



نَالَيْتُ نَشِيْجُ الْإِسْكُالِمِ الْمَعْ الْإِسْكُلُمِ الْمَعْ الْمِسْكُلُمُ الْمَعْ الْمِسْكُلُمُ الْمَعْ المُعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْلِمُ الْمُعْ الْمُعْلِمُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْلِمُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْم

# بند لَنَّهُ الْخَالِجَ يُرِ

#### مقدمة التحقيق

الْحمد لله الذي جعل في كل زمان فتْرة بقايا من أهل العلم ينفون عن الكتاب والسنة تَحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وبدع المبتدعين، ويبينون الحق بالبراهين.

وأشهد أن لا إله إلا الله الأحد، الصمد، الملك، الحق، المبين.

وأشهد أن مُحمدًا عبده ورسوله، الصادق، الأمين.

صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه، والتابعين، وسلم تسليمًا كثيرًا إلَى يوم الدين.

#### \* أما بعد:

فإن شيخ الإسلام تقي الدين، أخمد بن عبد الحليم، بن عبد السلام، بن أبي القاسم، بن الخضر، ابن تيمية، النّمري، الْحَرَّانِي، العالم الربّانِي، سيد الحفاظ، بَحر العلوم، مفتي الأمة، قريعة الدهر، أعجوبة الزمان، حجة الله على عباده، الجامع بين العلوم النقلية والعقلية بأنواعها، ومذاهب أهل الملل والنحل، وآراء المذاهب، ومقالات الفرق، ما لا يعلم مثله عن أحد من علماء الأرض لا قبله ولا بعده مع بيان حقيقة الشريعة المطهرة على الوجه الصحيح، وقوة الحكم في إحقاق الحق بالحجج والبراهين، ونصر مذهب السلف على من خالفه من سائر المضلين، وقوة الحكم في إبطال الباطل: فبحثه واستدلاله يزلزل زحرف المبطلين، لم يظهر من علم أحد ما ظهر من علمه، ولم يؤت أحد مثل ما أوتي من الحفظ، والفهم، والذكاء، وعلو الكعب، حتَّى قال أحد علماء عصره:

إن هذا الشيخ المعظم الجليل، الإمام المكرم النبيل، أوحد الدهر وفريد العصر: لو أقسم مقسم بالله العظيم القدير، أن هذا الإمام الكبير، ليس في عصره مماثل له، ولا

نظير، لكانت يَمينه بَرَّة غنية عن التكفير، وقد حلت عن وجود مثله السبع الأقاليم، يوافق على ذلك كل منصف جُبِلَ على الطبع السليم، ولست بالثناء عليه أطريه، ولو أطنب مطنب في مدحه، والثناء عليه: لَما أتَى على بعض الفضائل التي هي فيه.. إلَى أن قال:.. انقطعت عن وجود مثله الأطماع، أعلم بالمذاهب والملل والطرق من أهلها، يغترف من بَحر وغيره من السواقي، ومزاياه، وسعة اطلاعه، وصواب جوابه: أمر إلَهي.

وقد أطلق في حقه علماء عصره فَمن بعدهم عبارات ضحمة هو جدير بِها، وكتبه وفتاويه، ومناظراته، شاهدة له بذلك.

وكتب له تراجم جَمة قد لا يُحاط بها.

- \* وحكى البرزالي أن شيوحه أكثر من ملئة شيخ.
  - \* وذكروا له من المصنفات أكثر من ستة آلاف مُحلد.
- \* وقال بعض أصحابه: لو أراد الشيخ، أو غيْره أن يعدوا مؤلفاته لَما قدروا.
  - \* وقال الذهبي: لعل فتاويه في الفنون تبلغ ثلاثُمائة مُحلد؛ بل أكثر.
- « وقال: كان يقضي منه العجب: إذا سئل كأن السنة بين عينيه، وعلى طرف السانه.
- \* وقال الطوفي: كأن العلوم بين عينيه يأخذ ما يشاء ويذر ما يشاء، وعرضت عليه أبيات فتنَى رجليه وأحاب عنها بمائة وتسعة أبيات، ويُحيب في القعدة الواحدة بعدة كراريس.
- \* وقال جَمال الدين فِي أماليه: ومن عجائب ما وقع فِي الحفظ ابن تيمية يَمر بالكتاب يطالعه فينتقش فِي ذهنه، وينقله في مصنفاته بلفظه أو معناه.
- ﴿ وقال أحد تلامذته: كان من غريب اصطناع الله سبحانه لعبده هذا: أن جعل مقامه، ومحنته، وانتصاره بالديار المصرية سببًا عظيمًا لانتشار علمه ببلاد المغرب، لأن مصر لأحل الحج وجه تلك البلاد الفسيحة، كما أن الشام لأجل الحج وجه البلاد المشرقية. والله تعالى أراد علو كلمة هذا الإمام، المحقق، الناقد، البارع، وانتشار

صيته، وعلمه في مشارق الأرض، ومغاربها: فأقام سبحانه لذلك أسبابًا، وفتح له أبوابًا، والمؤلفات التي انتقلت من ديار مصر إلى بلاد المغرب على أيدي طلب العلم والدين لا يحضرني عددها لكثرتها، رأيت واحدًا من أعيانهم وقد استصحب أربعة عشر مصنفًا، وآخر أكبر منه استصحب أكثر من ذلك وأحل، فنشره في بلادهم ثم عاد ليأخذ قطعة أخرى، وأما ما نقل متغرقًا فإنه كثير حدًّا، ولله تعالى في حلقه أمر هو بالغه، لا إله إلا هو.

ولعظيم النفع بكتبه ومصنفاته، والثقة منها، واعتماد مبتغي الصواب عليها(١)..

فإننا نتشرف بإحراج ونشر هذا السفر الجليل اقتضاء الصراط المستقيم مُخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مُدبَّجًا بتعليق وبيان فضيلة الشيخ العلامة مُحمَّد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالَى، صاحب التعليقات القيمة الجيدة المفيدة.

وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مُخالفة أصحاب الجحيم، ظاهر مُحتواه من عنوانه، فإن عنوانه يعني: أنك أيها المسلم حتَّى تكون على الصراط المستقيم حقًا، فإنه ينبغي عليك أن تُخالف أصحاب الجحيم وهو الكافرون بوجه عام، واليهود والنصارى بوجه حاص، وأنك كلما كانت مُخالفتك لَهم أتمَّ، كانت موافقتك للصراط المستقيم أتمَّ، وكلما وافقتهم في عقيدة أو عمل عادةً كان أو عبادة، كلما ابتعدت عن الصراط المستقيم، ذلك الصراط الذي كان عليه النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، ذلك الصراط الذي نسأله الله عز وجل في كل صلاة من صلاتنا فرضًا كانت أو نفلاً، بل في كل ركعة من وكعات كل صلاة، حيث نقرأ الفاتحة داعين الله عز وجل سائلينه أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم حمن النبين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم حمن اليهود ومن شابههم الذين علموا المحق وخالفوه، ولا الضالين وهم النصارى الذين عبدوا الله على جهل فضلوا، وأضلوا.

١١) إِلَى هنا من مقدمة الشيخ عبد الرحْمن بن قاسم رحِمه الله على مُحموع الفتاوى.

وقد استفاض الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب في بيان هذا المعنى من خلال كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله الكريم وإحماع السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء العاملين بالكتاب والسنة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم، وبيان كثير من البدع والمنكرات التي عليها أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وكيف يوافقهم طائفة من المسلمين فيها، . ونترك لك أحي المسلم مطالعة الكتاب لتقف على ما أشرنا إليه إشارة، ليتبين لك رأي العين. والحمد لله رب العالمين.

## \*\*\* وقد تلخص عملنا في الكتاب على النحو التالي:

١- تَم - بفضل الله- صف الكتاب على نسخة مطبوع دار الحديث.

وقد ظهر واضحًا حليًّا، أنَّهم كانوا يُمسكون عدة نسخ للكتاب، ما بين مُخطوط ومطبوع، ومُحقق. وإثبات أصح النسخ عند الاحتلاف، عاصد على الشيخ رحمه الله أثناء القراءة، إلاَّ في النَّزر اليسير.

الله تعالى - تفريغ تعليقات الشيخ رحمه الله، وضبطها، مع شيء يسير حدًّا لضبط الكلام ليتوافق مع الكتابة، لاختلاف الإلقاء عن التصنيف، وإن كان الشيخ رحمه الله لا يَحتاج إلَى كثير من ذلك. مع التنبيه على أنه لَمْ يتيسر لنا الشريط (٥)، ونسأل الله تعالى إثمامه في طبعة لاحقة.

2- تم -بحمد الله تعالى - تخريج أحاديث المن - المرفوعة ، وبيان موضعها في الصحيحين، أو في غيرهما، مع اعتماد تحقيقات الشيخ الألباني رحمه الله ، وأحكامه على الأحاديث التي ليست في الصحيحين، إلا القليل الذي ليس فيهما ولم نقف عليه في كلام الشيخ الألباني رحمه الله، فنحتهد في بيان حاله قدر الاستطاعة، والله الموفق للصواب.

م- تَم -بتسير الله تعالَى- تَخريج آيات وأحاديث تعليق العلامة ابن عثيمين رحِمه الله، على نفس المنوال السابق، مع الاختصار، وجعل التخريج والتحقيق بين

معقوفين [] أثناء التعليق بعد الحديث مباشرة.

هذا، ومن الأمانة، بيان أنه تم الاستفادة من الحاسب الآلي، في تخريج الأحاديث وبيان مواضعها من خلال الموسوعات الحديثية المتوفرة مثل: موسوعة المحديث الشريف، إنتاج شركة (حرف لتقنية المعلومات)، وهي بالغة الجودة والدقة، وقد استفدت منها بيان موضع المحديث في الصحيحين (بترقيم الشيخ مُحمَّد فؤاد عبد الباقي رحمه الله)، والسنن الأربعة (والمتوافقة مع المعجم المفهرس)، وأما أحاديث مسند الإمام أحمد فقد استفدت ترقيمها من (سلسلة برامج العالم والمتعلم الفهرس))، والتي توافق طبعة إحياء التراث، ببيان رقم الجزء ورقم الصفحة، وكذلك ألفية المحديث، والتي تحتوي على (١٣٠٠) مجلد.

وأما أحكام وتحقيقات العلامة الألباني رحمه الله فقد استفدئها من الموسوعات الخاصة بر (الجامع الصغير)، والموسوعة الخاصة بر (الجامع الصغير)، وموسوعة تقريب السنة والمشتملة على أجزاء كثيرة من السلسلة الصحيحة والضعيفة وكثير من مصنفات الشيخ رحمه الله وحمة واسعة.

هذا، ونستأل الله عز وجل، أن يتقبل منا عملنا هذا، وأن ينفعنا به والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.. والحمد لله رب العالمين.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا مُحمد وآله وصحبه أجْمعين.

وكتبه

e de Salad

## محمود بن الجميل أبو عبد الله

القاهرة - شعبان ١٤٢٣هـ

## نبذة يسيرة عن شيخ الإسلام ابن تيمية

#### رحمه الله

\*\* قال الحافظ ابن كثير رحِمه الله في البداية والنهاية:

الم الشيخ شمس اللمين اللهبي. .. ولد شيخنا تقي الله أبو العباس أحمد الشيخ شمس الله اللهبي القاسم بن تيمية الحراني بحران يوم الاثنين عاشر ربيع الأول من سنة إحدى وستين وستمائة.

\* مولده وسيرته: وكان مولده يوم الاثنين عاشر ربيع الأول بِحران سنة إحدى وستين وستمائة.

وقدم مع والده وأهله إلى دمشق وهو صغير، فسمع الحديث من ابن عبد الدائم وابن أبي اليسر وابن عبدان والشيخ شَمس الدين الحنبلي، والشيخ شَمس الدين بن عطاء الحنفي، والشيخ حَمال الدين بن الصيرفي، ومَحد الدين بن عساكر، والشيخ حَمال الدين البغدادي، والنحيب بن المقداد، وابن أبي الْخير، وابن علان وابن أبي بكر اليهودي والْكمال عبد الرحيم والفخر علي، وابن شيبان، والشرف بن القواس، وزينب بنت مكي، وخلق كثير سَمع منهم الْحديث.

وقرأ بنفسه الكثير وطلب الْحديث وكتب الطباق والإثبات ولازم السماع بنفسه مدة سنين، وقلٌ أن سَمع شيئًا إلا حفظه.

ثُم اشتغل بالعلوم، وكان ذكيًّا كثير الْمحفوظ فصار إمامًا في التفسير وما يتعلق به عارفًا بالفقه، فيقال: إنه كان أعرف بفقه المذاهب من أهلها الذين كانوا في زمانه وغيره، وكان عالمًا باحتلاف العلماء، عالمًا في الأصول والفروع والنحو واللغة، وغيْر ذلك من العلوم النقلية والعقلية.

وما قطع فِي مُجلس ولا تكلم معه فاضل فِي فن من الفنون إلا ظن أن ذلك الفن فنه، ورآه عارفًا به متقنًا له.

وأما الحديث فكان حامل رايته حافظًا مُميزًا بين صحيحه وسقيمه، عارفًا

برحاله متضلعًا من ذلك، وله تصانيف كثيرة وجُملة كبيرة لَم يكملها، وجُملة كملها ولَم تبيض إلَى الآن. وأثنَى عليه وعلى علومه وفضائله جَماعة من علماء عضره، مثل القاضي الخوبي، وابن دقيق العيد، وابن النحاس، والقاضي الحنفي قاضي مصر ابن الحريري وابن الزملكاني وغيرهم، ووحدت بحط ابن الزملكاني أنه قال: احتمعت فيه شروط الاحتهاد على وجهها، وأن له اليد الطولَى في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتدين، وكتب على تصنيف له هذه الأبيات:

ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلَّت عن الْحصر هو بيننا أعجوبة الدهر هو آية في الخلق ظاهرة أنوارُها أرْبَتْ على الْفَجْرِ

وهذا الثناء عليه، وكان عمره يومئذ نَحو الثلاثين سنة، وكان بيني وبينه مودة وصحبة من الصغر، وسَماع الحديث والطلب من نَحو سنة، وله فضائل كثيرة، وأسماء مصنفاته وسيرته وما حرى بينه وبين الفقهاء والدولة وحبسه مرات وأحواله لا يَحتمل ذكر جَميعها هذا الموضع، وهذا الكتاب اها المراد من البداية والنهاية.

لقد آتى الله ابن تيمية رحمه الله من قوة الحفظ والوعي لما يُحفظ: أكثر مِما أعطاه لأي شخص عرفناه أو سَمعنا عنه.

لَم يكن شيخ الإسلام ابن تيمية مقتصرًا على فن من الفنون العلمية، بل كان بحرًا في سائر ما كان معروفًا في عصره، فبعد علمه بما جاء في الكتاب والسنة، فقد كان عالمًا بالفلك والرياضيات، والجعرافيا، والطب، وغيرها من العلوم المنتشرة في عصره، وكان يناقش كل أهل فن من تلك الفنون بعلم غزير، وكان أعلم بمذاهب أهل الباطل: من أهل الباطل أنفسهم، وبهذا تمكن من الدخول إلى صميم دعاويهم حتّى أبطلها بالعقل والنقل.

\* ولقد قال عنه الحافظ المزي: ما رأيت مثله، و ما رأى هو مثل نفسه، ولا رأيت أحدًا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لَهما منه.

\* وقال القاضي أبو الفتح بن دقيق العيد: لَما اجتمعت بابن تيمية رأيت رحلاً

كل العلوم بيْن عينيه يأخذ ما يريد ويدع ما يريد، وقلت له: ما كنت أظن أن الله بقى يَخلق مثلك.

\* وقال الشيخ إبراهيم الدقي: إن تقي الدين يؤخذ عنه ويقلد في العلم، فإن طال عمره ملأ الأرض علمًا، وهو على الحق، ولابد أن يعاديه الناس لأنه وارث علم النبوة.

وقد حصل للشيخ من الأذى ما توقعه له الشيخ الدقي فضرب ابن تيمية المثل الأعلى في الصبر وتَحمل الأذى في سبيل الحق، فكان سحنه مدرسة لحميع أهل المحرائم الذين وحدوا في السحن فخرج أكثرهم وقد أبعدهم الله عن إحرامهم تائبين إلى الله داعين إليه.

\* وقال رئيس القضاة ابن الحريري: إن لَم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فَمن هو؟!

\* وقال فيه شيخ النحاة أبو حيان: لَما احتمع به: مَا رأت عيناي مثله.

\* وقال الْحافظ الزملكاني: لقد أعطي ابن تيمية اليد الطولَى في حسن التصنيف، وجودة العبارة والترتيب، والتقسيم، والتبيين، وقد ألان الله له العلوم، كما ألان لداود الحديد، كان إذا سئل عن فن من العلوم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن.

\* ومما وحد في كتاب كتبه قاضي القضاة أبو الحسن السبكي إلى الحافظ الذهبي في الشيخ تقي الدين ما صورته: وأما قول سيدي في الشيخ فالمملوك متحقق كبر قدره، وزحارة بحره، وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية، وفرط ذكائه واحتهاده، وبلوغه في كل ذلك المبلغ الذي يتحاوز الوصف، والمملوك يقول ذلك دائمًا، وقدره في نفسي أكبر من ذلك وأحل، مع ما حَمع الله له من الورع، والزهادة، والديانة، ونصرة الحق، والقيام فيه، لا لغرض سواه، وغرابة مثله في الزمان را أزمان (۱).

<sup>(</sup>١) إِلَىٰ هَنَا مَن مَقَدَمَة «يُوسَفُ يَأْشَيَنَ» عَلَى مُجَمُّوعَ الْفَتَاوِي.

\* أما مواقفه رحمه الله في نصر الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله فكثيرة مشهورة لا يفي المقام بذكرها ولا بشيء يسير منها. وراجع في ذلك كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير وغيره من الكتب التي تناولت حياته رحمه الله.

## وفاته رجمه الله وجنازته

\*\* قال ابن كثير رحِمه الله فِي البداية والنهاية:

\* قال الشيخ علم الدين البرزالي في تاريخه: .. وفي ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة توفي الشيخ الإمام العالم العلم العلامة الفقيه الحافظ الزاهد العابد المجاهد القدوة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن شيخنا الإمام العلامة المفتى شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم مُحمد بن الخضر بن مُحمد بن الخضر بن على بن عبد الله بن تيمية الحرَّاني، ثُم الدمشقي، بقلعة دمشق بالقاعة الِتِي كَانَ مُحبوسًا بِهِا، وحضر حَمَع كثيرَ إِلَى القَلْعَة، وأذن لَهم في الدَّحول عليه، وحلس جَماعة عنده قبل الغسل وقرأوا القرآن وتبركوا برؤيته وتقبيله، ثُم انصرفوا، ثُم حضر حَماعة من النساء ففعلن مثل ذلك ثُم انصرفن، واقتصروا على من يغسله، فلما فرغ من غسله أحرج ثُم احتمع الخلق بالقلعة والطريق والغوارة، وحضرت الجنازة في الساعة الرابعة من النهار أو نَحو ذلك ووضعت في المجامع، والجند عليه قد احتاطوا بها يَحفظونَها من الناس من شدة الزحام، وصلي عليه أولاً بالقلعة، تقدم في الصلاة عليه أولاً الشيخ مُحمد بن تمام، ثُم صلي عليه بالجامع الأموي عقيب صلاة الظهر، وقد تضاعف احتماع الناس على ما تقدم ذكره، ثُم تزايد الْحمع إلَى أن ضاقت الرحاب والأزقة والأسواق بأهلها ومن فيها، ثُم حمل بعد أن صلي عليه على الرءوس والأصابع، وخرج النعش به من باب البريد، واشتد الزحام وعلت الأصوات بالبكاء والنحيب والترحم عليه والثناء والدعاء له، وألقى الناس على نعشه مناديلهم وعمائمهم وثيابهم، وذهبت النعال من أرجل الناس وقباقيبهم ومناديل

وعمائم لا يلتفتون إليها لشغلهم بالنظر إلى الجنازة، وصار البعش على الرءوس تارة يتقدم وتارة يتأخر، وتارة يقف حتَّى تَمر الناس، وخرج الناس من الجامع من أبوابه كلها وهي شديد الزحام، كل باب أشد زُحْمةً من الآخر، ثُم خرج الناس من أبواب البلد جَميعها من شدة الزحام فيها،، لكن كان معظم الزحام من الأبواب الأربعة: باب الفرج الذي أخرجت منه الجنازة، وباب الفراديس، وباب النصر، وباب الجابية. وعظم الأمر بسوق الخيّل وتضاعف الخلق وكثر الناس ووضعت الجنازة هناك وتقدم للصلاة عليه أحوه زين الدين عبد الرحْمن، فلما قضيت الصلاة حُمل.. فدفن إلَى جانب أحيه شرف الدين عبد الله رحمهما الله، وكان دفنه قبل العصر بيسير، وذلك من كثرة من يأتي ويصلي عليه من أهل البساتين وأهل الغوطة وأهل القرى وغيْرهم، وأغلق الناس حوانيتهم ولَم يتخلف عن الحضور إلا من هو عاجز عن الحضور مع الترجم والدعاء له، وأنه لو قدر ما تخلف، وحضر نساء كثيرات حزرن بحمسة عشر ألف امرأة، غير اللاتي كن على الأسطحة وغيرهن، الجميع يترحمن ويبكين عليه فيما قيل. وأما الرجال فحزروا بستين ألفًا إِلَى مائة ألفِ إِلَى أكثر مِن ذلك إلَى مائتَى ألف.. وتردد الناس إلَى قبْره أيامًا كثيرة ليلاً ونَهارًا.. ورؤيت له منامات صالحة كثيرة، ورثاه حَماعة بقصائد حَمَّة. اهـ المقصود من البداية والنهاية. Same group as a consequence was the con-

#### \* \* \*

رحم الله شيخ الإسلام على ما قدم لهذا الدين والمسلمين من علم نافع وعمل صالح وجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل، رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، ونفعنا بعلمه وسيرته، وحشرنا وإياه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، والحمد لله رب العالمين.

## ترجمة موجزة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى<sup>(١)</sup>

- \* نسبه: هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي.
   \* مولده: ولد في مدينة عُنيْزة في ٢٧ رمضان المبارك عام ١٣٤٧ هـ.
- \* نشأته: قرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ رحمه الله، فحفظه ثم أتَّجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب وبعض فنون الآداب.
- \* وكان الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قد أقام اثنين من طلبة العلم عنده ليدرسا الطلبة الصغار أحدهما الشيخ علي الصالحي والثاني الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع رحمهما الله.

قرأ عليهما مختصر العقيدة الواسطية للشيخ عبد الرحمن السعدي، ومنهاج السالكين في الفقه للشيخ عبد الرحمن أيضًا، والآجرومية، والألفية.

وقرأ على الشيخ عبد الرحين بن على بن عودان في الفرائض والفقه.

وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي يعتبر شيخه الأول حيث لازمه وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والفرائض ومصطلح الجديث والنحو والصرف.

\* وكانت لفضيلة الشيخ مَنْزلة عظيمة عند شيخه رحمه الله فعندما انتقل والد الشيخ محمد رحمه الله إلى الرياض إبان أول تطوره رغب في أن ينتقل معه فضيلة ولده الشيخ رحمه الله، أن هذا لا يمكن نريد محمدًا أن يَمكن هنا حتَّى يستفيد.

<sup>(</sup>۱) من مقدمة كتاب مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين جمع فهد بن ناصر السليمان، بتصرف.

\* ويقول رحمه الله عن شيخه عبد الرحمن السعدي: إنني تأثرت به كثيرًا في طريقة التدريس وعرض العلم وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني، وكذلك أيضًا تأثرت به من ناحية الأخلاق لأن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله كان على حانب كبير من الأحلاق الفاضلة وكان رحمه الله على قدر كبير في العلم والعبادة، وكان يُمازح الصغير ويضحك إلى الكبير وهو من أحسن من رأيت أحلاقًا.

\* قرأ على سَماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حيث يعتبر شيخه الثاني، فابتدأ عليه قراءة صحيح البخاري وبعض وسائل شيخ الإسلام ابن تينية وبعض الكتب الفقهية.

### \* يقول الشيخ رحمه الله:

تأثرت بالشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله من جهة العناية بالحديث وتأثرت به من جهة الأحلاق أيضًا وبسط نفسه اللياس سيئية المدينة المدينة

\*\* وفي عام ١٣٧١هـ جلس للتدريس في الجامع، ولما نعمت المعاهد العلمية في الرياض التحق بها عام ١٣٧٢هـ.

\* يقول الشيخ رحمه الله:

دخلت المعهد العلمي من السنة الثانية، والتحقّت به بمشورة من الشيخ على الصالحي، وبعد أن استأذنت من الشيخ عبد الرحْمن السعدي عليه رحْمة الله، وكان المعهد العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين: خاص وعام، فكنت في القسم الحاص، وكان في ذلك الوقت أيضًا من شاء أن يقفز -كما يعبرون- بمعنى أنه يدرس السنة المستقبلة له في أثناء الإحازة ثم يختبرها في أول العام الثاني، فإذا نحح انتقل إلى السنة التي بعدها وبهذا احتصرت الزمن. اه.

\* وبعد سنتين تَخرج وعين مدرسًا في معهد عنيزة العلمي مع مواصلة الدراسة انتسابًا في كلية الشريعة ومواصلة طلب العلم على يد الشيخ عبد الرحمن السعدي.

\* ولما توفي فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تولى إمامة الحامع الكبير بعنيزة والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية بالإضافة إلى التدريس في المعهد

العلمي ثم انتقل إلى التدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين بفرع حامعة الإمام مُحمَّد بن سعود الإسلامية بالقصيم، بالإضافة إلى عضوية هيئة خبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.

وكان لفضيلة الشيخ رحمه الله نشاط كبير في الدعوة إلى الله عز وحل وتبصير الدعاة في كل مكان وله جهود مشكورة في هذا المحال.

\* والجدير بالذكر أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كان قد عرض بل ألح على فضيلة الشيخ رحمه الله في تولي القضاء، بل أصدر قراره بتعيينه رحمه الله تعالى رئيسًا للمحكمة الشرعية بالإحساء فطلب منه الإعفاء، وبعد مراجعات واتصال شخصي من فضيلة الشيخ سمح رحمه الله تعالى بإعفائه من منصب القضاء.

\*\* مؤلفاته: أول كتاب طبع لفضيلة الشيخ هو تلخيص الحموية، وقد فرغ منه في ٨ ذي القعدة سنة ١٣٨٠ هـ، وقد صدرت قائمة بمؤلفات الشيخ إعداد محمد خير يونس عام ١٤١٤ هـ ذكر فيها أن عدد مؤلفاته ١٧٥ مؤلفًا، وقال: هي في معظمها فتاوى متفرقة، ودروس، ومُحاضرات، وحطب متنوعة، فرغها تلامذته وعبوه في قراطيس ونشروها... وهي ما عدا الأوراق المفردة التي تصدر كفتاوى يوقع عليها فضيلته، وما عدا المقالات، واللقاءات والحوارات معه، التي تطالعنا بها الجرائد والمحلات الإسلامية بين فترة وأخرى، وما عدا التسحيلات الصوتية الكثيرة لخطبه ودروسه ومحاضراته (١).

\*\* وفاته: في الساعة السادسة من مغرب يوم الأربعاء ١٤٢١هـ الساعة السادسة من مغرب يوم الأربعاء ١٤٢١هـ وصعدت روح وداخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، استرد الله وديعته، وصعدت روح

<sup>(</sup>١) ومن هذه الكتب التي شرحها الشيخ رحمه الله عبر التسحيلات الصوتية، كتابنا الذي بين يديك أحي المسلم، وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مُخالفة أصحاب الجحيم، وهذه هي الطبعة الأولَى له بإذن الله تعالَى – حسب علمنا– نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا لإحراج الكتاب في صورة طيبة حَيدة، يرضى عنها الشيخ رحمه الله لو اطلع عليها.

الشيخ ابن عثيمين إلَى بارئها بعد حياة حافلة دامت (٧٤) عامًا وتُمانية عشر يومًا، وفجع المسلمون- وأي فجيعة- في مشارق الأرض ومغاربِها بعد أن أذاعت وسائل الإعلام الرسمية نبأ وفاته<sup>(١)</sup>.

رحم الله الشيخ رحْمة واسعة، وأدخله فسيح جناته، وألحقه بالأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، والعلماء العاملين، وألحقنا بِهم أَجْمعين، إنه نعم المولى ونعم النصير، والحمد الله رب العالمين.

or to the deplacement of the property of the

Environ Contract of Att of the second of the

A The Bullion of the State of t

State of the profit was

# بِنِيرِ لِللَّهُ الْحَالَجُ لِيَ عَمِرِ

الْحمد لله الذي أكمل لنا ديننا، وأتمَّ علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينًا، وأمرنا أن نستهديه صراطه المستقيم: صراط الذين أنعم عليهم، غير المغضوب عليهم: اليهود، ولا الضالين: النصارى.

وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن مُحمدًا عبده ورسوله، أرسله بالدين القيم، والملة الحنيفية، وجعله على شريعة من الأمر. أمره باتباعها، وأمره بأن يقول: ﴿هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ النّبَعْنِي﴾ [يوسف: ١٠٨] صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا.

وبعد، فإنّي قد نبهت -إما مبتدئًا، وإما مُحيبًا- عن التشبه بالكفار في أعيادهم، وأخبرت ببعض ما في ذلك من الأثر القديم، والدلالة الشرعية، وبينت بعض حكمة الشرع في مُحانبة هدي الكفار (۱): من الكتابيين والأميين، وما حاءت به الشريعة من مُحالفة أهل الكتاب والأعاجم. وإن كانت هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، كثيرة الشّعب، وأصلاً جامعًا من أصولها، كثير الفروع - لكنّي نبهت على ذلك بما يسره الله تعالى. وكتبت حوابًا في ذلك لم يحضرني الساعة. وحصل بسبب ذلك من الْحيْر ما قدره الله سبحانه (۲).

<sup>(</sup>١) قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما مَجانبة الكفار مطلقًا فغيْر مشروع ولكن يُحالطهم الإنسان ويدعوهم إلَى الله عَز وجل.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: هذا من بركات الشيخ رجمه الله فإن إحاباته لَها تأثير في الأمة، وهذا من نعمة الله عز وحل على العبد، أن يكون لكلامه وكتاباته تأثير، بل حتَّى إن شيخنا مُحمد بن عبد العزيز بن مطوع وحمه الله قال: إن هذه تُعدُّ من كرامات الشيخ أحمد ابن تيمية رحمه الله، كونه يؤثر في القلوب ويُقبَّلَ، وكونه يؤلف هذه المؤلفات الكثيرة العظيمة

ثُم بلغني بآخرة أن من الناس من استغرب ذلك واستبعده، لمخالفة عادة قد نشئوا عليها. وتَمسكوا في ذلك بعمومات وإطلاقات اعتمدوا عليها. فاقتضاني بعض الأصحاب أن أعلَّق في ذلك ما يكون فيه إشارة إلَى أصل هذه المسألة، لكثرة فائدتها، وعموم المنفعة بها، وبما قد عمَّ كثيرًا من الناس الابتلاء بذلك، حتَّى صاروا في نوع حاهلية. فكتبت ما حضرني الساعة، مع أنه لو استوفيت ما في ذلك من الدلائل وكلام العلماء، واستقريت الآثار في ذلك، لوحد فيه أكثر مما كتبته.

ولَم أكن أظن أن من خاض في الفقه، ورأى إيماءات الشرع ومقاصده، وعلل الفقهاء ومسائلهم: يشك في ذلك، بل لم أكن أظن أن من وقر الإيمانُ في قلبه، وخلص إليه حقيقة الإسلام، وأنه دين الله الذي لا يقبل من أحد سواه، إذا نبه على هذه النكتة: إلا كانت حياةً قلبه، وصحة إيمانه: توجب استيقاظه بأسرع تنبيه. ولكن نعوذ بالله من رين القلوب، وهوى النفوس اللذين يضدان عن معرفة الحق واتباعه (١).

#### فصل

اعلم أن الله سبحانه وتعالَى أرسل مُحمدًا ﷺ إلَى الخلق على فترة من الرسل، وقد مَقَتَ أهلَ الأرضَ: عربَهم وعجمَهم (٢)، إلا بقايا من أهل الكتاب،

فِي هذا العمر القليل.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: صحيح أن مَنْ وقر الإيمان في قلبه وكمُل سينفر نفورًا كاملاً من مشابَهة المشركين، لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة، واضمحلال الشحصية الإسلامية في غمار هؤلاء الكفار، وسيأتي ما يبيِّن ذلك من كلام المؤلف، فلا حاجة للتفصيل.

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى حديث رواه مسلم (٢٨٦٥) عن عياض بن حمار المحاشعي أن رسول الله ﷺ قال ذات يوم في حطبته: « ألا إن ربِي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا: كلَّ مال نحلته عبدًا حلال، وإنِّي خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنَّهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم،

ماتوا –أو أكثَرهم– قبل مبعثه.

\* والناس إذ ذاك أحد رجلين: إما كتابي معتصم بكتاب، إما مُبدَّل، وإما منسوخ، أو بدين دارس، بعضه مَجهول، وبعضه متروك. وإما أُمِّي مِنْ عربي وعجمي، مقبل على عبادة ما استحسنه، وظن أنه ينفعه: من نَحم، أو وثن، أو قبْر، أو تَمثال، أو غير ذلك. والناس في جاهلية جَهلاء، من مقالات يظنونها علمًا. وهي جهل، وأعمال يَحسبونها صلاحًا، وهي فساد.

\* وغاية البارع منهم علمًا وعملاً: أن يُحصِّل قليلاً من العلم الموروث عن الأنبياء المتقدمين، قد اشتبه عليهم حقه بباطله، أو يشتغل بعمل، القليل منه مشروع، وأكثره مبتدع، لا يكاد يؤثّر في صلاحه إلا قليلاً، أو أن يكدح بنظره كدح المتفلسفة، فتذوب مهجته في الأمور الطبيعية والرياضية، وإصلاح الأحلاق، حتَّى يصل إن وصل بعد الْجَهد الذي لا يوصف، إلَى نَزْر قليل مضطرب، لا يروي غليلاً ولا يشفي عليلاً، ولا يغني من العلم الإلهي شيعًا، باطله أضعاف حقه بروي غليلاً ولا يشفي عليلاً، ولا يغني من العلم الإلهي شيعًا، باطله أضعاف حقه الأدلة عليه والأسباب.

فهدى الله الناس ببركة نبوة مُحمد عَلَيْ وبما جاء به من البينات والهدى، هداية حَلَّت عن وصف الواصفين، وفَاقت معرفة العارفين، حتَّى حصل لأمته المؤمنين به عمومًا، ولأولي العلم منهم خصوصًا: من العلم النافع، والعمل الصالح، والأخلاق العظيمة، والسنين المستقيمة، ما لو جُمعت حكمة سائر الأمم علمًا وعملاً، الخالصة من كل شَوْب، إلى الحكمة التي بُعث بها. لتفاوتنا تفاوتًا يَمنع معرفة قدر النسبة بينهما. فلله الْحمد كما يُحب ربنا ويرضى.

ودلائل هذا وشواهده ليس هذا موضعها.

وحرَّمت عليهم ما أحللت لَهم، وأمرَّثهم أن يشركوا بِي ما لَم أنزل به سلطانًا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فَمَقَتَهم عَرَبَهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. » الحديث.

ثُم إنه سبحانه بعثه بدين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم، وفرض على الْحلق: أن يسألوه هدايته كل يوم مرارًا في صلاتهم. ووصفه بأنه صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين، والشهداء والصالحين، غير المعضوب عليهم ولا الضالين.

\* قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: أتيت رسول الله على المسجد - فقال القوم: هذا عدي بن حاتم، وحثت بغير أمان ولا كتاب. فلما دُفعتُ إليه أحذ بيدي -وقد كان قال قبل ذلك: «إنّي لأرجو أن يَجعل الله يده في يدى» - قال: فقام بي، فلقيته امرأة وصبي معها. فقالا: إن لنا إليك حاجة. فقام معهما حتّى قضى حاجتهما. ثم أخذ بيدي حتّى أتى بي داره. فألقت له الوليدة وسادة، فحلس عليها. وجلستُ بين يديه فحمد الله، وأثنى عليه. ثم قال: «ما يُهُولُك؟ أيفُولُك أن تقول: الله إلا الله؟ فهل تعلم من اله؟ فهل تعلم من الله؟ فهل تعلم من الله؟ قال: قلت: لا. قال: قلت: لا، قال: «فإن اليهود مغضوب عليهم، وإن النصارى ضلال». قال: قلت: فان حنيف مسلم. قال: فرأيته وجهه ينبسط فرحًا(١).

وذكر حديثًا طويلاً رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب.

\* ﴿ وقد دل كتاب الله على معنى هذا الحديث:

\* قال الله سبحانه: ﴿ قُلْ هَلْ أُنْبِئُكُمْ بِشَوِّ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقَرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ﴾ [المائدة: ٦٠] والضمير عائد إلى اليهود. والخطاب معهم، كما دل عليه سياق الكلام.

\* وقال تعالَى: ﴿ أَلَمْ تُرَّ إِلَى الَّذِينَ تَوَلُّوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُمْ مِّنكُمْ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في سننه (٢٩٥٣) وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب، وروى شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم عن النبي الحديث بطوله. وقال الألباني رَجِمه الله في تعليقه على شرح الطبخاوية (رقم: ٨١١): صحيح، رواه الترمذي وغيره، وصححه أبن حبان (٢٢٧٥، ٢٢٧٩).

وَلاَ مِنْهُمْ ﴾ [المحادلة: ١٤] وهم المنافقون، الذين تولوا اليهود باتفاق أهل التفسير. وسياق الآية يدل عليه.

\* وقال تعالَى: ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبِ مّنَ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٢].

وذكر فِي البقرة قوله تعالى: ﴿وَبَاءُوا بِغَضَبِ مِّنَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٦١].

وفيها أيضًا: ﴿فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ ﴾ [البقرة: ٩٠].

وهذا بيان أن اليهود مغضوب عليهم.

﴿ وقال فِي النصارى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةَ ﴾ -إلى قوله
 - ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُوا أَهْوَاءً قَوْمٍ قَدْ ضَلُوا
 مِن قَبْلُ وَأَضَلُوا كَثِيرًا وَضَلُوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴾ [المائدة: ٧٧-٧٧].

\*\* وهذا خطاب للنصارى، كما دل عليه السياق؛ ولهذا نَهاهم عن الغلو، وهو مُجاوزة الْحد، كما نَهاهم عنه في قوله: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَعْلُوا في دينكُمْ وَهُو مُجاوزة الْحد، كما نَهاهم عنه في قوله: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَعْلُوا في دينكُمْ وَلاَ تَقُولُوا عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمُسَيِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكُلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ﴾ [النساء: ١٧١].

واليهود مقصرون عن الْحق، والنصارى غالون فيه.

\*\* فأما وَسْم اليهود بالغضب، والنصارى بالضلال: فله أسباب ظاهرة وباطنة، ليس هذا موضعها.

\*\* وجِماع ذلك: أن كُفر اليهود أصله: من جهة عدم العمل بعلمهم، فهم يعلمون الحق، ولا يتبعونه قولاً، أو عملاً، أو لا قولاً ولا عملاً.

\*\* وكفر النصارى: من جهة عملهم بلا علم. فهم يَجتهدون فِي أصناف العبادات بلا شريعة من الله. ويقولون على الله ما لا يعلمون.

ولِهذا كان السلف، كسفيان بن عيينة وغيْره يقولون: إن مَنْ فسد من

علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عُبَّادِنا ففيه شبه من النصارى. وليس هذا موضع شرح ذلك.

\*\* ومع أن الله قد حذَّرنا سبيلهم، فقضاؤه نافذ بما أخبَر به رسولُه مما سبق في علمه، حيث قال: فيما أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد الْحدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لَتبعُنَّ سَنَنَ مَنْ كانَ قبلكم حَذْوَ القُذَّة بالقُذَّة، حتَّى لو دخلوا جُحر ضبً لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: «فَمَنْ؟»(١).

\* وروى البخاري فِي صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «لا تقوم الساعة حتَّى تأخذ أمتِي مأخذَ القرون، شِبْرًا بشبْرٍ، وذراعًا بذراعٍ» فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: «ومن الناس إلا أولئك؟»(٢).

\*\* فأخبَر أنه سيكون في أمته مُضاهاة لليهود والنصارى، وهم أهل الكتاب، ومضاهاة لفارس والروم، وهم الأعاجم.

\*\* وقد كان على الله المنه المؤلاء وهؤلاء، وليس هذا إحبارًا عن حَميع الأمة، بل قد تواتر عنه أنه قال: لا تزال طائفة من أمتِه ظاهرة على الحق حتَّى تقوم الساعة (٣).

\*\* وأُحبَر ﷺ أن الله لا يَجمع هذه الأمة على ضلالة (١٠).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري في صحيحه (٢٤٥٦،٧٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري في صحيحه (٧٣١٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخاري (٧٣١١)، ومسلم (١٩٢١) من حديث المغيرة بن شعبة، ورواه مسلم (١٩٢١) من حديث ثوبان ومواضع أخرى في الصحيحين وغيرهما عن غير هؤلاء الصحابة.

<sup>(\$)</sup> رواه الترمذي (٢١٦٧)، وأحمد (٣٩٦/٦)، والحاكم في المستدرك (٢٠٠٦-٢٠٠) والمقدسي في المحتارة (١٢٩/٧) وصححه، ولا يُخلو طريق منه من مقال، وقد صححه بشواهده الألباني رحِمه الله في صحيح الجامع (١٨٤٨)، والسنة لابن أبي عاصم (٨٠)، ومشكاة المصابيح

\* وأن الله لا يزال يغرس فِي هذا الدين غرسًا يستعملهم فِيه بطاعته (١).

\*\* فعُلم بخبره الصدق أن لابد أن يكون في أمته قومٌ متمسكين بهديه الذي هو دين الإسلام مَحْضًا، وقوم منحرفين إلى شُعبة من شُعَب دين اليهود، أو إلى شعبة من شعب دين النصارى، وإن كان الرحل لا يكفر بهذا الانحراف، بل قد لا يفسق أيضًا، بل قد يكون الانحراف كفرًا، وقد يكون فسقًا، وقد يكون سيئة، وقد يكون خطأً (٢).

(۱۷۳) بلفظ: «إن الله تعالَى لا يَجمع أمَّتي على ضلالة، ويد الله مع الْجماعة..» وما زاد عن ذلك وهو قوله: «ومن شدَّ شدَّ في النار» فقد ضعفه رحمه الله لانعدام الشاهد الْمحبر لضعفها بخلاف ما قبلها، وبيان ذلك في مشكاة المصابيح (۱۷۳).

(١) حسن: رواه ابن ماجه (٨) وحسنه الألبانِي رحِمه الله في صحيح الجامع (٢٦٩٢)، والصحيحة (٢٤٤٢) من حديث أبي عنبة الخولانِي.

(٢) قال رحمه الله: يريد المؤلف رحمه الله أنه وإن كنا أمرنا باجتناب طريق اليهود والنصارى فإن ما قضاه الله تعالَى في علمه لابد أن يَقعَ، وهو ما أخبَر به النبي عَلَيْهِ بأن هذه الأمة تتبع سَنَن من كان قبلها، و(سَنَن) بفتح السين، ويَجوزُ ضَمُّها، وعلى الفتح بمعنى الطريق، وعلى الضم بمعنى الطرُق، لأنها جَمْعُ (سُنَّة)، والسنة في اللغة: الطريقة، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «فمن؟» هذا استفهامٌ تقريري، لأن الصحابة استغربوا واستنكروا أن تتبع هذه الأمة سنن من كان قبلها، فقالوا: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟»، وهذا الاستفهام للتقرير، ولكن هذا التقرير لا يَعني الإقرار، يعني أن الرسول عليه قرر أن هذا سيكون، ولكنه لَم يُقرَّ على اتباعهم، بل نَهانا عن ذلك.

ثُم بيَّن المؤلف رحمه الله: أن هذه الأمة لا يُمكن أن تكون كلها مشابِهة لليهود والنصارى بل لابد أن يكون منها أمة طائفة منصورة قائمة بأمر الله إلَى يوم القيامة.

وكذلك بيَّن رحِمه الله: أن الناس ينحرفون وأن الانْحراف أربعة أقسام: كفرٌ وفسقٌ ومعصيةٌ وخطأٌ.

\* فإن كان الانْحراف يؤدي إلَى الردة صار كفرًا.

\* وإن كان يؤدي إلَى خرم المروءة والدين وليس بكفر فهو فسقٌ.

\* وإن كان دون ذلك فهو معصية.

وهذا الانْحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان، ولذلك أُمر العبدُ بدوام دعاء الله سبحانه بالْهداية إلَى الاستقامة التي لا يَهوديةَ فيها ولا نصرانية أصلاً.

\*\* وأنا أشير إلَى بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم، التي ابْتُليَتْ بِها هذه الأمة، ليجتنب المسلم الحنيفُ الانْحرافَ عن الصراط المستقيم إلَى صراط المغضوب عليهم أو الضالين.

\* قال الله سبحانه: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَوْ يَوُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ [البقرة: ١٠٩].

\*\* فذم اليهود على ما حسدوا المؤمنين على الهدى والعلم.

\*\* وقد يُبتَلى بعض المنتسبين إلَى العلم وغيْرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله لعلم نافع، أو عمل صالح، وهو خُلُق مذموم مطلقًا، وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم،

\* وقال الله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا \* الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُحْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَصْله ﴾ [النساء:٣٦، ٣٧].

\*\* فوصفهم بالبخل الذي هو البخل بالعلم، والبخل بالمال، وإن كان السياق يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود الأكبَر، فلذلك وصفهم بكتمان

ويصح أن يوصف هنا الخطأ بالانْحراف، لكن لا يصح أن يوصف قائله بأنه منْحرف، إذا علمنا أنه صادر عن اجتهاد، وهذا هو بيت القصيد فيما يُرى في كلام بعض الأئمة الذين تشهد لَهم الأمة بالنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين من انْحراف، فإن هذا انْحراف صادرٌ عن خطإ، ونصف هذا بأنه انْحراف وأنه ضلال، لكن لا نصف المنحرف بأنه منحرف، لماذا؟ لأنه وقع عن خطإ، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من اجتهد من هذه الأمة فأخطأ فله أجرٌ، والذي له أجرٌ لا يُمكن أن يُقال له منحرف، لكن مَنْ عُلمَ منه سوء القصد والمعاندة حينئذ إذا قال قولاً مُنْحرفًا، قلنا: إنه منحرف (اسم فاعل) وعليه فيجب أن نعرف الفرق بين القائل والمقولة، والفاعل والفعل.

<sup>\*\*</sup> وإن كان ناتجًا عن تأويل له مساغ في اللغة فهو خطأ.

العلم في غير آية:

\* مثل قوله تعالَى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران: ١٨٧].

﴿ وقوله تعالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿ إِلاَّ الَذَيِنَ تَابُوا﴾.

[البقرة: ١٦٠-١٥٩]

\* وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُنُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئكَ مَا يَأْكُلُونَ فَي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارِ﴾ [البقرة: ١٧٤].

\* وقوله تعالَى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لَيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبّكُمْ أَفَلاَ تَعْقَلُونَ ﴾ [البقرة:٧٦] قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لَيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبّكُمْ أَفَلاَ تَعْقَلُونَ ﴾ [البقرة:٧٦] \*\* فوصف المغضوب عليهم بأنَّهم يكتمون العلم، تارةً بُخلاً به. وتارةً اعتياضًا عن إظهاره بالدنيا، وتارةً خوفًا أن يُحتج عليهم بِما أظهروه منه (١٠).

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: بيَّن المؤلف رحمه الله أن الذي في قلبه حسد فيه شَبَهٌ باليهود، إذا حسد أحدًا على ما آتاه الله من فضله، من علم، أو مال، أو جاه، أو ولد، أو غير ذلك، ففيه شَبَه من اليهود؛ لأن اليهود يَحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله.

والحسد: قيل: إنه تَمنِّي زوال نعمة الله عز وحل على غيْره، وقيل: كراهة نعمة الله على غيْره، وهذا الثاني هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: من كره نعمة الله على غيْره فقد حسده سواء تَمنَّى زوالَها أو لَم يتمنَّ، وما قاله رحمه الله أصحُّ، لقول النبي : «لا يؤمن أحدكم حتَّى يُحبَّ لأخيه ما يُحب لنفسه» [البحاري (١٣) ومسلم (٤٥)] فكيف تكره لأحيك أن يَمنُ الله عليه بفضل من علم أو مال أو حاه أو ولد أو غيْر ذلك، وأنت لا تكره ذلك لنفسك، هذا حسد، فعليك أن تتجنب هذا.

وقوله: إتارةً بُخلاً به: يَخشى أنه إذا علَّم الناس صاروا متعلمين، وربَّما كانوا مثله، أو أكثر علمًا، فيقول ماذا؟ أكتم العلم لئلا يتعلم الناس، فيكونوا مثلك أو خيْرًا منك.

وتارةً اعتياضًا عن إظهاره بالدنيا: يعنِي أنه يشتغل بالدنيا أو يأخذ على كتم العلم

\*\* وهذا قد ابتُلي به طوائف من المنتسبين إلَى العلم، فإنَّهم تارةً يكتمون العلم بُخلاً به، وكراهة أن ينال غيْرهم من الفضل ما نالوه، وتارةً اعتياضًا عنه برياسة أو مال فيَخاف من إظهاره انتقاص رياسته، أو نقص ماله، وتارةً يكون قد

مصلحة دنيوية سواء أكان ذلك عن طريق كُبراء أو أمراء أو وزراء أو غير ذلك.

وتارةً خوفًا أن يُحتج عليهم: وهذا أيضًا يقع كثيرًا لأنه لا يبيِّن الحق؛ لأنه لو بين الحق احتجوا عليه. مثلاً: أن يكون طالب العلم يتعامل معاملة ربوية تَحيُّلاً، ويَحشى أن يقول للناس هذا حرام فيحتجون عليه، أو مثلاً: يُقعِّد قاعدة وأنَّها صحيحة ثُم تنتقض ولا يُبيِّن أنَّها منتقضة، يَحشى أن يُحتج عليه، ويقال: كيف تعمل بِهذه القاعدة فِي هذا الموضع ولا تعمل بها في هذا الموضع؟.

وهذا أيضًا يرد -وللأسف- من كبار العلماء تقليدًا. مثلاً: تَحده يَحتج بحديث واحد على مسألة ولا يَحتج به على مسألة أخرى في هذا الحديث نفسه.

وأضرب لهذا مثلاً: أن الرسول ﷺ قال: «لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل وليغترفا جَميعًا»[النسائي (٢٣٨)، وأبو داود (٨١) وصححه الألباني رحِمه الله].

بعض العلماء قالوا: لا يغتسل الرجل بفضل المرأة وتغتسل المرأة بفضل الرجل، والحديث واحد، بل إن اغتسال الرجل بفضل المرأة حاءت به السنة، فقد اغتسل النبي ﷺ من حفنة بعد أن اغتسلت منها إحدى نسائه.

فتحد أن التقليد أو الهوى يَحمل الإنسان على أن يتناقض في استدلاله، وفي تقريره، علمًا بأن من سلك هذا السبيل ففيه شبّه باليهود الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا والحق معكم ومُحمد رسول الله الذي أخبر به عيسى وجاء ذكره في التوراة والإنجيل. يقول هذا ثم إذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: أتُحدثونهم بما فتح الله به عليكم ليُحاجُّوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ هذا عقل؟ أن تُحدث إنسانًا بشيء يكون حجةً عليك؟ صحيح أن هذا ليس عقلاً، ولكن أعقل من ذلك أن تُحدثه بالحق، وتتبع الحق.

وعليه، فهذه ثلاثة أسباب لكتم العلم: إما البحل به، وإما مَحافة أن ينال غيره ما ناله من الشرف، وإما أن يَخشى من فوات رئاسة أو جاه إذا أظهر العلم الذي عنده لكونه يُخالف ما عليه الناس مما اعتادوه، وإما لكونه أنه حجةً لغيره فيكتم الحجة التي لمحالفه حتَّى لا يُحتج بها عليه.

حالف غيره في مسألة، أو اعتزى إلَى طائفة قد خُولفت فِي مسألة، فيكتم من العلم ما فيه حَجة لمخالفه، وإن لَم يتيقن أن مُخالفه مبطل.

\*\* ولهذا قال عبد الرحْمن بن مهدي وغيْره: أهل العلم يكتبون ما لَهم وما عليهم، وأهلَ الأهواء لا يكتبون إلا ما لَهم.

وليس الغرض تفصيل ما يَحب وما يُستحب فِي ذلك، بل الغرض: التنبيه على مَحامع يتفطن اللبيب بها لما ينفعه الله به.

\* وقال تعالَى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدّقًا لَّمَا مَعَهُمْ﴾ [البقرة: ٩١].

بعد أَن قال: ﴿وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتَحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا به فَلَعْنَةُ اللَّه عَلَى الْكَافرينَ﴾ [البقرة: ٨٩].

\*\* فوصف اليهود بأنَّهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور النبي الناطق به، والداعي إليه، فلما جاءهم النبي الناطق به من غير طائفة يَهوونَها لَم ينقادوا له، وأنَّهم لا يقبلون الْحق إلا من الطائفة التِي هم منتسبون إليها، مع أنَّهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم.

\*\* وهذا يُبتَلى به كثير من المنتسبين إلَى طائفة معينة في العلم، أو الدين، من المتفقهة، أو المتصوفة أو غيرهم، أو إلى رئيس معظَّم عندهم في الدين، غير النبي ﷺ فإنَّهم لا يقبلون من الدين رأيًا وروايةً: إلا ما جاءت به طائفتهم، ثُم إنَّهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم (١)، مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقًا، روايةً ورأيًا، من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول ﷺ.

\* وقال تعالَى فِي صفة المغضوب عليهم: ﴿ مِنَ الَّذِينَ اهَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: وهذا ظاهر في الروافض ظهورًا بينًا لأنَّهم لا يقبلون من الآراء ولا من الروايات إلا ما كان في كتبهم فقط، وإن احتجوا أحيانًا بِما فِي كتب أهل السنة فإنه لا يريدون إلا إلزاقًا بالسنة لِما يظنون أنه مراد الله ورسوله ﷺ.

عَن مُّواضعه ﴾ [النساء: ٤٦].

\* ووصفهم بأنَّهم: ﴿ يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكَتَابِ ﴾ [آل عمران: ٧٨].

\* والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل، وبتحريف التأويل.

\*\* فأما تَحريف التأويل فكثيرٌ جدًّا، وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمة.

\*\* وأما تَحريف التنزيل؛ فقد وقع فيه كثير من الناس، يُحرفون ألفاظ الرسول ﷺ، ويروون الحديث بروايات منكرة، وإن كان الْجهابذة يدفعون ذلك.

\*\* وربَّما يطُّاول بعضهم إلَى تَحريف التنْزيل، وإن لَم يُمكنه ذلك كما قرأ بعضهم: (وَكلَّمَ اللَّهَ موسَى تكليمًا) (١).

\*\* وأما لَيُّ الألسنة بما يُظَن أنه من عند الله: كوضع الوضاعين الأحاديث على رسول الله ﷺ، أو إقامة ما يُظن أنه حجة في الدين، وليس بحجة.

وهذا الضرب من أنواع أخلاق اليهود، وذمها في النصوص كثير لمن تدبر في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، ثُم نظر بنور الإيمان إلَى ما وقع في الأمة من الأحداث (٢).

\* وقال سبحانه عن النصارى: ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لاَ تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ﴾ [النساء: ١٧١].

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: هم بدل أن يقرءوا ﴿وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤] قرءوا ﴿وَكُلَّمُ اللَّهُ مُوسَى الْكُن أُورَد أَهْلِ السنة والحق على (وَكُلَّمُ الله مُوسَى) يريدون أن موسى هو الذي كلَّم الله، لكن أورد أهل السنة والحق على هذا فقالوا: ما تقولون في قوله تعالَى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لَمِيقَاتِنَا وَكُلَّمَةُ رَبُّهُ ﴾ [الأعراف: ١٤٣] فعجزوا عن الجواب، لأنه لا يُمكن أن أحدًا يدعي أن (رَبُّه) هنا ليس بفاعل.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: أي: يعني بناءً على التحريف اللفظي والمعنوي. لأن تَحريف التنزيل يُسميه التحريف المعنوي. فما وقع ما وقع بين يُسميه التحريف المعنوي. فما وقع ما وقع بين الأمة من الفتن والقتل والسلب والنهب إلا بهذا، بالتحريف.

- \* وقال: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ [المائدة: ٧٧]. إِلَى غَيْر ذلك من المواضع.
- \*\* ثُم إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة، حتَّى خالط كثيرًا منهم من مذهب الحلول والاتِّحاد ما هو أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه.
- \* وقال تعالَى: ﴿ التَّحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﴾ [التوبة: ٣١]. وفسره النبي ﷺ لعدي بن حاتِم رضي الله عنه بأنَّهم: أحلُّوا لَهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الْحلال فاتبعوهم.
- \*\* وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمره به، وإن تضمن تَحليل حرام أو تَحريم حلال.
- \* وقال سبحانه عَن الضالين: ﴿وَرَهْبَانِيَّةُ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ
   رضْوَانِ اللَّهِ ﴾ [الحديد: ٢٧].
  - وقد ابتلي طوائف من المسلمين من الرهبانية المبتدعة بما الله به عليم.
- \* وقال الله سبحانه: ﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتْخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴾ [الكهف: ٢١].
- \*\* فكان الضالون؛ بل المغضوب عليهم، يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين. وقد نَهى النبي عَلَيْهُ أمته عن ذلك في غيْر موضع، حتَّى في وقت مفارقته الدنيا -بأبي هو وأمي- ثُم إن هذا قد ابتلي به كثير من هذه الأمة (١).
- \*\* ثُم إن الضالين تَحد عامة دينهم إنَّما يقوم بالأصوات المطربة، والصور الْحميلة فلا يَهتمون في أمر دينهم بأكثر من تلحين الأصوات.
- \* \* ثُم إنك تَحد أن هذه الأمة قد ابتليت من اتِّحاذ السماع المطرب سماع

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: فلتنتبه هنا، فإن المؤلف يسرد بعض المسائل التي شابهت فيها طوائف من هذه الأمة اليهود والنصارى.

القصائد لإصلاح القلوب والأحوال ما فيه مضاهاة لبعض حال الضالين (١).

\* وقال سبحانه: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيء ﴾ [البقرة: ١١٣].

\* وأخبر أن كل واحدة من الأمتين تَجحد كل ما الأخرى عليه.

\*\* وأنت تَجد كثيرًا من المتفقهة إذا رأى المتصوفة والمتعبدة، لا يراهم شيئًا، ولا يعدهم إلا جُهالاً ضُلاًلاً، ولا يعتقد في طريقهم من العلم والْهُدى شيئًا.

وترى كثيرًا من المتصوفة والمتفقرة لا يرى الشريعة والعلم شيئًا، بل يرى أن المتمسك بها منقطع عن الله وأنه ليس عند أهلها شيء مما ينفع عند الله.

\*\* وإنّما الصواب: أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا حق، وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا باطل<sup>(٢)</sup>.

\*\* وأما مشابَهة فارس والروم؛ فقد دخل في هذه الأمة من الآثار الرومية قولاً وعملاً، والآثار الفارسية قولاً وعملاً: ما لا خفاء به على مؤمن عليم بدين الإسلام،

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: وهذا ينطبق على بعض الأناشيد التي يفعلها الصوفية.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: هذا الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الْحق، وهو أن نقبل الحق من أي طائفة سواء كان من المتصوفة أو المتفقهة وعلماء الشريعة، أما أن لا نقبل من هؤلاء شيئًا ونقول: كل فعلهم خطأ، فليس بصحيح، والإمام أحمد رحمه الله كان يَحلس إلَى بعض المتصوفة ليُليِّنَ قلبه، يعني عندهم من تليين القلوب والعزوف عن الدنيا ما ليس عند غيرهم، فلا هذا ولا هذا، خُذ الحق من أيِّ إنسان كان، سواء من المتصوف أو المتفقه أو غير ذلك، ومشابَهة هؤلاء لليهود والنصارى أن علماء الشريعة لا يرون المتصوفة شيئًا، وهؤلاء المتصوفة لا يرون علماء الشريعة شيئًا.

أما التعلم على أيديهم -يعني المتصوفة- ربَّما يُغريهم، ويَجعلهم يستمرون على ما هم عليه، ويغر غيْرهم أيضًا، يقولونَ: فلان يَجلس عند فلان، ويتلقى عن فلان..

أما قبول الحق فأقبل الحق من أي إنسان، حتَّى من اليهودي والنصراني، حتَّى من الشيطان، حتَّى من المشركين.

وبما حدث فيه <sup>(۱)</sup>.

\*\* وليس الغرض هنا تفصيل الأمور التي وقعت في الأمة، مما تضارع طريق المغضوب عليهم أو الضالين، وإن كان بعض ذلك يقّع مغفورًا لصاحبه؛ إما لاجتهاد أحطأ فيه، أو لحسنات مَحت السيئات، أو غيْر ذلك (٢).

\*\* وإنَّما الغرض: أن نبين ضرورة العبد وفاقته إلَى هداية الصراط المستقيم، وأن ينفتح له بابٌّ إلَى معرفة الانحراف لتحذره.

\*\* ثُم إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب؛ من اعتقادات، وإرادات، وغير ذلك، وأمورٌ ظاهرة: من أقوال، وأفعال، قد تكون عبادات، وقد

(١) قال رحمه الله: ذكر أنه لا خفاء على من اجتمع فيه هذه الصفات: مؤمن، الثاني: عليم بدين الإسلام، والثالث: عليم بما حدث فيه، فمن لَم يتحقق الإيمان في قلبه، فإنه لا يعرف ما الذي دخل على الإسلام من الحوادث والأحداث وغيرها، ومن لَم يعرف دين الإسلام أيضًا لا يعرف ما دخل فيه مما ليس منه، ومن لا يعرف ما دخل فيه مما ليس منه، فهو أيضًا لا يعرف، يظن أن كل شيء هو إسلام، المهم: اعرف نفسك، فأسباب السلامة من هذه الأحداث: الإيمان، والعلم بدين الله، والعلم بما حدث فيه.

(٢) قال رحمه الله: المصنف رحمه الله دائمًا يتكلم بعدل وإنصاف، يقول: قد يقع هذا الخطأ العظيم مغفورًا لصاحبه إما لاجتهاد أخطأ فيه، أو لحسنات تمحو ما حصل منه من سيئات، ولهذا نعرف ضلال قوم قالوا، أو شنوا الغارة على ابن حجر رحمه الله وعلى النووي حيث أخطأا في شيء، نعلم من حيث نعلم من حالهما أنهما ممجتهدان فيه،.. حتى بلغنا أن بعض الناس يقول: يَجب أن يُحرق فتح الباري، ويُجب أيضًا أن يُحرق أيضًا شرح صحيح مسلم، لماذا؟ لأن فيهما خطأ من آلاف الصواب، وهذا ليس من العدل، بلا شك، ونحن نعلم بحسب حال هذين الرجلين: أن ما وقع منهما ليس عن قصد، وليس كل إنسان ونحن يقول بقول واحد من قول المذهب يكون من أصحاب المذهب، أرأيت لو احترت قولاً من أقوال الشافعي، وأنت تنتمي إلى الحنابلة، أتكون شافعيًا؟ أو مثلاً: إذا أخطأ إنسان وأخذ بقول من أقوال الأشعرية في مسألة من المسائل خطأ، نقول: ليس عنده نية، إلا نية حسنة، هل نقول: هذا أشعري، يَجب أن ثحذر منه، يَجب أن لا نأخذ منه الصواب؟ الله المستعان.

تكون أيضًا عادات، في الطعام، واللباس، والنكاح، والمسكن، والاجتماع والافتراق، والسفر، والإقامة، والركوب، وغيْر ذلك.

وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما -ولابد- ارتباط ومناسبة. فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورًا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورًا وأحوالاً\(^\).

وقد بعث الله عبده ورسوله مُحمدًا ﷺ بالْحكمة التِي هي سنته، وهي الشِّرعة والْمنهاج الذي شرعه له.

\*\* فكان من هذه الْحكمة: أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم، والضالين، فأمر بِمخالفتهم في الْهدي الظاهر – وإن لَم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة (٢) – الأمور:

\*\* منها: أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبًا وتشاكلاً بين المتشابهين يقود إلى موافقة ما في الأحلاق والأعمال. وهذا أمر محسوس، فإن اللابس ثياب أهل العلم -مثلاً - يَجد من نفسه نوع انضمام إليهم (٣)، واللابس

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: ولهذا قال النبي على الله: (من تشبه بقوم فهو منهم) [صحيح الجامع: الله؟ ١٦٤٩] وهذا حقيقة، أنت لو لبست مثل لباس فلان، ألا تشعر أن قلبك يَميل إليه؟ ولهذا قلَّدْتَه، كذلك الذي يتشبه بالكفار لابد أن يكون لقلبه مَيْلٌ إليهم، ولهذا جزم النبي بأنه من تشبه بقوم فهو منهم، ولَم يقل: فيكاد أن يكون منهم، قال: فهو منهم، منهم فيما حصل به الشبه قطعًا، إذ لا يُفرق بيْن مسلم وكافر إذا تشابها في اللباس، منهم حتَّى فيما حصل به الشبه قطعًا، إذ لا يُفرق بيْن مسلم وكافر إذا تشابها في اللباس، منهم حتَّى فيما الباطن، لأنه لابد أن يكون للقلب ميلٌ وشعورٌ للمتشبه بِهم، وهذا شيء مُحرَّب ومعروف.

<sup>(</sup>٢) قال رحِمه الله: قوله: (وإن لَم يظهر..)، جُملة معترضة، يعني: قد لا يظهر للإنسان مفسدة فِي الموافقة، إما أن لا تظهر الآن وتظهر فيما بعد، وإما أن لا تظهر أبدًا.

<sup>(</sup>٣) قال رحمه الله: هذا صحيح، وقد يكون مرائيًا فيريد أن يقلدَهم، لكن في الغالب إذا كنت تُحب شخصًا، تفعل مثله. يعني مثلاً: لَمَّا كنا تلاميذ نرى ما يفعله شيخنا عبد

لثياب الْجند المقاتلة –مثلاً– يَجد فِي نفسه نوع تَخلق بأخلاقهم، ويصير طبعه مِقتضيًا لذلك، إلا أن يَمنعه من ذلك مانع(١).

\*\* ومنها: أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة، ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب، وأسباب الضلال، والانعطاف على أهل الهدى والرضوان وتُحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين. وكلما كان القلب أتم حياة، وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام الست أعني مُحرد الترسم به ظاهرًا، أو باطنًا بمحرد الاعتقادات التقليدية، من حيث الْجملة كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنًا أو ظاهرًا أتم، وبُعدُه عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد.

\*\* ومنها: أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر، حتَّى يرتفع التميز ظاهرًا بين المهديين المرضيين، وبين المغضوب عليهم والضالين، إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية.

\*\* هذا إذا لَم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحًا مَحضًا، لو تَحرد عن مشابَهتهم، فأما إن كان من موجبات كفرهم؛ كان شعبة من شعب الكفر، فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع ضلالِهم ومعاصيهم.

فهذا أصل ينبغي أن يُتفطن له(٢). والله أعلم.

الرحمن السعدي نقلده تَمامًا حتَّى في كيفية لبس العمامة، وفي المشية أيضًا، تُحاول هذا، لأن الإنسان إذا شعر أنه مشابه لِهذا الإنسان في الهدي الظاهر، يشعر بأنه موافق له في اللهدي الباطن، كذلك الإنسان يلبس البدلة العسكرية، يشعر أنه موافق للعسكري، للجند.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: هذا من الحكمة من المحالفة في الهدي الظاهر، أن المشاركة في الهدي الظاهر، تُورث تناسبًا وتشاكلاً في الهدي الباطن.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: حزاه الله خيرًا، هذا صحيح.. وانظروا الآن في الأسواق يلاقيك الناس من غير بلادنا لا تُميِّز بين مسلم وكافر، لماذا؟ لأن الزي واحد، فلا تَميِّز بينهما، مع أنه في عصور الإسلام النيرة المضيئة كان أهل الذمة يتميزون عن المسلمين في كل شيء حتَّى

#### فصل

لَما كان الكلام في المسألة الخاصة قد يكون مندرجًا في قاعدة عامة، بدأنا بذكر بعض ما دل من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار، والنهي عن مشابَهتهم في النجملة، سواء كان ذلك عامًّا في جَميع الأنواع المخالفة، أو خاصًّا ببعضها، وسواء كان أمر إيجاب، أو أمر استحباب.

ثُم أتبعنا ذلك بِما يدل على النهي عن مشابَهتهم فِي أعيادهم خصوصًا.

\*\* وهنا نكتة قد نبهت عليها في هذا الكتاب، وهي: أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم، قد يكون لأن نفس قَصْد موافقتهم، أو نفس موافقتهم مصلحة، وكذلك نفس قصد مُخالفتهم، أو نفس مُخالفتهم مصلحة.

\*\* بمعنى: أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد أو مفسدة، وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة أو المخالفة، لو تُجرد عن الموافقة والمخالفة لَم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة، ولهذا نَحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله على والسابقين، من المهاجرين والأنصار، في أعمال لولا أنَّهم فعلوها لربَّما قد كان لا يكون لنا فيها مصلحة، لما يورث ذلك من مُحبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم (۱)، وأن ذلك يدعونا إلى موافقتهم في أمور أحرى، إلى غير ذلك من الفوائد،

إذا كانت الألبسة من حصائص المسلمين مُنِعُوا منها، وحتَّى فِي الأركبة لابد أن يتميَّزوا عنهم، ولكن الله المستعان.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: هذا تعليل، كوننا ننتفع بنفس متابعتنا، لأن نفس المتابعة تورث المحبة وائتلاف قلوبنا بقلوبهم، إلى آخره، ولهذا نُهي عن موافقة الكفار، لأن موافقتهم قد يحصل بها ذلك، أي يَحصل بها المحبة وائتلاف قلوبنا بقلوبهم، وقصد المخالفة أمر مشروع، مطلوب للشارع، يعني قصد مُخالفة الكفار والمشركين، نفس القصد فيه خير، فإذا حصل القصد والمخالفة بالفعل، كان هذا أبلغ.

كذلك قد نتضرر بموافقتنا الكافرين في أعمال، لولا أنَّهم فعلوها لَم نتضرر بفعلها.

وقد يكون الأمر بالموافقة والمحالفة لأن ذلك الفعل الذي يوافق العبد فيه أو يُحالف متضمن للمصلحة والمفسدة ولو لَم يفعلوه، لكن عُبِّر عن ذلك بالموافقة والمحالفة على سبيل الدلالة والتعريف، فتكون موافقتهم دليلاً على المفسدة، ومُحالفتهم دليلاً على المصلحة(١).

واعتبار الموافقة والمحالفة على هذا التقدير من باب قياس الدلالة، وعلى الأول من باب قياس العلة (٢)، وقد يَجتمع الأمران، أعني الحكمة الناشئة من نفس الفعل الذي وافقناهم أو خالفناهم فيه، ومن نفس مشاركتهم فيه، وهذا هو الغالب على الموافقة والمحالفة المأمور بِهما والمنهي عنهما. فلابد من التفطن لِهذا المعنى، فإن به يُعرف معنَى نَهي الله لنا عن اتباعهم وموافقتهم مطلقًا ومقيدًا (٣).

(١) قال رحمه الله: فهمنا الفرق الآن؟ الأمر بمخالفة الكفار في أمر لو لَم يفعلوه لَم نكن مأمورين باجتنابه، لأنه هو نفسه ليس بمضرة، لكن لكونهم اختصوا به فإن موافقتنا إياهم مضرة. ولنقل إنه نوع من كيفية اللباس مثلاً، كونهم – مثلاً – يلبسون القميص على شكل معيَّن اختصوا به، لولا أنه يلبسون على هذا الشكل المان لبسه على هذا الشكل جائزًا، لكن لَما كان هذا مُختصًّا بهم وجبت المخالفة، هذا في الحقيقة أننا أمرنا بالمخالفة مع أنه ليس فيه ضرر في حد ذاته وقد نكون أمرنا بالمخالفة مع أنه فيه ضرر كالألبسة التي يختصون بها وهي لا تستر العورة كما ينبغي، هنا نفس اللباس فيه مفسدة، وأمرنا بالمختلفة بالكن كونه يختص بهم، هذه مفسدة أخرى، فينهى عنه لقصد مُخالفتهم، وصلاح قلوبنا بقصد المخالفة أبلغ من إصلاح قلوبنا بقصد اجتناب هذا اللباس الذي لا يستر العورة.

(٢) قال رحمه الله: من باب قياس الدلالة لأن علة التحريم موجودة، سواء اختصوا بها أو لَم يَختصوا، لَكن كونُه من اختصاصاتِهم فحذًر من موافقتهم فهذا من باب قياس الدلالة، أما الأول فمن باب قياس العلة.

(٣) قال رحمه الله: يعنِي يُمكن أن تظهر مفسدة فِي نفس الموافقة لَهم، ونفس الشيء

واعلم أن دلالة الكتاب على حصوص الأعمال وتفاصيلها إنَّما يقع بطريق الإحْمال والعموم أو الاستلزام، وإنَّما السنة هي التِي تفسر الكتاب وتبينه، وتدل عليه، وتعبِّر عنه.

\*\* فنحن نذكر من آيات الكتاب ما يدل على أصل هذه القاعدة في الْجملة، ثُم نتبع ذلك بالأحاديث المفسرة في أثناء الآيات بعدها.

\* قال الله سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكَتَابَ وَالْحُكُمْ وَالنَّبُوَّةَ وَرَزْقْنَاهُم مِّنَ الطَّيْبَاتِ مَّنَ الأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلاَّ مِنْ بَعْد مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يُومَ الْقيَامَة فيمَا اخْتَلَفُوا إِلاَّ مِنْ بَعْد مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يُومَ الْقيَامَة فيمَا كَانُوا فِيه يَخْتَلَفُونَ ﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَة مِّنَ الأَمْرِ فَاتَبَعْهَا وَلاَ تَتَبعْ أَهْوَاءَ الذّينَ لاَ كَانُوا فِيه يَخْتَلَفُونَ ﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَة مِّنَ الأَمْرِ فَاتَبعْهَا وَلاَ تَتَبعْ أَهْوَاءَ الذّينَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ إِنَّهُمْ لَن يُعْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضَهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَقِينَ ﴾ [الجاثية: ١٦-١].

أخبر سبحانه أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا (١)، وأنَّهم اختلفوا الذي يتضرر به الإنسان أو يكون مُحرمًا فِي ذاته، فتكون العلة دائرة بيْن الأمرين من كونه مشابَهة ومن كونه ضارًّا.

(١) قال رحمه الله: الشيخ رحمه الله بعد أن ساق الآيات ذكر أن الله أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا، الدين في قوله: ﴿وَلَقَدْ آئَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكَتَابَ وَالْحُكُمُ وَالنّبُوقَ ﴾ هذا دين، ﴿وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطّيّبَاتِ ﴾ هذا دُنيا، لكنه مال وعطاء ﴿وَفَضّلْنَاهُم عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ هذا أيضًا دنيا ودين، لكنه في الحسب والجاه، ﴿وَآئَيْنَاهُم بَيّنَاتُ مِّنَ الأَمْرِ ﴾ أي: الْعَالَمِينَ ﴾ هذا أيضًا دنيا ودين، لكنه في الحسب والجاه، ﴿وَآئَيْنَاهُم بَيّنَاتُ مِّنَ الأَمْرِ ﴾ أي: من السّريعة، وبينات: أي واضحة، وهذا من نعمة الدين، أن يبين الله للإنسان الآيات حتَّى يطمئن ويستقر ويعتز ويفتخر، ثُم قال بعد ذلك: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَوِيعَة ﴾، ثُم: أي بعد أن أتَى الله بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقهم من الطيبات، جَعَلَ النبيَّ عَيْلِهُ أي: أي: صَيَّرَهُ علَى شريعة من الأمر، ﴿فَاتَبِعُهَا وَلاَ تَتَبِعُ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ ممن؟ من بني صيّرَهُ على شريعة من الأمر، ﴿فَاتَبِعُهَا وَلاَ تَتَبِعُ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ ممن؟ من بني إسرائيل أو غيرهم، فكل من خالف الحق فهو عن جَهل، أو عن جَهالَة، إن كان لا يدري ما الحق فهو عن جَهل، أو عن جَهل، وإن كان يدري لكن خالف عنادًا، فهو جَهالَة، وفي هذا نصُّ صريحُ الحق فهو عن جَهل، الوضعية، المخالفة للقوانين الإلهية إلى القوانين الوضعية، المخالفة للقوانين واضحٌ على تَحريم العدول عن القوانين الإلهية إلى القوانين الوضعية، المخالفة للقوانين

بعد مَجيء العلم بغيًا من بعضهم على بعض، ثُم جعل مُحمدًا على شريعة شرعها له، وأمره باتباعها، ونَهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون، وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته، و أهواؤهم: هو ما يَهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر، الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك، فهم يَهوونه، وموافقتهم فيه اتباعٌ لما يَهوونه، ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم، ويسرون به، ويودون أن لو بذلوا مالاً عظيمًا ليحصل ذلك أولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم، فلا ريب أن مُخالفتهم في ذلك أحسم لِمادة متابعتهم في أهوائهم، وأعون على حصول مرضاة الله في

الإِلَهِية، لأن القوانين الوضعية الْمخالفة مبنية على الْهوى، لا على شريعة من الله عز وجل، وفيه دليل أيضًا على أن موافقة هؤلاء في أهوائهم ظنَّا من الموافق أنَّهم سيمنعوه وَهُمَّ خاطئ، ولهذا قال: ﴿إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ لا تسايرهم لا تتبعهم خالفهم، في الحق ﴿وَإِنَّ الظَّالَمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴿ وهذا كقوله تعالَى: ﴿الْمُنَافَقُونَ وَالْمُنَافَقَاتَ بَعْضُهُم مِن بَعْضٍ ﴾ [التوبة: ٢٧] لكن تنحتلف الصيغة في الآيتين: ﴿الْمُنَافَقُونَ وَالْمُنَافَقَاتُ بَعْضُهُم مِن بَعْضٍ ﴾ لكنَّهم ليسوا أولياء بعضهم لبعض، لأن كل منافق إذا وقع في الشَّرك فإنه لا ينفع أخاه، ولا يتولاه، بخلاف الظالِمين، فإن بعضهم يتولَّى بعضًا، وإن كانوا على طريق واحد في الأصل.

(١) قال رحمه الله: وهذا هو الواقع فإن الكفار يفرحون أن يوافقهم المسلمون، ويبذلون الشيء الكثير لموافقة المسلمين لَهم، ولكن مع الأسف أن الخضوع لسنن الكون أمر لابد منه، وهو أن الأصغر يقلّد الأكبر، ولا أقرب من التمثيل مما هو ماثل في هذا الشهر، وهو التوقيت، أكثر المسلمين اليوم يعتبرون التوقيت الكفري الأوروبي، مع أن لدينا توقيتًا إسلاميًّا من وضع أحد الخلفاء الراشدين، مقرونًا بمناسبة عظيمة في الإسلام وهي الهجرة، ومع ذلك هو مهجور عند كثير من الناس، حتى إن بعض الذين يفدون إلى هذه البلاد، يقولون: ما كنا نعرف أسماء الأشهر العربية إلا في هذا البلد، لأنهم لا يعرفون إلا أغسطس، و... وعلى كل حال أقول: إن الكفار يفرحون أن يوافقهم المسلمون على هذا التاريخ، ويودون أن لو يبذلوا شيئًا عظيمًا من أجل الموافقة.

تركها، وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلَى موافقتهم فِي غيْره، فإن من حام حول الْحمى أوشك أن يواقعه.

وأي الأمرين كان حصل المقصود فِي الْحملة، وإن كان الأول أظهر.

\* ومن هذا الباب: قوله سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلُ اللَّهُ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلاَ أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَنَابٍ \* وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِي وَلاَ وَاقٍ ﴾ [الرعد: ٣٦، ٣٧].

فالضمير في ﴿أَهْوَائِهِمْ يعود -والله أعلم- إلَى ما تقدم ذكره، وهم الأحزاب الذين ينكرون بعضه، فدخل في ذلك كل من أنكر شيئًا من القرآن، من يَهودي ونصراني، وغيْرهما، وقد قال: ﴿وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّنْ بَعْد مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ الْنَهِرَةُ: ١٤٥] ومتابعتهم فيما يُختصون به من دينهم، وتوابع دينهم اتباع لأهوائهم؛ بل يُحصل اتباع أهوائهم بِما هو دون ذلك.

\* ومن هذا أيضًا: قوله تعالَى: ﴿ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعَلْم مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِي وَلاَ نَصِيرِ ﴾ [البقرة: ١٢٠].

فانظر كيف قال في النحبر ﴿مِلْتَهُمْ وفِي النهي ﴿أَهْوَاءَهُمْ ﴾ لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقًا. والزَّجر وقع عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير، ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدين: نوع متابعة لَهم في بعض ما يهوونه، كما تقدم.

\* ومن هذا الباب: قوله سبحانه: ﴿ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ بِكُلِّ آيَةً مَّا تَبِعُوا قَبْلَتَكُ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قَبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قَبْلَةَ بَعْضِ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءًهُم مَنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعَلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ \* الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ \* الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَنْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ \* الْحَقُّ مِن رَبِّكَ

فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ \* وَلَكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُولِيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتَ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ \* وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِكَ وَمَا اللَّهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ \* وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَّ وَجُهَكَ شَطْرَهُ خَرَجْتَ فَوَلَّ وَجُهَكَ شَطْرَهُ لِللَّهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ \* وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَّ وَجُهِكَ شَطْرَهُ لِكَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَاسٍ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا \* [البقرة: ١٤٠- ١٥٠]

قال غير واحد من السلف: معناه لئلا يَحتج اليهود عليكم بالموافقة في القبلة، فيقولوا: قد وافقونا في قبلتنا، فيوشك أن يوافقونا في ديننا، فقطع الله بمحالفتهم في القبلة هذه الحجة إذ «الحجة» اسم لكل ما يُحتج به من حق وباطل، ﴿إِلاَّ اللّٰذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ وهم قريش -فإنَّهم يقولون: عادوا إلى قبلتنا، فيوشك أن يعودوا إلى ديننا.

فبين سبحانه أن من حكمة نسخ القبلة وتغييرها مُخالفة الكافرين فِي قبلتهم، ليكون ذلك أقطع لما يطمعون فيه من الباطل، ومعلوم أن هذا المعنى ثابت فِي كل مُخالفة وموافقة، فإن الكافر إذا اتَّبع فِي شيء من أمره كان له من الحجة مثل ما كان، أو قريب، مما كان لليهود من الحجة في القبلة.

\* وقال سبحانه: ﴿وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيّنَاتُ ﴾ [آل عمران: ١٠٥] وهم اليهود والنصارى الذين افترقوا على أكثر من سبعين فرقة، ولهذا نهى النبي على عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف، مع أنه على قد أخبَر أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، مع أن قوله: «لا تكن مثل فلان». قد يعم مُماثلته بطريق اللفظ أو المعنى، وإن لَم يعم، دل على أن جنس مُخالفتهم، وترك مشابَهتهم أمر مشروع، ودل على أنه كلما بعد الرجل عن مشابَهتهم فيما لَم يشرع لنا، كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابَهة المنهي عنها، وهذه مصلحة حليلة.

\* وقال سبحانه لموسى وهارون: ﴿فَاسْتَقِيمَا وَلاَ تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لاَ

يَعْلَمُونَ ﴾ [يونس: ٨٩].

\* وقال سبحانه: ﴿وَقَالَ مُوسَى لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسدينَ﴾ [الأعراف: ١٤١].

\* وقال تعالَى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ﴾ [انساء: ١١٥] إلَى غيْر ذلك من الآيات.

وما هم عليه من الهدى والعمل هو من سبيل غير المؤمنين، بل من سبيل المفسدين، والذين لا يعلمون، وما يُقدَّر عدم اندراجه في العموم، فالنهي ثابت عن جنسه، فيكون مفارقة الجنس بالكلية أقرب إلى ترك المنهي عنه، ومقاربته في مظنة وقوع المنهي عنه.

\* وقال سبحانه: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدَّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكَتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَبِعْ أَهُواءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لَكُلَّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا تَكُمْ فَلَه تَخْتَلْفُونَ \* آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّه مَوْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بَمَا كُنتُمْ فَيه تَخْتَلْفُونَ \* وَأَن اللَّهُ وَلاَ تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ [المائدة: ٤٨ : ١٤].

ومتابعتهم في هديهم هي من اتباع ما يَهوونه، أو مظنة لاتباع ما يَهوونه، وتركها معونة على ترك ذلك، وحسم لمادة متابعتهم فيما يَهوونه.

واعلم أن في كتاب الله من النهي عن مشابَهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عِبْرة لنا بترك ما فعله كثير. مثل قوله، لَمَّا ذكر ما فعله بأهل الكتاب من المثلات: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ﴾ [الحشر: ٢]، وقوله: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِي الأَلْبَابِ﴾ [يوسف: ١١١] وأمثال ذلك.

ومنه ما يدل على مقصودنا، ومنه ما فيه إشارة وتتميم للمقصود.

ثُم متَى كان المقصود بيان أن مُخالفتهم فِي عامة أمورهم أصلح لنا، فجميع

الآيات دالة على ذلك، وإن كان المقصود أن مُخالفتهم واحبة علينا، فهذا إنَّما يدل عليه بعض الآيات دون بعض.

ونَحن ذكرنا ما يدل على أن مُخالفتهم مشروعة فِي الْجملة، إذ كان هذا هو المقصود هنا.

وأما تَمييز دلالة الوجوب عن غيرها، وتَمييز الواجب من غيره فليس هو الغرض هنا.

وسنذكر إن شاء الله أن مشابَهتهم في أعيادهم من الأمور المحرمة، فإنه هو المسألة المقصودة هنا بعينها، وسائر المسائل سواها إنَّما جلبها إلَى هنا تقرير القاعدة الكلية العظيمة.

\* قال الله عز وجل: ﴿الْمُنَافَقُونَ وَالْمُنَافَقَاتُ بَعْضُهُم مَّنْ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ \* وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالدينَ فيهَا هي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقيمٌ \* كَالَّذينَ من قَبْلكُمْ كَانُوا أَشَدُّ مَنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأُولاَدًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاَقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلاَقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذينَ من قَبْلكُم بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿ أَلَمْ يَأْتُهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابَ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفَكَاتَ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ ليَظْلَمَهُمْ وَلَكن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلَمُونَ ﴿ وَالْمُؤْمَنُونَ وَالْمُؤْمَنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْض يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤثُّونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكيمٌ ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدينَ فيهَا وَمَسَاكَنَ طَيِّبَةً في جَنَّات عَدْن وَرضُوَانٌ مَّنَ اللَّهَ أَكْبَرُ ذَلَكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيَمُ \* يَأَيُّهَا النَّبيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصيرُ ﴾ [التوبة: ٧٧- ٧٣].

بين سبحانه وتعالَى في هذه الآيات أخلاق المنافقين وأخلاق المؤمنين وصفاتهم، وكلا الفريقين مظهر للإسلام، ووعد المنافقين المظهرين للإسلام -مع هذه الأخلاق- والكافرين المظهرين للكفر: نار جهنم، وأمر نبيه بجهاد الطائفتين.

ومنذ بعث الله عبده ورسوله مُحمدًا ﷺ، وهاجر إلَى المُدينة صار الناس ثلاثة أصناف: مؤمن، ومنافق، وكافر، فأما الكافر – وهو المظهر للكفر – فأمره بين. وإنَّما الغرض هنا متعلق بصفات المنافقين المذكورة فِي الكتاب والسنة، فإنَّها هي التي تُخاف على أهل القبلة.

\*\* فوصف الله سبحانه المنافقين بأن بعضهم من بعض، وقال في المؤمنين: ﴿بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ ﴾، وذلك لأن المنافقين تشابَهت قلوبُهم وأعمالُهم، وهم مع ذلك: ﴿تَحْسَبُهُمْ جَميعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ﴾ [الحشر: ١٤] فليست قلوبُهم متوادة متوالية ، ولك ما دام الغرض الذي يؤمونه مشتركًا بينهم، ثُم يتخلى بعضهم عن بعض، بخلاف المؤمن، فإنه يُحب المؤمن، وينصره بظهر الغيب، وإن تناءت بهم الديار، وتباعد الزمان.

\*\* ثُم وصف الله سبحانه كل واحدة من الطائفتين بأعمالِهم فِي أنفسهم وفِي غَيْرهم، وكلمات الله جوامع.

وذلك أنه لَما كانت أعمال المرء المتعلقة بدينه قسمين:

أحدهُما: أن يعمل ويترك، والثاني: أن يأمر غيره بالفعل والترك، ثُم فعلُه إما أن يَختص هو بنفعه، أو ينفع به غيره، فصارت الأقسام ثلاثة ليس لَها رابع:

أحدها: ما يقوم بالعامل ولا يتعلق بغيرة، كالصلاة مثلاً.

والثاني: ما يعمله لنفع غيْره، كالزكاة.

والثالث: ما يأمر غيره أن يفعله، فيكون الغير هو العامل، وحظه هو الأمر به. \*\* فقال سبحانه في وصف المنافقين: ﴿يَأْمُوُونَ بِالْمُنكُو وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُعُرُوفَ بِالْمُنكُو وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُعُرُوفَ ﴾.

\*\* وبإزائه في وصف المؤمنين: ﴿ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾. \* والمعروف: اسْم حامع لكل ما يُحبه الله من الإيمان والعمل الصالح.

\* والمنكر: اسم جامع لكل ما يكرهه الله ونَهي عنه.

\*\* ثُم قال: ﴿وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ قَالَ مُحاهد: يقبضونَها عن الإنفاق فِي سبيل الله، وقال قتادة: يقبضون أيديهم عن كل حيْر، فمحاهد أشار إلى النفع بالمال، وقتادة أشار إلى النفع بالمال والبدن.

\* وقبضُ البد: عبارة عن الإمساك، كما في قوله تعالَى: ﴿وَلاَ تُجْعَلْ يَدَكُ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقك وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ [الإسراء: ٢٩].

وفَي قوله: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَعْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [المائدة: ٦٤].

وهي حقيقة عرفية، ظاهرة من اللفظ، أو هي مُحاز مشهور.

\*\* وبإزاء قبض أيديهم قوله في المؤمنين ﴿ يُؤثُونَ الزَّكَاةَ ﴾؛ فإن الزكاة - وإن كانت قد صارت حقيقة شرعية في الزكاة المفروضة - فإنّها اسم لكل نفع للخلق من نفع بدني أو مالي، فالوجهان هنا كالوجهين في قبض اليد.

\* الله عَالِ: ﴿ اللَّهُ فَنَسِيَهُمْ ﴾ ونسيان الله ترك ذكره (١٠).

(١) قال رحمه الله: أي: تركوا ذكره ولَم يقوموا بأمره، فنسيهم، أي: تركهم، وليس النسيان هو ذهول القلب عن شيء معلوم من قبل فإن هذا مُمتنع على الله عز وجل غاية الامتناع. قال موسَى لفرعون: ﴿عُلْمُهَا عَنَدَ رَبِّي فِي كَتَابِ لاَ يَضُلُّ رَبِّي وَلاَ يَنسَى﴾ [طه: ٢٥] سبحانه وتعالَى، لكن ينسى بِمَعنى التَّرْك، والترك هو النسيان، كما في قوله تعالى على أحد التفسيرين: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ [طه: ١١٥] فنسي: أي: ترك، ولَم نَجد له عزمًا: أي: قوةً على ترك ما نهيناه عنه، وهذا هو الأقرب، وإن كان بعض العلماء يقول: النسيان هنا الذهول، وهو من قوة وسوسة الشيطان له ومقاسَمته إياه نسي، وأنه في الأمم السابقة كانوا يؤاخذُون بالنسيان، ولِهذا عاقبه الله عليه، وعلى كل حال النسيان كلما جاء في حق الله فهو بِمعنى الترك.

\*\* وبإزاء ذلك قال في صفة المؤمنين: ﴿يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ﴾ (١) فإن الصلاة أيضًا تعم الصلاة المفروضة والتطوع، وقد يدخل فيها كل ذكر الله، إما لفظًا، وإما معنّى.

\* قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة، وإن كنت في السوق.

\* وقال معاذ بن جبل: مدارسة العلم تسبيح لله.

\*\* أَثُم ذكر ما وعد الله به المنافقين والكفار من اللعنة، ومن النار والعذاب المقيم في الآخرة.

\*\* وبإزائه ما وعد الله المؤمنين من الجنة والرضوان، ومن الرحْمة.

ثُم فِي ترتيب الكلمات وألفاظها أسرار كثيرة، ليس هذا موضعها، وإنَّما الغرض تَمهيد قاعدة لما سنذكره إن شاء الله.

\*\* وقد قيل: إن قوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقيمٌ اشارة إلَى ما هو لازم لَهُمْ فِي الدنيا والآخرة، من الآلام النفسية غَمَّا وحَزَنًا، وقسوة وظلمة قلب وجهلاً، فإن للكفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم (٢). ولهذا تَجد غالب

<sup>(</sup>١) قال رحِمه الله: الصلاة ذكر لله عز وجل، من أول ما تدخل فيها إلَى أن تُسلِّم منها، فأولُها: الله أكبَر، وهذا أعظم ذكر، ولهذا قال: ﴿ اثْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكَتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ وَالْمُنكُرِ وَلَذَكُو اللّهِ أَكْبَرُ ﴾ [العنكبوت: ١٥].

قال العلماء: معنَى ﴿وَلَذَكُو اللَّه أَكْبَرُ﴾ أي: ولذكر الله الذي تتضمنه هذه الصلاة أكبَر، يعني ما في الصلاة من ذكر الله عز أكبر، يعني إقامتهم للصلاة من ذكر الله عز وجل بإزاء المنافقين، فإنه قال: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسيَهُم ﴾.

والصلاة أيضًا تعمُّ الصلاة المفروضة والتطَوع، وقد يدحل فيها كل ذكر لله تعالَى إما لفظًا أو معنًى.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: نعم، وهذا يؤخذ من قوله: ﴿ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ﴾ السين تفيد التحقيق والقرب، وأول رحمة الله هو ما يَحصل من إشراقة الإسلام ونور القلب من العلم

هؤلاء لا يُطَيِّبُون عيشهم إلا بِما يزيل العقل، ويُلهي القلب، من تناول مسكر، أو رؤية مُلْه، أو سَماع مطرب، ونَحو ذلك.

\*\* وبإزاء ذلك: قوله في المؤمنين: ﴿ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ﴾ فإن الله يعجل للمؤمنين من الرحْمة في قلوبهم وغيرها، بما يَجدونه من حلاوة الإيمان، ويذوقونه من طعمه، وانشراح صدورهم للإسلام - إلى غير ذلك من السرور بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح بما لا يُمكن وصفه (۱).

\*\* ثُم قال سبحانه في تَمام حَبَر المنافقين: ﴿كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدُّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلاَدًا ﴿ وَهذه الكاف قد قيل: إنَّها رفع، حَبَر مبتدأ مَحذوف تقديره: أنتم كالذين من قبلكم، وقيل: إنَّها نصب بفعل مَحذوف، تقديره: فعلتم كالذين من قبلكم، كما قال النَّمِر بن تَوْلَب:

## \* كاليوم مطلوبًا ولا طالبًا \*

أي: لَم أرَ كاليوم، والتشبيه - على هذين القوليْن - فِي أعمال الذين من قبل، وقيل: إن التشبيه في العذاب.

ثُم قيل: العامل مُحذوف، أي لعنهم وعذَّبهم كما لعن الذين من قبلكم. وقيل -وهو أجود-: بل العامل ما تقدم، أي: وعد الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم، ولعنهم كلعن الذين من قبلكم، ولَهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم، أو

والإيمان وغير ذلك مِما يؤمله الإنسان، وما حصل له من النعمة العظيمة من الإيمان والعمل الصالح.

يَعني: مَا نَحن فيه من نعيم القلب، وسرور النفس، وهذا هو مقتضى قوله تعالَى: ﴿مَنْ عَملَ صَالِحًا مِن ذَكَرِ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: ٩٧] فأطيب الناس عيشًا فِي الدنيا هم ذوو الإيمان والعمل الصالِح، اللهم اجعلنا منهم، آمين.

(أ) قال رحمه الله: الصلاة ذكر لله عَزَ وجلَ، من أول ما تدخل فيها إلَى أن تُسلِّم منها، فأولُها: الله أكبَر، وهذا أعظم ذكر، ولهذا قال: ﴿اثْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةِ أَكْبَرُ ﴾ [العنكبوت: ١٥]

مَحلها نصب، ويَحوز أن يكون رفعًا، أي: عذاب كعذاب الذين من قبلكم.

وحقيقة الأمر على هذا القول: أن الكاف تناولَها عاملان ناصبان، أو ناصب ورافع، من حنس قولِهم: أكرمت وأكرمني زيد. والنحويون لَهم فيما إذا لَم يَحتلف العامل -كقولك: أكرمت وأعطيت زيدًا- قولان:

أحدهُما -وهو قول سيبويه وأصحابه-: أن العامل فِي الاسم هو أحدُهما، وأن الآخر حذف معموله، لأنه لا يرى اجتماع عاملين على معمول واحد (١).

(١) قال رحمه الله: الثاني أصح، ولدينا قاعدة في اختلاف النحويين، وهي: أن نتبع الأسهل ما لَم يأباه الْمعنَى، وهنا لا يأباه المعنَى.

إذا قلت: قدمت وأكرمت زيدًا، ما المانع أن يعمل؟ أن يقول: أكرمت وقدمت زيدًا؟ . لأن التقديم والإكرام كلاهُما وقعا عليه.

أما أنا فأقول: لا، أكرمت زيدًا، هي العامل، وحُذف من الأول المفعول وأصله: قدمته وأكرمتُ زيدًا، من قال هذا؟ لو جاء السياق بهذا الأسلوب يكون ركيكًا.

فأنا أرى رأي الكوفيين في هذا، أنه -أي المفعول- مفعول للفعلين جَميعًا، ولا بأس أن نتعامل مع عامل ثالث، مثل: قدمت وأكرمت وأعطيت وأهديت، وهكذا يكون معمولاً للعاملات كلها بدون مانع، ما لَم يأباه المعنَى فإن أباه فلا يُمكن.

في هذا البحث الذي بَحثه الشيخ دليلٌ على أن الرجل متبحرٌ في العلوم كلها رحِمه الله، وهو كذلك، ومن قرأ كتبه عرف أن الرجل متبحرق في العلوم.

وقد بَحث ابن القيم رحمه الله في كتابه «بدائع الفوائد»، وهو كتاب قيم يصلح لطالب العلم، بَحث على السر في (مدح) و(حَمد)، الحروف واحدة الثلاثة، لكن اختلف ترتيبها، فاختلف المعنى اختلافًا عظيمًا، وأطنب في ذلك وأطال ثُم قال: وكان شيخنا رحِمه الله - يقصد ابن تيمية - إذا تكلم في هذا أتى بالعجب العجاب، ولكنه كما قيل:

تألق البرق نَجَدّيًا فقلت له إليك عنّي فإنّي عنك مشغول

بِماذا؟ بِما هو أهم من مقارعة الفلاسفة والمناطقة والمتكلمين وغيرهم، ما هو راح يبحث فِي مسألة من مسائل النحو.

وكان أبو حيان صاحب «البحر المحيط» يُحبُّه حبًّا شديدًا، وذكر فيه قصيدةً عصماء عظيمة حتَّى غلا فيها وقال فيها:

والثاني: قول الفراء وغيره من الكوفيين: أن الفعلين عملا في هذا الاسم، وهو يرى أن العاملين يعملان في المعمول الواحد.

وعلى هذا اختلافهم فِي نَحو قولِهم: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴾ [ف: ١٧] وأمثاله.

قام ابن تيمية فِي نصر شرعتنا مقام سيد تَيْمٍ إذ عصت مضر

يعني أبا بكر، يقول: إن ابن تيمية حفظ الله به الأمَّة الإسلامية كما حفظ الأمة الإسلامية بأبي بكر الصديق يوم الردة، وهي قصيدة مشهورة.

ولَمَّا قدَم شيخ الإسلام مصر بطبيعة الحب جاء الرجل إلى شيخ الإسلام يُسلم عليه ويتحتفي به ويتناظر معه في مسألة من مسائل النحو، وأبو حيان رجل من علماء النحو يؤخذ بقوله ويُعتدُّ به، ليس بهيِّن، فاحتج عليه أبو حيان بالكتاب (الكتاب المعرف بأل إذا أُطلْق فهو عند جَميع النحويين كتاب سيبويه) قال: إن سيبويه ذكر كذا وكذا في الكتاب خلاف قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال له ابن تيمية: إن سيبويه ليس نبي النحو، وإنه قد غلط في كتابه هذا في أكثر من ثَمانين موضعًا لا تعرفها أنت ولا هو.

بعد ذلك صار بينهم شيء فقال فيه قصيدة هجاء، والعياذ بالله، بعد قصيدة المدح. غفر الله لَهم حَميعًا.

ومقصودي: هو أن الله عز وجل أعطى شيخ الإسلام ابن تيمية علمًا قال عنه شيخنا مُحمد ابن عبد العزيز بن مطوع -أحد تلاميذ شيخنا الكبير - أعني الشيخ مطوع رحمه الله، والذي أخذنا عنه جَميعًا أول علمنا على يده رحمه الله، أعني الشيخ مطوع رحمه الله قال: إن الرجل قد ألين له العلم، كما ألين الحديد لداود، وهذا صحيح، فشيخ الإسلام عنده من العلم الشيء الكثير.

وقال أيضًا الشيخ مطوع رحمه الله: إن هذا الرجل يُعتبر ما أعطاه الله من العلم من الكرامات، لأنه فوق طاقة البشر، يعني إذا قرأت أحيانًا يسرد لك عن ظهر قلب أكثر من عشرين كتابًا، قال: هذا في الكتاب الفلاني والفلاني.. من كتب الفلاسفة، وهذا شيء عجيب

الْمهم أن قولنا قولنا الذي نراه راححًا هو: أن يتوارد عاملان أو أكثر على معمول واحد، ولا بأس بذلك فخذ به تَجدهُ مريحًا.

\*\* وهذه المشابَهة في هؤلاء بإزاء ما وصف الله به المؤمنين، من قوله: ﴿ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ فإن طاعة الله ورسوله تنافي مشابَهة الذين من قبلكم.

\* قال سبحانه: ﴿كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلاَدًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاَقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلاَقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلاَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذي خَاصُوا﴾ [التوبة: ٦٩].

فالخطاب في قوله: ﴿كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً﴾ وقوله: ﴿فَاسْتَمْتَعْتُمْ﴾ إن كان للمنافقين؛ كان من باب خطاب التلوين والالتفات، وهذا انتقال من المغيب إلى الحضور، كما في قوله: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ \* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ المَعْيِنُ ﴿ الفَاتِحةَ: ٣-٥] (١)، ثُم حصل الانتقال من الخطاب إلى المغيب في قوله: ﴿وَلَيْكُمُ الْفُلْكُ وَجَرَيْنَ بِهِم ﴿ وَكُمَّا إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكُ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةً وَفُوجُوا بِهَا ﴾ [يونس: ٢٢]، وقوله: ﴿وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعُصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴾ [الحرات: ٧] فإن الضمير في قوله: ﴿وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ الْكُفُر وَالْفُسُوقَ أَعْمَالُهُمْ ﴾ الأَظهر: أنه عائد إلى المستمتعين الخائضين من هذه الأمة، كقوله في ما بعد: ﴿أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبُأُ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ وإن كان الخطاب لِمحموع الأمة المبعوث بعد: ﴿أَلَمْ يَاتِهِمْ نَبُأُ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ وإن كان الخطاب لِمحموع الأمة المبعوث إليها فلا يكون الالتفات إلا في الموضع الثاني.

\*\* وأما قوله: ﴿فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاَقِهِمْ ﴾ ففي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله: ﴿فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاَقِهِمْ ﴾ قال: بدينهم. ويروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: إياك نعبد: مقتضى السياق أن يقال: إياه نعبد، لكنه انتقل من التحدُّث عن الغائب إلى التحدُّث إلى المخاطب، ووجه ذلك أن التحديث عن الغائب بما ذكر يدلُّ على العظمة، ﴿الْحَمْدُ لِلّه رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾، فإنه أبلغ من: الْحمد لك، ولَما استحضرت عظمة الله عز وجل ووصَفته بالأوصاف التي تقتضي أن يكون قريبًا منك بما أثنيت عليه من الأوصاف، قلت: إياك نعبد، فكأنك تُخاطبه مُخاطبة الحاضر.

\* فعلى قول الأولين؛ يكون التقدير: وعد الله المنافقين النار، كوعد الذين من قبلكم، ولعنهم كلعن الذين من قبلكم، ولَهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم، أو كعذاب الذين من قبلكم. ثُم حذف اثنان من هذه المعمولات، لدلالة الآخر عليهما، وهم يستحسنون حذف الأولين.

\* وعلى القول الثاني: يُمكن أن يقال: الكاف المذكورة بعينها هي المتعلقة بقوله ﴿وَعَدَ ﴾ وبقوله ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ لأن الكاف لا يظهر فيها إعراب، وهذا على القول بأن عمل الثلاثة النصب ظاهر.

\* وإذا قيل: إن الثالث يعمل الرفع، فوجهه: أن العمل واحد فِي اللفظ، إذ التعلق تعلق معنوي لا لفظي.

وإذا عرفت أن من الناس من يَجعل التشبيه في العمل، ومنهم من يَجعل التشبيه في الموجِب تقتضي المشابَهة التشبيه في العذاب، فالقولان متلازمان، إذ المشابَهة في الموجِب تقتضي المشابَهة في الموجَب، وبالعكس، فلا خلاف معنوي بين القوليْن.



- \* وروي عن ابن عباس: بنصيبهم من الآخرة فِي الدنيا.
  - \* وقال آخرون: بنصيبهم من الدنيا.

قال أهل اللغة: الخلاق: هو النصيب والحظ، كأنه ما حلق للإنسان أي ما قدر له، كما يقال: القَسْم لما قسم له، والنصيب لما نُصب له، أي أثبت.

ومنه قوله تعالَى: ﴿مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ ﴾ [البقرة: ١٠٢]، و ﴿وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَق﴾ [البقرة: ٢٠٠]، و ﴿وَمَا لَهُ فِي الآخِرَة مِنْ خَلاَق﴾ [البقرة: ٢٠٠] أي من نصيب.

وقول النبي ﷺ: «إنَّما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة» (١).

والآية تعم ما ذكره العلماء جميعهم، فإنه سبحانه قال: ﴿كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا كَانُوا أَشَدٌ مِنكُمْ قُرَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأُولاَدًا فَتِلْكُ القوة التِي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا بها للدنيا والآخرة، وكذلك أموالهم وأولادهم، وتلك القوة والأموال والأولاد هو الخلاق، فاستمتعوا بقوتهم وأموالهم، وأولادهم في الدنيا، ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة، والأموال: هي دينهم وتلك الأعمال، لو أرادوا بها الله والدار الآخرة، لكان لَهم ثواب في الآخرة عليها فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة بها. فدخل في هذا من لَم يعمل إلا لدنياه، سواء كان جنس العمل من العبادات أو غيرها.

\* ثُم قال سبحانه: ﴿ فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلاَقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلاَقِهُمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلاَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا ﴾ [التوبة: ٦٩].

\* وفي «الذي» وجهان: أحسنهما: أنَّها صفة المصدر، أي كالخوض الذي خاضوه، فيكون العائد مَحذوفًا، كما فِي قوله: ﴿أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لِهُم مِّمَّا عَملَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴾ [يس: ٧١] وهو كثير فاش فِي اللغة.

\* والثاني: أنه صفة الفاعل، أي كالفريق، أو الصنف، أو الجيل: الذي خاضوه. كما لو قيل: كالذين خاضوا.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٦٠٨١)، ومسلم (٢٠٦٩).

\*\* وجَمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به، أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق، والأول هو البدع ونَحوها، والثاني هو فسق الأعمال ونَحوها.

والأول من جهة الشبهات، والثاني من جهة الشهوات.

\* ولِهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه.

\* وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر، والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون.

فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه، وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم.

\*\* ووصف بعضهم أحمد بن حنبل، فقال: رحمه الله، عن الدنيا ما كان أصبَره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته البدع فنفاها، والدّنيا فأباها.

\*\* وقد وصف الله أئمة المتقين فقال: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بَآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السحدة: ٢٤].

فبالصبر تترك الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات.

\*\* ومنه قوله فِي سورة العصر: ﴿وَتُواصَوْا بِالْحَقِّ وَتُواصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر:

\*\* وقوله: ﴿وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي الأَيْدِي وَالأَبْصَارِ ﴾ [ص: ٥٠]

\*\* ومنه الحديث المرسل عن النبي عَلَيْهُ: «إن الله يُحب البصَر الناقد عند ورود الشبهات، ويُحب العقل الكامل عند حلول الشهوات» (١).

<sup>(</sup>١) ضعيف: ذكره الحكيم الترمذي تي نوادر الأصول (٧٧/٢)، ورواه أبو نعيم في الحلية (١٩٩/٦) من حديث الحسن عن عمران بن حصين، والحسن مدلس وقد عنعن. فسنده ضعيف.

\*\* فقوله سبحانه: ﴿فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاَقِكُمْ ۗ [التوبة:٦٩] إشارة إلَى اتباع الشهوات، وهو داء العصاة.

\*\* وقوله: ﴿وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا ﴾ [التوبة: ٦٩] إشارة إلَى اتباع الشبهات، وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات، وكثيرًا ما يَحتمعان، فقلَّ من تَحد في اعتقاده فسادًا إلا وهو يظهر في عمله، وقد دلت الآية على أن الذين كانوا من قبل استمتعوا وخاضوا، وهؤلاء فعلوا مثل أولئك.

ثُم قوله: ﴿فَاسْتَمْتَعْتُمْ ﴾ و﴿خُضْتُمْ ﴾ حَبَرٌ عن وقوع ذلك فِي الماضي، وهو ذم لِمن يفعله إلى يوم القيامة، كسائر ما أخبَر الله به عن أعمال وصفات الكفار والمنافقين عند مبعث عبده ورسوله مُحمد ﷺ، فإنه ذم لمن حاله حالَهم إلى يوم القيامة.

وقد يكون خبرًا عن أمر دائم مستمر، لأنه - وإن كان بضمير الخطاب - فهو كالضمائر في نَحو قوله: (اعبدوا، واغسلوا، واركعوا واسجدوا، وآمنوا) كما أن جَميع الموجودين في وقت النبي ﷺ وبعده إلى يوم القيامة مُخاطبون بِهذا الكلام، لأنه كلام الله، وإنَّما الرسول مبلِّغ له.

وهذا مذهب عامة المسلمين، وإن كان بعض من تكلم في أصول الفقه اعتمد أن ضمير الخطاب إنّما يتناول الموجودين حين تبليغ الرسول، وأن سائر الموجودين دخلوا إما بما علمناه بالاضطرار من استواء الحكم، كما لو خاطب النبي واحدًا من الأمة، وإما بالسنّة، وإما بالإحْماع، وإما بالقياس، فيكون كل من حصل منه هذا الاستمتاع والخوض مُخاطبًا بقوله: ﴿فَاسْتَمْتَعْتُمْ.. وَخُضْتُمْ ﴿ وهذا أحسن القوليْن (۱).

\*\* وقد توعد الله سبحانه هؤلاء المستمتعين الخائضين بقوله: ﴿ أُولَئكَ

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: يعني الخطاب في كان، الخطاب يعم الأمة كلها، كما كان الخطاب للرسول عَلَيْكَ يعم الأمة كلها.

حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾.

وهذا هو المقصود هنا من هذه الآية، وهو أن الله قد أخبَر أن في هذه الأمة من استمتع بخلاقه، كما استمتعت الأمم قبلهم، وخاض كالذي خاضوا وذمهم على ذلك، وتوعدهم على ذلك.

\* ثُم حضهم على الاعتبار بمن قبلهم فقال: ﴿ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ قَوْمٍ لَهُمْ ثَلُم اللهُ وَعَاد وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُوْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلَهُمْ اللهُ لِيَظْلِمُونَ ﴾ [التوبة: ٧٠].

وقد قدمنا: أن طاعة الله ورسوله في وصف المؤمنين بإزاء ما وصف به هؤلاء من مشابَهة القرون المتقدمة، وذم من يفعل ذلك، وأمره بِجهاد الكفار والمنافقين بعد هذه الآية: دليل على جهاد هؤلاء المستمتعين الخائضين.

ثُم هذا الذي دل عليه الكتاب من مشابَهة بعض هذه القرون الماضية في الدنيا وفي الدين، وذم من يفعل ذلك؛ دلت عليه أيضًا سنة رسول الله ﷺ، وتأول هذه الآية على ذلك أصحابه رضي الله عنهم.

\* فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْهِ قال: «لتأخُذُنَّ كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعًا بذراع، وشبُّرًا بشبْرٍ، وباعًا بباع، حتَّى لو أنَّ أحدًا من أولئك دخل جُحْر ضَبِّ لدخلتموه».

قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: ﴿كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً﴾ الآية، قالوا: يا رسول الله كما صنعت فارسُ والروم، وأهلُ الكتاب؟ قال: ﴿فَهَلَ النَّاسِ إِلاَ هُم؟﴾(١).

<sup>(</sup>١) ضعيف: رواه الطبري في تفسيره (١٧٦/١٠)، وذكره ابن كثير (٣٦٩/٢)، ومداره على أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا، وأبو معشر نَجيح، ضعيف، وذكر ابن معين أن رواياته عن المقبري منكرة، كما في ميزان الاعتدال للذهبي (١٣/٧)، وقال ابن كثير بعد أن أورد الحديث: وهذا الحديث له شاهد في الصحيح.اه...

قلت: وقد تقدم فِي أوائل الكتاب ما رواه البخاري (٧٣١٩، ٧٣٢٠).

\* وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية، أنه قال: ما أشبه الليلة
 بالبارحة، هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم.

\* وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سَمْتًا وهَدْيًا تتبعون عملهم حذْوَ القُذَّة بالقُذَّة. غيْر أنِّي لا أدري أتعبدون العجل أم لا؟ (١).

\* وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: المنافقون الذين منكم اليومَ شَرُّ من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله ﷺ قلنا: وكيف؟ قال: أولئك كانوا يُخفون نفاقهم، وهؤلاء أعلنوه.

\*\* وأما السنة فجاءت بالإخبار بِمشابَهتهم فِي الدنيا، وذَمِّ ذلك، والنهي عن ذلك، وكذلك في الدين.

\* فأما الأول الذي هو الاستمتاع بالخلاق:

\* ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف أن رسول الله على بعث أبا عُبيدة بن الْحراح إلَى البَحْرين، يأتي بحزيتها، وكان رسول الله على هو صالَح أهلَ البحرين، فسمعت وأمَّرَ عليهم العلاء بن الْحَضْرَميّ، فقدم أبو عبيدة بمال من البَحْرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله على فلما صلى رسول الله على انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله على حين رآهم، ثم قال: «أَبْشُرُوا، وأمَّلُوا ما يَسُرُّكم، فوالله ما الفَقْرَ أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تنافسوها كما تنافسوها، فتهلككُم كما أهلكتهم»(٢).

فقد أخبَر النبِي ﷺ أنه لا يَحاف على أمته فتنة الفقر، وإنَّما يَحاف بَسْطَ

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: في الأمة -أمة الدعوة- من عبد العجل الآن، يعني إذا شابَهوهم في موجَب إلا وقد شابَهوهم في موجب.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (١٥ ٠٤٠ ٥ ٢٤٢٥)، ومسلم (٢٩٦١).

الدنيا وتنافسها وإهلاكها، وهذا هو الاستمتاع بالخلاق، المذكور في الآية.

\* وفي الصحيحين: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: أن النبي على خرج يومًا فصلى على أهل أُحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبَر فقال: «إنّي فَرَطٌ لكم، وأنا شهيد عليكم، وإنّي والله لأنظرُ إلى حوضي الآن، وإنّي أعطيتُ مفاتيح خزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض، وإنّي والله ما أخاف عليكم أن تُشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، تنافسوا فيها وقي رواية ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها، وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم ». قال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الله عليه على المنبَر (١) (٢).

<sup>(</sup>۱) صحیح: رواه البخاري (۱۳۴۲،۳۰۹۶،۲۶۲۱، ۲۰۲۵، ۲۶۲۱، ۲۰۹۰)، ومسلم (۲۲۹۱).

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: هذا الحديث فيه مسائل:

أولُها: هل صَلاة النبي ﷺ على شهداء أحد صلاته على الميت بتكبيراتِها وتوجيهه إلَى القبلة وما أشبه ذلك، أو المراد الدعاء؟.

الثاني هو المراد، لأن الصلاة على الميت لا تكون بعد الدفن، إنَّما تكون قبل الدفن، ولا تكون بعد ذلك، إلا إذا أعيدت الصلاة، كما فعل الرسول عَلَيْكُ فِي المرأة التِي كانت تقم المسجد، فصلى عليها بعد دفنها.

والمسألة الثانية: أُخبَر النبي ﷺ أنه فرط أمته، أي: مقدمها، وذلك يوم القيامة، فإنه ﷺ يَكُلِّكُ يَكُونُ فرطًا لَهم وشهيدًا عليهم، وهو فرطهم على الْحوض يقف حتَّى تشرب أمته منه، حعلنا الله وإياكم منهم. آمين.

المسألة الثالثة: أن النبي ﷺ قد يُمثَّل له ما لَم يتم في الدنيا وهو في الآحرة، أعني الشيء في الآحرة ويُمثَّل له أعني بذلك حوضه ﷺ فإنه يقول: إنِّي أرى الحوض، إذًا فالحوض موجود، وكذلك رأى الْجنة ورأى النار في صلاة الكسوف.

المسألة الرابعة: أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا أخاف أن تشركوا، فهل يعني ذلك انتفاء الشرك في أمته؟ أو يعني ذلك أنه يَخاف عليهم أكثر من خوفه من الشرك بفتح الدنيا؟.

\* وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله علي قال: « إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أيَّ قوم أنتم؟ » قال عبد الرحمن ابن عوف: نكون كما أمرنا الله عز وجل، فقال رسول الله علي : «تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، أو تتباغضون، أو غير ذلك، ثم تنطلقون إلى مساكين المهاجرين، فتحملون بعضهم على رقاب بعض» .

\* وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله على المنبر، وحلسنا حوله، فقال: «إنَّ مِما أخاف عليكم بعدي: ما يُفتح من زهرة الدنيا وزينتها» فقال رجل: أو يأتي الْخيرُ بالشرِّ يا رسول الله؟ قال: فسكت عنه رسول الله عليه الله عليه الله عليه ولا يكلمك؟

المسألة الخامسة: التحذير من التكالب على الدنيا لأنّها إذا فتحت على الإنسان أهلكته، وهذا هو الواقع، ولذلك تَجد أنعم الناس بالاً، وأكثرهم حشوعًا هم الأقلون، لكن الأكثرون تلهيهم الدنيا، وتشغلهم غصبًا عنهم، فيتنافسوا فيها فيهلكوا.

الجواب: الثاني، لأن الشرك وقع في أمته، ومثل ذلك قوله ولي الشيطان قد أيس أن يُعبَد في جزيرة العرب المسلم (٢٨١٦) ليس معناه أنه لن يقع الشرك فيها، بل المعنى أن هذا كان ظن الشيطان حين رأى الفتح المبين وحلول التوحيد في المجزيرة، ظن أنه لن يعود الشرك، فأيس، وهذا لا يعني أن الله لا يُقدِّر الشرك، فلا يكون فيه حجة لمن طاف بالقبور ودعا أصحاب القبور في الجزيرة، وقال: إن هذا ليس بشرك، لأن الشيطان قد أيس أن يُعبد من دون الله في هذه الجزيرة، نقول: إن الإخبار عن الشيء لا يعني بأنه جائز، أرأيت أن النبي والله أخبر أن هذه الأمة ستركب طرق من كان قبلها؟ قالوا؛ اليهود والنصارى، قال: فمن الناس إلا هؤلاء، وهل هذا الذي أخبر به الرسول والله يعني بأنه جائز؟ لا، ليس بحائز، أحبرنا بذلك تَحذيرًا، وكذلك إخباره بأن الظعينة - المرأة - تَخرج من كذا إلى كذا، لا تخشى إلا الله، ليس معنى هذا انه يَجوز أن تسافر بلا مَحرم، لكن هذا حكاية للواقع، فالواقع شيء، والشرع شيء آخر.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٩٦٢).

قال: ورأينا أنه يُنْزَل عليه، فأفاق يَمسح عنه الرُّحَضاء (١) وقال: «أين هذا السائل؟» وكأنه حَمدَه. فقال: «إنه لا يأتي الْخيْر بالشر» –وفي رواية: فقال: «أين السائل آنفًا؟ أوَ خيْرٌ هو؟» ثلاثًا – «إنَّ الْخيْر لا يأتي إلا بالْخيْر، وإن مما يُنبت الربيع ما يَقتل حَبطًا أو يُلمُّ إلا آكلة الخَضِر، فإنَّها أكلت حتَّى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عيْن الشمس، فَقُلطَت وبالت، ثُم رَتَعَت، وإن هذا المال خَضِر حُلو، ونعْمَ صاحبُ المسلم هو، لمن أعطَى منه المسكين واليتيم وابن السبيل او كما قال رسول الله عليه من يأخذه بغيْر حقه كالذي يأكل ولا يشبع. ويكون عليه شهيدًا يوم القيامة» (١)(٣).

\* وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي عَلَيْ قال: «إن الدنيا حُلوة خَضِرَة، وإن الله سبحانه مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون؟ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أولَ فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»(٤)(٥).

<sup>(</sup>١) الوحضاء: العرق.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٢٨٤٢، ٢٤٢٧)، ومسلم (١٠٥٢).

<sup>(</sup>٣) قال رحمه الله: هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقع، والإنسان الذي يأخذ المال بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، ولذلك تَجد أكثر الناس نَهمةً في المال الحرام هم الذين أخذوه من طريق الْحرام، فإن الله يَجعل في قلوبهم نَهمةً شديدة على اكتساب المال بشيء مُحرم، لكن الذي يكتسب المال بالطريق الحلال تَجده مطمئنًا غير شرو، ولهذا مثل الله الذين يأكلون الربا بالذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني أنَّهم يتصرفون تصرف الْمجانين.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه مسلم (٢٧٤٢).

<sup>(</sup>٥) قال رحمه الله: يأتي هذا التحذير من رسول الله عَلَيْقَة من الانهماك في الدنيا، وكذلك اتقاء النساء، لأن النساء حَمَعن بين نقص الدين ونقص العقل، وإذا تُركَ الأمر لَهنَّ فإنه سيحصل من الشر والفساد ما لا تُحمد عقباه، وانظر الآن إلى النساء في البلاد التي لا تحترم المرأة، وتَجعلها في صورة مبتذلة، انظر لِما حصل من الشر هناك، هم الآن يتمنون الخلاص مِما هم فيه، ولكن أنَّى لَهم التناوش من مكان بعيد، وقد استقرَّ هذا في أعرافهم،

فحذر رسول الله ﷺ فتنة النساء معلِّلاً بأن أولَ فتنة بنِي إسرائيل كانت فِي النساء.

وهذا نظير ما سنذكره من حديث معاوية عنه ﷺ أنه قال: « إنَّما هلك بنو إسرائيل حين اتَّخذ هذه نساؤهم» (١) يعني وصل الشعر.

وكثير من مشابَهات أهل الكتاب فِي أعيادهم وغيْرها ُإِنَّما يدعو إليها النساء. \*\* وأما الخوض كالذي خاضوا:

\* فروينا من حديث الثوري وغيره عن عبد الرحْمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: « ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حَدُّو النعل بالنعل، حتَّى إن كان منهم من أتَى أمّه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلهم في النار الله واحدة قالوا: من هي يا رسول الله قال: «ما أنا عليه اليوم وأصحاب» (٢٠).

رواه أبو عيسى الترمذي، وقال: هذا حديث غريب مُفَسَّر، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

وهذا الافتراق مشهور عن النبي عَلَيْقِهِ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وسعد، ومعاوية، وعمرو بن عوف، وغيرهم، وإنّما ذكرت حديث ابن عمرو لِما فيه من المشابهة.

وفِي بلادهم، فالمهم أن الرسول ﷺ حذر من النساء، وأحبَر أن أول فتنة بنِي إسرائيل كانت في النساء.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٣٤٦٨، ٣٤٨٨، ٥٩٣٢، ٥٩٣٨)، ومسلم (٢١٢٧).

<sup>(</sup>٢) سنده ضعيف: رواه الترمذي (٢٦٤١) وعبد الرحمن بن أنعم الإفريقي، ضعيف، والحديث حسنه بشواهده الألباني رحِمه الله في مشكاة المصابيح (١٧١) وذكره في الصحيحة (١٣٤٨) وذكره في صحيح الجامع (٣٤٣٥) دون قوله: «حتَّى إذا كان منهم من أتّى أمه علانية كان من أمتي من يصنع ذلك».

\* فعن مُحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله على الله على إحدى وسبعين فرقة، أو ثنتين وسبعين فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة». رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح (۱).

\* وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة —يعني الأهواء — كلها في النار إلا واحدة، وهي المجماعة »، وقال: «إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله والله يا معشر العرب، لئن لَم تقوموا بما جاء به مُحمد لَغَيْرُكُم من الناس أحْرَى أن لا يقوم به »(٢)(٣).

هذا حديث مَحفوظ من حديث صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله الحرازي، وعن أبي عامر عبد الله بن لُحَيِّ عن معاوية، ورواه عنه غيْر واحد، منهم: أبو اليمان، وبقية، وأبو المغيرة. رواه أحمد وأبو داود في سننه، وقد روى ابن ماجه هذا المعنى من حديث صفوان بن عمرو: عن راشد بن سعد عن عوف ابن مالك الأشجعي، ويُروى من وجوه أخرى.

فقد أُجبَر النبي ﷺ بافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة، واثنتان وسبعون لا ريب أنَّهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم.

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود (۲۵۹٦)، والترمذي (۲٦٤٠)، وابن ماجه (۳۹۹۱)، وأحمد (۳۳۲/۲)، وابن حبان (۲۲٤۷)، وذكره الألباني رحمه الله في الصحيحة (۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: والظاهر لي من الكلام (والله يا معشر العرب) أنه مُدرج من كلام معاوية، لأن مثل هذا الخطاب لا يرد من النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٣) حسن: رواه أبو داود (٤٥٩٧)، وأحْمد (١٠٢/٤)، والطبراني في الكبير (٢٦٢١،)، (٣٧٣) وحسنه الألباني رحِمه الله في الصحيحة (٢٠٤)، وصحيح الجامع (٢٦٤١)، والسنة لابن أبي عاصم (٢، ٢، ٢٥).

ثُم هذا الاختلاف الذي أخبَر به النبي ﷺ إما فِي الدين فقط وإما فِي الدين والدين والما فِي الدين والدنيا، ثُم قد يؤول إلَى الدنيا، وقد يكون الاختلاف فِي الدنيا فقط.

\*\* وهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث هو مما نَهى الله عنه في قوله سبحانه: ﴿وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٠٥].

وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٥٩] وقوله: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

\*\* وهو موافق لما رواه مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه: أنه أقبل مع رسول الله ﷺ في طائفة من أصحابه من العالية حتَّى إذا مرَّ بمسحد بني معاوية دخل، فركع فيه ركعتين، وصلينا معه، ودعا رَبَّه طويلاً، ثُم انصرف إلينا، فقال: «سألت ربِّي ثلاثًا، فأعطاني اثنتين، ومنعني واحدة، وسألت ربِّي أن لا يُهلك أمتي بالغرق، أن لا يُهلك أمتي بالغرق، فأعطانيها، وسألت ربِّي أن لا يُهلك أمتي بالغرق، فأعطانيها، وسألت ربِّي أن لا يُهلك أمتي بالغرق،

\*\* وروى أيضًا فِي صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٨٩٠).

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: هذا الحديث فيما وقع في بعض الأمة من الغرق ونَحوه، لأن المقصود الهلاك العام، وكذلك السنة العامة، ولِهذا ما أتانا في بعض الدول الإسلامية أنه يكون غرق أو عواصف مدمرة أو جدب أو قحط أو جوع، لكن هذا لا يعنيه الحديث، لأنه لم يزهقهم بسنة عامة.

وأيضًا فيما يَخص أن لا يَجعل بأسهم بينهم، وهذا مذكور في كتب التاريخ يَخبو أحيانًا ويعود، أحيانًا تكون الأمور ساكنة، وأحيانًا تثور، ويكون بأسهم بينهم، لكن لا ينافيه أن يكون هناك زمن يأتي يكون فيه الْهرج، أي: القتل، بمعنى لا يُسأل القاتل لماذا قتل، ولا المقتول فيمَ قُتِلَ، القتل قتل طيش وحُمق ليس عندهم روية لا القاتل ولا المقتول.

إِن الله رَوَى لِي الأرضَ، فرأيتُ مشارقها ومغاربَها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما رَوى منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإنّي سألت ربّي لأمتي أن لا يُهلكها بسنة بعامة، وأن لا يُسلّط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم، فيستبيح بَيْضتهم وإن ربّي قال: يا مُحمد، إذا قضيتُ قضاءً فإنه لا يُرَد، وإنّي أعطيتك لأمتك: أن لا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها –أو قال: من بين أقطارها – حتّى يكون بعضهم يُهلك بعضًا، ويَسبي بعضهم بعضًا»(١).

\* ورواه البرقاني في صحيحه، وزاد: «وإنَّما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لَم يرفع إلَى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتَّى يلحق حَيُّ من أمتي بالمشركين، وحتَّى يَعبدَ فئامٌ من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتَم النبيين، لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خَذَلَهم حتَّى يأتي أمر الله تبارك وتعالى»(٢).

وهذا المعنَى مُحفوظ عن النبي ﷺ من غيْر وحه.

يشير إلى أن التفرق والاحتلاف لابد من وقوعهما في الأمة، وكان يُحذر أمته منه لينجو من الوقوع فيه من شاء الله له السلامة (٢)، كما روى النَّزَّال بن سبرة عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رجلاً قرأ آيةً سمعت النبي عَلَيْكُ يقرأ خلافها، فأخذت بيده، فانطلقت به إلى النبي عَلَيْكُ ، فذكرت ذلك له، فعرفت في

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٨٨٩).

<sup>(</sup>۲) صحيح: ورواه أبو داود (۲۰۲)، والترمذي (۲۲۲۹) والدارمي (۲۰۹) وأحمد (۲۳/٤)، محيح: ورواه أبو داود (۲۰۹)، والترمذي (۲۰۹۰). وذكره الألباني رحِمه الله في الصحيحة (۲۰۲۸) تُحت حديث (۲۰۸۲)، وقال: وإسناده صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٣) قال رحمه الله: يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبَر بأنه سيكون هذا الاحتلاف، وقد كان، لكنه أخبَر بذلك لا تقريرًا لكن تَحذيرًا، لننجو منه إن شاء الله.

وجهه الكراهية، وقال: «كِلاكُما مُحسن، ولا تَختلفوا، فإن مَنْ كان قبلكم اختلفوا فهلكوا» رواه مسلم (١).

نَهى النبي عَلَيْ عن الاختلاف الذي فيه جَحْدُ كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق، لأن كلا القارئين كان مُحسنًا فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا، ولهذا قال حُذيفة لعثمان: أدرك هذه الأمة، لا تُختلف في الكتاب كما اختلفت فيه الأمم قبلهم، لما رأى أهل الشام وأهل العراق يَختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي نَهى النبي عَلَيْ عنه.

\*\* فأفاد ذلك شيئين:

أحدهُما: تَحريم الاختلاف في مثل هذا.

والثاني: الاعتبار بمن كان قبلنا، والحذر من مشابَهتهم.

واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء تحده من هذا الضرب، وهو أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبًا فيما يثبته، أو في بعضه، مُخطئًا في نفي ما عليه الآخر، كما أن القارئين كل منهما كان مصيبًا في القراءة بالحرف الذي علمه، مُخطئًا في نفي حرف غيره، فإن أكثر الْجهل إنَّمَا يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب، لا في الإثبات، لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه (٢)، ولهذا نُهيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها بعض، لأن مضمون الضرب الإيمان بإحدى الآيتين والكفر بالأخرى، إذا اعتقد أن بينهما تضادًا، إذ الضدان لا يُجتمعان.

\* ومثل ذلك: ما رواه مسلم أيضًا عن عبد الله بن رباح الأنصاري: أن عبد

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٢٤١٠، ٢٤٠٨، ٣٤١٤). ولم أقف عليه في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: هذا صحيح، لأن الإحاطة بالإثبات سَهلة، يُمكن للإنسان معرفتها بالتتبع، لكن بالنفي ما يتمكن من أن يتتبع العلماء من أولهم لآخرهم ليعرف أن هذا لَم يقله أحدٌ، ولهذا كان النفي صعبًا جدَّا، ويَحب أن يتنبه الإنسان لِهذا الشيء، وأن لا يتعجل في قول: ما قال به أحدٌ، أو مثل هذا، لأنه قد يُخطئ كثيرًا.

الله ابن عمرو قال: هَجَّرت إلَى رسول الله ﷺ يُعْرَفُ فِي وجهه الغضبُ، فقال: «إنَّما اختلفا فِي آية، فخرج علينا رسول الله ﷺ يُعْرَفُ فِي وجهه الغضبُ، فقال: «إنَّما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم فِي الكتاب»(١).

فعلل غضبه ﷺ بأن الاختلاف فِي الكتاب هو كان سبب هلاك من قبلنا، وذلك يوجب مُحانبة طريقهم فِي هذا عينًا، وفِي غيْره نوعًا.

\*\* والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان:

\* أحدُهُما: أنه يذم الطائفتين جَميعًا، كما في قوله: ﴿وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلَفِينَ \* إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ﴾ [هود: ١١٩،١١٨] فجعل أهل الرحْمة مستثنين من الاختلاف.

وَكُذَلِكَ قُولُه: ﴿ فَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكَتَابِ لَفِي شَقَاق بَعِيدٍ ﴾ [البقرة: ١٧٦].

وَكَذَلَكَ قُولُه: ﴿ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ وَكَذَلُكَ عَلَى اللَّهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٩].

وكذلك قوله: ﴿وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيّنَاتُ﴾ [آل عمران: ١٠٥].

وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الانعام:١٥٩] وكذُلك وصف اختلاف النصارى بقوله: ﴿ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ [المائدة: ١٤].

وُوصَف اختلاف اليهود بقوله: ﴿ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لَلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ﴾ [المائدة: ٦٤]

وقال: ﴿فَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [المؤمنون:

وكذلك النبي ﷺ لَمَّا وصف أن الأمة «ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، قال:

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٦٦٦).

كلها في النار إلا واحدة، وهي الْجماعة» وفي الرواية الأخرى «مَنْ كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» (١).

فبيَّن أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين، إلا فرقة واحدة، وهم أهل السنة وألجماعة.

وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين، يكون سببه: تارةً فساد النية لما في النفوس من البغي والحسد، وإرادة العلو في الأرض، ونَحو ذلك، فتُجب لذلك ذم قول غيره أو فعله، أو غلبته لتتميز عليه، أو يُحب قول مَنْ يوافقه في نسب أو مذهب، أو بلد، أو صداقة، ونحو ذلك، لما في قيام قوله من حصول الشرف له والرئاسة، وما أكثر هذا في بني آدم، وهذا ظلم.

ويكون سببه تارة أخرى جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، أو المجهل بالدليل الذي يرشد به أحدُّهُما الآخر، أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم، أو في الدليل. وإن كان عالمًا بما في نفسه من الحق حكمًا ودليلاً.

والْجهل والظلم هُما أصل كل شر، كما قال سبحانه: ﴿ وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولاً ﴾ [الاحزاب: ٧].

\*\* أما أنواع الاختلاف: فهي فِي الأصل قسمان: اختلاف تنوع، واختلاف تضاد.

\* واختلاف التنوع على وجوه: منها ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقًّا مشروعًا، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة، حتَّى زَجرهم رسول الله عَلَيْكُ عن الاختلاف، وقال: «كلاكما مُحسن» (٢).

\*\* ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان، والإقامة، والاستفتاح

<sup>(</sup>١) صحيح بشواهده: وتقدم الكلام على الحديث قريبًا.

<sup>(</sup>٢) صحيح: تقدم قريبًا، والحديث في صحيح البحاري.

والتشهدات، وصلاة الخوف، وتكبيرات العيد، وتكبيرات الجنازة، إلَى غيْر ذلك مما قد شُرع جَميعه، وإن كان قد يقال: إن بعض أنواعه أفضل.

ثُم نَحد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم، كاختلافهم على شَفْع الإقامة وإيثارها ونَحو ذلك، وهذا عين المحرم، ومن لَم يبلغ هذا المبلغ، فتحد كثيرًا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر، أو النهي عنه ما دخل به فيما نَهى عنه النبي عَلَيْهِ (۱).

(١) قال رحمه الله: وهذا موجود في الواقع فإنك تَجد في كثير من الأمة هذا الاحتلاف ما أوجب اقتتال الكثير منهم على الشفع والإقامة، ولقد حدث أننا يومًا كنا في منى، وأتاني المشرف على المحيم بطائفتين من أفريقيا يلعن بعضهما البعض، ويسب بعضهما البعض سبًّا شديدًا، أحاول الإصلاح لكن ما استطعت: على أي شيء؟ على وضع اليدين على الصدر وإرسالهما، كل واحدة تلعن الأخرى والعياذ بالله، مع أن هذه المسألة سهلة، ليست من أصول الدين، وليست من مسائل الدين الكبيرة، بل من المسائل الصغيرة التي الاحتلاف فيها شائع وسهل.

وهذا ما يقوله الشيخ –المؤلف– رحمه الله يقتتلون على الشفع والإقامة، من الناس من لا يصل إلى هذا المبلغ، أي القتال، لكن تُحد فِي قلبه كراهة، لِهذا الشخص، لأنه حالفه فيما اختاره من الأنواع.

مثلاً: تُجد من الناس من يكره من يَسجد مُقدِّمًا يديه، يكرهه كراهة قلبية، مع أن الأمر واسع.

من الناس من يكره من لا يُجلس للاستراحة، كراهةً قلبية، ويبغضه.

هذا حرام، وعلينا في الأمور التي لا اختلاف فيها مساغ يَجب أن يكون صدرك فيها واسعًا رحبًا، تتَحمل، فكيف ترضى لنفسك أن تكره هذا الذي خالفك، ولو أنه كرهك لأنكرت عليه، مع أن الأمر كله داخل في الاجتهاد، والله المستعان.

وبعض الناس يكون في قلبه من القوى أن يُعرض عن هذا الوارد، فإذا سَمِع إنسان يستفتح - مثلاً - بحديث أبي هريرة: «اللهم باعد» [البخاري (٧٤٤) ومسلم (٥٩٨)]، كره الحديث لأن فلانًا يستفتح به. وكذلك إذا سَمع من يستفتح بـ: «سبحانك اللهم وبحمدك»[صحيح الجامع (٤٦٦٧)]. كذلك إذا رأى من يَقنت في الفرائض بسبب أو غيْر

\*\* ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر، لكن العبارتان مُختلفتان، كما قد يَختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود والتعريفات، وصيغ الأدلة، والتعبير عن المسميات، وتقسيم الأحكام وغير ذلك، ثُم المجهل أو الظلم هو الذي يَحمل على حَمد إحدى المقالتين، وذم الأخرى (١).

\*\* ومنه ما يكون المعنيان غَيْرين، لكن لا يتنافيان، فهذا قول صحيح، وذلك قول صحيح، وذلك قول صحيح، وإن لَم يكن معنَى أحدهِما هو معنَى الآخر، وهذا كثير في المنازعات جدًّا.

\*\* ومنه ما يكون طريقتان مشروعتين، ولكن قد سلك رجلٌ أو قوم هذه الطريقة، وآخرون قد سلكوا الأخرى، وكلاهُما حسن في الدين، ثُم الْجهل أو الظلم يَحمل على ذم أحدِهما، أو تفضيلها بلا قصد صالِح، أو بلا علم، أو بلا نية.

\* وأما اختلاف التضاد: فهو القولان المتنافيان، إما في الأصول، وإما في الفروع عند الْحمهور، الذي يقولون «المصيب واحد» وإلا فمن قال «كل مُحتهد مصيب» فعنده هو من باب اختلاف التنوع، لا اختلاف التضاد (٢).

سبب، كرهه، وهذا غير صحيح.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: هذا أيضًا في الاختلاف الذي لا يوجب أن تُختلف القلوب في التعريفات. مثلاً: ما هي الصلاة؟ ما هي الطهارة؟ صيغ الأدلة، مثلاً: يَختلفون في الصيغ: هل صيغة الأمر -مثلاً- هي المضارع أو الأمر وما أشبه هذا، كل هذا أشياء سهلة، تقسيم الأحكام، مثلاً: يقسم الإنسان تقسيمات لم تكن من صنيع من كان قبله، وتَجده يبغضهم لهذا، لماذا تُقسم وماذا دليلك على أن هذه الشروط تسعة، أو الأركان هناك أربعة عشر، من دلّك؟.

ونَجد من يقول: هذا مبتدع، ويبنِي حكمه على أنه مبتدع، ويُحذِّر منه، مع أن هذه المسائل لا تسيغ هذا.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: الصواب: أنه ليس كل مُجتهد مُصيبًا، قطعًا، لقول النبي «إذا اجتهد الْحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر» [البخاري (٧٣٥٢) ومسلم (١٧١٦)

فهذا النحطب فيه أشد؛ لأن القوليْن يتنافيان، لكن تَحد كثيرًا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حقًا ما، فيرد الحق في هذا الأصل كله (۱) حتَّى يبقى هذا مبطلاً في البعض، كما كان الأول مبطلاً في الأصل، كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة وغيْرهم (۱)، وأما أهل البدعة، فالأمر فيهم ظاهر، وكما رأيته لكثير من الفقهاء، أو لأكثر المتأخرين في مسائل الفقه، وكذلك رأيت الاحتلاف كثيرًا بيْن بعض المتفقهة، وبعض المتصوفة، وبيْن فرق المتصوفة، ونظائره كثيرة.

ومن جعل الله له هداية ونورًا رأى من هذا ما يتبين له به منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا ابتداءً، لكن نور على نور.

وهذا القسم الذي سَميناه «اختلاف التنوع» كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد، لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على

بلفظ: «إذا حكم الحاكم»]، وهذا نص صريح في أن المحتهد قد يُصيب وقد يُحطئ، ثُم كيف نقول: إن كل مُحتهد مصيب، مع تضاد القوليْن؟ وهل هذا إلا جَمعٌ بين الضدين؟ لِهذا فهذا القول وهو أنَّ كل مُحتهد مصيب قولٌ باطلٌ، نعم كل مُحتهد مصيب في كونه اجتهد، وعمل ما يُسعه في إدراك الحق، فهو مصيبٌ من هذه الناحية، وأما كونه مصيبًا للحق الذي عند الله فليس كذلك، ليس كل مُحتهد مصيبًا.

- (١) قال رحمه الله: معناه أن بعض الناس يردُّ القول الذي يُخالفه وإن كان فيه بعض الحق فيردُّ الْجميعُ.
- (٢) قال رحمه الله: وهذا غلط، الآن يوجد بعض الناس تعلم أن له قدم صدق في الْحق والدفاع عنه، فيُخطئ في مسألة واحدة من مسائل الأصول التي هي أصول، فيُمحى كل حسناته، ونضرب لهذا مثلاً: بالحافظ رحمه الله ابن حجر، لا يشك في أن له قدم صدق في إحياء السنة ونشرها والدفاع عنها، ومع ذلك سمعنا أن البعض يقول: يَجب إحراق فتح الباري لأنه مؤول، وهذا غلط عظيم، بل يَجب أن نأخذ ما فيه من الحق، ونعلق على ما فيه مما ينافي هذا الْحق.

حَمد كل واحدة من الطائفتين في مثل هذا، إذا لَم يَحصل بغي، كما في قوله: ﴿مَا قَطَعْتُم مِّن لِينَة أَوْ تَرَكُتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [الحشر: ٥] وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشحار والنخيل، فقطع قوم وترك آخرون.

\* وَكَمَا فِي قُولُه: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ \* فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاَّ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ \* فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاً آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الأنبياء: ٧٨] فخص سليمان بالفهم، وأثنى عليهما بالعلم والحكم.

\* وكما فِي إقرار النبِي ﷺ -يوم بني قريظة- لِمن صلى العصر فِي وقتها، ومن أخرها إلَى أن وصل إلَى بنِي قريظة (١).

\* وكما في قوله ﷺ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران، وإذا اجتهد وَلَم يُصب، فله أُجر، ونظائره كثيرة (٢). .

وإذا جعلتَ هذا قسمًا آخر صارت الأقسام ثلاثة أقسام.

\*\* وأَمَا القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله: فهو ما حَمد فيه إحدى الطائفتين، وهم المؤمنون، وذم فيه الأخرى:

كما في قوله تعالَى: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ - إِلَى قوله- وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ النَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيْنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمُنَ وَمَنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا﴾ [البقرة: ٢٥٣].

فقولهُ: ﴿وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ﴾ حَمدٌ لإحدى الطائفتين، وهم المؤمنون، وذم للأخرى.

\* وكذلك قوله: ﴿هَذَان خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ -إِلَى قوله- إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [الحج: ١٩-

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٤١١٩)، ومسلم (١٧٧٠). وقد كان النبي ﷺ قد أمرهم أن لا يصلين أحدٌ العصر إلا في بني قريظة، فصلًى بعضهم العصر في وقتها خوفًا من فوتِها قبل الوصول إلَى بني قريظة، وأخرَّها بعضهم حتَّى وصل إلَى بني قريظة تَحقيقًا لأمر النبِي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري في صحيحه (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦)، بلفظ: «إذا حكم الحاكم».

[٢٣

مع ما ثبت في الصحيح عن أبي ذَرِّ رضي الله عنه: أنَّها نزلت في المقتتلين يوم بَدْر: على وحَمْزة وعبيدة بن الحَارث، والذين بارزوهم من قريش، وهم عتبة، وشيبة، والوليد<sup>(١)</sup>.

\* وأكثر الاختلاف الذي يئول إلى الأهواء بين الأمة: من القسم الأول، ولذلك آل إلى سفك الدماء، واستباحة الأموال، والعداوة والبغضاء، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق، ولا تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل، والأخرى كذلك.

\* وكذلك جعل الله مصدره البغي في قوله: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٣] لأن البغي مُجَاوِزة الْحَدِّ وذكر هذا فِي غَيْر موضع من القرآن، ليكون عِبْرَةً لِهذه الأمة.

﴾ وقريب من هذا الباب: ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: « ذروني ما تركتكم، فإنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم »(٢).

فأمرهم بالإمساك عما لَم يؤمروا به، معلِّلاً بأن سبب هلاك الأولين إنَّما كان كُثْرة السؤال، ثُم الاختلاف على الرسل بالمعصية، كما أخبَرنا الله عن بني إسرائيل من مُخالفتهم أمر موسى في الْجهاد وغيْره، وفي كثْرة سؤالِهم عن صفات البقرة.

لكن هذا الاختلاف على الأنبياء هو -والله أعلم- مُخالفة الأنبياء، كما يقال: اختلف الناس على الأمير، إذا خالفوه.

والاحتلاف الأول: مُحالفة بعضهم بعضًا، وإن كان الأمران متلازميْن، أو أن

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري في صحيحه (٣٩٦٩)، ومسلم (٣٠٣٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري في صحيحه (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).

الاختلاف هو الاختلاف فيما بينهم، فإن اللفظ يَحتمله (١).

\* ثُم الاختلاف كله قد يكون في التنزيل والحروف، كما في حديث ابن مسعود، وقد يكون في التأويل، كما يحتمله حديث عبد الله بن عمرو، فإن حديث عمرو بن شعيب يدل على ذلك، إن كانت هذه القصة:

\* قال أحْمد في المسند: حدثنا إسماعيل حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، أن نفرًا كانوا جلوسًا بباب النبي على فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله عذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله عفرج، فكأنّما فقئ في وجهه حَبُّ الرُّمَّان(٢)، فقال: « أبهذا أمرتم؟ أو بهذا بُعثتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنّما ضلّت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به، فاعملوا به، والذي نَهيتم عنه: فانتهوا عنه أله (٢).

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: نلاحظ المعنى الأول، الاختلاف على الشيء غير الاختلاف معه، وغير الخلاف معه، ولهذا جاء في الحديث: «إنّها جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» [البخاري (٢٢٢)، ومسلم (٤١٤)]، فكأنّهم ظنوا المعنى المخالفة والمباعدة عنه، ولهذا كان القول الراجع أنه يصح أن يصلي الإنسان صلاة العصر خلف من يصلي صلاة الظهر، أو بالعكس، لأن هذا اختلاف في النية وليس مُخالفة، وليس اختلافًا على الإمام، الاختلاف على الإمام: أن لا تركع إذا ركع، ولا تسجد إذا سَجد، وأن تقوم إذا جلس، وما أشبه ذلك، فيفرق بين الاختلاف على الشيء، يعني المخالفة له، وبين الاختلاف بين الناس، فقد يكون اختلاف بين الناس الرأي، ولكن ليس مُخالفة، والتلازم قد يكون أحيانًا، لأنه إذا حصل الاختلاف بين الناس حصل الاختلاف عليهم.

 <sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: يعني أنه خرج مُحمر الوجه، عليه الصلاة والسلام، كأنّما فقئ حب الرمان في وَجهه، وحب الرمان أحْمر، إذا فقئ، يعني: ضُغطَ عليه حتّى خرج ماؤه، على مَحلٌ، صار الْمحل أحْمر.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في مسنده (١٩٥/٢).

<sup>(</sup>٤) قال رحمهُ الله: وهذا الذي نَهي عنه الرسول عليه الصلاة والسلام قد أُولع به كثير

\* وقال: حدثنا يونس حدثنا حَماد بن سلمة عن خُميد ومطر الورَّاق وداود ابن أبي هند: أن رسول الله ﷺ حرج على أصحابه، وهم يتنازعون في القدر - فذكر الحديث (١).

\* وقال أحْمد: حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيبُ عن أبيه عن حده، قال: لقد جلست أنا وأخيى مَجلسًا ما أحبُّ أنَّ لِي به حُمْرَ

من الناس الآن، حتَّى من طلبة العلم، تَجده يتتبع النصوص التي ظاهرها التعارض، ثُم يوردها على نفسه أولاً فيتشكك فيها، ويقول: ما الْجمع بيْن كذا وكذا؟ ولماذا قال الله كذا وقال كذا؟ لماذا قال الرسول كذا وقال كذا؟ فتحده أهم شيء عنده أن يَجمع النصوص المتعارضة، ثُم يوردها على نفسه، أو يوردها على غيْره، وهذا والله سد باب التوفيق.

والإنسان إذا سلك هذا المسلك فسيصير عنده شبهات عظيمة، ويضل، لكن لو سلك الجادة التي كان عليها السلف الصالح، وآمن بالكتاب كله، ما حصلت عنده هذه الإشكالات، ولهذا الصحابة الذين تنازعوا عند باب الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم تنازعوا في مثل هذا، هذا يقول: أليس الله يقول كذا وكذا؟ وهذا يقول: أليس الله يقول كذا وكذا؟ وهذا يعني فأرادوا أن يكذب القرآن بعضه بعضًا، هم ما أرادوا ذلك، ولكن هذه إشكالات.

ولهذا أنا أُحذِّر طلاب العلم من ذلك من أن لا يكون لَهم هَمٌّ إلا جَمع الآيات والأحاديث التي ظاهرها التعارض ثُم يوردون إشكالات عليها، لكن لو مشوا وعلى أن كل شيء على بابه، وكل شيء لا يُخالف الآخر لَهُدُوا إلَى الصراط المستقيم، ولسلموا من هذا التتبع، ولذلك تَجد أسلم الناس طريقة الذين يبتعدون عن مثل هذا، احذروا هذا فإنه حطير.

فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام طبيب الأبدان والأديان يقول لَهم: انظروا الذي أمرتُم به فاتبعوه، والذي نُهيتم عنه فاجتنبوه، أما أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وكيف امثلاً يعذبنا وهو الذي قدَّر علينا أن نعصيه؟، وما أشبه ذلك، من الأشياء التي يوردها الناس. أو يقول: كيف هذه الآية تقول كذا؟ والآية الثانية تقول كذا؟ أنا لا أقول ذلك - إذا ورد إشكال عليك، ولكن كونُك تتبع ذلك هذا هو النحطأ، وهو الذي يكون سببًا للضلال.

<sup>(</sup>١) رواه أحْمد في مسنده (١٩٦/٢).

النَّعَمِ (''). أقبلتُ أنا وأخي، وإذا مشيخةٌ من أصحاب رسول الله على جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نُفَرِّق بينهم، فحلسنا حُجْرة، إذ ذكروا آية من القرآن، فتمارَوْا فيها، حتَّى ارتفعت أصواتُهم، فخرج رسول الله عَلَيْ مُغْضَبًا، قد احْمرَّ وجهُه، يرميهم بالتراب، ويقول: «مَهْلاً يا قوم بِهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم، وضَرْبِهم الكتبَ بعضها ببعض، إن القرآن لَم ينزل يُكذّب بعضه بعضًا، فما عرفتم منه، فاعملوا به، وما جهلتم منه، فردُّوه إلَى عالمه» ('').

\* وقال أحْمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال: خرج رسول الله على ذات يوم، والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأنّما تفقاً في وجهه حب الرمان من الغضب، قال: فقال لَهم: «ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم»، قال: فما غَبَطْتُ نفسي بمجلس فيه رسول الله على ولم أشهده ما غَبَطْتُ نفسي بذلك المحلس، أنّي لَم أشهده ".

هذا حديث مُحفوظ عن عمرو بن شعيب، رواه عنه الناس، ورواه ابن ماجه في سننه من حديث أبي معاوية كما سُقناه (٤).

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: يعني ما أحب أن يَفوتَنِي هذا الْمجلس وأُعطي بدلاً عنه حُمْر النعم، وكانت هي أشرف الأموال عند العرب، ويضرب بِها الْمثل فِي الشيء الغالِي فِي النفس.

<sup>(</sup>٢) رواه أحْمد فِي مسنده (١٨١/٢).

 <sup>(</sup>٣) قال رحمه الله: نعم، لا يُكلف الله نفسًا إلا وسعها، الذي تعرفه اعمل به، أمرًا أو نهيًا أو خبرًا، والذي لا تعرف قل: الله أعلم، ولا تكلف إياه.

<sup>(\$)</sup> حسن صحيح: رواه أحمد في مسنده (١٧٨/٢)، وابن ماجه (٨٥). وقال الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٦٩): حسن صحيح، وانظر مشكاة المصابيح (٩٨، ٩٩، ٩٩)، وظلال المجنة (٢٠١)، والتعليق الرغيب (٨١/١ – ٨١).

وقد كتب أحْمد في رسالته إلَى المتوكل هذا الْحديث وجعل يقول لَهم فِي مناظرته يوم الدار: إنا قد نُهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض.

وهذا لعلمه -رحمه الله- بما في خلاف هذا الْحديث من الفساد العظيم. وقد روى هذا الْمعنَى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (١)، وقال: حديث حسن غريب، وقال: وفي الباب عن عمر، وعائشة، وأنس.

وهذا باب واسع لَم نقصد له هَهنا، وإنَّما الغرض التنبيه على ما يُخاف على الأمة من موافقة الأمم قبلها، إذ الأمر في هذا الحديث كما قاله رسول الله عليه أصل هلاك بني آدم، إنَّما كان التنازع في القدر، وعنه نشأ مذهب المحوس القائلين بالأصلين: النور، والظلمة، ومذاهب الصابئة وغيرهم، القائلين بقدم العالم، ومذاهب كثير من مَحوس هذه الأمة وغيرهم (٢)، وهذا مذهب كثير مِمن عطّل الشرائع.

فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله سبحانه وتعالَى لما فعله، فأرادوا أن يثبتوا شيئًا يستقيم لَهم به تعليل فعله بمقتضى قياسه سبحانه على المخلوقات، فوقعوا في غاية الضلال، إما بأن فعله مازال لازمًا له، وإما بأن الفعل اثنان، وإما بأنه يفعل البعض، والخلق يفعلون البعض، وإما بأن ما فعله لَم يأمر بخلافه، وما أمر به لَم يقدِّر خلافه.

وذلك حين عارضوا بيْن فعله وأمره، حتَّى أقر فريق بالقدر، وكذبوا بالأمر،

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في سننه (٢١٣٣)، وانظر التحريج السابق.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: مَنْ مَحوسُ الأمة؟ القدرية، مَن القدرية؟ الذين ينفون القَدَر أو يثبتونه؟ الذين ينفونه، ويقولون: الإنسان مستقل بعمله، ما لله فيه تعلق، يفعل ما يشاء بدون إرادة الله، وبعضهم يقول –والعياذ بالله—: حتّى بدون علم الله، والله لا يعلمه إلا إذا وقع، فقط، أما قبل ذلك فلا علم عند الله به، وهؤلاء غلاة القدرية، الذين أول ما بدءوا في بدعتهم الخبيثة قالوا: إن الأمر أنف، مستأنف، ما علم عنده إلا إذا وقع.

وأقر فريق بالأمر وكذبوا بالقدر، حين اعتقدوا جَميعًا أن اجتماعهما مُحال، وكل منهما مبطل بالتكذيب بما صدق به الآخر.

ا وأكثر ما يكون ذلك: في وقوع المنازعة في الشيء قبل إحكامه، وجَمع حواشيه وأطرافه، ولِهذا قال: «ما عرفتم منه فاعملوا به، وما جَهلتم منه فردوه إلَى عالمه».

\*\* والغرض في ذكر هذه الأحاديث: التنبيه من الحديث والسنة على مثل ما في القرآن من قوله تعالَى: ﴿وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا﴾.

\* ومن ذلك: ما روى الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن أبي واقد الليثي أنه قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ إلَى حُنين، ونَحن حدَّناء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها، وينيطون بها أسلحتهم، يقال لَها: ذات أنواط، فمررنا بسدرة، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، كما لَهم ذات أنواط، فقال رسول الله ﷺ: «الله أكبر، إنَّها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إمرائيل لموسى: ﴿اجْعَل لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ قالت بنو إمرائيل لموسى: ﴿اجْعَل لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣٨] لتركَبُنَّ سُنن من كان قبلكم» (٢٠).

رواه مالك والنسائي والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، ولفظه: «لتركبن سُنَّة من كان قبلكم».

\* وقد قدمتُ ما خرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «لتتبعُنَّ سَنَنَ من كان قبلكم، حَذَّوَ القُذَّة بالقذة، حتَّى لو دخلوا جُحر ضبِّ لدخلتموه»، قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟» (٣).

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: أي: يعلُّقون.

<sup>(</sup>۲) صحيح: رواه الترمذي في سننه (۲۱۸۰)، ومسند أحْمد (۲۱۸/۵، ۳٤۰)، وابن حبان في صحيحه (۲۷،۲)، وصححه الألباني رحمه الله. وانظر ظلال الْحنة (۲۷)، والمشكاة (۳۲۹). (۳) صحيح: رواه البخاري في صحيحه (۳۲۰،۷۳۲)، ولَم أقف عليه عند مسلم.

\* وما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي عَلَيْهُ قال: «لتأخُذَنَّ أُمتِي مأخذ القرون قبلها: شُبْرًا بشبْرٍ، وذراعًا بذراع»، قالوا: فارس والروم؟ قال: «فمن الناس إلا أولئك؟»(١).

وهذا كله خرج منه مَخرج الْخبَر عن وقوع ذلك، والذم لِمن يفعله، كما كان يُخبر عما يفعله الناس بيْن يدي الساعة من الأشراط والأمور الْمحرمات.

فعلم أن مُشابَهة هذه الأمة اليهود والنصارى وفارس والروم مِما ذُمَّه الله ورسوله، وهو المطلوب.

ولا يقال: فإذا كان الكتاب والسنة قد دَلاً على وقوع ذلك، فما فائدة النهي عنه؟ لأن الكتاب والسنة أيضًا قد دَلاً على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعث به مُحمد على قيام الساعة، وأنّها لا تَجتمع على ضلالة. ففي النهي عن ذلك تكثير لهذه الطائفة المنصورة، وتثبيتها وزيادة إيمانها، فنسأل الله المجيب أن يَجعلنا منها.

وأيضًا لو فرض أن الناسَ لا يترك أحدٌ منهم هذه المشابَهة المنكرة لكان في العلم بها معرفة القبيح، والإيمان بذلك، فإن نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خير، وإن لَم يعمل به، بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مُجرد العمل الذي لَم يقترن به علم، فإن الإنسان إذا عرف المعروف، وأنكر المنكر كان خيرًا من أن يكون ميت القلب، لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا.

ألا ترى أن النبي عَلَيْ قال: «من رأى منكم منكرًا فليُغيِّرُه بيده، فإن لَم يستطع فبلسانه، فإن لَم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» رواه مسلم (٢٠).

وَفِي لَفَظ: «ليس وراء ذلك من الإيمان حَبَّة خَرْدَل».

\* وإنكار القلب: هو الإيمان بأن هذا منكر، وكراهته لذلك.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري في صحيحه (٧٣١٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم في صحيحه (٤٩)، واللفظ الثاني رواه رقم (٥٠).

فإذا حصل هذا كان فِي القلب إيمان، وإذا فقد من القلبُ معرفة هذا المعروف وإنكار هذا الْمنكر، ارتفع هذا الإيمان من القلب.

\* وأيضًا فقد يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره عليه، أو يأتي بحسنات تَمحوه، أو تَمحو بعضه، وقد يُقلل منه، وقد تُضْعِفْ هِمته فِي طلبه، إذا علم أنه منكر.

ثُم لو فُرض أن علمنا أن الناس لا يتركون المنكر، ولا يعترفون بأنه منكر، لَم يكن ذلك مانعًا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم، بل ذلك لا يُسقط وجوبَ الإبلاغ، ولا وجوبَ الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن أحْمد، وقول كثير من أهل العلم.

على أن هذا ليس موضع استقصاء ذلك، ولله الْحمد على ما أخبَر به النبِي عَلَيْهُ من أنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرة على الحق حتَّى يأتي أمر الله.

وليس هذا الكلام من حصائص هذه المسألة، بل هو وارد في كل منكر قد أخبَر الصادق بوقوعه (١).

\*\* ومما يدل من القرآن على النهى عن مشابَهة الكفار:

\* قوله سبحانه: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٠٤]

\* قال قتادة وغيره: كانت اليهود تقوله استهزاءً، فكره الله للمؤمنين أن يقولوا مثل قولهم.

<sup>(</sup>١) حلاصة هذا الكلام أن المؤلف رحمه الله يقول: إن النبي ﷺ عَبَيْ المُعَبَّر عن ذلك، لا إقرارًا به إقرارًا شرعيًّا، لكنه إحبار عن شيء سيقع، ومن المعلوم أنه لا يَحل لنا أن نتبع سنن اليهود والنصارى، فإذا قال قائل: إذا كان كذلك فلماذا أخبَر به؟

بَيَّن المؤلف -رحمه الله- أنه أخبَر به من أجل العلم والإيمان، ومن أجل أن يُحدِّر الناس منه، وليس إخباره أن يقول للناس إنه واقع فافعلوه، ولكن من أجل أن يَحتَرز الناس عن مشابَهة اليهود والنصارى والوقوع فيما وقعوا فيه، هذا خلاصة كلامه رحمه الله.

\* وقال أيضًا: كانت اليهود تقول للنبي ﷺ: راعِنَا سَمْعَكَ، يستهزئون بذلك، وكانت في اليهود قبيحة.

\* وروى أخْمد عن عطية العوفي قال: كان يأتي ناس من اليهود فيقولون: راعِنَا سَمْعَك، حتَّى قالَها ناسٍ من المسلمين، فكره الله لَهم ما قالت اليهود.

\* وقال عطاء: كانت لغةً في الأنصار في الْجاهلية.

\* وقال أبو العالية: إن مشركي العرب كانوا إذا حَدَّث بعضهم بعضًا يقول مُ الحدُهم لصاحبه: أرعني سَمْعَك فنهوا عن ذلك. وكذلك قال الضحاك.

فهذا كله يبين أن هذه الكلمة أنهي المسلمون عن قولها؛ لأن اليهود كانوا يقولونها، وإن كانت من اليهود قبيحة، ومن المسلمين لَم تكن قبيحة لما كانت في مشابهتهم فيها من مشابهة الكفار، وتطريقهم إلى بلوغ غرضهم (١).

\* وقال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّه ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [الانعام: ١٥٩].

﴿ ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعًا، كما قال سبحانه: ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ﴾ [آل عمران: ١٠٥].

\* وقال: ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾ [البينة: ٤]
 \* وقال: ﴿ وَمِنَ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ فَأَعْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ [المائدة: ١٤] (٢).

(١) قال رحمه الله: هذا ما ذهب إليه المؤلف -رحمه الله- في سبب النهي عن قولهم: راعنا، وقيل: سبب النهي أن لا يظن السامع أنّها من الرعونة لا من المراعاة، ولما كان هذا اللفظ يَحتمل هذا المعنى الفاسد نُهوا عنه، وعليه فلا مانع من أن يكون سبب النهي المشابهة لليهود والذين يقول للرسول ﷺ راعنا سَمعك، يستهزءون به، وكذلك الاحتمال هذا المعنى الفاسد في هذا اللفظ، فيكون للنهي علتان.

(٢) قال رحمه الله: يستفاد من هذه الآيات أن تفرُّق الأمة الإسلامية مشابَهة لليهود والنصارى، ولا شُك أن الأمة الإسلامية تفرقت منذ حدثت البدع من أواخر عصر الصحابة، ثُم

\* وقال عن اليهود: ﴿ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا
 وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ [المائدة: ٦٤].

وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ [المائدة: ١٤]. م وقد قال تعالَى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ وذلك يقتضي تَبَرَؤه منهم في حَميع الأشياء ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر، لأن قول القائل: أنا من هذا، وهذا مني، أي: أنا من نوعه، وهو من نوعي، لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع، كما في قوله تعالى: ﴿بَعْضُكُم مِن بَعْضِ ﴾ [آل عمران: ١٩٥].

\* وقوله عليه الصلاة والسلام لعليِّ: «أنت منِّي وأنا منك»(١).

\* فقول القائل: لست من هذا في شيء، أي: لست مشاركًا له في شيء، بل أنا متبَرئ من جَميع أموره، وإذًا كان الله قد برأ رسوله على من جَميع أموره، وإذًا كان الله قد برأ رسوله على من حَميع أمورهم، فمن كان متبعًا للرسول حقيقةً كان متبرئًا كتبرئه على ومن كان موافقًا لهم كان مُحالفًا للرسول على بقدر مُوافقته لَهم.

فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما، كلما شابَهت أحدَهما خالفتَ الآخر.

\* وقال سبحانه وتعالَى: ﴿ لِلَّه مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي اللَّاهُ ﴿ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ﴾ إلَى آخر السورة [البقرة: ٢٨٦ - ٢٨٦].

\* وقد روى مسلم في صحيحه عن العلاء بن عبد الرحْمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: لَما نزلت على رسول الله ﷺ: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ﴾ اشتد ذلك

التابعين، ثُم تابعي التابعين، ظهرت وكثُرت في ذلك الوقت وبدأت، فصارت الأمة الإسلامية مشابِهة لليهود والنصارى في التفرق، فرقوا الدين، حتَّى كان يكفِّر بعضهم بعضًا، ويبدِّع بعضهم بعضًا، وهذا يدل على أن الواجب أن نكون أمة واحدة.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري في صحيحه (٢٦٩٩، ٢٦٥١)، ومسلم (٢٤٠٤).

على أصحاب رسول الله عليه، فأتوا رسولَ الله عليه، ثُم بَرَكُوا على الرُّكب، فقالوا: أيْ رسول الله كلفنا ما نطيق: الصلاة والصيام والْجهاد والصدقة، وقد نزلت عليك هذه الآية، ولا نطيقها، قال رسول الله عليه: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سَمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سَمعنا وأطعنا، غُفرائك ربنا، وإليك المصير»، فلما اقترأها القوم وذَلت بها ألسنتهم، أنزل الله تعالى في إنْرها: لا نُفروقُ بَيْنَ أَحَد مِّن رُّسُله وَقَالُوا سَمعْنا وأَطَعْنا غُفْرائك رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ فلما فعلوا ذَلك نسخها الله فأنزل الله: ﴿لاَ يُكلِّفُ الله نَفْسًا إِلاَّ وَسُعَها لَها مَا كَسَبَتْ فعلوا ذَلك نسخها الله فأنزل الله: ﴿لاَ يُكلِّفُ الله نَفْسًا إِلاَّ وَسُعَها لَها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا وَالْهَنَ مَن قَبْلنَا ﴾ قال: نعم ﴿رَبَّنَا وَالْ تَحَمَّلْنَا مَا لاَ طَاقَة عَلَى الله يَن الله وَالْ فانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ لَنَا وَارْحَمْنا أَنتَ مَوْلاَنا فانصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرينَ الله فانصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ

أُفَحُذُرهم النبي عَيَّا أَن يتلقوا أمر الله بمثل ما تلقاه به أهل الكتابين، وأمرهم بالسمع والطاعة، فشكر الله لَهم ذلك، حتَّى رفع الله عنهم الآصار والأغلال التِي كانت على مَنْ قبلنا.

\* وقال الله في صفته ﷺ: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

فأخبَر الله سبحانه أن رسوله عليه الصلاة والسلام يَضَعُ الآصار والأغلال الَّتِي كانت على أهل الكتاب.

ولَما دعا المؤمنون بذلك أخبَرهم الرسول ﷺ أنه قد استجاب دعاءُهم.

وهذا، وإن كان رفعًا للإيجاب والتحريم - فإن الله يُحب أن يؤخذ برحصه، كما يكره أن تؤتّى معصيته. كما قد صح ذلك عن النبي ﷺ (٢)(١).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم في صحيحه (١٢٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أحْمد (١٠٨/٢)، وابن حبان (٢٧٤٢)، وصححه الألباني رحمه الله، انظر

\* وكذلك كان النبي ﷺ يكره مشابَهة أهل الكتابيْن في هذه الآصار والأغلال. وزَحَر أصحابه عن التَّبَتُّلُ(٢)، وقال: «لا رهبانية في الإسلام»(٣)، وأمر

إرواء الغليل (٥٥٧)، والضعيفة (٥٠٨).

(١) قال رحمه الله: هذا التشبيه ليس من كل وجه، لأن كراهة الله أن تؤتّى معصيته كراهة إثم وتَحريم، وأما مَحبته أن تُؤتّى رُخصه ن فهو مَحبة كرم، ولِهذا لا تَحب الرخص، بل هي حائزة، فالمسح على الْخفين -مثلاً- من الرخص، والفطر في رمضان من الرخص، وليس واحبًا، لكن لو قال قائل: لِماذا أحب الله أن تؤتّى رُخصه؟.

قلنا: لكرمه عز وجل، وجوده، والكريم الْجواد يُحب أن يتمتع من جاد عليهم لكرمه وفضله بِما تفضل به عليهم، ولذلك – ولله المثل الأعلى – تُجد الرجل الكريم إذا قُبِل كرمه وانتفع الناس به يكون مسرورًا، ويفرح بذلك، لكن لو رُدَّ صار في نفسه شيء.

ولهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يردُّ هديةً أبدًا، بل يقبل الْهدية ويثيب عليها، حتَّى إنه صلوات الله وسلامه عليه لَما أهدى له أبو جَهم خَميصة، ثوب معلَّم، لبسه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فنظر إلَى أعلامه، إلَى خطوطه التي فيه، نظر إليها وهو يصلي نظرة واحدة، فلما سلَّم قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلَى أبي جَهم وائتوني بأنبجانية أبي جهم» [البحاري (٣٧٣)، ومسلم (٥٠٠)]، والأنبحانية كساء غليظ، ليس رقيقًا كالخميصة، لماذا قال ائتوني بها؟ سأل رسول الله على الله على الله عمَّا ورد.

فالْحاصل أن الله تعالَى يُحب أن تؤتّى رخصه، وبه نَعرف ضلال من شددوا على أنفسهم، فتحدهم يسافرون أيام الصيف لا يفطرون، تَجدهم مرضى يَحل لَهم الفطر في أيام رمضان، يقولون: لا نفطر، وهذا غلط، افعل ما رَخَّص الله لك به، فإن ذلك أحبُّ إلَى الله عز وجل.

(٢) انظر ما رواه البحاري (٥٠٧٣)، ومسلم (١٤٠١، ١٤٠٠).

(٣) لَم أقف عَلَى هذا اللفظ، ونقل العجلونِي فِي كشف الْخفاء (١٠/٢)، ونيل الأوطار (٢٣١/٦): قال ابن حجر: لَم أره بِهذا اللفظ، لكن فِي حديث سعد بن أبِي وقاص عند البيهقي « إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة ».

قلت: وروى أحْمد (٨٢/٣) عن أبي سعيد الْحدري قوله: «..وعليك بالْحهاد فإنه رهبانية الإسلام.. »، وذكره الألبانِي رحِمه الله فِي السلسلة الصحيحة (٥٥٥).

بَالَسحور (١)، ونَهى عن المواصلة (٢)، وقال فيما يَعيب أهل الكتابيْن، ويُحذرنا عن موافقتهم: «فتلك بقاياهم فِي الصوامع» (٣)وهذا باب واسع حدًّا.

\* قال سبحانه تعالَى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أُوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أُوْلِيَاءُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة: ٥١].

\* وقال سبحانه: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَرَلُوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلاَ منْهُمْ ﴾ [الحادلة: ١٤].

يعيب بذلك المنافقين الذين تولوا اليهود، إلَى قوله: ﴿لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِو يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِلَيْهُمْ أَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِلَى قوله — إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ — إِلَى قوله — أُولَئِكَ حزْبُ اللّهِ أَلْمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الجادلة: ٢٢].

\* وقال تعالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّه وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ إِلَى قوله – وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ مَا وَلَيْاءُ بَعْضُ مَا وَلَيْاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ مَا وَاللَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنكُمْ ﴾ [الأنفال: ٧٢ - ٧٥]

فعقد الله سبحانه الموالاة بين المهاجرين والأنصار، وبين من آمن من بعدهم وهاجر وجاهد إلَى يوم القيامة، والمهاجر من هجر ما نَهى الله عنه، والجهاد باقٍ

وروى أيضًا (٢٦٦/٣) عن أنس مرفوعًا: «لكل نبِي رهبانية، ورهبانية أمتِي الْحهاد فِي سبيل الله»، وفي سنده ضعف.

وروًى الطبراني في الكبير (١٦٨/٨) مرفوعًا: «.. وإن لكل أمة رهبانية ورهبانية أمتِي الْجهاد فِي نُحور العدو » وقال الألباني رحمه الله: ضعيف جدًّا.

انظر: السلسلة الصحيَّحة (٥٥٥)، والضعيفة (٢٤٤٢) للألباني رحِمه الله تعالَى.

(١) انظر ما رواه البحاري (٢٩٢٣)، ومسلم (١٠٩٥، ١٠٩٦).

(٢) انظر ما رواه البخاري في صحيحه (١٩٢٢، ١٩٦٢)، ومسلم (١١٠٢).

(٣) ضعيف:رواه أبو داود (٤٩٠٤)، وضعفه الألبانِي رحِمه الله فِي ضعيف أبِي داود (١٠٤٩)، والسلسلة الضعيفة (٣٤٦٨).

إِلَى يوم القيامة.

فكل شخص يُمكن أن يقوم به هذان الوصفان، إذ كان كثير من النفوس اللينة يَميل إلَى هجر السيئات دون الْجهاد، والنفوس القوية قد تَميل إلَى الجهاد دون هجر السيئات.

وإنَّما عقد الله الموالاة لِمن جَمع بين الوصفين، وهم أمة مُحمد عَلِي حقيقة.

\* وقال: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤثُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ \* وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ \* وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ النَّالِبُونَ ﴾ [المائدة: ٥٥، ٥٦] .

ونظائر هذا فِي غَيْر موضع من القرآن، يأمر سبحانه بِموالاة المؤمنين حقًا، الذين هم حزبه وجنده، ويُحبِر أن هؤلاء لا يوالون الكافرين، ولا يوادونَهم.

والموالاة، والموادة، وإن كانت متعلقة بالقلب، لكن المحالفة فِي الظاهر أعون على مقاطعة الكافرين ومباينتهم.

ومشاركتهم في الظاهر إن لَم تكن ذريعة أو سببًا قريبًا أو بعيدًا إلَى نوع مًا من الموالاة والموادة، فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة، مع أنَّها تدعو إلَى نوع ما من المواصلة، كما توجبه الطبيعة، وتدل عليه العادة، ولِهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات (۱).

\* فَرُوى الإمام أَحْمَد بإسناد صحيح عُنَ أَبِي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتبًا نصرانيًا، قال: مالك؟ قاتلك الله، أما سَمعت الله يقول: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءً بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءً بَعْضُهُمْ أَلا اتَّخذت حنيفًا؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين، لِي كِتابته وله دينه،

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: لا شك أن هذا هو الْحق، أن لا نستعين بهم في الولايات لقوله تعالَى: ﴿ يَأْتُهُمُ اللَّهُ مَن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُوا مَا عَنِتُمْ ﴾ [آل عمران: ١١٨] فلا يُولُون أمور المسلمين اللهامة الخطرة.

قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أُعزُّهم إذ أذلَّهم الله، ولا أُدنيهم إذ أقصاهم الله.

ولما دل عليه معنى الكتاب وجاءت به سنة رسول الله ﷺ وسنة خلفائه الراشدين، التي أحْمع الفقهاء عليها بمخالفتهم، وترك التشبه بهم (١).

\* فَفَي الصحيحين: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «آن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» (٢).

أمر بمحالفتهم، وذلك يقتضي أن يكون جنس مُخالفتهم أمرًا مقصودًا للشارع، لأنه إن كان الأمر بحنس المخالفة حصل المقصود، وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشَّعر فقط، فهو لأجل ما فيه من المخالفة، فالمخالفة إما عِلَّة مفردة، أو علَّة أخرى أو بعض علة.

وعلى جَميع التقديرات تكون مأمورًا بها مطلوبة من الشارع، لأن الفعل المأمور به إذا عُبِّر عنه بلفظ مشتق من معنًى أعمَّ من ذلك الفعل، فلابد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرًا مطلوبًا، لاسيما إن ظهر لنا أن المعنى المشتقَّ منه معنًى مناسب للحكمة، كما لو قيل للضيف: أكرمه، بمعنى أطعمه، وللشيخ الكبير: وقره، بمعنى اخفض صوتك له أو نحوه، وذلك لوجوه:

أُحدها: أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنّى، كان ذلك المعنّى علَّة للحكم، كما فِي قوله عز وجل: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥].

وقوله: ﴿فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٠].

وقول النبِي ﷺ: «عودوا المريض، وأطعموا الجائع، وفُكُّوا العانِي» (٣)، وهذا كثير معلوم.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: مقصود الرسول ﷺ مُحالفتهم مطلقًا.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري في صحيحه (٣٤٦٢، ٥٨٩٩)، ومسلم (٢١٠٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخاري في صحيحه (٣٠٤٦) ٥٦٤٥، ٥٦٤٩، ٥٦٤٥).

فإذَ كَان نفس الفعل المأمور به مشتقًا من معنًى أعم منه: كان نفس الطلب والاقتضاء قد علِّق بذلك المعنَى الأعم، فيكون مطلوبًا بطريق الأولَى (١).

الوجه الثاني: أن جَميع الأفعال مشتقة -سواء كانت هي مشتقة من المصدر، أو كان المصدر مشتقًا منها. أو كان كل واحد منهما مشتقًا من الآخر- بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى، لا بمعنى: أن أحدَهُما أصل والآخر فرع، بمنزلة المعاني المتضايفة، كالأبوة، والبنوة، أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك.

فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرًا مطلوبًا للآمر، مقصودًا له، كما في قوله: ﴿وَاتَّقُوا اللّهَ. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ مقصودًا له، كما في قوله: ﴿وَاتَّقُوا اللّه وَرَسُولُه﴾ [الحرات: ١٥]، وفي قوله: ﴿اعْبُدُوا اللّهَ رَبّي وَرَبّكُمْ﴾ [البقرة: ٧٠]، وفي قوله: ﴿فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا﴾ [يونس: ٨٤] فإن نفس التقوى، والإحسان، والإيمان والعبادة، والتوكل، أمورٌ مطلوبة مقصودة، بل هي نفس المأمور به.

<sup>(</sup>١) قال رُحِمه الله: الحكم إذا كان معلقًا من مشتق أعم من الصورة التي عُمل بها كان ذلك دليلاً على العموم، وأنه لا يَختص بِهذه الصورة، مثلاً: إذا قلت: أكرم الضيف، بمعنى أطعمه، فهنا الإطعام فيه إكرام، لأن مُحرد الإطعام لدفع الْحوع ليس إكرامًا لكن إذا كان ضيفًا، وقلنا: أكرم الضيف، بمعنى أطعمه صار الغرض ليس هو نفس الإطعام، الغرض هو الإكرام، فلو قلت: إن إكرام الضيف بغير إطعام شمل هذا المعنى، بمعنى أن أفرش له فرشًا جيدًا، وغرفة طيبة، وما أشبه ذلك، دخل في هذا.

وهنا الرسول على أمر بمخالفة اليهود والنصارى لأنهم لا يصبغون، الصبغ نوع من المخالفة، وليس هو كل المخالفة، فيكون الأمر من أجل المخالفة، فدل ذلك على أن مخالفة اليهود والنصارى أمر مقصود من الشرع، وهذا هو المهم ثم هل المشابهة -مثلاً لابد فيها من قصد أو متى حصلت المشابهة ثبت الحكم، الجواب بالثاني يعني بعض الناس لو قلت له: إن هذا مشابه للكفار، قال: أنا ما قصدت المشابهة، نقول: العلة متى حصلت سواء قصدت أو لَم تقصد.

ثُم المأمور به أجناس، لا يُمكن أن تقع إلا معينة، وبالتعيين تقترن بها أمور عينة غير مقصودة للآمر، لكن لا يُمكن العبد إيقاع الفعل المأمور به إلا مع أمور معينة له، فإنه إذا قال: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ فلابد إذا أعتق العبدُ رقبةً أن يقترن بهذا المطلق تعيين: من سواد، أو بياض، أو طول، أو قصر، أو عربية أو عجمية، أو غير ذلك من الصفات، لكن المقصود هو المطلق المشترك، من هذه المعينات.

\* وكذلك إذا قيل: «اتقوا الله، وخالفوا اليهود» فإن التقوى تارةً تكون بفعل واحب من صلاة أو صيام، وتارة تكون بترك مُحرم، من كفر أو زنا أو نَحو فلك. فحصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لَم يَمنع دخول غيْره.

فإذا رُئي رجلٌ على زنّى، فقيل له: «اتق الله» كان أمرًا له بعموم التقوى داخلاً فيه الأمر بخصوص ترك ذلك الزنّى، لأن سبب اللفظ العام لابد أن يدخل فيه (۱).

\* كذلك إذا قيل: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» كان أمرًا بعموم المخالفة، داخلاً فيه المخالفة بصبغ اللحية، لأنه سبب اللفظ العام.

﴿ وسببه أن الفعل فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي، فيجب الوفاء به.

اوخروجه على سبب يوجب أن يكون داخلاً فيه لا يُمنع أن يكون غيره دَاخلاً فيه لا يُمنع أن يكون غيره دَاخلاً فيه (٢٠).

<sup>(</sup>١) قال رحِمه الله: تَخريجه على سبب يعني معناه: إذا خرج هذا الشيء أو الْحكم على سبب يوجب أن يكون داخلاً في السبب لا يَمنعه أن يكون غيْره داخلاً فيه أيضًا.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: يستفاد من هذه الآيات أن تفرُق الأمة الإسلامية مشابهة لليهود والنصارى، ولا شك أن الأمة الإسلامية تفرقت منذ حدثت البدع من أواخر عصر الصحابة، ثم التابعين، ثم تابعي التابعين، ظهرت وكثرت في ذلك الوقت وبدأت، فصارت الأمة الإسلامية مشابهة لليهود والنصارى في التفرق، فرقوا الدين، حتَّى كان يكفِّر بعضهم بعضًا، ويبدِّع بعضهم بعضًا، ويفسِّق بعضهم بعضًا، وهذا يدل على أن الواحب أن نكون أمة واحدة.

\* وإن قيل: إن اللفظ العام يقصر على سببه، لأن العموم هَهنا من جهة المعنَى فلا يَقبَل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي.

\* فإن قيل: الأمر بالمخالفة أمر بالمحقيقة المطلقة، وذلك لا عموم فيه، بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما، وكذلك سائر مايذكرونه، فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين؟

قلت: هذا سؤال قد يورده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بِها، ويُلبِّسون به على الفقهاء.

\*\* وجوابه من وجهين:

\* أحدهُما: أن التقوى والمحالفة، ونَحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه، لا من جهة عموم الجنس لأنواعه.

\* ﴿ فَإِلَّ الْعُمُومُ ثُلَاثُةً أَقْسَامُ:

( \* عموم الكل لأجزائه: وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام، ولا أفراده، على جزئه.

الله والثاني: عموم الجمع لأفراده، وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العام على آحاده.

\* والثالث: عموم المحنس لأنواعه وأعيانه، وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام على أفراده.

فالأول: عموم الكل لأجزائه في الأعيان والأفعال والصفات، كما في قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ السم «الوجه» يعم الخدَّ والْجبين والْجبهة ونَحو ذلك، وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجه، فإذا غسل بعض هذه الأجزاء لم يكن غاسلاً للوجه لانتفاء المسمى، بانتفاء جزئه.

\* وكذلك فِي الصفات والأفعال إذا قيل: «صل» فصلى ركعة، وخرج بغير

سلام، أو قيل: «صم» فصام بعض يومٍ، لَم يكن مُمتثلاً، لانتفاء معنَى الصلاة المطلقة، والصوم المطلق.

\* وكذلك إذا قيل: «أكرم هذا الرجل» فأطعمَه وضربَه، لَم يكن مُمتثلاً، لأن



المطلق، وذلك يقتضي أمورًا لا تُحصل بحصول إعطائه الدرهم فقط.

\* وأما القسم الثاني من أقسام العموم: فهو عموم الْجنس لأفراده، كما يعم قوله تعالَى: ﴿اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ كل مشرك.

إذا تبين هذا فالمحالفة المطلقة لا تحصل بالمحالفة في شيء ما، إذا كاتت الموافقة قد حصلت في أكثر منه، وإنّما تحصل بالمحالفة في جَميع الأشياء، أو في غالبها، إذ المحالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة، فلا يَحتمعان، بل الحكم للغالب.

وهذا تَحقيق جيد لكنه مبني على مقدمة، وهي: أن المفهوم من لفظ المحالفة عند الإطلاق يعم المحالفة في عامة الأمور الظاهرة.

فإن حفي هذا الموضع المعين فخذ في الوجه الثاني، وهو العموم المعنوي، وهو أن المحالفة مشتقة، فإنّما أمر بها لمعنى كونها مُخالفة، كما تقدم تقريره، وذلك ثابت في كل فرد من الأفراد المحالفة، فيكون العموم ثابتًا من جهة المعنى المعقول.

وبهذين الطريقين يتقرر العموم في قوله تعالَى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ﴾ [الحشر: ٢] وغير ذلك من الأفعال، وإن كان أكثر الناس إنَّما يفزعون إلى الطريق الثاني، وقَلَّ منهم من يتفطن للطريق الأول، وهذا أبلغ إذا صح.

ثُم نقول: هب أن الإجزاء يَحصل بأيِّ يسمى مُخالفة، لكن الزيادة على القدر الْمجزئ مشروعة، إذ كان الأمر مطلقًا كما فِي قوله: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧] ونَحو ذلك من الأوامر المطلقة.

\* الوجه الثالث في أصل التقريو: أن العدول بالأمر عن لفظ الفعل الخاص به

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٣٠٤٧، ٦٩٠٣، ٢٩١٥).

إِلَى لفظ أعم منه معنَى، كالعدول به عن لفظ «أطعمه» إلَى لفظ «أكرمه» وعن لفظ «فاصبغوا» إلَى لفظ «فحالفوهم» لابد له من فائدة، وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى أولَى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص، وليست هنا فائدة تظهر إلا تعلق القصد بذلك المعنَى العام المشتمل على هذا الخاص وهذا بيِّن عند التأمل.

\* الوجه الرابع: أن العلم بالعام عامًّا يقتضي العلم بالخاص، والقصد للمعنى العام عامًّا يوجب القصد للمعنى الخاص، فإنك إذا علمت أن كل مسكر خمر، وعلمت أن النبيذ مسكر، كان علمك بذلك الأمر العام وبحصوله في الخاص موجبًا لعلمك بوصف الخاص، كذلك إذا كان قصدك طعامًا مطلقًا، أو مالاً مطلقًا، وعلمت وجود طعام معيَّن، أو مال معيَّن في مكان، حصل قصدك له، إذ العلم والقصد يتطابقان في مثل هذا، والكلام يبين مراد المتكلم ومقصوده.

فإذا أمر بفعل باسم دال على معنًى عام مريدًا به فعلاً خاصًّا كان ما ذكرناه من الترتيب الحكمي يقتضي أنه قاصد بالأولَى لذلك المعنَى العام، وأنه إنَّما قصد ذلك الفعل الخاص لحصوله به.

ففي قوله «أكرمه» طلبان: طلب للإكرام المطلق، وطلب لِهذا الفعل الذي يَحصل به المطلق، وذلك لأن حصول المعين مقتض لحصول المطلق، وهذا معنًى صحيح، إذا صادف فطنة من الإنسان وذكاء انتفع به في كثير من المواضع، وعلم به طريق البيان والدلالة.

\*\* بقي أن يقال: هذا يدل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع وهذا صحيح، لكن قصد الجنس قد يَحصل الاكتفاء فيه بالمخالفة في بعض الأحور فما زاد على ذلك لا حاجة إليه.

\* قلت: إذا ثبت أن الجنس مقصود في المجملة كان ذلك حاصلاً في كل فرد من أفراده، ولو فرض أن الوجوب سقط بالبعض، لَم يرفع حكم الاستحباب عن الباقي.

\* وأيضًا: فإن ذلك يقتضي النهي عن موافقتهم، لأنه من قصد مخالفتهم بحيث أمرنا بإحداث فعل يقتضي مُخالفتهم فيما لَم تكن الموافقة فيه من فعلنا ولا قصدنا، فكيف لا ينهانا عن أن نفعل فعلاً فيه موافقتهم، سواء قصدنا موافقتهم أو لَم نقصدها؟.

\* الوجه الخامس: أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء، فيدل هذا الترتيب على أنه علة له من غير وجه، حيث قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» فإنه يقتضي أن علة الأمر بهذه المخالفة كونهم لا يصبغون، فالتقدير: اصبغوا لأنهم لا يصبغون، وإذا كان علة الأمر بالفعل عدم فعلهم له دل على أن قصد المخالفة لهم ثابت بالشرع، وهو المطلوب.

يُوضح ذلك: أنه لو لَم يكن لقصد مُحالفتهم تأثير فِي الأمر بالصبغ، لَم يكن لذكرهم فائدة، ولا حَسُن تعقيبه به.

وهذا -وإن دل على مُخالفتهم أمر مقصود للشرع- فذلك لا ينفي أن تكون في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصودة، مع قطع النظر عن مُخالفتهم، فإن هنا شيئين:

\* أحدَهُما: أن نفس المخالفة لَهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين، لما في مُخالفتهم من المجانبة والمباينة، التي توجب المباعدة عن أعمال أهل المحجم، وإنَّما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه، حتَّى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضالون من مرض القلب الذي ضرره أشد من ضرر أمراض البدن.

\* والثاني: أن نفس ما هم عليه من الهدى والخلّق قد يكون مضرًّا أو منقصًا فينهى عنه ويؤمر بضده، لما فيه المنفعة والكمال، وليس شيء من أمورهم إلا وهو أما مضر، أو ناقص، لأن ما بأيديهم من الأعمال المبتدعة والمنسوحة ونحوها مضرة. وما بأيديهم حمما لم ينسخ أصله فهو يقبل الزيادة والنقص، فمخالفتهم فيه، بأن يشرع ما يُحصله على وجه الكمال، ولا يتصور أن يكون شيء من

أمورهم كاملاً قط.

فإذًا المحالفة لَهم فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورنا، حتَّى ما هم عليه من إتقان أمور دنياهم، قد يكون مضرًّا بآخرتنا، أو بِما هو أهم منه من أمر دنيانا فالمحالفة فيه صلاح لنا.

\* وبالجملة: فالكفر بمنزلة مرض القلب، أو أشد، ومتى كان القلب مريضًا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة، وإنّما الصلاح أن لا تشابه مريض القلب في شيء من أموره، وإن خفي عليك مرض ذلك العضو، لكن يكفيك أن فساد الأصل لابد أن يؤثر في الفرع، ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها الله، فإن مَنْ في قلبه مرض يرتاب في الأمر بنفس المخالفة، لعدم استبانته لفائدته، أو يتوهم، أن هذا من جنس أمر الملوك، والرؤساء القاصدين للعلو في الأرض، ولعمري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء، وينزعه ممن يشاء، ولكن ملك النبوة هو غاية صلاح من أطاع الرسول من العباد في معاشه ومعاده.

\* وحقيقة الأمر: أن جَميع أعمال الكافر وأموره لابد فيها من خلل يَمنعها أن تتم له منفعة بها، ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام لاستحق بذلك تواب الآخرة، ولكن كل أموره إما فاسدة وإما ناقصة.

فالْحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وأم كل خير، كما يُحب رَبُّنَا ويرضى، فقد تبين أن نفس مُخالفتهم أمر مقصود للشارع فِي الْجملة.

ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة رضي الله عنهم يَعللون الأمر بالصبغ بعلة المخالفة.

\* قال ابن حنبل: سَمعت أبا عبد الله يقول: ما أحب لأحد إلا أن يغيِّر الشَّيب ولا يتشبه بأهل الكتاب، لقول النبِي ﷺ: «غيِّروا الشيب ولا تشبهوا بأهل الكتاب»(١).

<sup>(</sup>١) صحيح بشواهده: رواه الترمذي (٢٦١/٢) عن أبي هريرة، والنسائي (٥٠٧٣) عن ابن عمر، وأحمد (١٩٥١)، والنسائي (٥٠٧٤) عن الزبير وقال: غير محفوظ، وقال ابن معين: مرسل عن

\* وقال إسحاق بن إبراهيم: سَمعت أبا عبد الله يقول لأبي: يا أبا هاشم المنتضب، ولو مرة واحدة، فأحب لك أن تَختضب، ولا تَشَبَّه باليهود.

وهذا اللفظ الذي احتج به أحْمد: قد رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الله عليه ولا تشبهوا باليهود». قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

\* وقد رواه النسائي من حديث مُحمد بن كناسة عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن الزبير عن النبي على قال: «غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود».

ورواه أيضًا من حديث عروة عن عبد الله بن عمر، لكن قال النسائي: كلاهما ليس بمَحفوظ.

وقال الدارقطني: المشهور عن عروة مرسلاً.

وهذا اللفظ أدل على الأمر بمخالفتهم، والنهي عن مشابَهتهم، فإنه إذا نَهى عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيب الذي ليس من فعلنا، فلأنْ ينهَى عن إحداث التشبه بهم أولَى، ولهذا كان هذا التشبه بهم يكون مُحرمًا بخلاف الأول.

\* وأيضًا: ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما الله الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما المشركين: أَخْفُوا الشوارب وأعفُوا اللحي» رواه البحاري ومسلم، وهذا لفظه (١).

فأمر بمحالفة المشركين مطلقًا، ثُم قال: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى» وهذه الْحملة الثانية بدل من الأولَى، فإن الإبدال يقع في الجمل، كما يقع في المفردات، كقوله تعالَى: ﴿يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ

عروة. ورواه أخُمد (٢٤٧/٣) عن أنس وفي سنده ابن لَهيعة، سيئ الحفظ، والحديث صححه الألباني. رحمه الله في حجاب المرأة (٩٦)، والصحيحة (٨٣٦).

<sup>(</sup>١) صَحيح: رواه البخاري (٥٨٩٢)، ومسلم (٢٥٩).

نَسَاءَكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٩] فهذا الذبُّح والاستحياء هو سوم العذاب، كذلك هنا هذا هو المخالفة للمشركين المأمور بها هنا، لكن الأمر بها أولاً.

فلفظ «مُحالفة المشركين» دليل على أن حنس المحالفة أمر مقصود للشارع، وإن عينت هنا في الفعل، فإن تقديم المحالفة علة تقديم العام على الخاص، كما يقال: «أكرم ضيفك: أطعمه وحادثه» فأمرك بالإكرام أولاً دليل على إكرام الضيف مقصود. ثم عينت الفعل الذي يكون إكرامًا له في ذلك الوقت.

والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير من قوله: «لا يصبغون فخالفوهم» وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه أبي المحوس الله عنه قال: قال المحوس الله عنه قال: «جُزُّوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس» (١).

فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب. وذلك دليل على مخالفة المحوس أمر مقصود للشارع. وهو العلة في هذا الحكم، أو علة أخرى، أو بعض علة. وإن كان الأظهر عند الإطلاق: أنه علة تامة.

ولِهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمحوس في هذا وغيره: كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي ﷺ عن هدى المحوس.

وقال المروزي: سألت أبا عبد الله يعني أحْمد بن حنبل عن حلق القفا؟ فقال: هو من فعل المجوس. ومن تشبه بقوم فهو منهم.

قال أيضًا: قيل لأبي عبد الله: تكره للرجل أن يَحلق قفاه أو وجهه؟ فقال: أما أنا فلا أحلق قفاي. وقد روى فيه حديث مرسل عن قتادة عن كراهيته وقال: «إن حلق القفا من فعل المجوس».

قال: وكان أبو عبد الله يِحلق قفاه وقت الحجامة.

وقال أحمد أيضًا: لا بأس أن يَحلق قفاه قبل الحجامة.

وقد روى عنه ابن منصور قال: سألت أحْمد عن حلق القفا؟ فقَّال: لا أعلم

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٦٠).

فيه حديثًا، إلا ما يروى عن إبراهيم أنه كره قردايرقوس ذكر الخلاف في هذا وغيره.

\* وذكر أيضًا بإسناده عن الْهيثم بن حُميد قال: «حَفُّ القفا من شكل الْمَحوس».

\* وعن المعتمر بن سليمان التيمي قال: كان أبي إذا جَزَّ شَعره لم يحلق قفاه. قيل له: لم ؟ قال: كان يكره أن يتشبه بالعجم.

والسلف تارة يعللون الكراهة بالتشبه بأهل الكتاب، وتارة بالتشبه بالأعاجم، وكلا العلتين منصوص عليها في السنة، مع أن الصادق ﷺ قد أخبر بوقوع المشابهة لهؤلاء وهؤلاء، كما قدمنا بيانه.

\* وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «خالفوا الله ﷺ: «خالفوا الله وكن شداد بن أوس رضافهم» رواه أبو داود (١٠).

وهذا مع أن نزع اليهود نعالهم مأخوذ عن موسى عليه السلام، لَما قيل له: ﴿فَاخْلُعْ نَعْلَيْك﴾ [طه: ١٢].

\* وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب: أكْلَة السَّحر». رواه مسلم في صحيحه (٢).

وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين: أمر مقصود للشارع.

\* وقد صرح بذلك فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْهِ قال: «لا يزال الدين ظاهرًا ما عَجَّل الناسُ الفطر، لأن اليهود والنصاري يؤخرون»(٣).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (٦٥٢)، وصححه الألبانِي رحِمه الله في صحيح أبيي داود (٦٠٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (١٠٩٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٢٣٥٣)، وأحمد (٢٠٥٠)، وابن حبان (٣٥٠٩، ٣٥٠٩)، وابن خزيْمة (٢٠٦٠)، والتعليق الرغيب خزيْمة (٢٠٦٠)، والحديث صححه الألباني رحمه الله في المشكاة (١٩٩٥)، والتعليق الرغيب (٢٠٦٠)، وصحيح أبي داود (٢٠٣٠)، وتعليقه على ابن خزيْمة (٢٠٦٠)، وصحيح ابن ماجه

وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر هو لأجل مخالفة اليهود والنصارى.

وإذا كانت مُحالفتهم سببًا لظهور الدين، فإنّما المقصود بإرسال الرسل. أن يظهر دين الله على الدين كله، فتكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة،

\* وهكذا روى أبو داود من حديث أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «لا تزال أمتي بخير –أو قال: على الفطرة–: ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم»(١).

\* ورواه ابن ماحة من حديث العباس، ورواه الإمام أحمد من حديث السائب ابن يزيد. وقد جاء مفسرًا تعليله: «لا يزالون بخير ما لَم يؤخروا المغرب إلى طلوع النجوم: مضاهاة لليهود، وما لم يؤخروا الفجر إلى مَحاق النجوم، مضاهاة للنصرانية» (٢).

\* وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية حدثنا الصلت بن بهرام عن الحارث بن وهب عن عبد الرحمن الصُّنابِحي قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزال أمتى على مُسْكة: ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم، مضاهاة لليهودية، وما لم ينتظروا بالفجر محاق النجوم، مضاهاة للنصرانية، وما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها» (٣).

\* وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: «أردت أن أصوم يومين مواصلة، فنهاني عنه بشير، وقال: إن رسول الله علي نهاني عن ذلك وقال: «إنّما يفعل ذلك النصارى،

<sup>(</sup>١٣٧٨) بلفظ: « لا يزال الناس بخير».

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أبو داود (۲۱۸)، وابن ماجه (۲۸۹)، وأحمد (۲۷/٤، ۲۱/۵، وابن خزيْمة (۳۸۹)، والإرواء (۲۱/۵)، والمشكاة خزيْمة (۳۲۹، ۳۳۹)، وصححه الألبانِي فِي صحيح الجامع (۷۲۸۵)، والإرواء (۹۱۷)، والمشكاة (۲۰۹)، وصحيح أبي داود (٤٤٤).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲/۹۶۶).

<sup>(</sup>٣) والحديث في مصنف عبد الرزاق (١٥/٣)، ورواه الطبراني في الكبير (٢٣٧/٣).

صوموا كما أمركم الله، وأتموا الصوم كما أمركم الله: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] فإذا كان الليل فأفطروا» وقد رواه أحْمد في المسند(١).

فعلل النهي عن الوصال: بأنه صوم النصاري، وهو كما قال رسول الله ﷺ، ويشبه أن يكون من رهبانيتهم التي ابتدعوها.

\* وعن حَماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه «أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت. فسأل أصحاب النبي على النبي على المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت. فسأل أصحاب النبي على المرابق الله عن وحل: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحيضِ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] إلى آخر الآية، فقال رسول الله يَلِيَّة: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»، فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا, الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حُضَير، وعبّاد بن بشر، فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نُحَامعهن؟ فتغير وجه رسول الله على طننا أن قد وَجَد عليهما؛ فخرجا، فاستقبلهما هديّة من لبن إلى النبي عَلَيْ . فأرسل في أثرهما. فسقاهُما. فعرفنا أنه لم يَحد عليهما» رواة مسلم (٢).

فهذا الْحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة اليهود، بل على أنه خالفهم في عامة أمورهم، حتَّى قالوا: «ما يريد أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه».

ثُمَّ إن المحالفة -كما سنبينها- تارة تكون في أصل الحاكم، وتارة في وصفه.

وجمانية الحائض: لَمْ يُحالفوا في أصلها، بل حالفوا في وصفها، حيث شرع الله مقاربة الحائض غير في محل الأذى، فلما أراد بعض الصحابة أن يتعدى في المحالفة إلى ترك ما شرعه الله: تغير وجه رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه أحمد (٢٢٥/٥)، والطيالسي (١٥٣/١)، وعبد بن حميد في مسنده (١٥٣/١)، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢٠٢/٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٣٠٢).

وهذا الباب -باب الطهارة- كان على اليهود فيه أغلال عظيمة، فابتدع النصارى ترك ذلك كله بلا شرع من الله حتّى أنهم لا ينحسون شيئًا، فهدى الأمة الوسط عاشرعه لها إلى الوسط من ذلك، وإن كان ما كان عليه اليهود كان أيضًا مشروعًا، فاحتناب ما لم يشرع الله احتنابه مقاربة لليهود، وملابسة ما شرع الله اجتنابه: مقاربة للنصارى، وحير الهدى هدى محمد عليه الله المتنابه: مقاربة للنصارى، وحير الهدى هدى محمد الله المتنابه:

\* وعن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة قال: «كنتُ، وأنا في الجاهلية، أظن أن الناس على ضلالة، فإنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، قال: فسمعت برحل بمكة يخبر أحبارًا، فقعدت على راحلتي، فقدمت عليه، فإذا هو رسول الله برحل بمكة يخبر أحبارًا، فقعدت على راحلتي، فقدمت عليه بمكة فقلت له: ما أنت؟ فقال: «أنا نبي»، فقلت: وما نبي؟ فقال: «أرسلني الله»، فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: «أرسلني بصلة الأرحام، وكسر الأوثان، وأن يوحّد الله لا يشرك به شيء»، فقلت له: فمن معك على هذا؟ قال: «حر وعبد» —قال: ومعه يومئذ أبوبكر وبلال فقلت: إنّي متبعك، قال: «إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سَمعت بي قد ظهرت فائتني»، فقال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله عليه المدينة، وكنت في أهلي فحعلت أستخبر الأحبار، وأسأل النّاس، حتّى قدم نفر من أهل يثرب –أي من أهل المدينة و فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قد المدينة ؟ فقالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله، فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة، فدخلت عليه، فقلت: يا

فصلٌ. فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتَّى تصلى العصر. ثم أقصر عن الصلاة حتَّى تعلى العصر. ثم أقصر عن الصلاة حتَّى تغرب الشمس، فإنَّها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لَها الكفار -وذكر الحديث» رواه مسلم (١٠).

فقد نَهي النبي ﷺ عن الصلاة وقت طلوع الشمس، ووقت الغروب، معللاً ذلك النهي: بأنَّها تطلع وتغرب بين قرنَي شيطان، وأنه حينئذ يسحد لَها الكفار.

ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى. وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرنَي شيطان، ولا أن الكفار يسجدون لَها. ثم إنه ﷺ يَهي عن الصلاة في الوقت حَسْما لمادة المشابهة بكل طريق.

ويظهر بعض فائدة ذلك بأن من الصابئة المشركين اليوم ممن يظهر الإسلام يعظم الكواكب، ويزعم أنه يُخاطبها بحوائحه، ويسحد لَها، وينحر ويذبح. وقد صنف بعض المنتسبين إلى الإسلام في مذهب المشركين من الصابئة والبراهمة كتبًا في عبادة الكواكب، توسلا بذلك –زعموا– إلى مقاصد دنيوية من الرئاسة وغيرها. وهي من السحر الذي كان عليه الكنعانيون الذين كان ملوكهم النماردة، الذين بعث الله الخليل صلوات الله وسلامه عليه الحنفية وإخلاص الدين كله لله إلى هؤلاء المشركين.

فإذا كان في هذه الأزمنة من يفعل مثل هذا. تَحققت حكمة الشارع صلوات الله عليه وسلامه في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، سدًّا للذريعة. وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونَحوها ممَّا يكون كفرًا أو معصية بالنية: ينهى المؤمنون عن ظاهره، وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سدًّا للذريعة، وحسْمًا للمادة.

\* ومن هذا الباب: أنه عَلَيْ كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله إلى حاجبه

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٨٣٢).

الأيمن أو الأيسر. ولم يَصْمد له صمْدًا(١).

ولهذا نَهى عن الصلاة إلا ما عُبد من دون الله في الجملة، وإن لم يكن العابد يقصد بذلك. ولهذا ينهى عن السحود لله بين يدي الرجل، وإن لم يقصد الساحد ذلك، لما فيه من مشابّهة السحود لغير الله.

فانظر كيف قطعت الشريعة المشابّهة في الجهات وفي الأوقات، وكما لا يصلي إلى القبلة التي يصلون إليها. كذلك لا يصلي إلى ما يصلون له. بل هذا أشد فسادًا. فإن القبلة شريعة من الشرائع، قد تختلف باختلاف شرائع الأنبياء. أما السحود لغير الله وعبادته: فيحرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله. كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ اللهَ يَعْبَدُونَ ﴾ [الزحرف: ٤٥].

له اليسرى، وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه رأى رجلاً يتكئ على يده اليسرى، وهو قاعد في الصلاة، فقال له: لا تجلس هكذا. فإن هكذا يجلس الذين يُعَذَّبون. وفي رواية: تلك صلاة المغضوب عليهم، وفي رواية: نَهى رسول الله عَيَّالِيَّةُ أَن يجلس الرجلُ وهو معتمد على يده. روى هذا كله أبو داود (٢).

\* ففي هذا الحديث: النهي عن الجلسة، معللاً بأنَّها جلسة المعذبين. وهذا مبالغة في مُجانبة هديه.

\* وأيضًا: فقد روى البخاري عن مسروق عن عائشة: أنَّها كانت تكره أن

<sup>(</sup>١) ضعيف: رواه الطبراني في الكبير (٢٠٩/٢٠)، وذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء (١/ ٨٠)، وفي سنده الوليد بن كامل، عنده عجائب، وفي سنده بقية بن الوليد، يدلس تدليس التسوية، وفي السند بعده عنعنة، فيُحشى منه.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (٩٩٣) ٩٩٤)، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٣٦) بلفظ: «نَهى رسول الله ﷺ أن يَجلس الرجل فِي الصلاة وهو معتمد على يده اليسرى، وقال: إنَّها صلاة اليهود».

يَجعل المصلي يده في خاصرته. وتقول: إن اليهود تفعله (١).

\* ورواه أيضًا من حديث أبي هريرة قال: «نَهى عن التخصّر في الصلاة»(٢). وفي لفظ: «نَهى أن يصلي الرجل متخصرًا»(٣).

\* قال: وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة: نَهي النبِي عَلَيْ اللهِ عَلَيْقِهُ (٤). وهكذا رواه مسلم في صحيحه: نَهي رسول الله عَلَيْقِهُ (٤).

\* وعن زياد بن صبيح قال: صليت إلى جنب ابن عمر. فوضعت يدي على خاصرتي. فلما صلى قال: هذا الصَّلْب في الصلاة وكان رسول الله علي ينهى عنه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي (٥).

\* وأيضًا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: «اشتكى رسول الله عنهما أنه قال: «اشتكى رسول الله عنهما أنه قال: «اشتكى رسول الله عنهما أنه فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يُسمع الناسَ تكبيره. فالتفت إلينا فرآنا قيامًا. فأشار إلينا. فقعدنا فصلينا بصلاته قعودًا. فلما سَلَّم قال: «إن كلمتم آنفًا تفعلوا. ائتموا تفعلون فعل فارس والروم. يقومون على ملوكهم وهو قعود. فلا تفعلوا. ائتموا بائمتكم، إن صلى قائمًا فصلوا قيامًا. وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا». رواه مسلم وأبو داود من حديث الليث عن أبي الزبير عن جابر (١٠).

\* ورواة أبو داود وغيره من حديث الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع القرشي عن حابر قال: ركب رسول الله ﷺ فرسًا بالمدينة، فصرعه على جدْم (٧) نَحلة. فانْفَكَّت قدمه. فأتيناه نعوده، فوجدناه في مَشْرُبة لعائشة يُسبِّح جَالسًا.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٣٤٥٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (١٢١٩)، بلفظ: (نهى عن الخصر في الصلاة».

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخاري (١٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه مسلم (٥٤٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه أبو داود (٩٠٣)، وأحمد (٣٠/٢، ١٠٦)، والبيهقي (٢٨٨/٢)، وصححه.

<sup>(</sup>٦) صحيح: رواه مسلم (٤١٣)، والنسائي (١٢٠٠)، وابن ماجه (١٢٤٠).

<sup>(</sup>٧) قال رحمه الله: جذم: أي: أصل.

قال: فقمنا خَلْفه. فسكت عنا. ثم أتيناه مرة أخرى نعوده. فصلى المكتوبة حالسًا. فقمنا خلفه. فأشار إليها فقعدنا. قال: فلما قضى الصلاة، قال: «إذا صلى الإمام جالسًا فصلوا قيامًا. ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها»

وأظن أن في غير رواية أبي داود: «ولا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها (٢٠) .

\* ففي هذا الحديث: أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة. وعلل ذلك: بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم في قيامهم وهم قعود.

ومعلوم أن المأمور إنما نوى أن يقوم لله لا لإِمامه.

وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد. ونَهى أيضًا عما يشبه ذلك، وإن لم يقصد به ذلك، ولِهذا نَهى عن السحود لله بين يدي الرجل وعن الصلاة إلى ما عبد من دون الله، كالنار ونحوها.

\* وفي هذا الحديث أيضًا (٣): نَهي عما يشبه فعل فارس والروم، وإن كانت

<sup>(</sup>١) رُواه أبو داود (٦٠٢).

<sup>(</sup>٢) قلت: رواه أبو داود (٥٢٣٠)، وأحمد (٢٥٣/٥) من حديث أبي غالب عن أبي أمامة في قصة. وذكره الألباني رحِمه الله في ضعيف الجامع (٦٢٦٢) بلفظ: «لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضًا».

نيتنا غير نيتهم لقوله: «فلا تفعلوا».

يفعلون هذا في العادة بالنسبة للنحامة، لكن من أحل إغاظة المشركين، ولهذا تأثر رسول قريش ورجع اليهم وقال: لقد دخلت على ملوك كسرى وقيصر والنحاشي، فما رأيت أحدًا يعظمه أصحابه مثلما يعظم أصحاب محمد مُحمدًا.

جزاهم الله عنا حيرًا، كانوا يعظمون الرسول ﷺ تعظيمًا بالغًا، كذلك إذا كان هناك حاجة، وهي الخوف على الذي يقام على رأسه من عدوِّ يبغته أو ما أشبه ذلك، فلا بأس، وإما إذا لم يكن مصلحة ولا حاجة فإنه نُهِيَ عن ذلك حتَّى أن الركن يسقط في الصلاة من أجل أن لا يقوم الناس والإمام قاعد.

واختلف العلماء: هل هذا الحكم باق أو أنه نُسخ؟ أي: قعود المصلين حلف الإمام القاعد باق أم هل نُسخ؟ والصواب أنه باق، والقول بأنه منسوخ ضعيف، والذين قالوا بأنه منسوخ احتجوا بأن الرسول خرج على الناس ذات يوم في مرض موته وكان أبو بكر يصلي بهم قائمًا فَحلَسَ النبي عَلَيُ إلى يسار أبي بكر وصلى بالناس وبقي الناس يصلون قيامًا، وهذا القول وصلى أبو بكر قائمًا عنده، قالوا: وهذا آخر الأمرين فيفرض أن يكون منسوحًا، وهذا القول ضعيف حدًّا:

أولاً: لأنَ الفعل لا ينسخ القول، وتعلمون أن الرسول ﷺ قال: «احلسوا» وهذا قولٌ. لِماذا لا ينسخ القولَ، لأن الفعل قد يكون له أسباب غيْر معلومة.

ثانيًا: أن بين الحالين فرقًا بينًا، ففي صلاته على الناس في مرض موته كان أبو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائمًا، فلزم أن يُتمّها قيامًا، وأما في صلاة الرسول بهم حين أتوا إليه في بيته وصلى بهم، فكان قد ابتدأ بهم الصلاة قاعدًا، وإذا أمكن الجمع فإنه لا يَحوز ادّعاء النسخ، لأن النسخ معناه إبطال أحد النصين بالآخر، والإبطال شيء صعب، فالصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة: أن المأمومين إذا عجز الإمام عن القيام يصلون خلفه قعودًا، ولكن زاد بعض الأصحاب رحمهم الله، زادوا شرطين:

الأول: أن يكون إمام الحي، يعني الإمام الراتب.

الثاني: أن تُرجَى زوال علته، ولكنه ليس في السنة ما يدل على اشتراط هذين الشرطين، والصواب أنه عام «إذا صلى قاعدًا فصلُّوا قَعُودًا». بقي أن يُقال: وإذا عجز عن الركوع والسجود.

فهل بعد هذا في النهي عن مشابَهتهم في مُحرد الصورة: خاية؟.

ثم هذا الحديث -سواء كان مُحكَمًا في قعود المأموم، أو منسوحًا فإن الحَمة منه قائمة. لأن نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة، وإنما يقتضي أنه قد عارضها ما ترجح عليها. مثل كون القيام فرضًا في الصلاة. فلا يسقط الفرض بمجرد المشابهة الصورية. وهذا مَحل اجتهاد (۱). فأما المشابهة الصورية فإذا لَمْ تَسقط فرضًا فإن تلك العلة التي علل بها رسول الله على تكون سليمة عن معارضة أو عن نسخ. لأن القيام في الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة. فلا يكون محذورًا. فالحكم إذا علل بعلة ثُمَّ نسخ مع بقاء العلة. فلابد أن يكون غيرها ترجح عليها وقت النسخ، أو ضعف تأثيرها. أما أن تكون في نفسها باطلة: فهذا محال:

هذا كله لو كان الحكم هنا منسوخًا. فكيف؟ والصحيح: أن هذا الحديث محكم، قد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة رسول الله ﷺ مع كونِهم علموا بصلاته في مرضه الذي تُوفِّي فيه.

وقد استفاض عنه على الأمر به استفاضة صحيحة صريحة: يمتنع معها أن يكون حديث مرض موته ناسخًا له، على ما هو مقرر في غير الموضع: إما بحواز الأمرين، إذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود. وأما بالفرق بين المبتدئ للصلاة قاعدًا. وبين الصلاة التي ابتدأها الإمام قائمًا لعدم دخول هذه الصلاة في قوله: «وإذا صلى قاعدًا» ولعدم المفسدة التي علل بها. ولأن بناء فعل آخر الصلاة على أولها أولى من بنائها على صلاة الإمام، ونَحو ذلك من الأمور المذكورة في غير هذا الموضع (٢).

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: لكن قوله هذا رحمه الله سبق أنه لا نسخ، وذلك لإمكان الجمع، وإذا أمكن الجمع فإنه لا يَحوز القول بالنسخ كما سبق لنا هو أن فعل رسول الله ﷺ في مرضه كان أبو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قيامًا فلزمهم القيام.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: الآن ذكر أشياء: يقول: إما جواز الأمرين.. ما هما؟ أن يصلوا خلفه قيامًا أو قعودًا. إذ إن فعل القيام لا ينافي فعل القعود، وإما الفرق بيْن المبتدي بالصلاة قائمًا، والمبتدي بالصلاة قاعدًا، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحْمد رحمه الله لماذا صار فرضًا ؟ نقول:

\* وأيضًا فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله عَلَيْ إذا الله عَلَيْ إذا الله عَلَيْ إذا الله عَلَيْ إذا نصنعُ البع حنازة لَمْ يقعد حتَّى توضع في اللحد (١). فتعرَّض له حَبْرٌ. فقال: هكذا نصنعُ يا محمد. قال: فحلس رسول الله عَلَيْ وقال: «خالفوهم» رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال الترمذي: بشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث (١).

قلت: قد احتلف العلماء في القيام للجنازة إذا مرّت. ومعها إذا شُيعت، وأحاديث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة. ومن اعتقد نسخها أو نسخ القيام للمارة، فعمدته: حديث علي. وحديث عبادة هذا. وإن كان القول بهما كليهما ممكنًا. لأن المشيّع يقوم لها حتّى توضع على أعناق الرجال، لا في اللحد. فهذا الحديث إما أن يقال به جمعًا بينه وبين غيره، أو نسخًا لغيره. وقد علل بالمجالفة.

ومن لا يقول به يضعفه. وذلك لا يقدح في الاستشهاد والاعتضاد به على جنس المحالفة.

\* وقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن القاسم أن القاسم كان يمشي بين

لعدم دخول الصلاة في قوله: «إذا صلى قاعدًا»، الإمام الآن ما صلى قاعدًا، صلى أولاً قائمًا ثُم قاعدًا فيبقى المأموم على قيامه ولعدم المفسدة التي علل بها وهي مشابهة الأعاجم في القيام على ملوكهم، لأن هؤلاء ما قاموا على الإمام كانوا بالأول مساوين للإمام ليسوا قائمين عليه، ولأن بناء فعل آخر الصلاة على أولها أولَى من بنائها على صلاة الإمام. كل هذه أجوبة صحيحة يغني عنها واحد، والصواب أن الإمام إذا صلى قاعدًا فإنهم يصلون قعودًا ولو كانوا قادرين على القيام، وإن ابتدأ الصلاة قائمًا لزمهم القيام.

(١) قال رحمه الله: بالنسبة للقيام للجنازة الصحيح أنّها سنة، لأن النبي ﷺ قام حتَّى مرت به جنازة يهودي فقام وقال: «أليست نفسًا؟» [البحاري (١٣١٣)، ومسلم (٩٦١)] لكن تركه القيام لَها بعد ذلك لبيان الجواز لأنه لَم ينص على النهي عن القيام، فإن فعله لما أمر به أولاً يدل على أنه ليس للوجوب ولكنه للاستحباب.

(٢) صحيح: رواه الترمذي (١٠٢٠)، وأبو داود (٣١٧٦)، وابن ماجه (١٥٤٥)، ورواه أبو داود (٣١٧٦)، بصيغة الأمر: «إذا تبعتم الجنازة فلا تَجلسوا حتَّى توضع»، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٤٢٤).

يدي الجنازة، ولا يقوم لَها ويُحبر عن عائشة قالت: كان أهل الجاهلية يقومون لَها، يقولون إذا رأوها: كنتِ في أهلك ما كنت، مرتين .

فقد استدل من كره القيام بأنه كان من فعل الجاهلية.

وليس الغرض هنا الكلام في عين هذه المسألة.

وأيضًا: فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «اللحد لنا والشَّق لغيرنا» رواه أهل السنن الأربعة (٢).

\* وعن جرير بن عبد الله البَحَلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: 
«اللحد لنا والشّق لغيرنا» رواه أحمد وابن ماجة أ. وفي رواية لأحمد «الشق لأهل الكتاب» وهو مروي من طرق فيها لين، ولكن يعضد بعضها بعضًا (٥).

وفيه التنبيه على مُخالفتنا لأهل الكتاب حتَّى في وضع الميت في أسفل القبْر. وأيضًا: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس منا من ضرب الخدود، وشَّق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية» متفق عليه (١).

ودعوى الجاهلية: ندب الميت، وتكون دعوى الجاهلية في العصبية. ومنه قوله

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٣٨٣٧).

<sup>(</sup>۲) صحيح: رواه الترمذي (١٠٤٥)، والنسائي (٢٠٠٩)، وأبو داود (٣٢٠٨)، وابن ماجه (٤٥٥)، وصححه الألباني رحِمه الله في مشكاة المصابيح (١٧٠١) وأحكام الجنائز (١٤٥)، وصحيح الجامع (٤٨٩).

<sup>(</sup>٣) قال رحِمه الله: اللحد في جانب القبر، والشق في وسطه، واللحد أفضل، والشق جائز عند الحاجة؛ لأنه أحيانًا تكون الأرض رملية تَحتاج إلَى شق يُشَق فِي بطن الأرض وتوضع لبنات حتَّى تَمنع من تَهافت الرمل ثُم يوضع الميت.

<sup>(</sup>٤) ضعيف: رواه ابن ماجه (١٥٥٥)، وأحمد (٣٥٧/٤)، وضعفه الألباني رحِمه الله في ضعيف الجامع (١١٥٥).

<sup>(</sup>o) صحيح بشواهده: رواه أحْمد (٣٦٢/٤) وصححه الألبانِي رحِمه الله في صحيح الجامع (٩٠٥).

<sup>(</sup>٦) صحيح: رواه البخاري (١٢٩٧، ١٢٩٨، ٢٥١٩)، ومسلم (١٠٣).

فيما رواه أحمد عن أبي كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «من تَعَزَّى بعَزاء الجاهلية فأعضُّوه بهَن أبيه ولا تَكُنُوا» (١).

\* وأيضًا: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: أن النبي عَلَيْ قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهنَّ: الفخرُ في بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة –وقال– النائحة إذا لم تتب قبل موتِها: تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قَطِران، ودرع من جَرب» رواه مسلم (٢).

ذم في هذا الحديث من دعا بدعوى الجاهلية. وأخبر أن بعض أمر الجآهلية لا يتركه الناس كلهم، ذمَّا لمن لم يتركه.

﴿ وَهَذَا كُلُهُ يَقْتَضِي: أَنْ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهُلِيةَ وَفَعْلُهُمْ فَهُو مُذْمُومٌ فِي دَيْنَ الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لَها.

ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم. وهذا كقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب: ٣٣] فإن في ذلك ذم للتبرجَ

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أحْمد (١٣٦/٥)، وابن حبان (٢٤/٧)، وصححه الألبانِي رحِمه الله فِي صحيح الجامع (٥٦٧).

قال رحمه الله: حديث: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» هذا عند المصيبة، لأنّهم في الجاهلية يفعلون هذا: يضرب حدَّه ويشق حيبَه، ويدعو بالويل والثبور، وربَّما ينتف شعره، وربَّما يَحرح شيئًا من بدنه، المهم أنَّهم يظهرون أنَّهم كارهون.

من دعا دعه و لعصية، ومنهم الفخر بالأحساب، يقول: «أعضُّه أه بهَرِّ أبيه» يعني ذَكَرَهُ،

وذم لحال الجاهلية الأولى. وذلك يقتضي المنع من مشابَهتهم في الجملة.

\* ومنه قوله لأبي ذر رضي الله عنه -لما عيَّر رجلاً بأمه- «إنك امرؤ فيك جاهلية» (١) فإنه ذم لذلك الْخُلق، ولأخلاق الجاهلية التي لَمْ يَحِئ بِها الإسلام.

ومنه قوله تعالى: ﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الفتح: ٢٦] فإن إضافة «الحمية» إلى «الجاهلية» اقتضى ذمها. فما كان أحلاقهم وأفعالهم فهو كذلك.

\* ومن هذا: ما رواه البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس قال: «ثلاث خلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب، والنياحة، ونسيت الثالثة. قال سفيان: ويقولون: إنّها الاستسقاء بالأنواء»(٢).

\* وروى مسلم في صحيحه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «اثنان في الناس هُما بِهم كفر: الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت»(٣).

فقوله: «هُما بِهم»: أي: هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس. فنفس الخصلتين كفر، حيث كانتا من أعمال الكفار، وهُما قائمتان بالناس.

لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر، يصير بها كافرًا الكفر المطلق، حتَّى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل قام به شعبة من شعب الإيمان يصير بها مؤمنًا، حتَّى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته. وفرق بين الكفر المعرف باللام، كما في قوله عليه: «ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاق» وبين «كفر» منكر في الإثبات (١).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٣٠، ٢٠٥٠)، ومسلم (١٦٦١).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٣٨٥٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٦٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه مسلم (٨٢) من حديث أنس، ورواه النسائي (٤٦٤)، وابن ماحه (١٠٨٠) من حديث جابر، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماحه (١٠٧٨)، وصحيح الجامع

وفرق أيضًا بين معنَى الاسم المطلق إذا قيل: «كافر» أو «مؤمن» وبين المعنَى المطلق للاسم في جميع موارده. كما في قوله: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» (١)

فقوله: «يضرب بعضكم رقاب بعض»: تفسير الكفار في هذا الموضع. وهؤلاء يسمون كفارًا تسمية مقيدة (٢) ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل: «كافر» و «مؤمن» كما أن قوله تعالى: ﴿مِن مَّاء دَافِق﴾ [الطارق: ٦] سَمى المني ماء تسمية مقيدة. و لم يدخل في الاسم المطلق حيث قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [المائدة: ٦]

(۸۸۳۰).

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: الشيخ يرى أن تارك الصلاة كافر الكفر المطلق، لأنه يرى أن هناك فرقًا بين كفر مُنكَّر، وكفر مُعَرَّف، وهذا -أعني كفر تارك الصلاة - من تدبر النصوص تبين له أنه الحق، وإن خالف فيه من خالف، وأن تارك الصلاة ولو كان كسلاً كافر خارج عن الملة، مرتد عن الإسلام، يؤمر بالتوبة، فإن تاب، وإلا قُتل، وحمله على أن مراده من ترك ذلك ححداً لوجوبها تحريف للكلم عن مواضعه، لأنه ترك ما دل عليه النص وأثبت ما لم يدل عليه النص، النص قال: «من ترك» ما قال: من ححد فرضها، ثم إن الإنسان إذا ححد فضلها، وهو يصلي كل وقت فهو كافر، ما احتاج إلى ترك فكوننا تحرف الكلم عن مواضعه بناء على ما اعتقدنا فهو خطأ وتحريف للشرع، والواجب إبقاء دلالة النصوص على ظاهرها، والحاكم بين الناس هو الله عز وجل فإذا جاء الكتاب أو السنة مبينة لحكم من الأحكام فليس لنا أن تُحرفه بأهوائنا.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (١٢١، ١٧٣٩، ومواضع )، ورواه مسلم (٦٥، ٦٦).

<sup>(</sup>٣) قال رحمه الله: حسب تسمية الرسول ﷺ يعني كفارًا في ضرب بعضكم رقاب بعض، لأنه لا أحد يضرب رقبة المؤمن إلا الكافر، فلا يعطون الاسم المطلق في الكفر، ولا ينسبون إلى مطلق الإيمان، ولا يُعطون اسم الإيمان المطلق.

<sup>(</sup>٤) قال رحمه الله: لو قلنا: والله ما أمس ماءً، ثُم مسَّ منيًّا، فإنه لا يَحنث، لأن المنبي ماء مقيد، ليس ماءً مطلقًا، بل هو مطلق ماء.

\* ورواه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: اقتتل غلامان: غلام من المهاجرين، وغلام من الأنصار. فنادى المهاجري: يا للمهاجرين و فلام من الأنصاري: يا للأنصار. فخرج رسول الله عليه فقال: «ما هذا؟ أدعوى الجاهلية؟ قالوا: لا يا رسول الله! إلا أن غلامين اقتتلا. فكسع أحدُهما الآخر. فقال: لا بأس، ولَينْصر الرجل أخاه ظالَمًا أو مظلومًا، إن كان ظالَمًا: فلينهه. فإنه له نصر. وإن كان مظلومًا: فلينصره أنه .

فهذان الاسمان «المهاجرون» و«الأنصار» اسمان شرعيان، جاء بهما الكتاب

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: ثاب: بمعنى احتمع.

<sup>(</sup>٣) قال رحبِمه الله: هناك قاعدة في هذا، المستغاث به بفتح اللام، والمستغاث له بكسر اللام، فتقول مثلاً: يا الله للمسلمين، فهنا: يا للمهاجرين، هل استغاث للمهاجرين أو استغاث بالمهاجرين، فيقول: يا للمهاجرين للمهاجرين، فهو بفتح اللام، ولكن أقرب أنه استغاث -لهم- للمهاجرين -بكسر اللام- يعني: يا من ينصر المهاجرين، ويُرجَع إلَى الرواية.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخاري (٣٥١٨، ٤٩٠٥، ٤٩٠٧)، ومسلم (٢٥٨٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه مسلم (٢٥٨٤).

والسنة. وسماهُما الله بهما. كما سمانا: ﴿الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا﴾ [الحج: ١٨] وانتساب الرجل إلى المهاجرين والأنصار: انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله. وليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط، كالانتساب إلى القبائل والأمصار. ولا من المكروه أو المحرم، كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية أخرى.

ثم مع هذا لما دعا كل منهما طائفته منتصرًا بِها أنكر النبي عَلَيْهُ ذلك (١)، وسَماهُما «دعوى الجاهلية» حتَّى قيل له: «إن الداعي بِهما إنَّما هما غلامان» لَمْ يصدر ذلك من الجماعة. فأمر بَمنع الظالم، وإعانة المظلوم. ليبين النبي عَلَيْهُ أن المحذور من ذلك: إنَّما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقًا فعلَ أهل الجاهلية. فأما نصرها بالحق من غير عدوان: فحسن واجب، أو مستحب. سعم ملك من غير عدوان: فحسن واجب، أو مستحب. سعم ملك من غير عدوان:

\* ومثل هذا: ما روى أبو داود وابن ماجة عن واثلة بن الأسْقَع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما العصبية؟ قال: «أن تُعين قومك على الظلم»(٢).

\* وعن سُراقة بن مالك بن جُعْشُم المُدْلجي قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: «خيركم المدافع عن عشيرته! ما لَمْ يأثَم» رواه أبو داود (٣).

\* وروى أبو داود أيضًا عن جُبير بن مُطعم رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية» (1).

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: هذا يدل على أنَّها: يا لَلمهاجرين، منتصرًا بها فيكون مستغانًا بها.

 <sup>(</sup>٢) ضعيف: رواه ابن ماجه (٣٩٤٩)، وأبو داود (١١٩)، والطبراني في الكبير (٢٣٦)،
 وضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف ابن ماجه (٨٥٥)، وغاية المرام (٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) ضعيف: رواه أبو داود (٥١٢٠)، وقال: أيوب بن سويد ضعيف، وضعفه الألبانِي رحِمه الله في مشكاة المصابيح (٤٩٠٦).

<sup>(</sup>٤) ضعيف: رواه أبو داود (١٢١٥)، وضعفه الألبانِي رحِمه الله فِي مشكاة المصابيح (٤٩٠٧)، وغاية المرام (٣٠٤).

\* وروى أبو داود أيضًا عن ابن مسعود رضيُّ الله عنه عن النبي ﷺ قال: «من نصر قومه على غير الحق: فهو كالبعير الذي تردَّى، فهو يُنْزَع بذنبه»(١).

فإذا كان هذا التداعي في الأسماء، وفي هذا الانتساب: الذي يُحبه الله ورسوله. فكيف بالتعصب مطلقًا، والتداعي للنسب والإضافات التي هي إما مباحة أو مكروهة؟.

وذلك أن الانتساب إلى الاسم الشرعي أحسن من الانتساب إلى غيره.

\* ألا ترى إلى ما رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة -وكان مولى من أهل فارس- قال: «شهدت مع رسول الله عَلَيْ أُحدًا، فضربت رجلاً من المشركين فقلت: خذها مني وأنا الغلام الفارسي، فالتفت إلى رسول الله عَلَيْ ، فقال: «هَلاً قلت: خذها مني وأنا الغلام الأنصاري» (٢).

حَضَّه رسول الله ﷺ على الانتساب إلى الأنصار، وإن كان بالولاء، وكان إظهار هذا أحبَّ إليه من الانتساب إلى فارس بالصراحة، وهي نسبة حق ليست محرمة.

ويشبه -والله أعلم- أن يكون من حكمة ذلك: أن النفس تُحامي عن الجهة التي تنتسب إليها، فإذا كان ذلك لله كان خيرًا للمرء.

فقد دلت هذه الأحاديث: على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه. وذلك يقتضي المنع من كل أمور الجاهلية مطلقًا، وهو المطلوب في هذا الكتاب.

\* ومثل هذا ما روى سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله

- (١) صحيح: رواه أبو داود (١١٧٥)، وأحمد (٤٤٩/١)، وقال الألبانِي رحِمه الله فِي المشكاة (١٩٠٤): صحيح موقوفًا ومرفوعًا.
- (٢) ضعيف: رواه أبو داود (٥١٢٣)، وابن ماجه (٢٧٨٤)، وضعفه الألبانِي رحِمه الله فِي ضعيف ابن ماجه (٦١٤).

عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله قد أذهب عنكم عُبِّية الجاهلية وفخرها بالآباء: مؤمن تقي، أو فاجر شقي. أنتم بنو آدم، وآدم من تراب. لَيَدعنَّ رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكوئنَّ أهونَ على الله من الجُعْلانِ التِي تَدفع بآلفِها النَّشْن» رواه أبو داود وغيره، وهو صحيح (۱).

فأضاف «العبية والفحر» إلى الجاهلية يذمها بذلك. وذاك يقتضي ذمهما بكونِهما مضافين إلى الجاهلية. وذلك يقتضي ذم كل الأمور المضافة إلى الجاهلية.

\* ومثله ما روى مسلم في صحيحه عن أبي القيس - زياد بن رباح - عن أبي

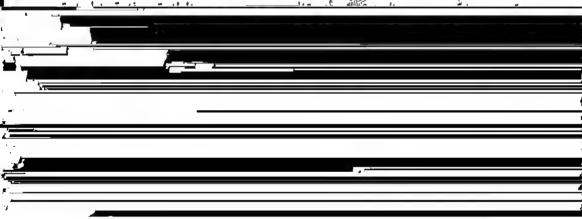

العصبية يكون عن غير علم بجواز قتال هذا.

و جعل قِتلة المقتول قتلة حاهلية (١)، سواء غضب بقلبه، أو دعا بلسانه، أو ضرب بيده.

\* وقد فسر ذلك فيما رواه مسلم أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الناس زمان لا يدري القاتل: في أي شيء قَتل؟ ولا يدري المقتول: على أي شيء قُتل؟ فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: «الهرج. القاتل والمقتول في النار» (٢).

\* والقسم الثالث: الخوارج على الأمة: أما من العداة الذين غرضهم الأموال، كقطاع الطريق ونَحوهم، أو غرضهم الرياسة. كمن يقتل أهل المصر الذي هم تَحت حكم غيره مطلقًا، وإن لم يكونوا مقاتلة، أو من الخارجين عن السنة الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقًا. كالحرورية الذين قتلهم على رضي الله عنه.

ثم إنه ﷺ سَمَى الميتة والقتلة: ميتة جاهلية وقتلة جاهلية: على وجه الذم لُها والنهي عنها، وإلا لم يكن قد زجر عن ذلك.

فعلم أنه كان قد تقرر عند أصحابه: أن ما أضيف إلى الجاهلية من ميتة وقتلة ونُحو ذلك فهو مذموم منهي عنه. وذلك يقتضي ذم كل ما كان من أمور وهو المطلوب.

\* ومن هذا: ما أخرجاه في الصحيحين عن المعرور بن سُويد قال: رأيت أبا ذر عليه حُلَّة، وعلى غلامه مثلها. فسألته عن ذلك؟ فذكر: أنه سابَّ رجلاً على عهد رسول الله ﷺ، فذكر ذلك له. فقال له النبي ﷺ، فذكر ذلك له. فقال له النبي ﷺ؛ «إنك امرؤ فيك جاهلية». وفي رواية: قلت على ساعتي هذه من كبر السِّن؟

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: يَموت على ميتة أهل الجهل، إما أن يَموت كافرًا، وقد يصل إلَى غيْره، المهم أنه مات على جهل على غيْر علم.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٩٠٨).

قال: «نعم. هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تُحت أيديكم. فمن كان أخوه تُحت يده فليطعمه مِما يأكل، وليلبسه مِما يلبس. ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه ().

ففي هذا الحديث: أن كل ما كان من الجاهلية فهو مذموم. لأن قوله: «فيك جاهلية» ذم لتلك الخصلة. فلولا أن هذا الوصف يقتضي ذم ما اشتمل عليه لما حصل به المقصود.

وفيه: أن التعيير بالأنساب من أحلاق الجاهلية.

وفيه: أن الرجل -مع فضله وعلمه ودينه- قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسمأة بجاهلية، وبيهودية، ونصرانية. ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه (٢).

\* وأيضًا: ما رواه مسلم في صحيحه، عن نافع بن جبير بن مُطعم عن ابن عباس رضي الله ثلاثة: مُلْحد في عباس رضي الله عنهما: أن النبي على قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: مُلْحد في الحرم، ومُبْتغَ في الإسلام سُنَّة جاهلية، ومُطَّلب دمَ امرئ بغير حق ليهريق دمه» (٣).

أخبر عليه: أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة. وذلك لأن الفساد إما في الدين، وإما في الدنيا. فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر.

\* وأما فساد الدين فنوعان: نوع يتعلق بالعمل. ونوع يتعلق بمحل العمل.

\* فأما المتعلق بالعمل: فهو ابتغاء سنة الجاهلية.

\* وأما ما يتعلق بِمحل العمل: فالإلحاد في الحرم. لأن أعظم مُحال العمل: هو الحرم. وانتهاك حرمة الحل الزماني. ولهذا

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٣٠، ٢٠٥٠)، ومسلم (١٦٦١).

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: قوله رحمه الله: لا يوجب ذلك كفره ولا فسقه: يعني إذا قالَها عن جهل أو نَحوه، وأما إذا قالَها عن علم واعتقاد، فإنه يثبت بمقتضاه إما الكفر وإما الفسق. (٣) صحيح: رواه البحاري (٦٨٨٢)، ولَمْ أقف عليه عند مسلم.

حرم من تناول المباحات من الصيد والنبات في البلد الحرام ما لم يَحرم مثله في الشهر الحرام.

ولِهذا كان الصحيح: أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية، كما دلت عليه النصوص الصحيحة، بخلاف الشهر الحرام. فلهذا -والله أعلم في الإلحاد في الحرم وابتغاء سنة جاهلية.

والمقصود: أن من هؤلاء «الثلاثة من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية» فسواء قيل: مبتغ أو غير مبتغ فإن الابتغاء هو الطلب والإرادة، فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل هذا الحديث.

والسنة الجاهلية: كل عادة كانوا عليها. فإن السنة: هي العادة، وهي الطريقة التي تكرر لنوع ما، لتتسع لأنواع الناس مما يعدونه عبادة، أو لا يعدونه عبادة. قال تعالى: ﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ ﴾ [آل عمران: ١٣٧]، وقال النبي عَلَيْ : «لتتبعن سنن من كان قبلكم» والاتباع هو الاقتفاء والاستنان. فمن عمل بشيء من سننهم: فقد اتبع سنة جاهلية.

وهذا نص عام يوجب تَحريم متابعة ما كان من سنن الجاهلية في أعيادهم ﴿ وَغَير أَعِيادُهُم ﴿ وَغَير أَعِيادُهُم

ولفظ «الجاهلية» قد يكون اسْمًا للحال -وهو الغالب في الكتاب والسنة- وقد يكون اسْمًا لذي الحال.

\* فمن الأول: قول النبِي ﷺ لأبِي ذر رضي الله عنه: «إنك امرؤ فيك جاهلية» وقول عمر: «إنّي نذرت في الجاهلية: أن أعتكف ليلة».

\* وقول عائشة: «كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء».

\* وقولُهم: «يا رسول الله كنا في الجاهلية وشر» أي: في حال جاهلية، أو طريقة جاهلية، أو عادة جاهلية ونحو ذلك.

فإن «الجاهلية» - وإن كانت في الأصل صفة- لكنه غلب عليه الاستعمال

حتَّى صار اسمًا. ومعناه قريب من معنَى المصدر.

وأَمَا الثَّانِي: فتقول: طائفة جاهلية، وشاعر جاهلي، وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم. فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلاً بسيطًا فإن اعتقد خلافه: فهو جاهل جهلاً مركبًا. فإن قال خلاف الحق عالًا بالحق أو غير عالم: فهو جاهل أيضًا. كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا﴾ [الفرقان: ٦٣].

وقال النبِي ﷺ: «إذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفُث، ولا يفسق، ولا يَجْهَل»<sup>(1)</sup> \* ومن هذا قول بعض الشعراء:

ألا، لا يَجْهَلَنْ أَحَدُ عَلَينا فنجْهَل فوق جَهْل الجاهلينا

وهذا كثير. وكذلك من عمل بخلاف الحق: فهو جاهل، وإن علم أنه مخالف للحق، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونُ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ﴾ للحق، كما قال أصحاب محمد ﷺ: «كل من عمل سَوءًا فهو جاهل»(٢)

وسبب ذلك: أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يَمتنع أن يصدر معه ما يُحالفه من قول أو فعل. فمتَى صدر خلافه فلابد من غفلة القلب عنه، أو ضعفه في القلب عن مقاومة ما يعارضه. وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم. فيصير جهلاً بهذا الاعتبار.

ومن هنا تعرف دحول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مَحازًا. وإن لَمْ يكن كل من ترك شيئًا من الأعمال كافرًا، ولا حازجًا عن أصل مسمى الإيمان.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (١٨٩٤، ١٩٠٤)، ومسلم (١١٥١).

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: الجهل يراد به عدم العلم، ويُراد به عدم اتباع العلم، فالأول بسيط، والثاني مُرَكّب من الثاني، قوله: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ للَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَة ﴾ [النساء: ١٧] ليس المراد عدم العلم، لأنه لو كان المراد عدم العلم لم يكن عليهم ذنب لعذرهم بالجهل، ولكن المراد عدم اتباع العلم حيث إنَّهم أساءوا مع علمهم بأنَّهم أساءوا.

وكذلك مسمى (العقل) ونحو ذلك من الأسماء.

ولهذا يسمي الله تعالَى أصحاب هذه الأحوال «موتى» و «عميًا» و «صمًّا» و «أبُكمًّا» و «ضالين» و «جاهلين». ويصفهم بأنَّهم «لا يعقلون» و «لا يسمعون».

ويصف المؤمنين «بأولِي الألباب» و«أولِي النَّهَى» و«أنَّهم مهتدون» و«أن لَهم نورًا» و«أنَّهم يسمعون ويعقلون».

فإذا تبين ذلك: فالناس قبل مبعث الرسول ﷺ كانوا في حال الجاهلية منسوبة إلى الجهل، فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنّما أحدثه لهم حاهل، وإنما يفعله حاهل، وكذلك كل ما يُحالف ما جاء به المرسلون: من يهودية، ونصرانية، فهي حاهلية، وتلك كانت الجاهلية العامة.

فأما بعد مبعث الرسول ﷺ: قد تكون في مصر دون مصر، كما هي في دار الكفار. وقد تكون في شخص دون شخص، كالرجل قبل أن يسلم. فإنه يكون في حاهلية، وإن كان في دار الإسلام.

فأما في زمان مطلق: فلا حاهلية بعد مبعث محمد ﷺ، فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة.

والجاهلية المقيدة، قد تقوم في بعض ديار المسلمين، وفي كثير من المسلمين، كما قال عَلَيْقَ: «أربع في أمتِي من أمر الجاهلية» وقال لأبيي ذر: «إنك امرؤ فيك جاهلية» ونَحو ذلك.

فقوله في هذا الحديث: «ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية» يندرج فيه كل جاهلية: مطلقة أو غير مقيدة، يهودية، أو نصرانية، أو مَجوسية، أو صابئة أو وثنية أو شركية من ذلك، أو بعضه أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية فإنّها جَميعها: مبتدعها. ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد عليها. وإن كان لفظ «الجاهلية» لا يقال غالبًا إلا على حال العرب التي كانوا عليها. فإن المعنى واحد.

\* وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر «أن الناس نزلوا مع رسول الله ﷺ

على الحِجْر أرض ثمود. فاستقوا من آبارها، وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله على الحِجْر أن يُهريقوا ما استقوا، ويعلفوا الإبل العجين. وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة»(١).

\* ورواه البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أن رسول الله على الله عن ابن عمر: أن رسول الله على الله عن الله عنها والله الله عنها واستقينا. فأمرهم النبي عَلَيْهِ: أن يطرحوا ذلك العجين، ويهريقوا ذلك الماء (٢).

\* وفي حديث حابر عن النبي عَلَيْهُ أنه قال -لَما مر بالحجر-: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم: أن يصيبكم ما أصابَهم»(٣).

ونَهى رسول الله ﷺ عن الدخول إلَى أماكن المعذبين إلا مَعَ البَكاءُ وحشية أن يصيب الداخل ما أصابَهم (٤٠).

ونَهى عن الانتفاع بمياههم، حتَّى أمرهم -مع حاجتهم في تلك الغزوة، وهي غزوة العُسْرة- وهي أشد غزوة كانت على المسلمين: أن يعلفوا النواضح بعجين مائهم (°).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٣٢٧٩)، ومسلم (٢٩٨١).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٣٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخاري (٤٢٢، ٤٤٢٠).

<sup>(\$)</sup> قال رحمه الله: الرسول ﷺ نهى عن ذلك لئلا يركن الناس إلَى النَّزول فيها، والنَّزول فيها، والنَّزول فيها، والرسول ﷺ نهى أن يدخلها الإنسان إلا باكيًا، وقال: «فإن لَم تكونوا باكين فلا تدخلوها»، ومع الأسف الشديد الآن، فإن أصحاب الآثار يفخرون بها ويذهبون إليها، ويقولون: ما شاء الله، انظروا قوتَهم، والرسول ﷺ يقول: «فإن لَم تستشعر البكاء فلا تدخلها أصلاً.

<sup>(</sup>٥) قال رحمه الله: من فوائد هذا الحديث:

وكذلك أيضًا روي عنه ﷺ «أنه نَهي عن الصلاة في أماكن العذاب».

\* فروى أبو داود عن سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب حدَّ ثني ابن لهيعة ويَحيَى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن عليًّا رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير، فحاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن: فأقام الصلاة. فلما فرغ قال: إن حبِّي النبِي عَلَيْ نَهانِي أن أصلي في المقبرة.

أولاً: أنه لا يَحوز الدخول على ديار الحجر إلا بِهذا الشرط، وهو أن يكون الإنسان الداخل باكيًا، فإن لَم يَبْك فَلا يَدخل، ولا يتباكى، ولَم يقل الرسول ﷺ: إن لَم تبكوا فتباكوا، بل قال: « إن لَم تبكوا فلا تدخلوها » خشية أن يصيبهم.

ثانيًا: أن ماءها حرام إلا بئر الناقة.

ثالثًا: أنه يَحوز أن تعلف البهائم ما كان حرامًا على البشر، لأن النبِي ﷺ أمر أن تُعلف البهائم العجين.

رابعًا: حرص النبي ﷺ على حفظ الماء وعدم إضاعته، وهو أنه متّى أمكن الانتفاع به لَم يَجُزْ إتلافُه، ولهذا لَما حظر هذا على البشر، أمر أن يُعلف البهائم، وهذا نوع انتفاع.

وهل يَجوز أَن تُعلَف البهائم النجاسة؟ إن كانت النجاسة يسيرة في العلف فلا بأس، وَإِن كانت كثيرة، فإن كانت قريبة أن تُحلب أو تُذبَح حَرُم إعلافُها، لأن ذلك قد يؤثر على لبنها ولَحمها، وإلا فلا بأس لأن البهائم غير مُكلَّفة.

فإذا قائل قائل: إذا أعطيناها النجاسة وطرأ علينا أن نذبَحها فماذا نصنع؟

نقول: تُحبَس وتُطعم الطاهر ثلاثة أيام، ثُم تُذبح وتؤكل، وكذلك لبنها لا يُشرَب حتَّى تُطعم الطاهر ثلاثة أيام.

فإن قال قائل: وهل مثل ذلك سَقي النحل بالماء النحس أو سَمدها بالسرحين النحس؟ قلنا: لا. فإن أكثر العلماء على حواز سَقي الأشجار بالماء النحس وسَمدها بالسرحين النحس، وأن تَمرتها لا تنحس، وهذا ما عليه أكثر العلماء، وهذا هو الصحيح، وقد كان الناس عندنا يعلمون في ذلك فكانوا يعقدون سماد الحمير وهو أروائها ويسمدون به الأشجار ولا يرون بأسًا في ذلك، لكن لو ظهرت آثار النحاسة على الثمار فهنا نقول: لا يحوز أكله لأنَّها صارت نَحسة متغيرة، أما إذا استحال هذا النحس وصار طيبًا، وصار لا يؤثر في الثمار، فلا بأس به.

ونَهانِي أَن أُصلي في أرض بابل فإنِّها ملعونة (١).

\* ورواه أيضًا عن أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب أيضًا عن الحجاج ابن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعناه، ولفظه: فلما خرج منها مكان بذر.

\* ورواه أيضًا عن أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب أيضًا أصَحَّ من هذا: عن على رضي الله عنه نَحوًا من هذا «أنه كره الصلاة بأرض بابل، وأرض الحسف» أو نَحو ذلك.

وكره الإمام أحْمد الصلاة في هذه الأمكنة اتباعًا لعلي رضي الله عنه.

وقوله: «نَهانِي أن أصلي في أرض بابل فإنّها ملعونة» يقتضي أن لا يصلي في أرض ملعونة.

والحديث المشهور في الحجر يوافق هذا. فإنه إذا كان قد لهى عن الدخول إلى أرض العذاب: دخل في ذلك الصلاة وغيرها من باب أولى.

ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضِّرار (٢٠): ﴿ لاَ تَقُمْ فيه أَبَدًا ﴾ [التوبة:

<sup>(</sup>١) ضعيف: رواه أبو داود (٤٩٠)، وضعفه الألباني رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: مسجد ضرار بناه المنافقون قريبًا من مسجد قباء ضرارًا وكفرًا وتفريقًا بين المؤمنين وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله، لَهم أغراض أربعة: الضرار بالمسجد بدأ به لأن مضرته ظاهرة؛ لأنه إذا كان يصلي في المسجد مائة وبُني حوله مسجد آخر نقصوا إلى خمسين، وإذا كان في الجهة الأحرى أكثر سنقص أكثر من خمسين، فهذا ضرار.

قال العلماء رحِمهم الله: ويجب أن يُهدم، يعني مثل ضرار، ويكون إتلاف ماهيته عقوبة على صاحبه، وإلا فَمن الممكن أن نغيِّر هيئته وأن يتُخذ مخزنًا أو متحرًا أو ما شابه ذلك. ولكنهم قالوا: يُهدم، لأنه عقوبة على صاحبه.

هذا المسجد اتَّخذه المنافقون، وفي هذا إشارة إلَى أن كل منافق يود أن يتفرق المؤمنون، ولذلك يَجب أن نَحترز من القوم الذين يشون بين المؤمنين، ولاسيما بين الشباب وطلبة العلم ليفرقوا حَمعهم، ويشتتوا شَملهم، وأن نعلم أن هذا من خصال المنافقين، وأن كل

١٠٨] فإنه كان في أمكنة العذاب. قال سَبْحانه: ﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانِ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ﴾ اللَّهِ وَرِضُوانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ﴾ [التوبة: ١٠٩].

وقد روى أنه لما هُدم خرج منه دخان.

وهذا كما أنه نَدَبَ إلى الصلاة في أماكن الرحْمة، كالمساحد الثلاثة ومسحد قباء (١). فكذلك نَهى عن الصلاة في أماكن العذاب.

إنسان يُحب أن تتفرق الأمة فإنه فيه خصلة من النفاق، بخلاف من يُحب أن تَجتمَع الأمة، وأن يلم الشعث؛ فإن هذا من المؤمنين، ولهذا أخبَر النبي عَلَيْهِ بأن فساد ذات البين هي الحالقة، قال: «لا أقول تَحلق الرأس، ولكنها تَحلق الدِّين» [الترمذي (٢٥٠٨- ٢٥١٠) وحسنه الخالفة، قال:

على كل حال المنافقون لا شك أنَّهم يُحبون أن يتفرق المؤمنون، يُفرقون بينهم حتَّى باسم الإسلام، أو باسم الدين، أو باسم العقيدة، أو ما أشبه ذلك، حتَّى لو اختلف الناس في أمور لا علاقة لَها بالعقيدة حوَّلوها إلَى اختلاف في العقيدة، وقالوا: والله إن هذه عقيدة، ويَحب أن نَحمي عقيدتنا، ويَحب أن نفعل، فيتفرق الناس، وهذه بادرة خطيرة جدًّا، ومع الأسف أنَّها توجد الآن في بعض الأمكنة، ومن بعض الشباب، والواجب الاتفاق وعدم الاختلاف، مهما أمكن، قال النبي عَيِّلِهُ لأبي موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما إلى اليمن: المخاوعا ولا تختلفا» [البخاري (٣٠٣٨)، ومسلم (١٧٧٣)]، فأمر أن يُطيع أحدهما الآخر حتَّى فيما لا يرى أنه مصلحة لأن التفرق هو المفسدة.

(١) قال رحمه الله: مسجد قباء: نص الله على فضيلة الصلاة فيه، فقال عز وجل: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوى مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ ﴾ [التربة: ١٠٨]، فإن المشهور أنه مسجد قباء، على أن القول الراجح أنه يَعم مسجد قباء والمسجد النبوي؛ لأن المسجد النبوي أسس من أول يوم على التقوى، فهو داخل، لكن لَما كان بعد قوله: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا ﴾ يوم على التقوى، فهو داخل، لكن لَما كان بعد قوله: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا ﴾ [التربة: ١٠٧] عُرِفَ أن المراد به في الآية مسجد قباء، ولكن يقصد به المسجد النبوي من باب أولى، ولكن هل تُضاعف فيه الصلاة من أجل نفس المكان لكن من حرج من بيته متطهرًا وصلى فيه ركعتين كان كمن أدَّى عُمرةً، لماذا؟

قأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا جُعلت مكانًا للإيمان والطاعة: فهذا حسن، كما أمر النبي عليه أهل الطائف أن يَجعلوا المسجد مكان طواغيتهم، وأمر أهل اليمامة «أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم». وكان موضع مسجده عليه مقبرة فجعله عليه مسجدًا بعد نبش القبور(١).

فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حَلَّ بِهم فيه العذاب، فكيف بِمشاركتهم في الأعمال التِي يعملونَها واستحقوا بِها العذاب؟.

فإنه إذا قيل: هذا العمل الذي يعملونه لو تُجرد عن مشابَهتهم لم يكن محرمًا ونُحن لا نقصد التشبه بهم فيه. فنفس الدخول إلى المكان ليس بمعصية لو تجرد عن كونه أثرهم. ونحن لا نقصد التشبه بهم، بل المشاركة في العمل أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار. فإن جميع ما يعملونه ممًّا ليس من أعمال المسلمين السابقين: إما كفر، وإما معصية، وإما شعار كفر، أو شعار معصية، وإما مظنة للكفر والمعصية وإما أن يُحاف أن يَجر إلى المعصية. وما أحسب أحدًا ينازع في جميع هذا. ولئن نازع فيه فلا يمكنه أن ينازع في المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصية، وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال أقرب من حصولَها في المكان.

يقول: لأن فيه مزية، أما نفس المكان فلا يتضاعف فيه الثواب.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: وعلى هذا فما يصنعه بعض الإخوان رجال الجالية الإسلامية في بلاد الكفر من شراء الكنيسة وجعلها مسجدًا، من هذا النوع جعلوا دور كفر دورًا للإيمان والإسلام، فهذا يكون أفضل مما لو بنوا مسجدًا جديدًا، لأنه في هذا من المصلحة وزوال مفسدة، المصلحة أنّها بنت مسجدًا، وزوال المفسدة أنّها قلّت كنيسة، وكما ذكر الإمام رحمه الله، ولكن هل تصح الصلاة في الكنيسة دون أن تُجعل مسجدًا، الجواب: إن كان فيها صورًا فلا، وإلا صحت.

ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم؟(١).

\* وأيضًا مِمًا هو صريح في الدلالة: ما روى أبو داود في سننه حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو النضر -يعني هاشم بن القاسم- حدثنا عبد الرحمن بن ثابت حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليه : «من تشبه بقوم فهو منهم»(٢).

وهذا إسناد حيد. فإن ابن أبي شيبة وأبا النضر وحسان بن عطية ثقات مشاهير أحلاء، من رحال الصحيحين. وهم أحل من أن يُحتاج إلى أن يقال: هم من رحال الصحيحين.

\* وأما عبد الرحْمن بن ثابت بن ثوبان: فقال يَحْيَى بن معين، وأبو زرعة،

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: ولكن هل استفدنا من هذا؟ بل، بالعكس، الآن تُحد الأمة الإسلامية تقدس آثار الأنبياء والصالحين أكثر من تقديسها لأعمالهم، ولهذا تَحدهم كثيرًا ما يَحرصون على الآثار وتتبع الآثار، ولكنهم أضاعوا سننًا كثيرة أهم من هذه الآثار، وهذا من المؤسف حقًا، تَحد الإنسان يَحترم المصحف ويُعظم المصحف، ولكنه لا يعمل بالمصحف، لا تصديقًا بخبر، ولا امتثالاً لأمر، ولا احتنابًا لنهي، و هذا عكس ما يُريد الله منا، أهم شيء اتباع آثارهم التي يتعبدون الله تعالى بها، الآن بعض الناس عندما تذكر له بيت النبي عليه وحُحرته وصغرها، وتقشفه، تحده يتفطر قلبه، من البكاء والتأثر، لكن عندما تذكر له التهجد والصيام والصلاة والذكر يكون كالماء البارد يَمشي على القلب، لا يَهتم له كثيرًا، والواجب أن يكون له بالعكس، في الحقيقة إنِّي كنت أود مثل هذه المسائل التي تدور هنا، أن تُقيَّم لعلكم تفعلون ذلك، من كلامي ومن كلام الشيخ، فمثلاً تَحد أن من بعض كلامه قواعد إنه إذا حصلت المشابّهة، ولو بدون قصد ثبت الحكم خلافًا لمن يظن أن التشبه ثبت حكمه إلا لمن قصد التشبه، المقصود المشابّهة في الظاهر، وأما في الباطن وكونه نوى أو لم ينو فلا قيمة لذلك.

 <sup>(</sup>۲) حسن: رواه أبو داود (٤٠٣١)، وحسنه الألباني رحمه الله في حجاب المرأة (١٠٤)،
 والإرواء (١٢٦٩).

وأحمد بن عبد الله العجلي: ليس به بأس. وقال عبد الرحمن بن إبراهيم دُحَيم: وهو ثقة وقال أبو حاتم: هو مستقيم الحديث.

\* وأما أبو منيب الجرشي: فقال فيه أحمد بن عبد الله العجلي: هو ثقة. وما علمت أحدًا ذكره بسوء. وقد سَمع منه حسان بن عطية. وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث.

وهذا الحديث (١) أقل أحواله: أن يقتضي تَحريم التشبه بَهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بَهم، كما في قوله: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِلَّهُ مِنْهُمْ اللَّهُ: ١٥]

وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو: أنه قال: من بنَى بأرض المشركين، وصنع نَيروزهم ومَهْرَجانِهم، وتَشَبَّه بِهم حتَّى يَموت: حشر معهم يوم القيامة.

فقد يُحمل هذا على التشبه المطلق. فإنه يوجب الكفر. ويقتضي تحريم أبعاض ذلك. وقد يحمل على أنه صار منهم في القدر المشترك الذي شابَههم فيه. فإن كان كفرًا أو معصية أو شعارًا للكفر أو للمعصية: كان حكمه كذلك.

وبكل حال: فهو يقتضي التشبه به بعلة كونه تشبها.

والتشبه: يعم من فعل الشيء لأحل أنّهم فعلوه، وهو نادر(٢). ومن تبع غيره

<sup>(</sup>۱) قال رحمه الله: قال رحمه الله وبين أنه حجة من حيث الإسناد، بين ما يقتضيه ذلك من حيث الحكم، وأن أقل أحواله أنه يقتضي التحريم، وبه نعرف ضعف قول من يقول إنه يكره التشبه بالكفار، والصواب أنه يُحرم، وينبغي أن يُحمل كلام العلماء الذين قالوا بالكراهة ينبغي أن يُحمل على أنه كراهة تَحريم أو منع.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: وأما القول أنه نادر؛ فهذا صحيح، ولعله هكذا في زمنه، أما في زمننا فما أكثر الدّين يفعلون ما يقتضي التشبه من أحل أنّهم لو فعلوه ورأوا فعلهم هو التقدم والحضارة وما أشبه ذلك، فكلام الشيخ رحِمه الله لعله في وقته أن الذين ما يَحتص بالكفار

في فعل لغرض له في ذلك، إذا كان أصل الفعل مأخوذًا عن ذلك الغير.

فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضًا، ولم يأحذه أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبها نظر لكن قد ينهى عن هذا، لئلا يكون ذريعة إلى التشبه ولما فيه من المحالفة. كما أمر بصبغ اللحى وإعفائها وإحفاء الشوارب مع أن قوله على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا، ولا فعل، بل بمجرد ترك تغيير ما خُلق فينا. وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية.

وقد روى في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عَلَيْهُ: أنه نهى عن النبي عَلَيْهُ: أنه نهى عن التشبه بالأعاجم. وقال: «من تشبه بقوم فهو منهم» ذكره القاضي أبو يعلى.

وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زِيِّ غير المسلمين.

وقال مُحمَّد بن أبي حرب: سئل أحمد عن نَعْل سنْديٍّ يَخرَج فيه؟ فكرهه للرجل والمرأة. وقال: إن كان للكنيف والوضوء لا بأس وأكره الصَّرار (١). وقال: هو من زي الأعاجم وقد سئل سعيد بن عامر عنه؟ فقال: سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهن (٢).

يفعلونه على وجه الندرة من أجل الفعل.

<sup>(1)</sup> قال رحِمه الله: الصرار: يعنِي الذي يُسمَع له صرير.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: باكهن: اسم ملك هندي.

فالشيخ رحمه الله قال: إن كان للكنيف والوضوء فلا بأس به؛ لأنه إهانة، وهل مثل ذلك لو وجدنا صليبًا في النعال؟ أو وجدنا صليبًا في حفاظ الأطفال؟ فهل نقول: إن هذا لا بأس به، لأنه إهانة، وأي إهانة أعظم من أن يكون مَحلاً للقاذورات؟ وكذلك يقال في الصور، يوجد في الحفاظ الصور، إما بحرد صورة، أو صورة لعظيم، فهل نقول: إن الصعمالها في ذلك لا بأس به؛ لأنه إهانة؟ هو أشد إهانة من الذي يوطأ أو نقول إن الذي يوطأ إهانته ظاهرة، وهذا غير ظاهر، لأنه تَحت الثياب، فيُفرق بهذا الفرق الظاهر أنه يُلحَق

وقال في رواية المروزي، وقد سأله عن النعل السندي؟ فقال: أما أنا فلا أستعملها، ولكن إن كان للطين (١) أو المخرج فأرجو. وأما من أراد الزينة فلا. ورأى على باب المخرج نعلاً سنديًا، فقال: يتشبه بأولاد الملوك؟

\* وقال حرب الكرماني أيضًا: قلت لأحمد: فهذا النعال الغلاظ؟ قال: هذه السندية إذا كانت للوضوء أو للكنيف أو لموضع (٢) ضرورة، فلا بأس. وكأنه كره أن يَمشي بِها في الأزقة. قيل: فالنعل من الخشب؟ (٣) قال: لا بأس بِها أيضًا. إذا كان موضع ضرورة.

بالإهانة، وإن لَم يكن بارزًا ظاهرًا، لكن هذه لو أنَّها كُتبت فإن الإمام أحْمد رحمه الله يرى أن فيه تشبهًا بالكفار إذا صُنِعَ واستعمل على وجه الإهانة، فلا بأس به، لكن لو فُرِضَ أنَّهم هم يستعملون هذا النوع من النعال في الكنيف والوضوء، بهذا فإننا لا نعمله، لكن إذا كانوا يلبسون النعال للزينة والتجمل ووقاية الرجل وما شابه ذلك، فإذا استعملناه نَحن عكس ما يستعملونه على وجه فيه إهانة فكان الإمام أحْمد رحمه الله يقول: لا بأس به.

(١) قال رحمه الله: زاد هنا الطين، يعني إنسان يخرج في الطين، كما كان يَحدث في السابق، وإما فِي الطين أيام الأمطار قبل أن تُسفلت الشوارع، المهم أنه إذا كان إهانة فلا بأس.

وانظر الأئمة رحمهم الله أنَّهم هم أحيانًا يتركون الشيء لكن لا يُحرمونه على الناس كما قال الرجل أظنه عبيدة السلماني، قال للبراء بن مالك لما حدثه أن النبي عَلَيْهُ قال: « أربعًا لا تحوز في الأضاحي» وذكرها، قال: إنِّي أكره أن يكون نقص، قال: ما كرهت فدعه ولا تُحرمه على غيرك [ابو داود (٢٨٠٢)]، وهذه قاعدة، قال بها من العلماء والأئمة أن الإنسان قد يكره شيئًا في نفسه ولا يُحبه تطوعًا، لأنه يُخالف عادته، أو ليس مِما يستعمل، لكن لا يفرض ذلك على الناس، ولا يطلبه منهم.

(٢) قال رحمه الله: مثل أن تكون الأرض حارة لا يتمكن من المشي عليها، أو تكون ذات أحمار أو شوك لا يتمكن من المشي عليها.

(٣) قال رحمه الله: النعل من الخشب: القبقاب: كانوا يستعملونَها عندنا قديمًا يصنعها النجارون.

\* قال حرب: حدثنا أحمد بن نصر حدثنا حبان بن موسى قال: سئل ابن المبارك عن هذه النعال الكرمانية؟ فلم تعجبه. وقال: أما في هذه غُنية عن تلك؟

\* وروى الخلال عن أحْمد بن إبراهيم الدَّورقي قال: سألت سعيد بن عامر عن لباس النعال السِّبتية؟ فقال: زي نبينا أحبّ إلينا من زي باكهن ملك الهند. ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة.

وسعيد بن عامر الضبعي: إمام أهل البصرة علمًا ودينًا، من شيوخ الإمام أحمد. قال يحيى بن سعيد القطان -وذكر عنده سعيد بن عامر الضبعي- فقال: هو شيخ البصرة منذ أربعين سنة. وقال أبو مسعود بن الفرات: ما رأيت بالبصرة مثل سعيد بن عامر.

\* وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله عمامته تحت ذقنه. ويكره غير ذلك، وقال: العرب عمائمها تحت أذقانها.

\* وقال أحْمد، في رواية الحسن بن محمد: يكره أن لا تكون العمامة تحت الحنك كراهة شديدة. وقال: إنَّما يتعمم بمثل ذلك اليهود والنصارى والْمحوس.

ولِهذا أيضًا كره أحْمد لباس أشياء، كانت شعار الظلمة في وقته: من السواد ونُحوه. وكره هو وغيره تغميض العين في الصلاة. وقال: هو من فعل اليهود.

\* وقد روى أبو حفص العُكبري بإسناده عن بلال بن أبي حَدْرَة قال: قال رسول الله ﷺ: « تَمعددوا، واخشوشنوا، وانتعلوا، وامشوا حُفاةً» (١) (٢).

رواه مرفوعًا الطبراني فِي الكبير (٨٤، ٨٨٥)، وابن حبان موقوفًا (٤٥٤).

جاء عن النبي أنه كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانًا، وأن يَمشي الإنسان حافيًا، وأحيانًا منتعلاً امتثالاً لأمر رسول الله ، ولعلا يَحتاج أن يَمس قدمه الأرض في يوم من الأيام، الإنسان إذا عوَّد نفسه الترف والليونة ما يستطيع أن يَمشي على الأرض من الناس من يقول: إنِّي لا أستطيع أن أمشي على الأرض مطلقًا حتَّى لو كانت ملساء لأنه عوَّد نفسه أن ينتعل دائمًا، أو يلبس الجوارب، فصارت قدمه لا تتحمل الأرض.

وهذا مشهور محفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه كتب به إلى المسلمين. وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في كلام الخلفاء الراشدين.

\* وقال الترمذي: حدثنا قتيبة حدثنا ابن لَهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله عليه قال: «ليس منا من تشبه بغيرنا. لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. فإن تسليم اليهود: الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى: الإشارة بالأكف»(١).

قال: وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لَهيعة و لم يرفعه (٢).

(١) قال رحمه الله: سبق أن ذكرنا قصة الإمام أحمد في لباس النعل السندي، كان لا يلبسه ولا ينهى عنه، وذكرنا أن هذا عمل السلف، أن الإنسان يتورع عن الشيء ولكنه لا ينهى غيره عنه، سواء كان ذلك التورع تورعًا دينيًّا، أو كراهة نفسية، فالكراهة النفسية ككراهة النبي عَلَيْهُ لأكل الضب، مع إذنه في أكله.

والكراهة الشرعية كما ذكر عن أحمد، وكما ذكر عن عبيدة السلماني مع البراء بن عازب رضي الله عنه حين حدث أن الرسول على سئل: ماذا يُتَقَى من الضحايا؟ فقال: «أربع» وأشار بيده على تُم قال: «العوراء البين عورها، والعرجاء البين ظلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تُنقي»، فقال له عبيدة: أنا أكره أن يكون في الأذن نقص، أو في القرن نقص". قال: ما كرهت فدعه ولا تُحرمه على غيرك [رواه أصحاب السنن بدون ذكر عبيدة، وصححه الألباني رحمه الله وهذا لفظ أبي داود (٢٨٠١) وضعف الألباني رحمه الله هذا اللفظ].

وهذا يقع كثيرًا؛ الإنسان مثلاً يتحرز في نفسه، ولكن ليس عنده أدلة تكون حجة له عند الله عز وجل، لا ينهى الناس عن ذلك، ولا يوجبه عليهم، وهذه المسألة ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لَها، لأنه لو منع عباد الله من شيء لَم يتيقن أو يغلب على ظنه أن الله منعه فسوف يُحاسبه الله يوم القيامة، يقول: لِمَ منعت عبادي من شيء لَم يبلغك أنِّي منعته؟ وهذه مسألة يَجب أن يتفطن لَها طالب العلم؛ فمسائل الاحتياط غير المسائل التي قام عليها الدليل، الاحتياط لنفسك، اعمل ما شئت، ما لَم يصل إلَى حدِّ التنطَّع، وأما إفتاء الناس فتحرَّز منه كثيرًا.

(٢) رواه الترمذي (٢٦٩٥)، وقال الألبانِي فِي صحيح الترمذي (٢١٩٤): حسن صحيح، أي

هذا -وإن كان فيه ضعف- فقد تقدم الحديث المرفوع: «من تشبه بقوم فهو منهم» هو محفوظ عن حذيفة بن اليمان أيضًا من قوله. وحديث ابن لهيعة يصلح للاعتضاد (١). كذا كان يقول أحمد وغيره.

\* وأيضًا ما روى أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة أو مُحمَّد بن ركانة، عن أبيه «أن رُكانة صارع النبي عَيَّاتُه، فصرعه النبي عَيَّاتُه، قال ركانة: سمعت النبي عَلَيْلَةً يقول: فَرْقُ ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس»(٢).

وهذا يقتضي أنه حسن عند أبي داود. ورواه الترمذي أيضًا عن قتيبة، وقال: غريب. وليس إسناده بالقائم. ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني، ولا ابن ركانة.

وهذا القدر لا يمنع: أن يعتضد بهذا الحديث ويستشهد به.

وهذا بَيِّن في أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب (٣) للشارع.

بشواهده. كما أشار شيخ الإسلام رحِمه الله.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: ابن لَهيعة: حافظ حفظ أحاديث كثيرة رحمه الله، وهو من أهل مصر، لكن احترقت كتبه رحمه الله، وبعد احتراق كتبه صار فيه اختلاط، لِهذا قال العلماء عنه: ما حفظ قبل احتراق كتبه فهو حسن، وما كان بعدها فإنه ضعيف، وما اشتبه، فهو مختلط يتوقف فيه، حتَّى يُنظر حاله.

 <sup>(</sup>۲) ضعيف: رواه الترمذي (۱۷۸٤)، وأبو داود (٤٠٧٨)، وضعفه الألباني رحِمه الله في الإرواء (١٥٠٣)، وضعيف الجامع (٣٩٥٩)، وضعيف أبي داود (٨٨٢).

<sup>(</sup>٣) قال رحمه الله: لكن في مسألة في اللباس، لو انقلبت الحال بأن كان المشركون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يلبسون لباسًا معينًا، والمسلمون يلبسون لباسًا معينًا، ثُم انقلبت الحال فصار لباس المسلمين في عهد الرسول عليه لباس المشركين اليوم، ولباس المسلمين اليوم هو لباس المشركين فيما سبق، نقول: إذا ظهر الفرق، ولا بأس أن يبقى المسلمون اليوم على لباس المشركين فيما سبق، إلا إذا كان اللباس مُحرمًا بذاته، فهنا لا يجوز لبسه بكل حال، ومضى علينا فيما سبق أن أحمد رحمه الله كره لباس أشياء يقول عنها شيخ الإسلام إنَّها كانت شعار الظلمة في وقته، كالسواد وغيره.

كقوله: «فَصْلُ ما بين الحلال والحرام: الدُّف والصوت» (١).

فإن التفريق بينهما مطلوب في الظاهر. إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون العمامة حاصل. فلولا أنه مطلوب بالظاهر أيضًا لم يكن فيه فائدة.

وهذا كما أن الفرق بين الرجال والنساء لما كان مطلوبًا ظاهرًا وباطنًا «لعن المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء» وقال: «أخرجوهم من بيوتكم» (٢) ونفي المخنث لما كان رجلاً متشبهًا في الظاهر بغير

\* وأيضًا عن أبي غطفان المري: سَمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: «حين صام رسول الله على يوم عاشوراء، وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. قال رسول الله على: «إذا كان العامُ المقبل - إن شاء الله - صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأت العام المقبل حتَّى تُوفِّي رسول الله على الله الله الله على وراه مسلم في صحيحه (٢).

\* وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "صوموا يوم عاشوراء. وخالفوا فيه اليهود، وصوموا قبله يومًا وبعده يومًا»، ورواه سعيد بالإسناد ولفظه: " صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا فيه اليهود، وصوموا يومًا قبله أو يومًا بعده» والحديث رواه ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن حده ابن عباس (٤).

فتدبر. هذا يوم عاشوراء يوم فاضل يكفر صيامه سنة ماضية، صامه رسول الله ﷺ، وأمر بصيامه، ورغب فيه. ثم لَما قيل له قُبيل وفاته «إنه يوم

<sup>(</sup>١) حسن: رواه الترمذي (١٠٨٨)، والنسائي (٣٣٦٩)، وابن ماجه (١٨٩٦)، وحسنه الألباني رحمه الله فِي آداب الزفاف (٩٦)، والإرواء (١٩٩٤)، والمشكاة (١٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٥٨٨٥، ٥٨٨٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (١١٣٤).

<sup>(</sup>٤) ضعيف: رواه أحْمد فِي مسنده (٢٤١/١، ٣٠٠٣)، وضعفه الألبانِي رحِمه الله فِي ضعيف الجامع (٣٥٠٦).

تعظمه اليهود والنصاري» أمر بمخالفتهم بضم يوم آخر إليه. وعزم على ذلك.

ولِهذا استحب العلماء -منهم الإمام أحمد- أن يصوم تاسوعاء، وعاشوراء، وبذلك عللت الصحابة رضى الله عنهم.

\* قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سَمع عطاء أنه سَمع ابن عباس يقول: صوموا التاسع والعاشر، خالفوا اليهود.

\* وأيضًا: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «إنا أمَّة أمية لا نكتب ولا نحسب: الشهر هكذا، وهكذا» يعنِي مرة تسعة وعشرون ومرة ثلاثين. رواه البحاري ومسلم (١).

فوصف هذه الأمة بترك الكتابة والحساب الذي يفعله غيرها من الأمم في أوقات عبادتهم وأعيادهم، وأحالَها على الرؤية، حيث قال في غير حديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» (٢) وفي رواية: «صوموا من الوضح إلى الوَضَح» أي من الهلال إلى الهلال.

وهذا دليل على ما أجمع عليه المسلمون -إلا من شذ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع- من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك: إنما تقام بالرؤية عند إمكانها. لا بالكتاب والحساب الذي تسلكه الأعاجم من الروم والفرس والقبط والهند. وأهل الكتاب من اليهود والنصارى.

وقد روى غير واحد من أهل العلم: أن أهل الكتابين قبلنا إنَّما أمروا بالرؤية أيضًا في صومهم وعباداتهم. وتأولوا على ذلك قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٣] ولكن أهل الكتابين بدلوا(٣). ولِهذا

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (١٩١٣)، ومسلم (١٠٨٠).

 <sup>(</sup>۲) صحيح: رواه البخاري (۱۹۰۹)، ومسلم (۱۰۸۰، ۱۰۸۱). وأما الرواية التالية والتي فيها
 ذكر الوضح، فلم أقف عليها.

<sup>(</sup>٣) قال رحمه الله: وهذا هو الذي يظهر، أن أهل الكتابين حسابُهم الأشهر الهلالية، بدليل الرسول ﷺ قدم المدينة وهو يصومون يوم عاشوراء، أي: العاشر من مُحرم ثُم إن

نَهي النبي ﷺ عن تقدم رمضان باليوم واليومين.

وعلل الفقهاء ذلك بِما يِخاف من أن يزاد في الصوم المفروض ما ليس منه، كما زاده أهل الكتاب من النصارى. فإنَّهم زادوا في صومهم، وجعلوه فيما بين الشتاء والصيف، وجعلوا له طريقة من الْحساب يعرفونه بها.

وقد يستدل بِهذا الحديث على خصوص النهي عن أعيادهم. فإن أعيادهم معلومة بالكتاب والحساب. والْحديث فيه عموم (١).

أو يقال: إذا نُهينا عن ذلك في عيد الله ورسوله. ففي غيرها من الأعياد والمواسم أولى وأحرى، أو لما في ذلك من مضارعة الأمة الأمية سائر الأمم، وبالجملة فالحديث يقتضي اختصاص هذه الأمة بالوصف الذي فارقت به غيرها. وذلك يقتضي أن ترك المشابكة للأمم أقرب إلى حصول الوفاء بالاختصاص.

قوله تعالَى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَةِ قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٨٩] عمومًا، وقال ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كَتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ مِنْهَا وَإِنَّ عَدَّةً خُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ﴾ [النوبة: ٣٦]، لكن الأمم مع طول الزمن تغيَّرت وبدَّلت، وقد حدَّنني شخص وعدنني أن يأتيني بما حدَّنني به أن أسماء الأشهر الإفرنجية كانت أسماء آلهة، وبعضها أسماء ملوك، وبعضها مناسبات عندهم، يعني غير مبنية على علم محسوس ولا معقول ولا منقول، وهذا هو الواقع فعلى كل حال التاريخ الحقيقي الذي للناس جميعًا ووضعه الله هو الأهلة، وأما العمل بالحساب فلا يعمل بالحساب لكن من عمل بالحساب من والعروع، وقت الزرع، وقت البذر، وما أشبه ذلك، فلا حرج من عمل بهذا الشيء، والعمل بالبروج أحسن لأنه أبعد عن مشابَهة اليهود والنصارى، والبروج لا تتغير، والبروج الشهر، كل برج له وقته من الزمن.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: استفدنا من هذا البحث ما ذكرناه آنفًا أن ميقات عبادات اليهود والنصارى مرتبطة بالأهلة، لكنهم الذين حرفوا وبدلوا، لكن ما ذكر من آية ففيها إشكال: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٣] فإن التشبيه هنا بالكتابة، تشبيه الكتابة بالكتابة، ولا يلزم من ذلك التوافق في الزمن.

\* وأيضًا: ففي الصحيحين عن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف «أنه سمع معاوية عام حج على المنبر، وتناول قُصَّة من شعر، كانت في يد حَرسي، فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن مثل هذه. ويقول: إنما هلكت بنوا إسرائيل حين اتَّخذها نساؤهم»(١).

\* وفي رواية سعيد بن المسيب في الصحيح: أن معاوية قال ذات يوم «إنكم أحدثتم زي سوء. وإن النبي على نهى عن الزور. قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، قال معاوية: ألا، وهذا الزور. قال قتادة: يعنِي ما يُكثّر به النساء أشعارهن من الخرق (٢) (٣).

\* وفي رواية عن ابن المسيب في الصحيح قال: قدم معاوية المدينة. فخطبنا، وأخرج كُبَّة من شعر. فقال: ما كنت أرى أن أحدًا يفعله إلا اليهود. إن رسول الله عليه الله النهاء، فسماه الزور.

فقد أخبر النبِي ﷺ عن وصل الشعر «أن بني إسرائيل هلكوا حين أحدثه نساؤهم» يُحذر أمته مثل ذلك. ولِهذا قال معاوية: ما كنت أرى أن أحدًا يفعله إلا اليهود.

فما كان من زي اليهود الذي لم يكن عليه المسلمون: إما أن يكون مما يعذبون عليه أو مظنة لذلك، أو يكون تركه حسمًا لمادة ما عذبوا عليه. لاسيما إذا لم يتميز ما هو الذي عذبوا عليه من غيره. فإنه يكون قد اشتبه المحظور بغيره. فيترك الجميع. كما أن ما يُحبرون به لَمَّا اشتبه صدقه بكذبه تُرك الجميع.

\* وأيضًا: ما روى نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه الله على ال

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٣٤٦٨) ٥٩٣٣)، ومسلم (٢١٢٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٣٤٨٨، ٩٣٨٥)، ومسلم (٢١٢٧).

<sup>(</sup>٣) قال رحمه الله: الآن يكثرن شعرهن بشيء من الشعر لا يَختلف عن شعرهن أبدًا، هذا قسم، وقسم آخر يقصصن رءوسهن. نسأل الله العافية.

عمر: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما. فإن لم يكن له إلا ثوب فليتَّزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود» رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح (١).

وهذا المعنَى صحيح عن النبي ﷺ من رواية جابر وغيره أنه «أمر في الثوب الضيق: بالاتزار دون الاشتمال» (٢٠) وهو قول جمهور أهل العلم. وفي مذهب أحمد قولان.

وإنَّما الغرض: أنه قال: «ولا يشتمل اشتمال اليهود» فإن إضافة المنهي عنه إلى اليهود دليل على أن لهذه الإضافة تأثيرًا في النهي، كما تقدم التنبيه عليه.

\* وأيضًا: فمما نَهانًا (") الله سبحانه فيه عن مشابَهة أهل الكتاب، وكان حقه أن يقدم في أوائل الكتاب: قوله سبحانه: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَحْشَعَ قُلُوبُهُمْ لَن يقدم في أوائل الكتاب: قوله سبحانه: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَحْشَعَ قُلُوبُهُمْ لَلَهُ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِن الْحَقّ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ اللَّهِ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مَّنْهُمْ فَاسقُونَ ﴾ [الحديد: ١٦].

فقوله: ﴿ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ نَهى مطلق عن مشابهتهم. وهو خاص أيضًا في النهي عن مشابهتهم في قسوة قلوبهم. وقسوة القلوب أن من

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (٦٣٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح:رواه البخاري (٣٦١)، ومسلم (٣٠١٤).

<sup>(</sup>٣) قال رحمه الله: كأنه اعتذر رحمه الله، كان حقه أن يُقدم، يعتذر رحمه الله أنه أخره العلم ناسيًا - فأتى به هنا، وذلك لأنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يستدل أن يقدم دلائل الكتاب ثُم السنة ثُم آثار الصحابة ثُم آثار التابعين ثُم كلام التابعين بالترتيب، هذا بالنسبة للأدلة الأثرية، أما الأدلة النظرية فتأتي عقب ذلك؛ لأن المؤمن يقدم الأدلة الأثرية على الأدلة النظرية، ولا يَجعل للأدلة النظرية سلطانًا إلا على سبيل الاعتضاد يعني الاستشهاد فقط.

<sup>(</sup>٤) قال رحمه الله:قوله رحمه الله: من ثَمرات المعاصي، مضى عليها التفسير في هذه الليلة: ﴿فَبِمَا نَقْضَهِم مِّيثَاقَهُمْ ﴾ يَؤخذ منه أن الطاعة سبب للين القلب، كلما زاد الإنسان طاعة لله لأن قلبه، ولين القلب أمر مقصود لكل مؤمن؛ لأنه إذا قسا -والعياذ بالله- ما صار يخاف من العقاب ولا يفرح بثواب، يعني يَمر عليه آيات الوعيد أو آيات الوعد وتكون في

تُمرات المعاصي. وقد وصف الله سبحانه بِها اليهود في غير موضع.

فقال تعالى: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ \* ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مَّنْ بَعْد ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ (١) أَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّلُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّلُ مَنْ خَشْيَة اللَّه وَمَا اللَّهُ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ٣٧: ٤٧].

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةُ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ وَسُلُوا حَسَنًا لأَكَفَرَنَّ عَنكُمْ سَيّئَاتكُمْ وَلأَدْخلَنّكُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مَنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ \* فَبِمَا نَقْضَهِم مِيّثَاقَهُمْ اللَّهُ هُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلَمَ عَن مَّواضِعِه وَنَسُوا حَظًا مِّمَا ذُكَرُوا بِهِ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً مِنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ وَلاَ تَوَالُ تَطَلِّعُ عَلَى خَائِنَةً مِنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللّهَ يُعِبُ

وأِن قومًا من هذه الأمة -ممَّن ينسب إلى علم أو دين قد أخذوا من هذه الصفات بنصيب. يرى ذلك من له بصيرة. فنعوذ بالله من كل ما يكرهه الله ورسوله. ولهذا كان السلف يحذرونهم هذا.

قلبه كأنّها شيء واحد، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، لكن القلب اللّين يتأثر فرحًا بآيات الوعد، ويتأثر خوفًا وهربًا بآيات الوعيد، فهذا في الحقيقة ميزان قسوة القلب، إذا رأينا القلب لا يتحرك لطلب ثواب أو خوف عقاب؛ ففيه قسوة، والعياذ بالله، وأظن أن المادة اللفظية واضحة، الحصاة لو مر عليها ماء ما تأثرت، لكن الرمل يتأثر الأنه لين، القلب القاسي لا يتأثر بشيء.

(١) قَالَ رَحِمِهُ الله: (أو)، هنا: قيل: إنَّها بمعنَى (بل)، وقيل: إنَّها للتوكيد، وهذا هو الأصح لأن المعنَى: إن لَم تكن مثلها فهي أشد، ومثل قوله تعالَى: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةَ أَلْفَ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ [الصافات: ١٤٧]، هذا ليس شكَّا من الله في عددهم، لكن إن لَم يكونوا مائةً ألف فلم ينقصوا عن ذلك، ف(أو) هنا للتوكيد.

\* فروى البخاري في صحيحه عن أبي الأسود قال: بعث أبو موسى إلى قراء البصرة. فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرءوا القرآن. فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم: فاثلوه ولا يطولنَّ عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، غير أنِّي حفظت منها «لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى واديًا ثالثًا. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، وكنا نقرأ سورة، كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها، غير أنِّي حفظت منها: «يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة» (۱) (۲).

فحذر أبو موسى القراء أن يطول عليهم الأمد فتقسو قلوبُهم.

ثم لما كان نقض الميثاق يدخل فيه نقض ما عهد الله إليهم من الأمر والنهي وتحريف الكلم عن مواضعه، وتبديل وتأويل كتاب الله: أخبر ابن مسعود رضي

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (١٠٥٠)، ولَمْ أقف عليه في البخاري.

<sup>(</sup>٢) في حاشية إحدى النسخ: هذا الحديث لم أحده بطوله في البخاري، وإنّما أخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثًا، بهذا اللفظ، وإنّما أخرج البخاري جزءًا منه عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير وأنس، ولفظ رواية ابن عباس: « لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثًا، ولا يَملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب» والروايات الأحرى قريبة من هذا مع اختلاف يسير في الألفاظ.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا جاء من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إما أن يقال بأنه اختلاف نُسَخ البخاري ووقع في يده ما نقله أو أنه نسي، وليس أحد معصومًا من النسيان، وهذا كنفيه رحمه الله من الجمع بين: «اللهم صل على محمد وعلى آل مُحمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وقال: إنه لَم في البخاري الجمع بينهما، مع أنه ورد في البخاري «كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» ثابت في البخاري، فإما أن يقال: إن النسخة التي كانت في يده ليس فيها ذلك، أو أنه نسي، لكن مثل هذه الأحيرة نفيه أن يكون هذا في البخاري يتعين الوجه الأول، وهو احتلاف النسخ.

الله عنه بما يشبه ذلك.

\* فروى الأعمش عن عمارة بن عمير عن الربيع بن أبي عميلة الفزاري حدثنا عبد الله حدثنا ما سمعت حديث هو أحسن منه إلا كتاب الله، أو رواية عن رسول الله ﷺ قال: إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد قست قلوبُهم، فاحترعوا كتابًا؛ من عند أنفسهم، اشتهته قلوبُهم واستحلته أنفسهم. وكان الحق يَحول بينهم وبين كثير من شهواتهم، حتَّى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، كأنَّهم لا يعلمون. فقالوا: اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل. فإن تابعوكم فاتركوهم، وإن خالفوكم فاقتلوهم. ثم قالوا: لا، بل أرسلوا إلى فلان رجل من علمائهم فاعرضوا عليه هذا الكتاب، فإن تابعكم فلن يخالفكم أحد بعده. وإن خالفكم فاقتلوه فلن يختلف عليكم بعده أحد. فأرسلوا إليه، فأخذ ورقة، فكتب فيها كتاب الله ثم جعلها في قرن، ثم علقها في عنقه. ثم لبس عليه الثياب، ثم أتاهم فعرضوا عليه الكتاب. فقالوا: أتؤمن بهذا؟ فأومأ إلى صدره فقال: آمنت بهذا، ومالي لا أومن بهذا؟-يعني الكتاب الذي في القرن- فخلوا سبيله. وكان له أصحاب يَغْشُونه. فلما مات نبشوه فوجدوا القرن، ووجدوا فيه الكتاب فقالوا: ألا ترون قوله: آمنت بهذا. ومالي لا أومن بهذا؟ إنما عنَى هذا الكتاب فاختلف بنوا إسرائيل على بضع وسبعين ملة. وخير مللهم أصحاب ذي القرن، قال عبد الله: وإن من بقى منكم سيرى منكرًا، وبحسب امرئ يرى منكرًا لا يستطيع أن يغيره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره .

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: كلام عظيم من عبد الله بن مسعود، وما أشبه كلامه بكلام النبي أين أذا قرأت كلامه تقول إنه من مشكاة النبوة، انظر إلى قوله في صلاة الجماعة: «إن الله تعالى شرع لنبيه سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى» وذكر الحديث بطوله، إذا قرأته تقول: لولا أنه ثابت أنه من قول ابن مسعود لكان حقه أن يكون من قول الرسول على ، وهذه الحملة الأخيرة من أهم ما يقول، أن من علم منكرًا ومن رآه ولا يستطيع أن يغيره فإنه لو

ولَما نَهى الله عن التشبه بهؤلاء الذين قست قلوبَهم وذكر أيضًا في أواخر السورة حال الذين ابتدعوا الرهبانية فما رَعَوها حق رعايتَها. فعقبها بقوله: ﴿ يَأَيُّهَا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِه يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْن مِن رَّحْمَتِه وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا اللّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِه يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْن مِن رَّحْمَتِه وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحَيَمٌ \* لِئَلاً يَعْلَمُ (اللّهُ الْكِتَابِ أَلا يَقْدرُونَ عَلَى شَمْون بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحيَمٌ \* لِئَلا يَعْلَمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ فَا اللّهُ فَوْ اللّهُ فُورًا الله عَلَى اللّهِ وَأَنّ الْفَضْلَ بِيدِ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْفَضْلِ الْفَظِيمِ ﴾ [الحديد: ٢٨ ، ٢٨].

فإن الإيمان بالرسول: هو تصديقه وطاعته واتباع شريعته. وفي ذلك مخالفة للرهبانية. لأنه لم يبعث بها، بل نَهى عنها. وأخبر أن من اتبعه من أهل الكتاب: كان له أجران. وبذلك جاءت الأحاديث الصحيحة من طريق ابن عمر وغيره في مَثَلنا ومثل أهل الكتاب.

علم الله من قلبه أنه لو قدر لغيَّره لسلم منه.

الحيلة التي ذكرها العالم جائزة أو غير جائزة؟ هو يعرف أنه لو قال: لا، قتلوه، ولو وافقهم لخان كتاب الله، فتحيل بهذه الحيلة، جعله في قرن وعلقها في صدره، وقال: أومن بهذا، يعني كتاب الله، وأنه هذا الذي في قلبه، فتركوه، ولكن الله تعالى بيَّن الحق حين مات، نبشوه ووجدوا هذا الكتاب، واختلفوا فيه، وهذا مما يدل على ما ذكرناه في التفسير أن بني إسرائيل لا يوثق بما عندهم من الكتب لأنَّهم نسوا كثيرًا منها، نسوه علمًا ونسوه عملًا.

الأمد: يعني المدة، ألم تعرف المحرمات إلَى أبد، وإلَى أمد (أي: إلَى حين) في النكاح؟ إذا طال الأمد على الإنسان فربما يَمل، وتغلبه نفسه بالشهوات، ثُم إذا طال ذلك قسا قلبُه، والعياذ بالله، ولهذا تَجد كلما بَعُد الناس عن عصر النبوة وجدت الجهل أكثر، وقسوة القلب أكثر، وكلما كان الإنسان أقرب من عصر النبوة صار أقرب إلى العلم وإلى لين

أيُّهما أحسن: أن يَختلفوا وأحدهم على الحق أم يتفقوا على الباطل؟ الأمر الأول. (١) قال رحمه الله: ﴿لِئلاً يَعْلَمَ﴾: اللا زائدة للتوكيد، يعني أن يعلم أهل الكتاب أنَّهم لا يقدرون على شيء، كقوله تعالى: ﴿لاَ أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ [البلد: ١](لا) زائدة للتوكيد. \* وقد صرح على بذلك فيما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن وهب أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء: أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة. فقال: إن رسول الله على كان يقول: «لا تشددوا على أنفسكم فيُشدد عليكم. فإن قومًا شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامَع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم» (١).

هذا الذي في رواية اللؤلؤي عن أبي داود. وفي رواية ابن داسة عنه «أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز. وهو أمير بالمدينة. فإذا هو يصلي صلاة خفيفة، كأنها صلاة مسافر أو قريب منها. فلما سلم قال: يرجمك الله، أرأيت هذه الصلاة المكتوبة، أم شيء تنفلته؟ قال: إنها للمكتوبة وإنها لصلاة رسول الله على كان يقول: «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم. فإن قومًا شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات: رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم». ثم غدا من الغد. فقال: ألا تركب لتنظر وتعتبر؟ قال: نعم. فركبا جميعًا. فإذا بديار باد أهلها وانقضوا وفنوا، خاوية على عروشها. قال: أتعرف هذه الديار؟ فقال: نعم، ما أعرفني بها وبأهلها. هؤلاء أهل ديار أهلكهم الله ببغيهم وحسدهم. إن الحسد يطفئ نور وبأهلها. والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. والعين تزني والكف والقدم والحسد واللسان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه.

\* فأما سهل بن أبي أمامة فقد وثقه يجيى بن معين وغيره، وروى له مسلم وغيره، وأما ابن أبي العمياء فمن أهل المقدس ما أعرف حاله. لكن رواية أبي داود للحديث وسكوته عنه يقتضي أنه حسن عنده. وله شواهد في الصحيح.

\*\* فأما ما فيه من وصف صلاة رسول الله عِيْلِيَّةِ بالتخفيف:

\* ففي الصحيحين عنه -أعني أنس بن مالك- قال: «كان النبي وَاللَّهُ يُو عنه

<sup>(</sup>١) ضعيف: رواه أبو داود (٤٩٠٤)، وضعفه الألبانِي رحِمه الله فِي ضعيف أبِي داود (٣٤٦٨)، وضعيف الجامع (٦٢٣٢).

الصلاة ويكملها»(١).

\* وفي الصحيحين أيضًا عنه قال: «ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أثم من صلاة النبي ﷺ. زاد البخاري «وإن<sup>(٢)</sup> كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف، مخافة أن تفتتن أمه»<sup>(٣)</sup>.

وما ذكره أنس بن مالك من التخفيف: فهو بالنسبة إلى ما كان يفعله بعض الأمراء وغيرهم في قيام الصلاة. فإن منهم من كان يطيل زيادة على ما كان النبي يَعْلِيْهُ يفعله في غالب الأوقات، ويخفف الركوع والسحود والاعتدال كما كان النبي عَلِيْهُ يفعله في غالب الأوقات. ولعل أكثر الأئمة، أو كثيرًا منهم، كانوا قد صاروا يصلون كذلك. ومنهم من كان يقرأ في الأخريين مع الفاتحة سورة. وهذا كله قد صار مذاهب لبعض الفقهاء.

\* وكان الخوارج أيضًا قد تعمقوا وتنطعوا، كما وصفهم النبي ﷺ بقوله: «يَحقر أحدكم صلاته إلى صلاتَهم وصيامه إلى صيامهم» (أ)

\* ولِهذا لِما صلى على بن أبي طالب رضي الله عنه بالبصرة قال عمران بن حصين: «لقد أَذكرنِي هذا صلاة رسول الله ﷺ. وكانت صلاة رسول الله ﷺ معتدلة. كان يُخفف القيام والقعود، ويطيل الركوع والسحود» وقد جاء هذا مفسرًا عن أنس بن مالك نفسه.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٧٠٦).

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: إن هذه مُخففة من الثقيلة، يعني: وإنه كان ليسمع، فإذا أتت اللام في الخبر فإنه يتعين أن تكون مُخففة من الثقيلة، وتُسمَّى هذه اللام الفارقة، إي بين إن النافية، وإن المخففة من الثقيلة، والمخففة من الثقيلة توجب الإثبات، كما في قوله تعالى: ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [الجمعة: ٢]، أي: وإنَّهم كانوا من قبل لَفي ضلالٍ مُبِينٍ ﴾ [الجمعة: ٢]، أي: وإنَّهم كانوا من قبل لَفي ضلالٍ مُبينٍ الجمعة: ٢]،

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخاري (٧٠٨)، ومسلم (٤٦٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه البخاري (٣٦١٠، ٣٦١، ٦٩٣٣)، ومسلم (١٠٦٤).

\* فروى النسائي عن قتيبة عن العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال: «دخلنا على أنس بن مالك فقال: صليتم؟ قلنا: نعم. قال: يا جارية هلمي لي وضوءًا، ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله على من إمامكم هذا. قال زيد: وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود، ويخفف القيام والقعود» (١).

وهذا حديث صحيح. فإن العطاف بن حالد المحزومي قال فيه يَحيَى بن معين غير مرة: هو ثقة. وقال أحمد بن حنبل: هو من أهل مكة ثقة صحيح الحديث. روى عنه نَحو مائة حديث. وقال ابن عدي: يروي قريبًا من مائة حديث. و لم أر بحديثه بأسًا إذا حدث عنه ثقة.

\* وروى أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان حدَّثني أبي عن وهب بن مانوس سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت أنس بن مالك يقول: «ما صليت وراء أحد بعد رسول الله عَلَيْ أشبه صلاة برسول الله عَلَيْ من هذا الفتَى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات.

\* وقال يَحْيَى بن معين: إبراهيم بن عمر بن كيسان يَمانِي ثقة.

\* وقال هشام بن يوسف: أحبرنِي إبراهيم بن عمر -وكان من أحسن الناس صلاة.

\* وابنه عبد الله: قال فيه أبو حاتم: صالح الحديث. ووهب بن مانوس - بالنون - يقوله عبد الله هذا. وكان عبد الرزاق يقوله: بالباء المنطوقة بواحدة من أسفل - وهو شيخ كبير قديم، قد أخذ عنه إبراهيم هذا. واتبع ما حدثه به. ولولا ثقته عنده لما عمل بما حدثه به. وحديثه موافق لرواية زيد بن أسلم. وما أعلم فيه

<sup>(</sup>١) صحيح بشواهده: رواه النسائي (٩٨١)، وصححه الألباني رحِمه الله بشواهده.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: رواه النسائي (١١٣٥)، وأبو داود (٨٨٨)، وضَعفه الألبانِي رحِمه الله فِي ضعيف أَبِي داود (١٥٧)، والمشكاة (٨٨٣).

قدًحا.

\* وروى مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس ابن مالك قال: «ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله على قي تمام. كانت صلاة رسول الله على متقاربة. وكانت صلاة أبي بكر متقاربة فلما كان عمر رضي الله عنه مَدَّ في صلاة الفجر. وكان رسول الله على إذا قال سمع الله لمن حمده: قام، حتَّى نقول: قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين، حتَّى نقول: قد أوهم»

\* ورواه أبو داود من حديث حماد بن سلمة أنبأنا ثابت وحميد، عن أنس بن مالك قال: «ما صليت خلف رجل أوجز صلاة، من رسول الله على الله على عمام. وكان رسول الله على إذا قال سمع الله لمن حمده: قام، حتّى نقول: قد أوهم. ثم يحبر ثم يسجد. وكان يقعد بين السجدتين، حتّى نقول: قد أوهم» .

فجمع أنس رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح بين الإخبار بإيجاز النبيّ الصلاة وإتمامها. وبَيَّن أن من إتمامها الذي أخبر به: إطالة الاعتدالين وأخبر في الحديث المتقدم: أنه ما رأى أوجز من صلاته، ولا أتم.

فيشبه -والله أعلم- أن يكون الإيجاز عاد إلى القيام: والإِثمام إلى الركوع والسجود. لأن القيام لا يكاد يفعل إلا تامًا. فلا يحتاج إلى الوصف بالإتمام، بخلاف الركوع والسجود. والاعتدالين.

َ وأيضًا: فإنه بإيجاز القيام وإطالة الركوع والسحود: تصير الصلاة تامة لاعتدالها وتقاربها. فيصدق قوله: «ما رأيت أوجز ولا أتم».

فأما إن أُعيد الإيجاز إلى لفظ «لا أتم» والإتمام إلى لفظ «لا أوجز» فإنه يصير في الكلام تناقضًا. لأن من طول القيام على قيامه ﷺ لم يكن دون في إتمام القيام،

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٤٧٣).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۸۰۳).

إلا أن يقال: الزيادة في الصورة تصير نقصًا في المعنى. وهذا حلاف ظاهر اللفظ. فإن الأصل: أن يكون معنَى «الإيجاز والتخفيف» غير معنَى «الإتمام والإكمال» ولأن زيد ابن أسلم قال: «كان عمر يخفف القيام والقعود، ويتم الركوع والسحود» فعلم أن لفظ «الإتمام» عندهم هو إتمام الفعل الظاهر.

وأحاديث أنس كلها تدل على أن النبي ﷺ «كان يطيل الركوع والسحود والاعتدالين» زيادة على ما يفعله أكثر الأئمة وسائر روايات الصحيح تدل على ذلك.

\* ففي الصحيحين: عن حَماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «إنِّي لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله على يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا. حتَّى يقول القائل: قد نسى. وإذا رفع رأسه من السجدة مكث، حتَّى يقول القائل: قد نسى» (١).

\* وفي رواية في الصحيح: «وإذا رفع رأسه بين السجدتين».

\* وفي رواية للبحاري من حديث شعبة عن ثابت «كان أنس ينعَتُ لنا صلاة رسول الله ﷺ. فكان يصلي. فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتَّى نقول: قد نسى (٢).

فهذا يبين لك أن أنسًا أراد بصلاة رسول الله على: إطالة الركوع والسحود والرفع فيهما على ما كان الناس يفعلونه. وتقصير القيام عما كان الناس يفعلونه.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البحاري (٨٠٠، ٨٢١)، ومسلم (٤٧٢).

<sup>(</sup>٣) قال رحِمه الله: الخلاصة في كلام المؤلف رحِمه الله: أنه في عهد بني أمية صار خلاف في الصلاة، فصاروا يُخففون القيام بعد الركوع، والقيام بعد السجود، يعني الوقوف، ويطيلون القيام جدًّا، ويقصرون في الركوع والسجود، فهذه ثلاثة أشياء: طول قيام

\* وروى مسلم في صحيحه من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: «كان رسول الله ﷺ يسمع بكاء الصبي مع أمه، وهو في الصلاة، فيقرأ بالسورة الخفيفة، أو بالسورة القصيرة» .

فبين أن التخفيف الذي كان يفعله ﷺ: هو تَخفيف القراءة، وإن كان ذلك يقتضي ركوعًا وسجودًا يناسب القراءة. ولِهذا قال: «كانت صلاته متقاربة» أي: يقرب بعضها من بعض.

وصدق أنس: فإن النبي على «كان يقرأ في الفجر بنحو الستين إلى المائة، يقرأ في الركعتين بطوال المفصل بآلم تنزيل وهل أتى، وبالصافات، وبقاف، وربما قرأ أحيانًا بما هو أخف». فأما عمر رضي الله عنه فكان يقرأ في الفجر بيونس، وهود ويوسف. ولعله علم أن الناس خَلْفه يؤثرون

جدًا، وتقصير الركوع والسجود، وتخفيف القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين، وكانت الناس تنكر ذلك، ويذكرون عن صلاة الرسول على الركوع، وقد ثبت عن النبي يكون هناك فرق شاسع بين الركوع والسجود والقيام من الركوع، وقد ثبت عن النبي ولا من حديث البراء بن عازب أن صلاته كانت متقاربة، كان عليه الصلاة والسلام يطيل القيام والركوع بعده، والسجود والجلوس بعهد، يقول: رمقت الصلاة مع الرسول يكون فرأيت قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ما عدا القيام والقعود -يعني القيام قبل الركوع والقعود يعني التشهد الأخير - قريبًا من السواء. مما يدل على أن الصلاة تكون متناسبة، أما أن يطيل القيام جدًّا، ويُخفف الركوع أو في الحقيقة يَختلس من الجلوس بين السجدتين، ومن القيام بعد الركوع، فهذا خلاف السنة، ونَحن نشاهد الآن في كثير من إخواننا الذين يقدمون من غير البلد تَحدهم يُخففون جدًّا في القيام بعد الركوع، وكذلك في الجلوس بين السجدتين، فعلى من رآهم أن يبين لَهم أن هذا لا يَجوز، وأن هذا يوجب أن تكون الصلاة باطلة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «ارفع حتَّى تطمئن جالسًا» الله الستعان.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٤٧٠).

ذلك<sup>(۱)</sup>.

\* وكان معاذ رضي الله عنه «قد صلى خلف على العشاء الآخرة، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف بقباء، فقرأ فيها بسورة البقرة، فأنكر النبي على ذلك. وقال: «أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أممت الناس فخفف فإن من ورائك الكبير والضعيف وذا الحاجة. هَلاَّ قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، وتحوها من السورة؟» (٢).

فالتخفيف الذي أمر به النبي عَلَيْهُ معاذًا وغيره من الأئمة. هو ما كان يفعله – بأبي هو وأمي عَلَيْهُ – فإنه كما قال أنس: «كان أخف الناس صلاة في تمام» وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»(٣).

ثم إن عَرَضَ حال عُرف إيثار المأمومين للزيادة على ذلك فحسن. فإنه ﷺ قرأ في المغرب بطولَي الطوليين، وقرأ فيها بالطور.

وإن عرض ما يقتضي التحفيف عن ذلك فعل، كما قال في بكاء الصبِي ونَحوه.

فقد تبين أن حديث أنس تضمن مخالفة من خفف الركوع والسحود تخفيفًا كثيرًا، ومن طول القيام تطويلاً كثيرًا. وهذا الذي وصفه أنس، ووصفه سائر الصحابة.

\* وروى مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «رمقت الصلاة

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: أي: يرغبون في ذلك، وإذا كان الناس وراء الإمام يرغبون في التطويل فلا بأس أن يطوِّل أكثر مما كان يعتاده؛ لأن النبي ﷺ قال: «إذا صلَّى أحدكم لنفسه فليطوِّل ما شاء الساحاري (٧٠٣)]، والذي يَحتار جَماعة ويطول فيهم فكأنَّما قرأ لنفسه.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البحاري (٧٠٥، ٢١٠٦)، ومسلم (٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخاري (٦٣٠١، ٦٠٠٨، ٧٢٤٦).

مع محمد على فوجدت قيامه، فركعته، فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فجلسته ما بين التسليم والانصراف: قريبًا من السواء» (١).

\* وروى مسلم أيضًا في صحيحه: عن شعبة عن الحكم قال: «غلب على الكوفة رجل حقد سَماه وزمن ابن الأشعث، قال: فأمر أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن يصلي بالناس، فكان يصلي، فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد، ملْء السموات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الْجَدِّ منك الجد. قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلي، فقال: سمعت البراء بن عازب يقول: كانت صلاة رسول الله على وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع، وسحوده، وما بين السحدتين: قريبًا من السواء، قال شعبة: فذكرته لعمرو بن مرة. فقال: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلي، فلم تكن صلاته هكذا» (٢).

\* وروى البخاري هذا الحديث -ما خلا القيام والقعود- قريبًا من السواء. وذلك: لأنه لا شك أن القيام قيام القراءة. وقعود التشهد يزيد على بقية الأركان، لكن لما كان علي يوجز القيام، ويتم بقية الأركان صارت قريبًا من السواء.

فكل واحدة من الروايتين تصدق الأخرى، وإنَّما البراء تارة قرَّب و لم يُحدِّد، وتارة استثنَى وحدد. وإنَّما جاز أن يقال في القيام مع بقية الأركان قريبًا بالنسبة إلى الأمراء الذي يطيلون القيام، ويخففون الركوع والسجود، حتَّى يعظم التفاوت.

ومثل هذا: أنه على صلى صلاة الكسوف، فقرأ في الركعة الأولى بنحو من سورة البقرة وركع، فكان ركوعه نحوًا من قيامه، وكذلك سجوده، ولهذا نقول نحن في أصح القولين: إن ركوع صلاة الكسوف وسجودها يكون قريبًا من قيامه

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٤٧١).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٤٧١)، ورواه البحاري (٧٩٢، ٨٠١، ٨٠١) مختصرًا.

بقدر معظمه أكثر من النصف.

ومن أصحابنا وغيرهم من قال: إذا قرأ البقرة يسبح في الركوع والسحود بقدر قراءة مائة آية، وهو ضعيف مخالف للسنة (١).

\* وكذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وغيره (٢) «أن النبي ﷺ كان يقول بعد الرفع من الركوع من الذكر ما يصدق حديث أنس والبراء» وكذلك صلاة رسول الله ﷺ التطوع، فإنه كان إذا صلى بالليل وحده طوَّل لنفسه ما شاء، وكان يقرأ في الركعة (٣) بالبقرة وآل عمران.

(١) قال رحمه الله: يقول رحمه الله: ومن أصحابنا: يعني الحنابلة، وفي هذا دليل على أنه لا بأس أن ينتسب الإنسان إلى مذهب لإمام معين، ولو كان الله تعالى أعطاه علمًا وفهمًا واتباعًا فلا حرج أن ينتسب إلى إمام معين يتفقه على قواعده وأصوله، لكن إذا بان له الدليل اتبعه، وهو إذا اتبع الدليل في مسألة أو مسألتين أو عشر مسائل أو آلاف، لا يُعد غير منتسب إلى المذهب الذي كان ينتسبه، ولهذا تَجد الأئمة الكبار الفقهاء العظام، تَجد أنهم ينتسبون إلى المذاهب، شيخ الإسلام وابن القيم والنووي وابن حجر وغيرهم، أئمة علماء عظماء ينتسبون إلى المذاهب أو أحد المذاهب الأربعة، ولا يُعد هذا عيبًا ولا خروجًا عن طريق السلف خلاقًا لمن ظن من الناس الآن أن التفقه على مذهب معين معناه التعصب لهذا طريق السلف خطأ، والصحيح أن التعصب للمذهب وتحريف النصوص لأجل موافقة المذهب، وهذا خطأ، والصحيح أن التعصب للمذهب وتحريف النصوص لأجل موافقة المذهب خطأ عظيم، لكن كوني أتفقه على مذهب معين أبني فقهي على قواعده وأصوله، الكن إذا بان لى الدليل أخذت بالدليل، فهذا لا بأس به إطلاقًا، المحظور هو التعصب.

(٢) صحيح: رواه مسلم (٤٧٧) من حديث أبي سعيد الخدري، ورواه (٤٧٨) من حديث ابن عباس.

(٣) قال رحمه الله: حديث أنس رحمه الله، ذكر البقرة وآل عمران والنساء، وحديث حذيفة ذكر البقرة والنساء وآل عمران، ولا خلاف في الواقع، لأن الرسول عليه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران قبل الترتيب الأحير، الترتيب الأحير الذي كتب الصحابة عليه المصحف، البقرة ثم آل عمران ثم النساء، ولهذا قال الرسول عليه «اقرءوا البقرة وآل عمران فإلهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف، يُحاجًان عن صاحبهما يوم القيامة» [مسلم (١٠٤)] فجمع بينهما. ومن المعلوم أن الصحابة لو

والنساء ويركع نَحوًا من قيامه، ويرفع نَحوًا من ركوعه، ويسجد نَحوًا من قيامه، ويَجلس نَحوًا من سجوده.

ثم هذا القيام الذي وصفه أنس وغيره بالخفة والتخفيف الذي أمر به النبي أمر به النبي أمر به النبي أنه فَسَره عَلَيْ بفعله وأمره، وبلَّغ ذلك أصحابه. فإنه لَما صلى على المنبر قال: «إنَّما فعلت هذا لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي» (١) وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٢).

وذلك: أنه ما من فعل في الغالب إلا وقد يسمى حفيفًا بالنسبة إلى ما هو أطول منه، ويسمى طويلاً بالنسبة إلى ما هو أحف منه. فلا حد له في اللغة وليس الفعل في الصلاة من العادات. كالإحراز والقبض والاصطياد، وإحياء الموات، حتى يُرجع في حده إلى عرف اللفظ، بل هو من العبادات. والعبادات يُرجع في صفالها ومقاديرها إلى الشارع، كما يرجع في أصلها إلى الشارع، ولأنه لو حاز الرجوع فيه إلى عُرف الناس في الفعل، أو في مسمى التخفيف، لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة التي يؤمر بها في غالب الأوقات عند عدم المعارضات المتقضية للطول أو القصر اختلافًا متباينًا لا ضبط له، ولكان لكل أهل عصر ومصر، ولكان لكل أهل حي وسكّة، بل لأهل كل مسجد: عرف في معنى اللفظ، وفي عادة الفعل، مخالف لعرف الآخرين، وهذا مُخالف لأمر الله ورسوله، حيث قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» و لم يقل: كما يسميه أهل أرضكم خفيفًا، أو كما يعتادونه، وما أعلم أحدًا من العلماء يقول ذلك، فإنه يفضي إلى تغيير الشريعة، وموت السنن: إما بزيادة، وإما بنقص، وعلى هذا دلت سائر روايات الصحابة (٢٠٠٠).

كان متقررًا عندهم أن النساء قبل آل عمران ما أخروها، لكن في النهاية أو في عهد الرسول الأخير صارت آل عمران تلي البقرة.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٩١٧)، ومسلم (٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: وتقدم.

<sup>(</sup>٣) قال رحِمه الله: هم قالوا: صحيح، يعنِي لو جعلنا التخفيف وضده تبعًا لعُرْف الناس

\* فروى مسلم في صحيحه عن زهير عن سماك بن حرب قال: «سألت جابر ابن سَمُرة عن صلاة رسول الله ﷺ، فقال: «كان يخفف الصلاة، ولا يصلي صلاة هؤلاء» قال: وأنبأني «أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في الفحر بقاف والقرآن المجيد،

لاحتلفت الشريعة، لكان كل ناس لَهم عرف، حتَّى الآن يطبق الإنسان الشريعة ما استطاع، تَحد بعض الناس يقول: تُقلت علينا، وبعض الناس يقول: خففت علينا، ﴿وَلُو النّبعَ الْحَقُّ الْمُونَاتُ وَالأَرْضُ ﴾ [المومنون: ٧] لذلك نقول: التحفيف وضده راجع إلى صلاة النبي عَلَي القائل: «صلوا كما رأيتموني أصلي» نَحد الآن بعض الناس إذا قرأ الإمام يوم الجمعة (الم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان) صاحوا به، اتّق الله، خفف، الرسول عَلَيْ يقول: «إذا أمَّ أحدُكم الناس فليخفف فإن وراءه الضعيف والكبير وذا الحاجة» [البحاري (٩٠)، ومسلم (٢٦١)] ونَحن محتاجون أن نذهب لمتاجرنا لنعمل، فيقال: التخفيف وضده يتبع الشريعة، والنبي على قال فيه أنس في صلاته: ما صلينا وراء إمام قط أتم صلاة ولا أخف من النبي على الأثمة لا يكون عنده الشجاعة، فيقرأ (الم تنزيل السجدة) ويقسمها نصفين، وهذا خطأ كبير، لماذا؟ لأنه خالف السنة تَمامًا، فيقال: إما أن تقرأ كما أن تبدل في سنة النبي على وتقسم شيئًا لَم يقسمه الرسول عَلَيْ فهذا هو عين المضادة، بعض الناس يقرأ السحدة، وإذا سحد يقرأ آيتين بعد السحدة ثم يركع، ثم يقرأ (هل أتى) ثم إذا قارب إتيانها ركع، وهذا أيضًا مُخالف للسنة.

فيقال للإمام: يَجب أن تكون شجاعًا فِي دين الله، ولا تَهتم بأحد، ولو أن الإنسان سَمع ما يقوله الناس وما يعترضون به ما مشى خطوة، لكن أنت أصلح ما بينك وبين الله، ولا يَهمك أحد، اعمل على إرضاء الله عز وجل، فإذا التمست رضا الله بسخط الناس رضي الله عنك وأرض عنك الناس، وكفاك مئونتهم.

أما أن تَخضع لَهم مثل أن يصيح بك رجل كسول لا يقوم للصلاة إلا وهو كسلان والله طولت علينا!، إن تَخضع تقول: والله اقتد بأضعفنا، هل المراد بأضعفهم عزيمة أم أضعفهم جسمًا؟ أضعفهم جسمًا، بشرط ألا يُخل ذلك بمقتضى السنة، فإن أخل به فيقال له: اجلس إن كنت لا تستطيع أن تبقى قائمًا إلى قراءة السحدة، اجلس، أما أن يَخضع إلى البطالين وأقوالهم النقالين، هذا لا ينفع.

ونَحُوها»(١) (٢).

\* وروى أيضًا عن شعبة عن سماك عن جابر بن سَمرة قال: «كان النبيّ يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نَحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك» (٣) (١).

\* وهذا يبين ما رواه مسلم أيضًا عن سماك عن جابر بن سَمرة «أن النبيّ ﷺ

(١) صحيح: رواه مسلم (٤٥٨).

(٢) قال رحمه الله: في هذا الحديث هل نقول: إن هذه السورة تُسَنُّ قراءتُها لتعينها؟ أو نقول: إن الصحابي عينها من أجل القياس فقط؟

فيه احتمال أن الرسول ﷺ قرأ بها عينها، أو أن الصحابي أراد القياس، وبالنسبة لما سبق عن مُعاذ: «هلا قرأت بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، ونحوها» [مسلم (٤٦٥)] هل نقول: إن الرسول ﷺ أرادها عينًا؟ أم أراد بمثل هذا المقدار؟

أقول: لا شك أن الذي نُصَّ عليه أولَى من غيره لا شك، واحتمال أن يكون لمحرد المقدار لا للتعيين وارد، لكن ينبغي للإنسان من تَمام القدوة أن يقرأ الذي عينه الرسول ﷺ أو عينه الصحابي، وإن كان فيه احتمال أن يكون من باب ذكر المقدار والقياس على هذا.

(٣) صحيح: رواه مسلم (٩٥٤).

(\$) قال رحمه الله: أولاً حديث حابر بن سمرة: كان النبي على الظهر أطول من هذا إذا يغشى، هذا ويقع منه أحيانًا، وإلا فالمشهور في السنة أنه يقرأ في الظهر أطول من هذا بنحو (الم تنزيل السحدة) أو أطول، وكذلك أيضًا في العصر أقصر كانت صلاته في العصر الركعة الأولى تقارب الركعة الثانية من صلاة الظهر، ولكن صلاة الظهر أطول من ذلك، وهذا مما يدل على أن الأمر مقاربة لكن ليس معناه أن لابد أن تقرأ بالطوال أو أن تقرأ بالقصار، فالرسول على أن الأمر مقاربة لكن ليس نشاطه وحسب ما يناسب المأمومين، قد يكون مثلاً من المناسب ألا تقرأ بطوال المفصل بالمتين مثلاً في أيام الشتاء البارد، ولا ينبغي أن تقرأ بهم سورة الجمعة والمنافقين، لماذا؟ لأنهم يَحتاجون إلى الوضوء، قد يكون مع البرودة يَحتقن الرجل ويتعب، في شدة الحر لا تقرأ بهم أيضًا يلحقهم الأذى والحر والعرق وغيرها فتراعى أحوال الناس.

«كنت أنا وأمي من المستضعفين الذين عذرهم الله» فهذا السماع كان متأخرًا.

\* وكذلك في الصحيح عن زيد بن ثابت «أنه سمع النبي عليه يقرأ في المغرب بطولي الطوليين»(١) وزيد من صغار الصحابة.

وكذلك صلى بالمؤمنين في الفحر بمكة وأدركته سعلة عند ذكر موسى وهارون فهذه الأحاديث وأمثالها: تبين أنه على كان في آخر حياته يصلي في الفحر بطوال المفصل، وشواهد هذا كثيرة، ولأن سائر الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صلاة رسول الله على التي ما زال يصليها، ولم يذكر أحد أنه نقص صلاته في آخر عمره عما كان يصليها، وأجمع الفقهاء على أن السنة أن يقرأ في الفحر بطوال المفصل.

وقوله: «ولا يصل صلاة هؤلاء» إما أن يريد به من كان يطيل الصلاة على هذا، أو من كان ينقصها عن ذلك، أي أنه كان على يُخففها. ومع ذلك: فلا يَحذفها حذف هؤلاء الذين يُحذفون الركوع والسحود والاعتدالين، كما دل عليه حديث أنس والبراء، أو كان أولئك الأمراء ينقصون القراءة، أو القراءة وبقية

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٧٦٤).

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: إذا علمنا أن رسول الله على كان يقرأ بطوال المفصل في صلاة الفجر، ربّما يزول عنا الإشكال أنه قرأ في الفجر بـــ(إذا زلزلت الأرض زلزالها) كررها في المختين، والظاهر أن هذا في السفر لأنه كان يُخفف فيه الصلاة، أما في الحضر فكان من عادته أنه كان يقرأ بطوال المفصل، وعلى هذا فلا يُسن لنا أن نقرأ (إذا زلزلت) بناءً على أن هذا من السنة، لأن هذا كان يُخالف المعهود في هدي رسول الله على بكونه يقرأ بطوال السور في صلاة الفجر، وما دام يُخالف المعهود، ولم ينص على أنه كان في الحضر فالأولى أن يُحمَل على ما كان معهودًا في صلاة الفجر في السفر، فلا يسن أن تقرأ أو تكرر كما فعله، بعض الإخوة الذي عندهم علم بالحديث ويُحبون -جزاهم الله خيرًا- التمسك بظاهر السنة، لكنهم لا ينظرون إلى بعض الأدلة، وهذا ما نُحذر منه دائمًا، نقول: إن الإنسان يُحب أن يكون عنده قاعدة يبني عليها، وأن يُحمل ما شذً عن هذه القاعدة على القاعدة، لأن الغالب أن سنة رسول الله عليها، وأن يُحمل ما شذً عن هذه القاعدة على القاعدة،

الأركان عما كان النبي عَلَيْهِ يفعله، كما روى أبو قزعة قال: «أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إنّي لا أسألك عما سألك هؤلاء عنه، قلت أسألك عن صلاة رسول الله عليه؟ فقال: مالك في ذلك من خير، فأعادها عليه، فقال: كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع، فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسحد ورسول الله عليه في الركعة الأولى».

وفي رواية «مما يطولَها» رواه مسلم في صحيحه (١).

فهذا(٢) يبين لك أن أبا سعيد رأى صلاة الناس أنقص من هذا.

\* وفي الصحيحين عن أبي بَرْزة قال: «كان رسول الله عَلَيْهِ يصلي الصبح. فينصرف الرجل، فيعرف جَليسه، وكان يقرأ في الركعتين، أو إحداهما: ما بين الستين إلى المائة» هذا لفظ البحاري (٣).

\* وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «إن كان رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (١٥٤).

<sup>(</sup>٣) قال رحمه الله: هذا مما يدل على ما ذكرناه قبل قليل من أن الرسول على لا يقرأ في صلاة الظهر بالليل إذا يغشى وتحوها إلا أحيانًا، الغالب أنه يطولُها، وعلى هذا فيكون فيما أرى أطول الصلوات الفجر، ثُم الظهر، ثُم العشاء، ثُم العصر والعشاء سواء، مما يظهر من السنة، والمغرب أقصرها قراءةً كان يقرأ فيها المفصل، هذا هو الغالب، وقد يَختلف الأمر لأسباب.

لماذا قال أبو سعيد: مالك في هذا من خير؟ هل هذا نفي أو شك؟ البعض يَعشى أن نقول جهارًا شيئًا من الخروج على الأئمة، وأن يقول القائل: أنتم لا تصلون صلاة الرسول ولا تفعلون، وكأنه رضي الله عنه يقول: رأى أن تطبيقها متعذر بسبب أن الناس كلهم على حلاف السنة، وأن الاستفهام هنا غير وارد، وإن كان فيه احتمال لكنه غير وارد لأن الرجل ما سأل إلا أنه يريد الخير.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخاري (٧٧١)، ومسلم (٤٦١، ١٤٧).

ليأمرنا بالتخفيف، وإن كان ليؤمنا بالصافات» رواه أحْمد والنسائي (١).

\* وعن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: «ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله عليه من فلان. قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر. ويُخفف الأحيرتين. ويخفف العصر. ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. ويقرأ في العشاء بأواسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل» رواه النسائي وابن ماجه. وهو إسناد على شرط مسلم (٢).

والضحاك بن عثمان قال فيه أحْمد ويجيى: هو ثقة. وقال فيه ابن سعد: كان ثبتًا.

\* ويدل على ما ذكرناه: ما روى مسلم في صحيحه عن عمار بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئِنَّة من فقهه فأطيلوا الصلاة، وأقصروا الخطبة. وإن من البيان لسحرًا» ("".

فقد جعل طول الصلاة علامة على فقه الرجل وأمر بإطالتها (١٠).

وهذا الأمر: إما أن يكون عامًا في جميع الصلوات وإما أن يكون المراد به صلاة الجمعة. فإن كان اللفظ عامًا فظاهر. وإن كان المراد به صلاة الجمعة: فإذا أمر بإطالتها مع كون الجمع فيها يكون عظيمًا من الضعفاء والكبار وذوي الحاجات ما ليس في غيره. ومع كونها تفعل في شدة الْحر مسبوقة بخطبتين: فالفجر ونحوها التي تفعل وقت البرد، مع قلة الجمع: أولى وأحرى والأحاديث في

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أحمد في مسنده (٢/٠٤).

 <sup>(</sup>۲) صحيح: رواه النسائي (۹۸۲، ۹۸۳)، وابن ماجه (۸۲۷)، وصححه الألباني رحِمه الله في المشكاة (۸۰۳).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٨٦٩).

<sup>(</sup>٤) قال رحمه الله: الإمام إذا كان إمامًا راشدًا فالسنة أن يطبق السنة لا شك، وإذا كان يَخشى، فشيئًا شيئًا، وأما الإمام العارض فينظر إلَى ما يكون فيه فتنة.

هذا كثيرة.

وإنّما ذكرنا هذا تفسيرًا لما في حديث أنس من تقدير صلاة رسول الله على الله على الله على الله على الله على المحض الناس ببعضها دون بعض. ويجهل معنى ما تمسك به.

\* وأما ما في حديث أنس المتقدم من قول النبي عَلَيْد: «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليهم. فتلك أنفسكم فيشدد الله عليهم. فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم» (١) ففيه نهي النبي عن التشدد في الدين بالزيادة عن المشروع.

والتشدد: تارة يكون باتخاذ ما ليس بالواحب ولا مستحب بمنزلة الواحب والمستحب في العبادات، وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات. وعلل ذلك بأن الذين شددوا على أنفسهم من النصارى شدد الله عليهم لذلك، حتَّى آل الأمر إلى ما هم عليه من الرهبانية المبتدعة.

وفي هذا: تنبيه على كراهة النبي رسي الله النصارى من الرهبانية المبتدعة. وإن كان كثير من عبادنا قد وقعوا في بعض ذلك متأولين معذورين، أو غير متأولين ولا معذورين (٢).

وفيه أيضًا: تنبيه على التشديد على النفس ابتداء يكون سببًا لتشديد آحر ما يفعله الله: إما بالشرع، وإما بالقدر.

<sup>(</sup>١) ضعيف: وتقدم بيانه قريبًا.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: لكن هؤلاء الذين وقعوا في التشدد هم داخلون في قول الرسول على التركبن سنن من كان قبلكم»، فهذا الحديث يعم كل خصلة ارتكبها من قبلنا فإن هذه الأمة سترتكب منها شيئًا، وقوله: «هذه الأمة» لا يعني كل الأمة، لكنه يعني بعضها قد يرتكب، والبعض قد يسلم، ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: من هؤلاء الناجون؟ قال: «هم من كانوا على مثل ما أنا عليه وأصحابي» [تقدم تَخريه في المتنا وبناءً على ذلك نقول: إن تشديد المتعبدين شبه بالنصارى والذي يَجب عليه المسلم أن تكون قدوته الرسول عليه المسلم أن تكون قدوته الرسول عليه المسلم أن تكون قدوته الرسول عليه المسلم أن المناهدين شبه بالنصارى والذي يَجب عليه المسلم أن الكون قدوته الرسول المناهدية المناهدة المناهدية المناهدية

فأما بالشرع: فمثل ما كان النبي على يخافه في زمانه من زيادة إيجاب أو تحريم كنحو ما خافه لَما اجتمعوا لصلاة التراويح معه. ولما كانوا يسألون عن أشياء لم تحرم. ومثل أن من نذر شيئًا من الطاعات وجب عليه فعله. وهو منهي عن نفس عقد النذر. وكذلك الكفارات الواجبة بأسباب.

وأما بالقدر: فكثيرًا قد رأينا وسَمعنا من كان يتنطع في أشياء فيبتلى أيضًا بأسباب تشدد الأمور عليه في الإيجاب والتحريم: مثل كثير من الموسوسين في الطهارة، إذا زادوا على المشروع، ابتلوا بأسباب توجب حقيقة عليهم أشياء فيها عظيم مشقة ومضرة.

وهذا المعنَى الذي دل عليه موافق لما قدمناه في قوله تعالى: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأعراف: ١٥٧] من أن ذلك يقتضي كراهة موافقتهم في الآصار والأغلال.

«والآصار» ترجع إلى الايجابات الشديدة. «والأغلال» هي التحريمات الشديدة «فإن الإصر» هو الثقل والشدة. وهذا شأن ما وجب (١). «والغل» يَمنع

<sup>(</sup>١) قال رحِمه الله: وهذا صحيح، وهذا يعني أن من طلب الشدة شُدِّد عليه، فإن كان في زمن التشريع ربَّما شُدد عليه شرعًا، وربَّما بعد ذلك فإنه يُشَدَّد عليه قدرًا، فتجد الْمُبتلَى بالوسواس فِي الطهارة يشدد الله عليه، ثُم يتوضأ عدة مرات، ويبقى فِي الحمام ساعتين أو ثلاثة.

وكذلك المبتلى في الوسواس في الصلاة تَجده يُشدد عليه ويعجز أن ينطق بالتكبير أو بالتسبح أو غير ذلك، وربَّما صلى ثُم إذا صلى قال بأنه لَم يُصلِّ، فيعيد ويكرر، وإذا قيل له لا تُعد ضاق صدره جدًّا يكاد ينصرع ولا تطيب نفسه حتَّى يعيد، وبعد الإعادة أيضًا يلحقه الضجر والقلق حتَّى يصلي عدة مرات، والعياذ بالله، حتَّى أنه بعض الناس وصل بهم الوسواس إلى ترك الصلاة نسأل الله العافية، لأنه يعجز ويتعب ولهذا يَجب على الإنسان أن يقطع دابر الوسواس، عليه من أول الأمر أن يتركه حتَّى لو ضاق صدره أول مرة، يصبر وسوف يزيل الله عنه ذلك، ويَهديه، أرجو أن يعصمنا الله وإياكم من مثل ذلك، ولكنكم

المغلول من الانطلاق. وهذا شأن المحظور.

\* وعلى هذا دل قوله سبحانه: ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيّباتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينِ ﴾ [المائدة: ٨٧] وسبب نزولَها مشهور (١).

تُسألون عن هذا فإذا سألكم سائل؟ قلنا: اصبر حتَّى لو بكيت حتَّى لو صحت حتَّى لو تركت الطعام تقول: ما صليت صلاة مُجزئة، أو ما توضأت وضوءً مُجزئًا لا يَهم وهو بعد ذلك سوف يعصمه الله منه، لكن المسألة تَحتاج إلَى عزم، إلَى عزم قوي ونية صادقة، وإلا فإنه سوف يُبتلَى قدرًا بالآصار والأغلال.

كذلك أيضًا الذي يتشددون في التحريمات: كل شيء حرام، كل شيء نَجس، إن مسه الصديق خرج وقال: يجب عليه الوضوء، إن قُدم طعام قال: لعل هذا الذي ذَبِح لَم يذكر اسم الله عليه، لعل الذبيحة من غير أهل الكتاب، وما أشبه ذلك، هذا أيضًا يبتلَى بالتضييق على نفسه وعلى غيره، فكما قال الشيخ رحمه الله: المبتلى بالآصار والأغلال، المتشدد بالمأمورات يلحقه الآصار، والمتشدد بالمنهيات يلحقه الأغلال، فتحده دائمًا ما يتوسع فيما أباح الله له ثُم يستدل بالشبهات فيقول: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» أباح الله له ثُم يستدل بالشبهات فيقول: ما هذه شبهة، هذه شبهة عندك، لأن مزاجك فاسد، وإلا فهي عند غيرك ليست شبهة، وعلى كل حال ما ذكره الشيخ رحمه الله من أن يتفطن وإلا فهي عند غيرك ليست شبهة، وعلى كل حال ما ذكره الشيخ رحمه الله من أن يتفطن الإنسان في نفسه، وأن يرشد إخوانه المسلمين إلى مثله، وأن يقول لَهم: اصبروا وصابروا وسابروا على هذا ويزول.

وكان ولله الحمد أناس كثير حصل لَهم ذلك، ثُم أُمروا بالصبْر، ولو ضاقت نفوسهم ولو بكوا، فأذهب الله عنهم ذلك. ثانيًا: أن الذي يريد أن يُشدد على نفسه يُشدد الله عليه، وتذكر دائمًا: «لا تشددوا فيشدد الله عليكم».

(١) قال رحِمه الله: جعل الله تَحريم ما أحل الله عدوانًا، وبيَّن أنه لا يُحب المعتدين، وعلى هذا لا تُحرم ما أحل الله لك، وابنِ على الأصل الذي عندك، الأصل في كل الأشياء الحل والإباحة، امشِ على هذا الخط ولا تُحرم الطيبات، الجاهليون حرموا الطيبات: السائبة

\* وعلى هذا ما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزوج النبي على سألون عن عبادة رسول الله على فلما أخبروا كأنهم تقالوها. فقالوا: وأين نَحن من رسول الله على وقد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدًا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر أبدًا، وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا. فحاء رسول الله على إليهم، فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني ورواه البخاري. وهذا لفظه، ومسلم ولفظه: عن أنس: «إن نفرًا من أصحاب النبي الله سألوا أزواج النبي عن عمله في السر؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساء وقال بعضهم: لا آتروج النساء وقال بعضهم: لا آترا اللحم. وقال بعضهم: لا أنام على فرش. فحمد الله وأثني عليه، وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني "() والأحاديث الموافقة () لهذا كثيرة في النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني "() والأحاديث الموافقة () لهذا كثيرة في

والوصيلة والحام والبحيرة، فشدد الله عليهم فحرموا خيْرًا كثيرًا.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٦٣٠٥)، ومسلم (١٤٠١).

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: جاء في الحديث في هؤلاء الثلاثة أنّهم جاءوا للرسول على وفي الفظ للبخاري: أن الرسول على أتاهم عندما علم خبرهم وأتى إليهم، وقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا»، ثم إن فيه اختلافًا لما حلفوا عليه، في لفظ البخاري، يقول: أما أنا فأصلي الليل أبدًا، والثاني قال: لا أفطر أبدًا، والثالث يقول: لا آكل اللحم، والرابع قال: لا أتروج النساء، والظاهر هنا أنّهما قصتان ولكن على كل حال حرص النبي على على منع التشدد في الدين، هو بنفسه يأتي إليهم ويقول هذا الكلام ثم يقول: مقررًا للحكم: «أما والله، إنّي لأخشاكم لله، وأتقاكم له»، هذه الجملة مؤكدة، أما والقسم وإن واللام، كل هذا ليبين لهم أنه ليست الخشية ولا التقوى في التشديد، لكن الخشية والتقوى في اتباع سنة الرسول النسجة وأقسم هنا عليه الصلاة والسلام لا ليزكي نفسه حاشاه من ذلك، ولكن من أجل أن يبرهن أواقسم لهؤلاء أنهم لن يبلغوا ما وصل إليه من الخشية والتقوى ومع ذلك كان عملهم بالنسبة لما أرادوا لأنفسهم كان عمله سهلاً فيقول عليه الصلاة والسلام: «أما أنا فأصوم ولكني أصوم

وأفطر» ولَم يُحدد الصوم والفطر، ولهذا كان النبي على أحيانًا يصوم حتَّى يقال لا يُفطر، وأحيانًا يفطر حتَّى يقال: لا يصوم؛ لأنه يتبع ما هو أسهل وأنفع، قد تكون نفسه مثلاً لا تقبل الصوم لسبب من الأسباب فلا يصوم، يُهون على نفسه، وقد تكون في بعض الأيام مرتاحة للصوم، تريد أن يصوم، فيفعل، وكذلك كان في النوم أحيانًا الرسول على ينام حتَّى يقال: لا يقوم، ويقوم حتَّى يقال: لا ينام، وهذا ليس دائمًا؛ لأن غالب أحواله عليه الصلاة والسلام أنه يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، فالحاصل أن الرسول على بين لَهم أنه يَحمع بين الصوم والفطر خلافًا للذي قال: أنا أصوم ولا أفطر، كذلك قال عليه الصلاة والسلام: «أصلي وأرقد» خلافًا للذي قال: أقوم ولا أنام، «وأتزوج النساء» خلافًا للذي قال: لا تتخذ لنفسه طريقة أخرى تُخالف طريقة النبي من رغب عن طريقته، وأراد أن يتخذ لنفسه طريقة أخرى تُخالف طريقة النبي فانه ليس منه.

وهذا قد يُوجد إشكال: هل المراد من يرغب رغبة مطلقةً أي في كل ما يفعله؟ أم في بعض الأشياء؟ نَحن نَعرف أن مذهب أهل السنة والجماعة على التفصيل، من رغب عن سنته على التفصيل، منه، ومن رغب عن سنته على شيء دون آحر، فهو ليس منه في هذا الشيء الذي رغب عنه.

ثُم أيضًا يُفرَّق بين من رغب عن سنة رسول الله ﷺ زهدًا فيها أو تكاسلاً مع رغبته القلبية فيها، الأول على خطر عظيم أن يَحبط عمله، كما قال تعالَى: ﴿ ذَلِكَ بِأَلَهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [مُحمَّد: ٩]، وهذا على خطر عظيم جدًّا، والثاني: أهون، وإن كان الرسول ﷺ أمر باتباع السنة مطلقًا، لكنه أهون من شخص آخر يقول: بأنِّي لا أريد السنة مطلقًا، أهون وربَّما يَهديه الله عز وجل.

طيب، ومن حلق لحيته؟ هل يقوم قائم ويقول: هذا ليس من الرسول عَلَيْ في شيء؟ لا هذا لا يَجوز، ولهذا بلغني أن بعض الإحوة قام خطيبًا في الله واعظًا، قام يشدد على حلق اللحية حتَّى قال: من حلق لحيته فهو خارج عن سنة الله ورسوله عَلَيْهُ، وهذا خطأ، التفصيل إذًا: أو لاً: من رغب عن السنة مطلقًا فهو كافر خارج عن السنة، ومن رغب عن شيء دون شيء فهو ليس من الرسول عَلَيْهُ في هذا الشيء الذي رغب عنه، ثُم يُفرَّق بيْن من رغب عن سنة الرسول كراهيةً لها، ومن رغب - أي: تركها - تَهاونًا وبيْن التركين فرقٌ عظيم.

بيان أن سنته التي هي الاقتصاد في العبادة، وفي ترك الشهوات -خير من رهبانية النصارى- التي هي ترك عامة الشهوات من النكاح وغيره، والغلو في العبادات صومًا وصلاة.

وقد خالف هذا بالتأويل ولعدم العلم طائفة من الفقهاء والعباد.

\* ومثل هذا: ما رواه أبو داود في سننه عن العلاء بن عبد الرحمن عن القاسم ابن عبد الرحمن عن القاسم ابن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رجلاً قال: «يا رسول الله ائذن لي في السياحة قال رسول الله ﷺ: «إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله». فأخبر النبي ﷺ بأن أمته سياحتهم الجهاد في سبيل الله (۱).

\* وفي حديث آخر «أن السياحة: هي الصيام» «والسائحون» هم الصائمون ونحو ذلك ألله تعالى في القرآن في قوله: ﴿السَّائِحُونَ﴾ [التوبة: ١١٢] وقوله: ﴿سَائِحَاتِ﴾ [التحريم: ٥].

فأما السياحة هي التي الخروج في البرية من غير مقصد معين: فليست من عمل هذه الأمة. ولهذا قال الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين، مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهي عنها متأولين في ذلك، أو غير عالمين بالنهي عنه. وهي الرهبانية المبتدعة التي قيل فيه: «لا رهبانية في الإسلام» (٣).

والغرض هنا: بيان ما جاءت به الحنيفية من مخالفة اليهود فيما أصابهم من القسوة عن ذكر الله، وعما أنزل من الهدى الذي به حياة القلوب. ومخالفة النصارى فيما هم عليه من الرهبانية المبتدعة. وإن كان قد ابتلي بعض المنتسبين منا إلى علم أو دين بنصيب من هذا أو من هذا ففيهم شبه بهؤلاء وهؤلاء.

<sup>(</sup>١) حسن: رواه أبو داود (٢٤٨٦)، وحسنه الألبانِي رحِمه الله فِي صحيح الجامع (٢٠٩٣).

<sup>(</sup>٢) ذكره الدارقطني في العلل (٢٠٦/٨) وقال: والصحيّح عن الأعمش موقوف عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) لَمْ يرد بِهذا اللفظ، وتقدم الكلام عليه فراجعه.

ومثل ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَالله عنهما قال ومثل ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وصلى العقبة وهو على ناقته القط لي حصى. فلقطت له سبع حصيات مثل حصى الحذف. فحعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فارموا. ثم قال: «أيها الناس، إياكم والغلو في الدين. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عوف بن أبي جميلة عن زياد بن حصين عن أبي العالية عنه. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم (١).

وقوله: «إياكم والغلو في الدين» عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال.

والغلو هو: مُجاوزة الحد، بأن يزاد الشيء في حَمده أو ذمه على ما يستحق ونَحو ذلك.

والنصارى أكثر غلوًا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف. وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن في قوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ [النساء: ١٧١].

وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار (٢). وهو داخل فيه. فالغلو فيه مثل رمي

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه النسائي (٣٠٥٧)، وابن ماجه (٣٠٢٩)، وأحمد في المسند (٢١٥/١)، واحمد في المسند (٢١٥/١)، والإسمال ٢٤٣٤) قال رحمه الله:إن العامة هنا في مسألة رمي الجمار يرمون بما هو أشد من الحصى الكبار، بعضهم يرمون عليه بالنعال والعثم، وما أشبه ذلك؛ لأنّهم يعتقدون أنه الشيطان، فتحد الواحد منهم قد أتى مُحمرة عيناه، منتفحة أوداجه، يشتم ويلعن، ويقول: أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي، أين هو من زوجته؟ أنت الذي فعلت، أنت الذي أمرتني بالفحشاء.

ورأيت مرةً رجلاً مع امرأته قبل بناء الجسر على الجمرات كان جالسًا على الحوض والناس يرمون على الحوض، وهو يصيبه الحصى هو وزوجته، لكنه لَم يتحرَّك مع كندورة كبيرة يضرب بها، وكأنه والله أعلم يتمثل قول الشاعر في قوله:

ما أنت إلا إصبعٌ دَميت وفي سبيل الله ما لقيت

الجحارة الكبار ونَحو ذلك، بناء على أنه قد بالغ في الحصى الصغار. ثم علل ذلك بأن ما «أهلك من كان قبلنا إلا الغلو في الدين» كما تراه في النصاري.

وذلك يقتضي أن مُحانبة هديهم مطلقًا أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا، وأن المشارك لَهم في بعض هديهم يخاف عليه أن هالكًا.

\* ومن ذلك: أنه ﷺ حذرنا عن مشابَهة من قبلنا في أنَّهم كانوا يفرقون في الحدود بين الأشراف والضعفاء. وأمر أن يسوِّى بين الناس في ذلك، وإن كان كثير من ذوي الرأي والسياسة قد يظن أن إعفاء الرؤساء أحود في السياسة.

\* ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها -في شأن المحزومية التي سرقت لما كلَّم أسامة رسولَ الله عَلَيْ - قال: «يا أسامة، أتشفع في حَد من حدود الله ؟ إنَّما هلك بنو إسرائيل: أنَّهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» (١) (٢).

وقد الْحرح من الحصى، لكن هو صامت، بقينا ورمينا الجمرات وانصرفنا، وهو على حاله، كل هذا من الجهل.

ويَحب على طلبة العلم في مثل هذه الأمور أن يبينوا للناس أن أعظم شيء في رمي الجمار ما ذكره عليه الصلاة والسلام: إقامة ذكر الله، والتأسي برسول الله ﷺ وتمام العبودية والذل وأن يأتي الإنسان بالجمار ويرمي في تلك الناحية، وهو لا يعرف معناها إلا مُحرد التعبد، لا شك أن هذا من أكبر الانقياد والاستسلام لأمر الله عز وجل.

- (١) صحيح: رواه البخاري (٣٤٧٥، ٦٧٨٨)، ومسلم (١٦٨٨).

وكان بنو مخزوم من أشرف بطون قريش. واشتد عليهم أن تقطع يد امرأة منهم. فبين النبي عليه أن هلاك بني إسرائيل إنما كان في تخصيص رؤساء الناس بالعفو عن العقوبات. وأخبر: أن فاطمة ابنته التي هي أشرف النساء لو سرقت. وقد أعاذها الله من ذلك لقطع يدها: ليبين: أن وجوب العدل والتعميم في الحدود لا يستثنى منه بنت الرسول، فضلاً عن بنت غيره.

ع وهذا يوافق ما في الصحيحين عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب رضي

النبي يَبَيِّ أَن تُقطع يَدُ الآخر، قال: يا رسول الله هو له، يريد أن يسكت عن الحد. فقال رسول الله يَبَيِّة: (هلا قبل أن تأتيني به؟!) [انساني (٤٨٨٤)، وأبو داود (٤٣٩٤)، وابن ماحه (٢٥٩٥)، وصححه الألباني رحمه الله]. فدل ذلك على أن الشفاعة في الحد قبل وصولِها للسلطان لا بأس بها، أما بعد وصولِها فلا يَحوز.

مِنْ اللَّهِ ا

## الله عنه قال: مُرَّ علي النبي ﷺ بيهودي مُحَمَّم (١) مَحلود. فدعاهم. فقال: «أهكذا

(١) قال رحمه الله: التحميم: تسويد الوجه حتّى يكون كالحممة، أي: الفحمة السوداء، وهذا يقيمونه على الشريف والوضيع، لكن الرجم لو أقاموه على الشريف لأعدموا الأشراف، وهذا من جَهلهم بلا شك، وهذا لو أقاموه على شريف واحد امتنع البقية أو أكثر البقية حتّى لا يوجد، لكن هذا الفهم الخاطئ سرى إلى بعض الناس المعاصرين المستغربين، قالوا: لو قطعنا يد السارق لكان نصف الشعب أشل، يعني ليس له إلا يد، نقول: إن هذا من الخطأ، لو قطعتم يد سارق لمنعتم مئات السراق، ولا يكون نصف الشعب أشل، أو أعضل، لكن هذا من تصوركم الخاطئ. كالذي قال: لو قتلنا القاتل لزدنا الطين بلة، يكون أعضل، لكن هذا من تصوركم الخاطئ. كالذي قال: لو قتلنا القاتل لزدنا الطين بلة، يكون المقتول واحدًا والقاتل اثنين، نقول: هذا خطأ فادح. فالله يقول: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقصاصِ حَيَاةٌ ﴾ أالبقرة: ١٧٩]، فلو قتلتم القاتل لَحَيِيَ الناسُ ولم يقتل أحدٌ أحدًا، لكن هذا من التصور الفاحش الضار.

وفيه دليل على أن التصريح بالشيء وسيلة إلى الحق، وهؤلاء لما صرحوا، لَمَّا صرَّح العالِم الذي دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام صار وسيلةً إلَى الحق، أعلم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أول من أحيا أمر الله.

وفيه دليل على أن من أعاد ما اندرس من السنة يُعتبر مُحييًا لَها، لقوله: «اللهم إنّي أول من أحيا أمرك» [مسلم (١٧٠٠)].

وبهذا نعلم السر في قول عمر رضي الله عنه حين جَمع الناس على إمامٍ واحد في قيام رمضان قال: نعمت البدعة هذه. فسماها بدعة؛ لأنه أقامها بعد أن تُركَت.

وفيه أيضًا: أنه يَجب إقامة الحد على أهل الذمة فيما يعتقدون تَحريمه؛ لأن الرسول ﷺ أقامه عليهم.

وفيه أيضًا: دليل على أن الرجم في هذه الأمة وفِي غيرها من أهل الوحي المُنزل.

وفيه أيضًا: إشكال: كيف أن الرسول ﷺ دعاً إلى الاصطلاح على ما في كتابهم؟ هل نقول مثلاً: إذا تَحاكم أهل الكتاب إلينا نرجع الحكم إلى ما في كتابهم أو إلى ما في كتابنا؟ إلى ما في كتابنا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يقيم الحجة عليهم ويُخزيهم ويكشف عوارهم؛ لأن هذا الأمر الذي أنكروه وبدلوه كان موجودًا في كتابهم، وهذا من السياسة في نكاية العدو، أن تَجعله يصطك من رماد ناره.

تَجدون حد الزاني في كتابكم؟ " قالوا: نعم. فدعا رحلاً من علماتهم. قال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى: أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا. ولولا أنك نشدتني بهذا لم أحبرك. نَجده الرجم. ولكنه كثر في أشرافنا. فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه. وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا: تعالوا فلنحتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال على اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه ". فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: ﴿ يَأَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنكَ اللَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ مِنَ اللّذِينَ قَالُوا آمَنًا بِأَفْواهِهِمْ وَلَمْ تُوْمَن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ اللّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ للْكُذب سَمَّاعُونَ لقَوْم آلَونَ لَمْ يَا لُونِينَ لَمْ يَالُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَذَا فَحُذُوهُ وَاللّذَا اللّه فَأُولُكَ مَنْ بَعْد مَوَاضِعه يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَذَا فَحُذُوهُ اللّه اللّه فَأُولُكَ مُمْ اللّذِينَ أَمركم بالتَحميم والجلد فحذوه، وإن أفتاكم اللّذ تعالى: ﴿ وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولُكَ هُمُ الظَّالمُونَ ﴿ وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولُكَ هُمُ الظَّالمُونَ ﴿ وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولُكَ هُمُ الظَّالمُونَ ﴿ وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولُكَ هُمُ الظَّالمُونَ ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولُكَ هُمُ الظَّالمُونَ ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولُكَ هُمُ الظَّالمُونَ ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولُكَ هُمُ الْفَالمُونَ ﴿ وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولُكَ هُمُ الْفَالمُونَ ﴿ وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولُكَ هُمُ الْفَالمُونَ ﴾ ومَن لمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولُكَ هُمُ الْفَالمُونَ ﴾ ومَن لمْ يَخْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولُكَ اللّهُ اللّهُ الْوَلَ اللّهُ فَأُولُكَ هُمُ الْفَالِدُ وَلَا اللّهُ فَأُولُكُ اللّهُ فَأُولُكُ اللّهُ فَأُولُكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَأُولُكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ فَا وَلَاكُمُ اللّهُ اللّ

\* وأيضًا: ما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سَمعت النبيّ عَلَيْ قبل أن يَموت بِخمس، وهو يقول: "إنِّي أَبرأ إلى الله أن يكون لِي منكم خليلً. فإن الله قد اتَّخذني خليلاً. كما اتخذ إبراهيم خليلاً. ولو كنت متخذًا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإنِّي أنهاكم عن ذلك»(٢) (٣).

وفي الحديث أيضًا فوائد كثيرة.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (١٧٠٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٥٣٢) ٢٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) قال رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن الرسول ﷺ لَم يتخذ من المؤمنين خليلاً؛ لأن الله أتَّخذه خليلاً.

وصف رسول الله على أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتحذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد. وعقب هذا الوصف بالأمر بحرف الفاء. أن لا يتحذوا القبور مساجد. وقال: «إنه على أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهينا، أما مظهر للنهى، وإما موجب للنهى.

فإن قيل: إن الصحابة رضي الله عنهم يقولون: خليلي مُحمد ﷺ، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي ﷺ بثلاث. [البخاري (١١٧٨، ١٩٨١)، ومسلم (١٢٧، ١٦٧٧)] نقول: إن اتّخاذ الإنسان نبيه ﷺ خليلاً لا بأس به، والممنوع هو العكس، أن الرسول ﷺ يتخذ خليلاً، ولكن يُتخذ خليلاً.

وفي هذا دليل على الرد في التفسير الذي فسروا الخليل بأنه ذو الخلة، يعني الحاجة؛ فإن هذا باطل؛ لأننا إذا قلنا بأنه لا خليل إلا إبراهيم ومُحمد عليهما الصلاة والسلام، وهذا من أبطل كل الخلق لا يَحتاجون إلى الله، إلا إبراهيم ومُحمد عليهما الصلاة والسلام، وهذا من أبطل الباطل.

والصواب أن الخُلَّة هي أعلى أنواع المحبة، وعلى هذا قال الشاعر في مَحبوبته: قد تَخللت مسلك الروح منِّي وبذا سُمِّي الخليل خليلاً

فالحليل هو المحبوب الذي تتحللت مَحبته مسالك الروح، يعني الدم والعروق إلَى القلب. وفي هذا دليل أيضًا على أفضلية أبي بكر، وأنه أحب الأمة إلَى رسول الله على أوضلية أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله على قال قبل أن يَموت بذلك فحرًا وعزًّا وكرامةً لأبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله على قال قبل أن يَموت بحمس، قبل فراقه الدنيا: «لو كنت متخذًا خليلاً من أمتي لاتتخدت أبا بكر خليلاً»، وقال في مقولة أحرى: «ولكن أخوة الإسلام ومودته»، وفي هذا رد على الرافضة الذين يقولون: إن أبا بكر عدو للرسول على قاتلهم الله. وهو يقول في حياته هذه المقولة.

فنقول: إن أبا بكر هو أحب الصحابة إلَى رسول الله ﷺ، أحبهم إليه، ثُمَّ عمر وعثمان وعلي وفاطمة وغيرهم؛ لأن فاطمة تدخل في قوله: «من أمتي خليلاً» ولم يقل لاتَّخذت فاطمة.

لكن لا شك أن الرسول ﷺ يُحب فاطمة المحبة الأبوية أكثر من أبي بكر رضي الله عنه، لكن في المحبة الإيمانية والمودة الإيمانية لا أحد يساوي أبا بكر رضي الله عنه بالنسبة للرسول

وذلك يقتضي أن أعمالهم دلالة وعلامة على أن الله ينهانا عنها، أو أنّها علة مقتضية للنهي. وعلى التقديرين: يعلم أن مخالفتهم أمر مطلوب للشارع في الجملة. والنهى عن هذا العمل بلعنة اليهود والنصارى مستفيض عنه على العمل العنة اليهود والنصارى مستفيض عنه المناهية.

\* ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله على قال: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وفي لفظ لمسلم: «لعن الله اليهود والنصارى: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (٢).

\* وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس قالا: لما نُزل برسول الله على طفق يطرح خَميصة له على وجهه. فإذا اغْتَمَّ بها كشفها عن وجهه. فقال، وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا».

\* وفي الصحيحين أيضًا عن عائشة رضي الله عنها: أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله على كنيسة رأينها بأرض الحبشة، يقال لَها: مارية، وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. فقال رسول الله على «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح، أو الرجل الصالح "، بنوا على قبره مسجدًا، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل» .

\* وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله عليه زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» (٥) رواه أهل السنن الأربعة. وقال الترمذي:

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البحاري (٤٣٧)، ومسلم (٥٣٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (١٣٣٠، ١٣٩٠)، ومسلم (٢٥، ٥٣٠).

<sup>(</sup>٣) قال رَحِمه الله: قوله: «أو الرجل الصالِح» للتنويع أو للشك من الراوي، والمعنَى لا يتغيّر، العبد الصالِح والرجل الصالِح بِمعنَّى واحد، وعليه فإن (أو) هو شك عارض.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه البخاري (٢٧٤، ٣٨٧٣)، ومسلم (٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) ضعيف بِهذا اللفظ: رواه الترمذي (٣٢٠)، والنسائي (٢٠٤٣)، وأبو داود (٣٢٣٦)، وضعفه الألباني رحِمه الله فِي ضعيف الترمذي (٥١)، وضعفه الألباني رحِمه الله فِي ضعيف الترمذي (٥١)، وضعيف النسائي (١١٨)، والإرواء (٨٦٢)،

(۱) حدیث حسن. وفی بعض نسخه: صحیح

والمشكاة (٧٤٠)، وقال الألبانِي رحِمه الله: وصح بلفظ: «زورات»، دون «السرج». انظر رواية ابن ماجه (١٥٧٥)، والضعيفة (٣٢٣)، والإرواء (٧٦٢).

(١) قال رحمه الله: طعن بعضهم في هذا الحديث لشذوذه ونكارته.

أما شذوذه؛ فقد جاء في صحيح مسلم [مسلم (٩٧٤)] من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي علم علم علم الله عنها أن النبي علمها ما تقول عند زيارة القبور، وقالوا: لا شك أن ما في صحيح مسلم أولَى بالأحد مما في سنن الترمذي.

وأما النكارة؛ قالوا: كيف تكون زيارة المرأة كاتِّخاذ المساجد والسرج على المساجد؛

فإن الثاني أعظم بكثير.

والجَوّاب على ذلك: أن نقول: متى أمكن الجمع فإنه لا شذوذ، والجمع مُمكن؟ فحديث عائشة حين خرجت المرأة بلا قصد، ومرت بالقبْر، فلا بأس أن تقف وتُسلِّم على أصحاب القبور، ولا حرج، إما إذا خرجت من بيتها بهذا القصد؛ فهي داخلة في هذا.

وأما كونه يَقْرِن هذا بِهذا؛ فإنه لا مانع فقد قال النبي ﷺ: «لعن المؤمن كقتله» [البحاري (٦١٠٥)، ومسلم (١١٠)] ومعلوم أن بين القتل واللعن فرقًا عظيمًا، أما القتل فقد قال تعالَى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظيمًا ﴾ [النساء: ٩٣]، واللعن لا يستحق فاعله هذا الوعيد.

كذلك أيضًا بعض الناس قال: إن هذا الحديث ورد بلفظ: «زورات القبور» وكلمة (زورات) تدل على المبالغة، ويكون المراد في ذلك من يُكثرن زيارة المقبرة، وأما من ذهبت مرة واحدة فإنّها لا تدخل في اللعن.

فيقال: القاعدة العامة: أنه إذا كان في الحديث زيادة، ولا معارضة لمن هو أوثق؛ فإنه يؤخذ بالزيادة، وأثّيهما أزيد؟ «زائرات» لأنّها تشمل من يكثرن الزيارة ومن لا يكثرن، بخلاف «زورات»، وعليه فيكون هذا الحديث معتمدًا وأنه لا يَحل للمرأة أن تزور المقبرة، وفي ذلك مفاسد.

َ وأما حديث أم عطية: نُهينا عن اتباع الجنائز ولَم يُعزم علينا [البخاري (١٢٧٨)، ومسلم

فيقال: إن هذا الاتباع وليس زيارة القبور.

وأيضًا: عارض بعض العلماء قولَها رضي الله عنها: ولَم يُعزم علينا، بأن هذا من فهمها ما دام الحديث ثبت. (نُهينا) هو الذي ثبت، فكونُها تُقول: ولَم يُعزم علينا، هو تفقّه منها،

فهذا التحذير منه على واللعن عن مشابَهة أهل الكتاب في بناء المسجد على قبر الرجل الصالح: صريح في النهي عن المشابَهة في هذا. ودليل على الحذر عن جنس أعمالُهم، حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أن تكون من هذا الجنس.

ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه الأمة من بناء المساجد على القبور

قد توافق عليه، وقد لا تُوافق.

أيضًا: عارض هذا الحديث بأن رسول الله ﷺ مرَّ بامرأة على قبْر تبكي فقال لَها: «اتق الله واصبري»، فقالت: إليك عنِّي فإن لَم تُصب بمصيبتي، أو كلمة نَحوها، ثُمَّ انصرف النبي ﷺ، فذهبت تعتذر إليه، فقال لَها: «إلَّما الصبر عند الصدمة الأولَى» [البحاري (١٢٨٣، ١٣٨٢)، ومسلم (٩٢٦)].

فيقال: إن هذه المرأة من شدة وجدها وحزنها لم تملك أن تمنع نفسها عن الخروج إلى قبر ولدها والبكاء عليه، ومن المعلوم أن هناك أدلة أخرى مفصلة فلا يُمكن أن نأخذ من سكوت الرسول عليه في هذا الموضع عن الإنكار عليها عن زيارة القبور ومعنا أحاديث صريحة، وهذه قضية عين، والرسول عليها قد يسكت عن أشياء لملاحظة ما هو أولى كما سكت عن المرأة الكنعانية التي وافته في حجة الوداع وهي كاشفة وجهها فيما يظهر ولم ينهها عن ذلك.

فعلى كل حال قضايا الأعيان لا يُمكن أن تعارض بها نصوص الأقوال، قضايا الأعيان لا يُمكن أن تعارض عموم الأقوال، لأن عموم الأقوال مُقدَّم، فالصواب أن زيارة المرأة للمقبرة من كبائر الذنوب لأنَّها داخلة في اللعن.

من كبائر الذنوب لأنَّها داخلة في اللعن. سؤال: هل إذا كنا في بلاد الفتى العلماء فيها بزيارة القبور للنساء فهل نسكت أم ننهى عن المنكر؟ والجواب: انْهَ عن ذلك ما لَم تُخش فتنة، فإذا خشيت الفتنة فاترك.

على أن المسألة في زيارة النساء لقبر الرسول السين المستناها الفقهاء رحمهم الله، فقالوا: لا بأس أن تزور المرأة قبر النبي النبي الله وعلل شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله وقال: لأن زيارة قبر النبي النبي متعذرة، لأن ما بين الواقف على قبره وقبره ثلاثة حدران، وأشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا، وأظنه في الجواب الفائق في حكم زيارة المقابر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام زيارة قبره، زيارة عرفية، وليست بالشرعية، ودليل ذلك مع أن الناس يرونها زيارة في الواقع أن بينها وبين القبر حدران، ما يقال وقف على قبره لكن عند الناس أنّها زيارة.

واتخاذ القبور مساحد بلا بناء. ولكلا الأمرين محرم ملعون فاعله بالمستفيض من السنة. وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك من سائر الأحاديث والآثار. إذ الغرض القاعدة الكلية. وإن كان تحريم ذلك قد ذكره غير واحد من علماء الطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين يبالغون في المنع مما يَحُرُ إلى مثل هذا. وفيه من الآثار ما لا يليق الصحابة والتابعين يبالغون في المنع مما يَحُرُ إلى مثل هذا. وفيه من الآثار ما لا يليق ذكره هنا حتى روى أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين قال: حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن الحسين «أنه رأى رجلاً يجيء على فُرْجَة كانت عند قبر النبي عن أبيه عن علي بن الحسين «أنه رأى رجلاً يجيء على فُرْجَة محديثًا كانت عند قبر النبي عن جدي عن النبي الله عنها، فيدعو. فنهاه. فقال: ألا أحدثكم حديثًا محديثًا فين عن جدي عن النبي النما كنتم وأخرج محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في مستخرجه.

\* وروى سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد أحبرني سهيل ابن أبي سهيل قال: رآني علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني، وهو في بيت فاطمة يتعشى. فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: مالي رأيتك عند القبر؟ قلت: سلمت على النبي على النبي عيدًا. ولا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله على قال: «لا تتخذوا قبري عيدًا. ولا تتخذوا بيوتكم مقابر: لعن الله اليهود اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد: وصلوا عليّ، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم» ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء.

ولهذا ذكر الأئمة -أحمد وغيره من أصحاب مالك وغيرهم -: إذا سلم على

النبِي ، وقال ما ينبغي له أن يقول: ثم أراد أن يدعو. فإنه يستقبل القبلة ويجعل

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: ليس معناه ما لا يليق شرعًا، ولكن ما لا يليق استماعًا، لئلا يطول الكلام وتنتشر أحاديث؛ لأن من المعلوم أن كل الأدلة الشرعية لائقة، لكن لكل مقام مقال.

#### فصل

# في ذكر فوائد خطبته على في يوم عرفة

\* وروى مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر في حديث حجة الوداع قال: حتَّى إذا زالت الشمس -يعني يوم عرفة عن جابر في حديث حجة الوداع قال: حتَّى إذا زالت الشمس وقال: «إن دماءكم أمر بالقصواء، فرحلت له. فأتى بطن الوادي. فخطب الناس. وقال: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا. في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع () ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ) كان مسترضعًا في بني سعد، فقتلته هذيل، أضع من دمائنا: دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعًا في بني عبد المطلب () فإنه وربا الجاهلية موضوع: وأول ربا أضع من ربانا: ربا العباس بن عبد المطلب ()

(١) قال رحمه الله: كل شيء من أمر الجاهلية تَحت قدميه موضوع، إشارة إلَى احتقار أمور الجاهلية، وأنَّها تَحت الرِّجْل، وليست فوق الرأس، وهذه الكلمة تُقال في إهانة الشيء، أمور الجاهلية، وأنَّها تَحت الرِّجْل، وليست فوق الرأس، وما أشبه ذلك. يقول الإنسان: فلان تَحت قدمي، وأحيانًا: تَحت رجلي، وما أشبه ذلك.

فكل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي النبي عَلَيْهِ، وتأمل هذه الشدة في الخطاب التي قد لا تراها في خطاب النبي عَلَيْهِ؛ لأن المقام يقتضيه، كل شيء تحت قدمي الله هذه الصيغ من الكلام من أقوال الملوك، والرسول عليه الصلاة والسلام كما عُلم خيره الله تبارك وتعالَى أن يكون ملكًا نبيًّا أو عبدًا نبيًّا، فاختار عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدًا تبارك وتعالَى أن يكون ملكًا نبيًّا أو عبدًا نبيًّا، فاختار عليه الصلاة والسلام أن يحتقرها، نبيًّا، لكن المقام يقتضي هكذا، يقتضي أن يعلو الإنسان على أمور الجاهلية، وأن يَحتقرها، وأن يَحتقرها، وأن يَحتقرها،

(٢) قال رحمه الله: هذا كان من عدله عليه الصلاة والسلام، أول ربا يضعه ربا عمه العباس بن عبد المطلب، وكان له السلطة على عمه؛ لأنه رسول الله إليه وإلى غيره، ولهذا العباس بن عبد حعل نفسه وليًّا على عمه رضي الله عنه، فقال: «وأول ربًا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد حعل نفسه وليًّا على عمه رضي الله عنه، فقال: «وأول ربًا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله» وفي هذا دليل على أنه لا يَحوز قبض الربا مطلقًا حتَّى وإن عُقدَ المطلب فإنه موضوع كله» وفي هذا دليل على أنه لا يَحوز قبض كل حال نَحن كنا في في وقت لَم يُحرم فيه الربا، أو حتَّى وإن عُقدَ على جَهل، وعلى كل حال نَحن كنا في

موضوع كله. فاتقوا الله في النساء. فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولكم عليهن أن لا يُوطئن فَرْشكم أحدًا تكرهونه. فإن فعلن ذلك

وقت لَم يُحرم فيه الربا بناءً على هذا الحديث، لكن الآن الربا مُحرم، لكن لو أن إنسانًا جَهل أن الربا مُحرم، لكن لو أن إنسانًا حَهل أن الربا مُحرم وتعامل بربا فإننا نقول له: لا يَحل لك أن تأخذ شيئًا من الربا ولو كنت جاهلاً، لوكنت لا تدري أنه حرام، فإنه حرام عليك، لأن النبي ﷺ وضع الربا المعقود في الجاهلية، ولكن إذا كان كل من المعطي والآخذ عالمٌ بالربا وتعامل المعطي بالربا لأنه يريد أن يقيم مصنعًا أو بناءً أو ما أشبه ذلك، والآخذ بالربا تعامل بالربا لأنه سوف يزداد ماله، وحصل الأمر ثم تَحاكما إلينا فماذا نعمل؟ هل نقول: أنت الآن أعطيت الربا برضاك أعطه إياه، أو نُحرم الأخذ ونأخذ من المعطي ونَجعله في بيت المال؟ الثاني يتعين هنا.

نقول للمعطي: بالأمس كان الإعطاء حلالاً والآن صار حرامًا لماذا؟ فالآن نعاملك بنقيض القصد، ولهذا بعض الناس إذا طالبت بيوت الربا بالربا الذي تعاقدت معه عليه، عندما يَحل الأجل يَخرج ويقول: أنا أعطيتك عشرة آلاف ريال، هيا أعطني اثنّي عشر ألف ريالاً، نعوذ بالله من النار. الربا لعن الرسول ﷺ آخذه وموكله وأنا أبراً إلى الله منه (هذه ليست خشية لله، لو كان يَخاف الله ما دخل في الموضوع منذ البداية).

فنقول: نأخذ منه ولا نعطي للآخر؛ فإن كان جاهلاً فلا نأخذه منه ولا نعطيه للآخر؛ لأنّهما إن كانا جاهلين فالمعطي معذور ما تعمد حتّى نقول: نعاقبه بالتعزير بالأخذ منه، وهذا ما نعطيه فنقول: ليس لك إلا رأس مالك فقط.

وفي هذا ردُّ على من ذهب من بعض الناس الآن يقول: إذا عاملت غير المسلمين معاملة ربوية كذا فلا تأخذ لأنَّها ربا حرام، أو إذا أخذت منه مالاً بالربا فخذه بالربا، وهذا خطأ كبير.

أما الأول: فإنه سيعطيه قوة عكسية بالنسبة للمسلمين فيكون مثلاً المسلم الآن إذا تاب توبة حقيقية نأخذ منه هذا المال ونَجعله في المصالح، ونري هذا الأول الذي تعاقد معه أنا أخذنا منه الربا الذي له عليه.

أما الثاني: إذا كان مسلمًا هو الآخر فإنه نقول له: لا يَحوز ذلك أن تأخذ، لأنك تعلم أنه حرام لكن إن أمكن أن تأخذ من هذا الكافر ما بدا له من الربا وتَجعله في نصاب المسلمين فلا بأس وإلا فلا يؤخذ.

## فاضربوهن ضربًا غير مبرِّج ولَهن عليكم رزقهن وكسوتُهن بالمعروف (١). وقد تركت

(١) قال رحمه الله: هذا أيضًا من حرصه عليه الصلاة والسلام على تعميم الدعوة حتى أنه لم يَنْسَ هذه المسألة، التي قد لا تعرض على بال أحد من الدعاة، وهي النساء، قال: «اتقوا الله في النساء» في هذا المكان الواسع العلم، الذي حضره ما لَم يكن مثله في الإسلام، اتقوا الله في النساء، وقد أخبر الرسول على التقوا الله في النساء، وقد أخبر الرسول الله الله الله في أهله، في زوجته، وأن يراعي حقها فإنها تنظر إلى الزوج نظر قاصري الله، فيحب عليه أن يتقي الله في أهله، في زوجته، وأن يراعي حقها فإنها تنظر إلى الزوج نظر قاصري الله، في الله مع أنه ملتزم منتسب إلى العلم يضرب أهله بدون سبب، بلغني أن بعض الناس والعياذ بالله مع أنه ملتزم منتسب إلى العلم يضرب أهله بدون سبب، ولا يريد أن تكون لَها كلمة في البيت إطلاقًا، وأنه ربَّما يضربُها ضربًا أحيانًا يؤدي بها إلى الذهاب إلى المستشفى، وهذا حرام، أما يَخشى هذا الرجل إنه إذا كان يوم القيامة فسوف النهاب الله العشرة بينهما، وإن دامت فعلى نكد وتعب، لكن لو عاملها بما أمر به فسوف لا تدوم العشرة بينهما، وإن دامت فعلى نكد وتعب، لكن لو عاملها بما أمر به الرسول على أرسلم (١٤٤٩).

الرسول على حعل إن كان مساوئها ومحاسنها سواء فلا يبغضها، فكيف إذا كانت محاسنها أكثر بكثير من مساوئها، فكيف إذا كانت مساوئها غير مساوية، ولكن هو ظن أن مساوئها أشد، والإنسان يَجب عليه أن يَخاف الله فيمن جعله الله تعالَى قيِّمًا عليه، وكما قال رسول الله عليه: «أخذتُموهن بأمانة الله» أنت مؤتمن عليها فكيف تظلمها، وسع نفسك، تَهاون معها، وعاملها بالمعروف، واطلب منها ما تطلب منك في المعاشرة، وانظر إلى الحياة السعيدة كيف تكون؟.

فهذا من الرسول عليه في هذا المجمع العظيم إشارة إلى أهمية هذا الأمر، وأنه من الإصلاح الاجتماعي العائلي الذي يَجب على الإنسان أن يراعيه.

وقوله: «ولكم عليهم ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه» يُحتمل أن المعنى أنّهن لا يستقبلن ضيافة أحد تكرهونه، لأن الضيف يُكرم بأن يُجلس على الفرش، وأنّها إذا أدخلت بيتك من تكرهه فلك أن تضربها، ويُحتمل أن المعنى ما هو أعمق من هذا، وأن الفرش، هي الفرش الخاصة بالنوم، وأنّهن إذا أوطأن الفرش أحدًا تكرهونه فاضربوهن لأن كل فرش النوم

### فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده (١) إن اعتصمتم به: كتاب الله. وأنتم تسألون

غالبًا يكره كل إنسان أن يطلع عليها أحد، لاسيما فراش الرجل مع أهله، فإنه لا يرضى أبدًا أن يطلع عليه أحد، وعلى هذا فالمعنَى في أحد تكرهونه، أي: تكرهون اطلاعه على هذه الفرش، وإن كنتم تُحبونه، لأنه قد يكون الإنسان يُحب الإنسان لكنه يكره أن يطلع على الفرش الخاصة به، والمعنيان كلاهما حق.

فإذا قال الزوج لزوجته: إياك أن تدخلي فلانًا ولو كان أخاه؛ فإنه لا يَحل لَها أن تُدخله، وإن كان أخاه أو أخاها، أو أباها أو ابنها -ابن من غير الزوج- كانت ملزمة، كذلك أيضًا لو كانت تعلم والغالب أنَّها تعلم أن الزوج يكره أن يطلع أحد على فراشه مع أهله لأن ذلك يستحيا منه ولا أحد يُحبه فإن فعلت ذلك يقول: «فاضوبوهن ضربًا غير مبرِّح، أي: ضربًا غير شديد، بل ضربًا يَحصل به الأدب فقط.

وفي الحديث إشارة إلى أن الذي يتولى طلب الرزق وحصول الكسوة هو الرجل، أما المرأة فشأنها أن تبقى في بيتها لإصلاح حالها وحال زوجها وحال أولادها، وهذا ما كان عليه السلف الصالح، لكن مع الأسف لَماً غشي المسلمون هؤلاء المستعمرين من الإفرثج وغيرهم صار للمرأة مشاركة فيما يَختص بالرحال من تحصيل المال وغيره، بل وصلت أن تكون وزيرة، وهذا كان معروفًا في الفرس والروم، ولما تولّت بنت كسرى وأخير النبي كلي قال: «لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة» [البخاري (٤٤٢٥، ٢٠٩٩)] فالنساء شغلهن في الواقع في البيوت، أما طلب الأرزاق والجهاد وما يتعلق بالأمور الظاهرة فإنّما هذا للرحال فقط، ولذلك الآن فسدت البيوت أو كثير منها على هذا المبدأ، وصارت المرأة هي التي تطلب الرزق وتمردت على زوجها، وصار أبوها أو أخوها يَمنعها من الزواج لأنه يريد أن يستغل رزقها وامتلأت البيوت من الخدم وصارت المرأة إذا جاءت إلى البيت ليس لَها إلا النوم أو الوسوسة أو الذهاب إلى الكوافير، وفسد كثير من الأمور لكن الناس إذا اهتدوا بهدي النبي الوسوسة أو الذهاب إلى الكوافير، وفسد كثير من الأمور لكن الناس إذا اهتدوا بهدي النبي وعرفوا أن المرأة ليس لَها إلا المحافظة على البيت «لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» لأنها هي التي تتولَّى كل شيء في البيت، أما الرجل فيتولَّى الرزق والكسوة وما يتعلق بالحياة، نسأل الله أن يرد المسلمين إلى ما كان عليه سلفهم الصالح.

(١) قال رحمه الله: الرسول عليه الصلاة والسلام بيَّن أثر هذا الكتاب العظيم قبل أن يعينه ليشتد شوق النفس إلى معرفته فقال عليه الصلاة والسلام: «ما إن تمسكتم به لن

عنِّي. فماذا أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك بلغت، وأديت، ونصحت. فقال بإصبعه السبابة -يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس-: «اللهم اشهد (١) -ثلاث

تضلوا بعدي أبدًا» وصدق رسول الله ﷺ لو تَمسكنا به ما ضللنا بعده أبدًا، كتاب الله، وإن كانت الرواية في النص فعلى ما جاءت الرواية وإلا فالرفع أولَى، لأنه يكون خبرًا لمبتدأ مَحذوف فيكونَ مبنيًّا بعد أن أشير إليه على وجه الإجْمال.

وكتاب الله هو القرآن بإجْماع المسلمين، وأضيف إلَى الله؛ لأن الله تعالَى هو الذي أنزله وهو الذي تكلم به، وسُمِّي كتابًا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وفي الصحف التي بأيدي الملائكة وفي الصحف التي بأيدينا.

فإن قال قائل: والسنة؟.

قلنا: قد جاء في حديث آخر أن الرسول عَلَيْ قال: «كتاب الله وسنتي» ثُمَّ لو فُرِضَ اللَّهَ حَدَفت فإن كتاب الله يؤكد سنة الرسول عَلَيْ قال تعالَى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحبُّونَ اللَّهَ فَاتَبَعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١]، وقال تعالَى: ﴿مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [الساء: ٨٠] هذا في العبادة، وقال في الأموال وقسمها: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَائْتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧] فالتمسك بالكتاب تمسك بالسنة، ومن لَمْ يتمسك بالسنة فإنه لَمْ يتمسك بالسنة فإنه لَمْ يتمسك بالكتاب.

(١) قال رحمه الله: أولاً: سألهم إذا سُئلوا عن الرسول ﷺ يوم القيامة، أو سألهم من بعدهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة، وضحتها وبينتها، وأديت الأمانة التي ائتمنتها، فأديت وحي الله تعالَى على وجه الكمال، ونصحت الأمة، فدلهم عليه الصلاة والسلام على كل ما فيه مصالح دينهم ودنياهم، ولا أحد أعظم نصحًا في الخلق من الرسول عليه الصلاة والسلام ثُمَّ رفع إصبعه السبابة يعني ما بين إصبع الإثهام والوسطى، وتسمى السبابة، وتسمى السباحة إلى السماء، وينكتها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، وفي هذا نص صريح واضح على أن الله تعالى في العلو؛ لأن الرسول ﷺ رفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس يشهد الله عليهم وهو حلي واضح؛ إلا من طمس الله على قلبه، ولَمْ يَهتد بهذا الموقف العظيم، وأنكر علو الله.

وهؤلاء الذين أنكروا علو الله انقسموا إلَى فريقين:

فريق قال: إن الله تعالَى فِي كل مكان، فِي السماء، وفِي الأرض، وبين السماء والأرض،

مرات- ثم أذن فأقام. فصلى الظهر. ثم أقام فصلى العصر. ولَهُ يصل (١) بينهما

وفي المسجد، وفي السوق، وفي كل مكان، وبلغ بهم العدو إلَى أنَّهم حالوا في كل واد. والقسم الثاني قال: إن الله تعالَى لا يوصف فلا فوق ولا تُحت ولا يَمين ولا شمال ولا مباين ولا مُحايد، ولا متصل، ولا ينفصل، وقد قال أحد الأمراء لأحدهم لما وصف الله بهذه الصفة قال له: بين لنا الفرق بين معبودك والعدم، وصدق رحمه الله، ما الفرق بين هذه الأوصاف السلبية وبين أن نقول إنه معدوم لا فرق.

قال بعض العلماء: لو قيل لنا وصفوا العدم لَمْ نَجد وصفًا أدق من هذا لأنه سلب من كل جهة، والرسول على يقول في المجمع العظيم، وفي هذا اليوم الذي ما طلعت الشمس على أفضل منه، يقول: «اللهم اشهد» ويرفع إصبعه إلى السماء، ولَمْ يَجتمع المسلمون في مكان كما اجتمعوا في عرفات، ومع ذلك أعلن عليه الصلاة والسلام هذا الإعلان الفعلي بأن الله تعالى في السماء، ومن ثم نقول بأن السنة بأنواعها دلت على علو الله تعالى في السماء، الشعلية فإن رسول الله على شدوده على قول: «سبحان ربي السماء» المناه (۲۷) من والسنة الإقرارية لما سأل الجارية قال: «أين الله؟» قالت: في السماء [مسلم (۲۷۷)]، السنة الفعلية مثل هذا الحديث.

(١) قال رحمه الله: وهذا دليل واضح أن المسافر لا يقيم الجمعة مطلقًا حتَّى ولو كان معه أكبر عدد؛ فإنه لا يقيم الجمعة؛ لأن يوم عرفة في حجة الوداع هو يوم جُمعة ولَمْ يصلِّ النبِي تَعَلَّى خطب أولاً ثُمَّ أذَّن الأذان، ولو كانت الجمعة لأذن أولاً ثُمَّ خطب، ثمَّ إن الصحابي يقول: صلَّى الظهر، الصحابي يعرف ويُميِّز الفرق بين الظهر والجمعة، فالظهر قراءته سرًّا والجمعة جهرًا كل هذه فروق وبه نعرف ضلال بعض الطلبة من المنتسبين إلى السنة فيقولون: إن المسافر تَحب عليه الجمعة، وما الدليل على سقوطه؟ فيقال: سبحان الله أنتم أعلم بشريعة الله من رسول الله تَعَلَّى كيف يترك الرسول هذا الواجب في هذا المجمع العظيم، فهم يرون أنه واحب فهل يُعقل أن الرسول تَعَلِيد، وهذا لا يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام أن يدع جُمعة في هذا المجمع العظيم الذي سيتفرق الناس من كل ناحية عنه وهم يرون بأنه لَم يُصلِّ الجمعة، والجمعة واجبة من ادعى ذلك، فقد طعن في بيان الرسول على الجهالة، وليس الجهل، الجهل واضح لأنه لا يوافق الشرع، الجهالة اعتداد الإنسان بنفسه وإعجابه بها

شيئًا. ثم ركب رسول الله ﷺ، حتَّى أتى الموقف (١) -وذكر تَمام الحديث، (١).

فقوله ﷺ: «كل شيء من أمر الجاهلية تَحت قدمي»: يدخل فيه كل ما كانوا عليه من العبادات والعادات، مثل دعواهم «يال فلان. ويال فلان» ومثل أعيادهم وغير ذلك من أمورهم.

ثم خص بعد ذلك الدماء والأموال التي كانت تستباح باعتقادات الجاهلية: من الربا الذي كان ذمم أقوام، ومن قتل في الجاهلية قبل إسلام القاتل وعهده، أو قبل إسلام المقتول وعهده: إما لتخصيصها بالذكر بعد العام، وإما لأن هذا إسقاط لأمور معينة يعتقدون أنّها حقوق، لا لسنن عامة لهم. فلا تدخل في الأول، كما لم تدخل الديون التي ثبتت ببيع صحيح أو قرض ونحو ذلك.

ولا يدخل فِي هذا اللفظ ما كانوا عليه في الجاهلية وأقره الله في الإسلام،

(٢) صحيح: رواه مسلم (١٢١٨).

حتَّى يَحتقر علماء الأمة المعاصرين والسابقين، ويرى أنه على الحق، احذروا من هذا كله، عليكم بشروط منهج السابقين، فهو خير مثال.

وثَمَّ إشارة إلَى أنه لَمْ يُصلِّ بينهما إشارة إلَى أنه لا راتبة للظهر في السفر.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: الموقف يعني موقفه ليس موقف الحجاج، موقفه الذي اختاره عليه الصلاة والسلام وقد قال للناس: «لقد وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف»، وكأنه عليه الصلاة والسلام يشير بهذا الكلام إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلف الحضور إلى هذا المكان كأنه يقول: أيها الناس ابقوا في أماكنكم، فكيف الحال لو رأى رسول الله عليه هذا الزحام الشديد والتسابق العظيم إلى مكان موقفه حتى أن بعضهم أيام الحج في الحرحتى كاد بعضهم يُهلك عطشان من أجل الوصول إلى هذا المكان الذي أشار النبي عليه أن غيره مثله، فقال: «عرفة كلها موقف» ولكن قل لماذا اختار أن يكون في هذا المكان؟ الظاهر والله أعلم أنه سنته عليه الصلاة والسلام أن يكون في أخريات القوم، ومعلوم أن المكان الذي وقف فيه هو آخر عرفة من جهة الشرق فكأنه أراد أن يُحيط بالناس من وراءهم كما كان عليه الصلاة والسلام في شيء ومثيله، فيكون في الآخر ليحوطهم ويتفقدهم على الله .

كالمناسك ، وكدية المقتول بمائة من الإبل، وكالقسامة (٢) ونحو ذلك. لأن أمر

(١) قال رحمه الله: كان من المعلوم أن قريشًا لا تقف بعرفة، ولكنها تقف بالمزدلفة، ولهذا حاء في حديث حابر [مسلم: (١٢١٨)]: أتى النبي على حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، قال: ولا تشك قريش إلا أنه وقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تفعل في الجاهلية، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام غير ذلك ودفع حتى أتى عرفة اواستدل بعض العلماء بقوله: (فوجد القبة قد ضربت له بنمرة) على أن نَمرة من عرفة لأنه قال: أحاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له في نَمرة، فنزل فيها، ولكن لا دلالة في ذلك لأن مراد حابر أنه أحاز حتى كان منتهى إحازته إلى عرفة كما هو شأن حجاج غير قريش هذا معنى الكلام، وأما نَمرة فإنها موضع قرب عرفة، وليس منها، ولذلك فإنه إذا قريش هذا معنى الكلام، وأما نَمرة فإنها فإن حجه ليس بصحيح يعني لَمْ يقف بعرفة وهذه نقطة يغلط فيها من الناس من يغلط، يظن أن قوله: (أحاز حتَّى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة) أن نَمرة من عرفة، ويقول: ليس كذلك أولاً، لأنه لو كان من عرفة أهال: فنزل في حانب منها ولَمْ يفصل بين هذه وهذه، وثانيًا فإن حتَّى للغاية، والمعنى أنه أحاز حتَّى وقف بعرفة أحاز كان الناس يفعلون.

(٢) قال رحِمه الله: القسامة: أن يُقتل قتيل في أرض أعداء له، فيدعي أولياء المقتول أن الذي قتله هؤلاء القوم، هذا إذا لَمْ يكن لَهم بينة تشهد بذلك، وحدت القسامة وكانت معروفة في الجاهلية.

وكيفَ القسامة؟ القسامة هي: أن يقال للمدعين وهم أولياء المقتول: احلفوا خَمسين يَمينًا إذًا على شخص معين من العدو، وإذا حلفتم على أنه هو القاتل لقتيلكم فاقتلوه، وهنا حالفت الأصل، الأصل أن على المدعي البينة، وعلى المنكر اليمين، لكن هنا اليمين على المدعي، والقسامة بِمنزلة البينة، ولذلك إذا أقسموا خَمسين يَمينًا قتلوا من ادعوا عليه، وإنَّما جُعلت اليمين في حانب المدعي هنا لأن حانبه أقوى، ما الذي قوَّى حانبه؟ العداوة التي بين القتيل والعدو الذي اتَّهم بقتله، واليمين في الحقيقة ليست في حانب المدعى عليه، وإنَّما المين في حانب أقوى المتداعيين سواء كان هو المدعي أو المدعى عليه، ولهذا يُحكم بثبوت الحق بشاهد واحد ويَمين، يعني شهد رحلٌ بأن فلانًا سرق من فلان ألف ريال، وليس عنده الأ شاهد واحد وأقسم المدعي فيحكم له بالمال، لكن لا يُحكم بقطع اليد؛ لأن الحدود لا

الجاهلية معناه مفهومه منه: ما كانوا عليه مما لم يقره الإسلام. فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وإن لم ينه في الإسلام عنه بعينه.

وهذا الحديث محفوظ من حديث عياش بن عباس رواه عنه المفضل بن فضالة وحَيْوة بن شريح المصري، ويحيى بن أيوب. وكل منهم ثقة. وعياش بن عباس روى له مسلم. وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح. وأما أبو الحصين الهيثم بن شفي - قال الدارقطني: شفي بفتح الشين وتخفيف الفاء، وأكثر المحدثين يقولون شُفي: وهو غلط - وأبو عامر الحَجْري الأزدي: فشيحان قد روى عن كل واحد منهما أكثر من واحد. وهما من الشيوخ القدماء.

وهذا الحديث: قد أشكل على أكثر الفقهاء من جهة أن يسير الحرير قد دل على جوازه نصوص متعددة. ويتوجه تُحريمه على الأصل. وهو أن يكون عليه إنّما

تُحكم إلاَّ ببينة.

<sup>(</sup>۱) ضعیف: رواه النسائی (۰۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۲ه)، وأبو داود (۴۰٤۹)، وأحمد (۱۳٤/٤)، وضعفه الألبانی رحمه الله فی ضعیف أبی داود (۸۷۰)، والمشكاة (۴۳۵۵).

كره أن يَجعل الرجل على أسفل ثيابه، أو على منكبيه حريرًا مثل الأعاجم. فيكون المنهي عنه نوعًا كان شعارًا للأعاجم. فنهى عنه لذلك، لا لكونه حريرًا. فإنه لو كان النهي عنه لكونه حريرًا لعَمَّ الثوب كله و لم يخص هذين الموضعين. ولهذا قال فيه «مثل الأعاجم» والأصل في الصفة: أن تكون لتقييد (١) الموصوف لا لتوضيحه.

وعلى هذا يُمكن تَخريج ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن نبي الله على قال: «لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير – فأوما الحسن إلى جيب قميصه، قال: وقال: – ألا، وطيب الرجال: ريح لا لون له. ألا وطيب النساء: لون لا ريح له» (٢) قال سعيد: أراه قال: إنَّما حملوا قوله في طيب النساء على أنَّها إذا حرجت: فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيِّب بما شاءت. أو يخرج هذا الحديث على الكراهة فقط. وكذلك قد يقال في الحديث الأول. ولكن في ذلك نظر.

<sup>(</sup>۱) قال رحمه الله: يقصد بهذا رحمه الله أن النهي عن الشيء قد يكون نهيًا عن صفته أو عن مشابهة فيه للكفار، نعرف خطأ بعض الإخوة الذين أنكروا وجود المحاريب في المساجد، وقالوا: إن النبي على نهي عن المذابح كمذابح النصارى، فظنوا أن كل محراب كأنه مذبح كمذبح النصارى، وفعلاً بنوا مساجد في القرى ليس لها متحاريب، فظل الرجل يدخل ولا يدري أين يصلي لأن ما في المحراب يدل عليه حجرة مربعة، قالوا: لأن الرسول يحلي نهى عن مذابح كمذابح النصارى، فيقال: إن الرسول عليه لم يطلق بل قيّد، قال: كمذابح النصارى، فلو أنا جعلنا محاريب كمحاريب النصارى، فالنهي وارد لا شك فيه، ولا يجوز، أما أن تَجعلها متحاريب تخالف محاريب النصارى فلا بأس بها. وفيه فائدة عظيمة وهي القبلة، ولهذا ذكر الفقهاء أن ممّا يستدل به على القبلة متحاريب المساجد التي للمسلمين، وهذا أمر ظاهر.

 <sup>(</sup>۲) صحيح: رواه الترمذي (۲۷۸۸)، وأبو داود (٤٠٤٨)، وصححه الألباني رحمه الله في المشكاة (٤٣٥٤).

وأيضًا: ففي الصحيحين عن رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مُدًى. أفنذبح بالقصب ؟ فقال: «ما أنهر (١) الدم وذُكِر اسم الله عليه فكُلُ. ليس السن والظفر (٢)، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن: فعظم.

(١) قال رحمه الله: ما أنهر الدم: ما تَجوز كاسم موصول، واسم شرط، وقوله: ما أنهر الدم، عام في كل ما أنهر الدم إلا ما استني في قوله: ليس السن والظفر، وليس هذه من أدوات الاستثناء.

«وسأحدثكم»: هذه من كلام الرسول بدليل أنه جاء في بعض ألفاظه: «أما السن» بدون قوله: «سأحدثكم»، والسن هو العظم، هل المراد السن الآدمي أو المراد السن مطلقًا؟ كقوله السن والعظم ولَمْ يقل: أما السن فلأنه يشبه الحيوان ذوات الأنياب، قال: السن عظم. «وأما الظفر فمدى الحبشة» مُدى: جَمع مُدية، وهي السكين، فهل يشمل كل ظفر من أظفار الحيوان، أو المراد كل ظفر حتَّى الآدمي؟ يُحتمل هذا وهذا، فلينظر إلى عادة الحبشة، هل هم يَجعلون أظافرهم مدى، بحيث يبقي الإنسان ظفره حتَّى يطول، ويكون كالحربة يشقى بها العرق والبطن وما أشبه ذلك.

ثُمُّ نعود مرة أخرى فنقول: إن السن عظم، فهل هذا التعليل يدل على أن كل عظم لا تجوز التزكية به؟ نعم هذا هو الظاهر، وقال بعضهم: لا ليس كذلك، وقالوا: إن العلة بالسن أنه سن، وأنه تَجوز التزكية ببقية العظام، ولكن هذا خلاف ظاهر الحديث إن النبي عليه أم السن فسن، قال: أما السن فعظم، والعلة تعم بعموم المعنَى، وعلى هذا فنقول: التزكية بأي عظم من العظام لا تُجزئ، ولا تَجوز، لأن العظم إن كان ظاهرًا وهو عظم المزكاة فسيتلوث بالدم النجس، ويكون هذا تلويثًا لطعام الجن، ولهذا نهى عن الاستحمار بالعظام، وإن كان العظم نَحسًا فإنه لا يُمكن أن يكون وسيلةً للتزكية التي هي الطهارة، فالصواب أن جَميع العظام لا تَجوز فيها التزكية بها، الظفر مدى الحبشة؛ هل نقول مثل فالصواب أن جَميع العظام على أن كل مدًى تَختص بها فلا يَحوز؟ الظاهر: لا، لأن الحبشة يذبحون بالظفر، هذا معنى مدى الحبشة، لأن حقيقة الأمر أنه ليس مدية، لكن الحبشة جعلوه مُدًى لَهم.

(٢) قال رحمه الله: «ليس السن والظفر»: هذه (ليس) أداة استثناء واسمها مستتر وحوبًا في اللغة العربية على هذا الوصف. وقوله: «سأحدثكم»: قد يتراءى للإنسان إنه

وأما الظُّفْر: فمُدَى الحبشة»(١).

نَهى النبِي عَلَيْ عن الذبح بالظفر، معللاً بأنَّه مدى الحبشة. كما علل السن بأنه عظم.

وقد اختلف الفقهاء في هذا. فذهب أهل الرأي إلى أن علة النهي: كون الذبح بالسن والظفر: يشبه الخنق، أو هو مظنة الخنق. والمنخنقة محرمة. وسوغوا على هذا الذبح بالسن والظفر المنزوعين. لأن التذكية بالآلات المنفصلة المحددة لا خنق فيه.

والجمهور منعوا من ذلك مطلقًا. لأن النبي عَلَيْكُ استثنى السن والظفر مما أنهر الدم. فعلم أنه من المحدد الذي لا يجوز التذكية به. ولو كان لكونه حنقًا لم يستثنه. والمظنة: إنَّما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة حفية أو غير منضبطة. فأما مع ظهورها وانضباطها فلا.

وأيضًا: فإنه مخالف لتعليل رسول الله ﷺ المنصوص في الحديث ثم احتلف هؤلاء: هل يمنع من التذكية بسائر العظام، عملاً بعموم العلة ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره.

وعلى الأقوال الثلاثة: فقوله ﷺ: «أما الظفر فمدى الحبشة» بعد قوله «وسأحدثكم عن ذلك» يقتضي أن هذا الوصف وهو كونه مدى الحبشة لهتأثير في المنع: إما أن يكون علة، أو دليلاً على العلة، أو وصفًا من أوصاف العلة، أو دليلها. والحبشة في أظفارهم طول (٢). فيذكون بها دون سائر الأمم. فيجوز أن

مدرج، ولكنه ليس كذلك، فإن هذا الحديث هو في صحيح البخاري: «ليس السن والظفر، أما السن فعظم» وهذا صريح من كلام النبي ﷺ فلا يتوهّمن أحدٌ بأنه مدرج.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٢٤٨٨، ٥٥٠، ٥٠٠٩)، ومسلم (١٩٦٨).

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: أظفارهم طول، والظفر إذا طال تقوَّس وصلب وصار كطارة الحرب، فكانوا يفعلون هذا، وهو حاص بهم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «مدى

يكون نَهيه عن ذلك لِما فيه من مشابَهتهم فيما يختصون به.

وأما العظم: فيحوز أن يكون نَهيه عن التذكية به كنَهيه عن الاستنجاء له لِما فيه من تنجيسه على الجن، وإذ الدم نحس.

وليس الغرض هنا ذكر مسألة الذكاة بِخصوصها. فإن فيها كلامًا ليس هذا موضعه.

\* وأيضًا: ففي الصحيحين عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: «البَحيرة: التي يُمنع درها للطواغيت فلا يَحلبها أحد من الناس. والسائبة: كانوا يسيبونها لآلهتهم، لا يُحمل عليها شيء. وقال: قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يَجُرُ قُصبَه في النار، كان أولَ من سَيِّب السوائب» (١).

\* وروى مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «رأيت عمرو بن لَحَيِّ بن قمعة بن خندف، أخا بني كعب، وهو يجر قُصْبَه في النار» (٢٠).

\* وللبخاري من حديث أبي صالح عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «عمرو بن لُحيّ بن قمعة بن خندف أبو خزاعة» أ.

هذا من العلم المشهور: أن عمرو بن لحي: هو أول من نَصَب الأنصاب حول البيت. ويقال: إنه حلبها من البلقاء من أرض الشام، متشبهًا بأهل البلقاء. وهو

الحبشة» ثُمَّ إن فيه منافاة للفطرة التي هي قص الأظفار، فلو أبيح التزكية بالظفر لأدى ذلك إلى ترك الأظفار، وذلك باستبقاء الأظفار من أجل أن يذبَح بِها. لكن الآن الصغار إذا أمسكوا العصافير ذكوهاه إما بأسنانِهم أو بأظافرهم فما تكون هذه؟ لا تَحل، تدخل في الحديث وهو صحيح.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٣٥٢١، ٣٦٢٤، ٤٦٢٤)، ومسلم (٩٠٤، ٢٨٥٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٨٥٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخاري (٣٥٢٠).

أول من سَيِّب السائبة. ووصل الوصيلة. وحمى الحامي، فأخبر النبي ﷺ أنه «رآه يَجر قصبه في النار» وهي الأمعاء. ومنه سَمى القَصَّاب بذلك لأنها تشبه القَصَب.

ومعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة أبيهم إبراهيم على شريعة التوحيد والحنيفية السمحة دين أبيهم إبراهيم فتشبهوا بعمرو بن لُحي، وكان عظيم أهل مكة يومئذ. لأن خزاعة كانوا ولاة البيت قبل قريش، وكان سائر العرب متشبهين بأهل مكة لأن فيها بيت الله وإليها الحج، مازالوا معظمين من زَمن إبراهيم عليه السلام. فتشبه عمرو بمن رآه في الشام. واستحسن بعقله ما كانوا عليه. ورأى أن في تحريم ما حرمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي تعظيمًا لله ودينا فكان ما فعله أصل الشرك في العرب أهل دين إبراهيم، وأصل تحريم الحلال. وإنّما فعله متشبهًا فيه بغيره من أهل الأرض. فلم يزل الأمر يتزايد ويتفاقم حتّى غلب على أفضل الأرض الشرك بالله عز وجل، وتغير دينه الحنيف إلى أن بعث الله رسوله أفضل الأرض الشرك بالله عز وجل، وتغير دينه الحنيف إلى أن بعث الله رسوله أفضل الأرض الملة إبراهيم عليه السلام، وأقام التوحيد. وحلل ما كانوا يحرمونه.

\* وفي سورة الأنعام من عند قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأً مِنَ الْحَرْثُ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا – إلى قوله – قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ﴾ [الأنعام: ١٣٦ – ١٦٥] إلى آخر السورة. خطاب مع هؤلاء القوم.

ولِهذا يقول تعالَى فِي أَثنائها: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ﴾.

ومعلوم أن مبدأ هذا التحريم ترك الأمور المباحة تدينًا. وأصل هذا التدين: هو من التشبه بالكفار، وإن لم يقصد المتدين التشبه بِهم.

\* فقد تبين لك: أن من أصل دروس دين الله وشرائعه، وظهور الكفر والمعاصي: التشبه بالكافرين (١)، كما أن من أصل كل خير: المحافظة على سنن

<sup>(</sup>١) قال رحِمه الله: ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «من تشبه بقوم فهو منهم» يعنِي منهم بِما تشبه فيه منهم، ومنهم فيما يئول إليه أمره إذا لَمْ يوفقه الله تعالَى للتوبة،

الأنبياء وشرائعهم. وهذا عظيم وقعُ البدع في الدين (١)، وإن لم يكن فيها تشبه بالكفار فكيف إذا جمعت الوصفين ؟ ولهذا جاء في الحديث: «ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع عنهم من السنة مثلها» (٢).

وأيضًا: فقد روى أبو داود في سننه وغيره من حديث هشيم: أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: «اهتم النبي على للصلاة، كيف يجمع الناس لَها ؟ فقيل له: انصب واية عند حضور الصلاة فإذا رأوها أذن بعضهم بعضًا، فلم يعجبه ذلك قال: فذكروا له القُنْع، شُبُور اليهود، فلم يعجبه ذلك. وقال: «هو من أمر اليهود». قال: فذكر له الناقوس. فقال: «هو من أمر اليهود». قال: فذكر له الناقوس. فقال: «هو من أمر اليهود». فأري النصارى». فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهو مهتم لِهم النبي على أبي النصاري الأذان في منامه. قال: فغدا على رسول الله على أخبره فقال: يا رسول الله، أبي البين نائم ويقظان إذ أتاني آت، فأراني الأذان.

قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك. فكتمه عشرين يومًا. قال: ثم أخبر النبي عليه فقال له: «ما منعك أن تُخبرنا؟» فقال: سبقني عبد الله بن زيد. فاستحييت فقال رسول الله عليه: «يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله». فأذن بلال.

قال أبو بشر: فحدثني أبو عمير: أنَّ الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه

والواقع شاهد بِهذا، ولذلك تَحد أبعد الناس عن الإيمان والإسلام الذين اغتروا بِمظاهر الكفار وتشبهوا بهم، نسأل الله الهداية للجميع.

<sup>(1)</sup> قال رحمه الله: البدع في الدين أعظم من كثير من الكبائر، لأن فيها تغيير الدين، حتَّى قال بعض أهل العلم: إن صاحب البدعة لا توبة له، لما يُخلفه بعده من مُخالفة الشريعة، ولذلك يَجب أن يَحترز الإنسان في كل ما يتعبد به الله من عقيدة أو قول أو فعل، وألا يَجرؤ على الله عز وجل فيسن في دينه ما ليس فيه.

<sup>(</sup>٢) رواه الدارمي (٥٨/١) بلاغًا، ُوروي من كلام عطية بن حسان.

كان يومئذ مريضًا لَحعله رسول الله ﷺ مؤذنًا (١٠٥٠).

\* وروى سعيد بن منصور في سننه: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر الشعبي أن رسول الله على المتم المر الصلاة اهتمامًا شديدًا، لَيتبيّنُ ذلك فيه. وكان فيما اهتم به من أمر الصلاة: أن ذكر الناقوس، ثم قال: «هو من أمر النصارى» ثم أراد أن يبعث رجالاً يؤذنون الناس بالصلاة في الطرق. ثم قال: «أكره أن أشغل رجالاً عن صلائهم بأذان غيرهم» وذكر رؤيا عبد الله بن زيد.

\* ويشهد لِهذا: ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي قلابة عن أنس قال: «لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارًا، وأن يضربوا ناقوسًا. «فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» (٣).

\* وفي الصحيحين عن ابن حريج عن نافع عن ابن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون، فيتحينون للصلاة. وليس ينادي بها أحد. فتكلموا يومًا في ذلك. فقال بعضهم: اتتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم: قرنًا مثل قرن اليهود. وقال عمر: أو لا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة ؟ فقال

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٩٨)، وقصة الأذان معروفة في الصحيحين وغيرهما. وراجع –في شأن الأذان وما يتعلق به– كتاب «الأذان» لأبي حاتم القوصي حفظه الله.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: مَحبة السبق إلَى الخير، فكأنه قيل: لماذا لَمْ يَجعل الرسول ﷺ عبد الله ابن زيد مؤذن؟ فقيل: لأنه مريض، وفي هذا الحديث دليل على أن الله تعالَى قد يوفق المفضول بما لا يوفق له الفاضل، فأبو بكر ما رأى وعمر رآه، لكنه لَمْ يبين للرسول عليه الصلاة والسلام، ورآه عبد الله بن زيد وأخبر النبي ﷺ به، ولكن الخصيصة لا تقتضي الفضل المطلق، يعني إذا حُص أحد بفضيلة واحدة لا يلزمه ذلك الفضل المطلق، ولهذا نجد بعض الصحابة تكون لَهم حصائص ليست لمن هم أفضل منهم بكثير، فالفضل نوعان: فضل مطلق، وفضل مقيد، ولا يلزم من وجود الفضل المقيد أن يلزم الفضل المطلق.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البحاري (٢٠٦)، ومسلم (٣٧٨).

رسول الله عليه: «يا بلال قم فناد بالصلاة» (١).

ما يتعلق بهذا الحديث من شرع الأذان ورؤيا عبد الله بن زيد وعمر وأمر عمر أيضًا بذلك. وما روي من «أن النبِي ﷺ كان قد سمع الأذان ليلة أسري به» إلى غير ذلك: ليس هذا موضع ذكره. وذكر الجواب عما قد يستشكل منه.

وإنّما الغرض هنا أن النبي عَلَيْ لما كره بوق اليهود المنفوخ بالفم، وناقوس النصارى المضروب باليد: علل هذا بأنه من أمر اليهود. وعلل هذا بأنه من أمر النصارى. لأن ذكر الوصف عقيب الحكم يدل على أنه علة له. وهذا يقتضي نَهيه عن كل ما هو من أمر اليهود والنصارى هذا مع أن قرن اليهود يقال: إن أصله مأخوذ عن موسى عليه السلام، وأنه كان يضرب بالبوق في عهده. وأما ناقوس النصارى فمبتدع. إذ عامة شرائع النصارى أحدثها أحبارهم ورهبائهم.

وهو يقتضي كراهية هذا النوع من الأصوات مطلقًا في غير الصلاة أيضًا. لأنه من أمر اليهود والنصارى. فإن النصارى يضربون بالنواقيس في أوقات متعددة غير أوقات عباداتهم.

وإنَّما شعار الدين الحنيف: الأذان المتضمن للإعلان بذكر الله سبحانه، الذي به تفتح أبواب السماء، وتَهرب الشياطين، وتنزل الرحمة (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٢٠٤)، ومسلم (٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: لو أن هذه المعاني العظيمة استشعرها المؤذنون، وكذلك نَحن السامعين لحصل بها الخير الكثير، أنَّها تفتح أبواب السماء بهذا الذكر، وأن الشياطين أيضًا تهرب بهذا الذكر، وأن الرحْمة تنزل بهذا الذكر، لو كنا نَحن بهذا لكان لنا ذوق للأذان غير ما نتذوقه اليوم، وأنه مُحرد إعلان فقط، ومن ثَمَّ، أي من عدم كوننا نشعر بهذا صار بعض الناس يؤذن بواسطة المسجل فقط، على أنه صوت يُسمع فقطن وهذا نقص عظيم، ملكذان مرجود المسجل المسجل المسلمة المسجل المسلمة المسجل المسلمة المسلمة المسجل المسلمة الم

وقد ابتلى كثير من هذه الأمة من الملوك وغيرهم بهذا الشعار، شعار اليهود والنصارى. حتَّى إنا رأيناهم في هذا الخميس الحقير الصغير يبخرون البخور، ويضربون له بنواقيس صغار، حتَّى إن من الملوك من كان يضرب الأبواق والدبادب في أوقات الصلوات الخمس (۱). وهو نفس ما كرهه رسول الله على المراب بها طرفي النهار تشبهًا منه -كما زعم- بذي القرنين. ووكل ما دون ذلك إلى ملوك الأطراف.

وهذه المشابَهة لليهود والنصارى وللأعاجم من الروم والفرس لما غلبت على ملوك الشرق هي وأمثالها مما خالفوا به هدى المسلمين. ودخلوا فيما كرهه الله ورسوله: سلط الله عليهم الترك الكافرين الموعود بقتالَهم، حتَّى فعلوا في العباد والبلاد ما لا يجر في دولة الإسلام مثله وذلك تصديق قوله ﷺ: «لتركبن سنن من كان قبلكم» كما تقدم.

وكان المسلمون على عهد نبيهم وبعده لا يعرفون وقت الحرب إلا بالسكينة وذكر الله تعالى.

\* قال قيس بن عبادة وهو من كبار التابعين: «كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر، وعند القتال، وعند الجنائز».

وكذلك سائر الآثار تقتضي أنَّهم كانت عليهم السكينة في هذه المواطن، مع امتلاء القلوب بذكر الله وإحلاله وإكرامه. كما أن حالَهم في الصلاة كذلك.

و جل.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: هذا في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سنة ٧٢٨هـ، وما زال الملوك على هذا الوصف، تجده يضرب بالدبادب والنواقيس، وكل هذا مأخوذ من اليهود والنصارى، ولذلك ينبغي أن نعدل عن مثل هذه الأمور التافهة التي ليس لنا منها إلا المشابهة في الشر، ولكن لا يعني ذلك أن نعلن مسبة الولاة من أجل هذه الأمور، لكننا نسأل الله لهم الهداية والتوفيق.

وكان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاث. عادة أهل الكتاب والأعاجم. ثم قد ابتلى بِها كثير من هذه الأمة. وليس هذا موضع استقصاء ذلك(١).

\* وأيضًا: فعن عمرو بن ميمون الأزدي قال: قال عمر رضي الله عنه: «كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جَمْع حتَّى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. قال: فخالفهم النبي عَلَيْق، وأفاض قبل طلوع الشمس، وقد روى في هذا الحديث فيما أظنه أنه قال: «خالف هدينا هدي المشركين» وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب. فخالفهم النبي عَلَيْق بالإفاضة بعد الغروب. وبهذا صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واحبًا عند جماهير العلماء، وركنًا عند بعضهم. وكرهوا شدة الإسفار بالفحر صبيحة جَمع (٢).

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يستعمل هذا كثيرًا (ليس هذا موضع استقصاؤه) وذلك لوفرة ما عنده من الأنسياق وراء المعاني، وذكر بعضها مع بعض وما أشبه ذلك، إذا رأى نفسه قد تمادى توقف بهذه العبارة، وصارت هذه العبارة كأنّها كبح جماح نفسه رحمه الله وتوسعه في المعاني وليس معنى هذا أنه بحاجة إلى مراجعة أو مطالعة ولكنه يريد رحمه الله أن يرجع إلى المقصود.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: وأما قال من العلماء من أنه لا يَحب البقاء بعد غروب الشمس في عرفة استنادًا إلَى حديث عروة بن مضرس أن النبي عَلَيْهُ قال: «من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتّى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهارًا فقد تَم حجه وقضى تفثه» [الترمذي معنا حتّى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهارًا فقد تَم حجه وقضى تفثه» [الترمذي (٨٩١) وصححه الألباني رحمه الله] فهذا غير سليم، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام، إنَّما أراد بذلك جواب سؤال عروة هل تَمَّ حجه أم لا، ثُمَّ يقال: إن حجه ما تَمَّ ماذا بقي عليه؟ الطواف والسعي والرمل والمبيت، وهذا أمر مُجمع عليه، ولكن هكذا يأخذ بعض الناس بأطراف الحديث أو بحديث دون حديث ويغفل عن الآخر، ونَحن نقول: إنَّما قال هذا بطواب سؤال هذا الرجل فقط. وليس معنى هذا أن الوقوف بعرفة هو الحج؛ بل المعنى أنه الركن الأعظم. وقال رحمه الله: إن جَماهير العلماء قالوا بأن الوقوف بعرفة واحب، وبعضهم قال بأنه ركن.

ثم الحديث قد ذكر فيه قصد المخالفة للمشركين .

\* وأيضًا: فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها. فإنِّها لَهم في الدنيا ولكم في الآخرة» متفق عليه (٢).

\* وعن جبير بن نُفَير عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: «رأى رسوله الله علي ثوبين مُعَصْفَرَين، فقال: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» رواه مسلم (٣).

وعلل النهي عن لبسها بأنَّها «من ثياب الكفار» وسواء أراد أنَّها ممَّا يستحله الكفار، بأنَّهم يستمتعون بخلاقهم في الدنيا (٤)، أو مِمَّا يعتاده الكفار لدلك، كما

(١) قال رحمه الله: فهمنا أن المشركين يدفعون قبل الغروب، وفي المزدلفة يدفعون بعد الشروق؛ لأنَّهم ينتهزون الإضاءة والنور، فهم يدفعون قبل الغروب، قبل ظلام الليل، وينتظرون حتَّى طلوع الشمس قبل أن يدفعوا في غلس الفحر، أما الرسول عَلَيْقَة فقد حالفهم في ذلك، وقد قال عمر رضي الله عنه: حالف هدينا هدي المشركين.

الآن تبين أن الوقوف إلى غروب الشمس أمر واحب لابد منه ولا يُمكن للرسول الله وهو الرءوف الرحيم بالمؤمنين أن يرجئهم إلى أن ينتظروا حتَّى تغرب الشمس فيذهبوا بالليل دون أن يُرحِّص لَهم بالنهار، ثُمَّ إن الدفع قبل الغروب فيه مشابَهة المشركين، ولا يُمكن أن يتقرب الإنسان بمشابَهة المشركين أعداء الله أن تدعو، لهذا الآن بعض المتفقهة لا يراعون مثل هذه المعانى العظيمة.

- (٢) صحيح: رواه البخاري (٢١٦٥)، ومسلم (٢٠٦٧).
  - (٣) صحيح: رواه مسلم (٢٠٧٧).
- (٤) قال رحمه الله: هذا نهي عن لبس ما يشبه لباس الكفار في اللون، فكيف إذا كان يشبه لباس الكفار في اللون، فكيف إذا كان يشبه لباس الكفار في التفصيل والهيئة، يكون أشد وأعظم، فكيف إذا كان فيه بالنسبة للنساء فتنة وإبداء للعورة والدحول في قوله صلوات الله وسلامه عليه: «نساء كاسيات عاريات مائلات مُميلات» [مسلم (٢١٢٨)]؟ في الحقيقة إن المسلمين اليوم في غفلة عن هذه الأمور عن مقصود الشارع في البعد عن مشابهة الكفار، وإنه أمرٌ خطير جدًّا، ومن تشبه بقوم فهو

أنه في الحديث قال: «إنَّهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنيا. وهي للمؤمنين في الآخرة» (١) ولَهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبهًا بالكفار.

\* ففي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي قال: «كتب إلينا عمر رضي الله عنه، ونحن بأذربيجان مع عُتبة بن فَرْقد: يا عتبة، إنه ليس من كَدِّ أبيك، ولا من كَدِّ أمك. فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك. وإياك والتنعم (٢) وزيِّ أهل الشرك، ولبوس الحرير، فإن رسول الله على عن لبوس الحرير، وقال: «إلاَّ هكذا» -ورفع لنا رسول الله على بإصبعيه الوسطى والسبابة وضَمَّهما» (٣).

\* وروى أبو بكر الخلال بإسناده عن محمد بن سيرين أن حذيفة بن اليمان: «أتى بيتًا. فرأى فيه حادثتين: فيه أباريق الصُّفْر والرَّصاص. فلم يدخله. قال من تشبه بقوم فهو منهم».

\* وفي لفظ آخو: رأى شيئًا من زيِّ العجم. فخرج، وقال: «من تشبه بقوم فهو منهم».

\* وَفِي لَفَظَ آخُو: فَرأَى شَيئًا مَن زيِّ العجم. فخرج، وقال: «مَن تَشْبَه بَقُوم

منهم.

(١) قال رحمه الله: لَهم في الدنيا، واستفدنا من كلام الشيخ فائدة عظيمة، أن قول الرسول عَلَيْكُة : «لَهم في الدنيا شرعًا، ولكنها إباحة الرسول عَلَيْكُة : «لَهم في الدنيا شرعًا، ولكنها إباحة قدرية، يعني أن الله تعالى متعهم بها فهم يستمتعون بها، وأما أنَّها حلال فليست حلالاً فهي حرام عليهم كما هي حرام على المسلم.

(٢) قال رحمه الله: كلام عظيم لأنه كان من قواده وكان يَختص بشيء من أطايب الطعام والمشارب. والخميس الصغير: هو عيد المائدة عند النصارى، وهو آخر صوم للنصارى ثُمَّ يَحتفلون بالإفطار في عيد المائدة.

(٣) صحيح: رواه مسلم (٢٠٦٩).

## فهو منهم».

\* وقال علي بن أبي صالح السواق: كنا في وليمة: فحاء أحْمد بن حنبل فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة. فخرج فلحقه صاحبُ الدار. فنفض يده في وجهه. وقال: زي المحوس! المحوس!».

\* وقال في رواية صالح: «إذا كان في الدعوة منكر، أو شيء من منكر: آنية المحوس الذهب والفضة، أو سَتْر الجدران بالثياب: خرج و لم يطعم»(١).

ولو تتبعنا ما في هذا الباب عن النبِي ﷺ مع ما دل عليه كتاب الله لطال بنا القول.

## فصل

وأما الإجْماع: فمن وجوه:

من ذلك: أن أمير المؤمنين عمر في الصحابة رضي الله عنهم، ثم عامة الأئمة بعده، وسائر الفقهاء: جعلوا في الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم فيما شرطوه على أنفسهم «أن نوقر المسلمين، ونقوم لهم من مجالسنا، إن أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم: قلنسوة، أو عمامة، أو نعلين، أو فَرْق شعر، ولا نتكلم بكلامهم. ولا نكْتني بكناهم، ولا نركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئًا من السلاح. ولا نحمله. ولا ننقش خواتيمنا بالعربية. ولا نبيع الخمور. وأن نَحرُّ مقادم رءوسنا. وأن نلزم زينًا حيثما كان. وأن نشد الزنانير على أوساطنا. وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا. ولا

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: رأى أحمد بن حنبل رحمه الله أن ستر الجدران بالثياب أمر مكروه، ولِهذا خرج ولكن سبق لنا: إن كان هناك مصلحة أو حاجة له لا بأس به، وحديث: ما أمرنا أن نستر الطين، يدل على أن رسول الله ﷺ لا يرغب في هذا، لكنه لا يدل على التحريم، لكن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله له نظرة أخرى، وله ورع لا يُسبق فيه.

نظهر صليبًا ولا كتبًا من كتب ديننا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم. ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربًا خفيًّا. ولا نرفع أصواتنا مع موتانا. ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين» رواه (١) حرب بإسناد جيد.

\* وفي رواية أخرى رواها الخلال: «وأن لا نضرب بنواقيسنا إلا ضربًا حفيًّا في حوف كنائسنا. ولا نظهر عليها صليبًا. ولا نرفع أصواتنا في الصلاة. ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون. وأن لا نخرج صليبًا ولا كتابًا في سوق المسلمين. وألا نخرج باعوثا – والباعوث: ألهم يخرجون مجتمعين كما نخرج يوم الأضحى والفطر – ولا شعانينا. ولا نرفع أصواتنا مع موتانا. ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين: وأن لا نُحاوزهم بالجنائز ولا نبيع الخمور – إلى أن قال مولا نلزم زينا حيثما كنا. وأن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة. ولا نعلين ولا فرق شعر. ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم. ولا نكتني بكناهم. وأن نجز مقادم رءوسنا. ولا نفرق نواصينا . وأن نشد الزنانير على بكناهم. وأن نشد الزنانير على

<sup>(1)</sup> قال رحمه الله: هذه الشروط كأنّها حلم، وهذه الشروط كانت من عمر رضي الله عنه، وتبعه الأئمة رحمهم الله، والمراد بالأئمة ليس أئمة الدين؛ بل أئمة الحكم، تبعوه في هذا، ولكن متى هذا؟ لما كانت العزة للمؤمنين، وكانوا أعزة بدينهم، أما بعد أن صاروا والعياذ بالله كثير منهم أتباعًا لغيرهم حتّى في مسائل الدين، وتقليد الكافرين أذاقهم الله الذل، وصاروا إلى ما ترى، نسأل الله أن يعز الإسلام من جديد.

أما هذه الشروط فلا أحتاج للحديث عنها لأن شرحها يطول، والفائدة العملية منها غير موجودة. لكن من أراد أن يطبق هذا الآن بدون سلطان ولا إذن هل هو مَحمود أو مذموم؟ لا شك أنه مذموم؛ لأنه يوجد هناك من الشباب المتحمس إذا قرأ هذه الشروط، قال: لابد أن أطبقها حتَّى تعود لنا العزة، فنقول: إنه أولاً يَجب العلم ثُمَّ طبِّق، أما أن تطبق شرعًا على أصل لَمْ يوجد، فهذا من السفه، من السفه في العقل والضلال الكبير، فأولاً يَجب أن يكون لك السلطان الذي يوصلك أن تفرض على الكفار مثل هذه الشروط.

<sup>(</sup>٢) قال رحِمه الله: فرق النواصي من شعار المسلمين في فرق الشعر من الوسط، أما

أو ساطنا».

وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم. وهي مجموع عليها في الحملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم، وسائر الأئمة. ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها وهي أصناف:

الصنف الأول: ما مقصوده التمييز عن المسلمين في الشعور واللباس والأسماء والمراكب والكلام ونحوها، ليتميز المسلم عن الكافر، ولا يتشبه أحدهما الآخر في الظاهر. ولم يرض عمر رضي الله عنه والمسلمون بأصل التمييز. بل بالتمييز في عامة الهدي. على تفاصيل معروفة في غير هذا الموضع.

وذلك يقتضي إجماع المسلمين على التميز على الكفار ظاهرًا، وترك التشبه بهم.

ولقد كان أمراء الهدى، مثل العمرين وغيرهما، يبالغون في تحقيق ذلك بما يتم به المقصود.

ومقصودهم من هذا التميز: كما روى الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شرط أهل الذمة عن خالد بن عرفطة أنه قال: «كتب عمر رضي الله عنه إلى الأمصار: أن تُجزَّ نواصيهم - يعنِي النصارى - ولا يلبسوا لبس المسلمين، حتَّي يعرفوا».

\* وقال القاضي أبو يعلى في مسألة حدثت في وقته: «أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار. فإن امتنعوا لم يجز لأحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابِهم. لأنه لم يتعين عليهم صبغ ثوب بعينه».

قلت: وهذا فيه خلاف. هل يلزمون هم بالتغيير، أو الواجب علينا إذا امتنعوا

الآن تَجد الرجل أو المرأة يفرق شعر رأسه إما من الجانب الأيْمن أو الأيسر، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

والزنانير: حزام من الوسط، حزام على شكل معين يَحزمونه في وسطهم.

أن نغير نحن ؟ وأما وجوب أصل المغايرة: فما علمت فيه خلافًا.

\* وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني في شروط أهل الذمة بإسناده أن عمر كتب «أن لا تكاتبوا أهل الذمة. فيجري بينكم وبنيهم المودة. ولا تكنوهم، وأذلوهم ولا تظلموهم (۱). ومروا نساء أهل الذمة أن يعقدن زناراتهن، ويرجين نواصيهن ويرفعن عن سوقهن، حتَّى يُعرَف زيَّهن من المسلمات. فإن رغبن عن ذلك فليدخلن إلى الإسلام طوعًا أو كرهًا» (۲).

\* وروى أيضًا أبو الشيخ بإسناده عن محمد بن قيس وسعيد بن عبد الرحمن ابن حبان قال: «دخل ناس من بني تَغْلب على عمر بن عبد العزيز، وعليهم العمائم كهيئة العرب. فقالوا: يا أمير المؤمنين. ألْحقنا بالعرب. قال: فمن أنتم؟ قالوا: نَحن بنو تغلب. قال: أو لستم من أوسط العرب ؟ قالوا: نَحن نصارى. قال: عَليَّ بِحَلْم فأخذ من نواصيهم، وألقى العمائم، وشق رداء كل واحد شبرًا يحتزم به. وقال: لا تركبوا السروج، واركبوا على الأكف " . وذلُوا أرحلكم من شق واحد».

\* وعن مُجاهد بن الأسود قال: كتب عمر بن عبد العزيز «أن لا يضرب

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: قوله: «وأذلوهم ولا تظلموهم» مأخوذ من قول النبيّ عليه الصلاة والسلام في أنه نَهى أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيناهم في طريق فلنضطرهم إلى أضيقه، وهذا لا شك أنه إذلال لَهم لكن بدون ظلم.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: لكن ما ذكره عمر رضي الله عنه إذا قلنا للنساء أن يرفعن عن سوقهن، نرى في ذلك فتنة في الوقت الحاضر، الوقت لا يتلاءم مع هذه الميزة التي جعلها عمر رضي الله عنه على أن هذه فعلاً حاصلة فالنساء الكافرات يلبسن ما يكشف عن سوقهن بالفعل.

<sup>(</sup>٣) قال رحِمه الله: الأكف: الوثارة أو الوثيرة، وهي مَخدة توضع على ظهر الفرس أو الحمار.

<sup>(</sup>٤) قال رحِمه الله: أي أن تكون الرجلان كلتاهما من جانب واحد.

الناقوس خارجًا من الكنيسة».

\* وعن معمر: أن عمر بن عبد العزيز كتب «أن امنع من قبلك، فلا يلبس نصراني قُباء ولا ثوب خزِ ولا عَصب. وتقدم في ذلك أشد التقدم، واكتب فيه، حتَّى لا يَخفى على أحد نهي عنه () وقد ذكر لي أن كثيرًا ممن قبلك من النصارى قد ارجعوا لبس العمائم، وتركوا لبس المناطق على أوساطهم، واتخذوا الوفر والجمم. وتركوا التقصيص، ولعمري إن كان يصنع ذلك فيما قبلك إن ذلك بك ضعف وعجز، فانظر كل شيء كنت نهيت عنه وتقدمت فيه إلا تعاهدته وأحكمته. ولا ترخص فيه. ولا تعد عنه شيئًا».

ولم أكتب سائر ما كانوا يأمرون به في أهل الكتاب. إذ الغرض هنا التمييز، وكذلك فعل جعفر بن محمد بن هارون المتوكل بأكل الذمة في خلافته. واستشارته في ذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيره وعهوده في ذلك. وجوابات أحمد بن حنبل له معروفة.

ومن جُملة الشروط: ما يعود بإحفاء منكرات دينهم، وترك إظهارها. كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس، والنيران والأعياد. ونَحو ذلك.

ومنها: ما يعود بإخفاء شعار دينهم، كأصواتهم بكتابهم.

فاتفق عمر رضي الله عنه والمسلمون معه. وسائر العلماء بعده، ومن وفقه الله تعالى من ولاة الأمور: على منعهم من أن يظهروا في دار الإسلام شيئًا مما يختصون به، مبالغة في أن لا يظهروا في الإسلام خصائص المشركين. فكيف إذا عملها المسلمون، وأظهروها هم؟.

ومنها: ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصُّغار الذي شرعه الله تعالى.

ومن المعلوم: أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها هو نوع من إكرامهم.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: إذا أردنا أن ننشر شيئًا فلنعلن عنه، وعمر بن عبد العزيز فعل ذلك ليعرف كل أحد ما نَهي عنه.

فإنِّهم يفرحون بذلك. ويسرون به، كما يغتمون بإهمال أمر دينهم الباطل(١).

\* الوجه الثاني من دلائل الإجماع: أن هذه القاعدة قد أمر بِها غير واحد من الصحابة والتابعين في أوقات متفرقة وقضايا متعددة وانتشرت، وكم ينكرها منكر.

\* فعن قيس بن أبي حازم قال: «دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على المرأة من أحْمس، يقال لَها: زينب. فرآها لا تتكلم. فقال: ما لَها لا تتكلم؟ قالوا: حَجَّت مصمتة. فقال لَها: تكلمي. فإن هذا لا يَحل. هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت. فقالت: من أنت؟ قال: امرؤ من المهاجرين. فقالت: من أي المهاجرين؟ قال من قريش: قالت: من أي قريش ؟ قال: إنك لسئول، وقال: أنا أبو بكر. قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم. قالت: وما الأئمة ؟ قال: أما كان لقومك رءوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولئك على الناس» رواه البخاري في صحيحه(٢).

فأخبر أبو بكر: أن الصمت المطلق لا يَحل. وعقب ذلك بقوله: «هذا من عمل الجاهلية» قاصدًا بذلك عيب هذا العمل وذمه.

وتعقيب الحكم بالوصف: دليل على أن الوصف علة. فدل على أن كونه من عمل الجاهلية وصف يوجب النهي عنه والمنع منه.

ومعنى قوله: «من عمل الجاهلية» أي: إنه مما انفرد به أهل الجاهلية. ولم يشرع في الإسلام. فيدخل في هذا كل ما اتُخذ من عبادة مما كان أهل الجاهلية يتعبدون به، ولم يشرع الله التعبد به في الإسلام، وإن لم يُنْهى عنه بعينه، كالمكاء

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: ما قاله الشيخ رحمه الله لا شك فيه من أنَّهم يسرون من موافقتهم

والتصدية. فإن الله تعالى قال عن الكافرين: ﴿وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ﴿ [الأنفال: ٣٥] و «المكاء» الصفير ونحوه، و «التصدية» التصفيق. فاتَّخاذ هذا قربة وطاعة من عمل الجاهلية الذي لم يشرع في إلإسلام (١).

وكذلك بروز المحرم وغيره للشمس. حتَّى لا يستظل بظل، أو ترك الطواف بالثياب المتقدمة (٢) أو ترك كل ما عمل في غير الحرم، ونحو ذلك من أمور

(١) قال رحِمه الله: ومن ذلك ما يوجد كما سمعنا عند بعض الصوفية أنَّهم عند الذكر والتسبيح يصفقون فهذا لا شك أنه مُحرم وذلك لأنه تعبد لله تعالَى بِما يتعبد به أهل الجاهلية.

## والتصفيق له أحكام:

منها: أن يُتخذ عبادة فهذا لا شك في تَحريمه، وأنه لا يَجوز، ومنها: أن يُتخذ لَهوًا ولعبًا؛ فهذا لا شك أنه خلاف المروءة، كما علمت من بعض الناس يبقى يصفق أو يندب على رحل واحدة أو ما أشبه ذلك، فهذا خلاف المروءة.

ومنها: أن يكون فيما نَهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بِما أمر به بالمخالفة كتنبيه الإمام، فإنه لا شك أنه إذا نبه الإمام بالتصفيق وهو رجل، فقد خالف أمر الرسول

ومنها: أن يقع للتنشيط والتحديد وإظهار الرضا، فهذه تقع كما في المدارس، فهذه كرهها بعض العلماء على أن أصلها مأخوذ من غير المسلمين، ولا شك أنه لا ينبغي فعلها لكن الإنسان لا يستطيع أن يقول مكروهة أو حرام؛ لأن الكراهة أو التحريم حكم شرعي يَحتاج إلَى دليل.

فهذه هي أحكام التصفيق كما رأيتم، والشيخ رحمه الله كأنه يشير إلَى هذا، أنه إذا التُّحذ هذا على وحه العبادة فإنه لا شك من عمل الجاهلية. والتصفير أخطر من التصفيق، فأنا أكره التصفير المطلق حتَّى لو كان للتشجيع.

(٢) قال رحمه الله: المتقدمة: لأنَّهم كانوا في الجاهلية لا يطوفون إلاَّ باللباس الجديد، وبعضهم لا يطوف باللباس مطلقًا إلاَّ إذا وحد ثوبًا من ثياب أهل الحرم، وفي هذا تقول المرأة التي تطوف: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، وكانت تطوف عارية،

الجاهلية التي كانوا يتخذونَها عبادات، وإن كان قد جاء نَهي خاصٌ في عامة ذلك هذه الأمور بخلاف السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله وإن كان أهل الجاهلية قد كانوا يفعلون ذلك في الجملة.

\* وقد قدمنا ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه «أنه كَتَب إلى المسلمين الْمُقيمين ببلاد فارسَ: إِيَّاكم وزِيِّ أهلِ الشركِ».

وهذا نَهي منه للمسلمين عن كل ما كان من زيِّ المشركين.

\* وقال الإمام أحْمد في المسند: حدثنا يزيد حدثنا عاصم عن أبي عثمان النَّهْدي عن عمر بن الخطاب أنَّهُ قال: «اتَّزِرُوا()، وارْتَدُوا، وانتعلُوا، والْبَسُوا الخفاف، والسراويلات، والْقَوْا الرَّكْبَ وانْزُوا نَزْوًا، وعليكم بالمعَديَّة، وارْمُوا الأَعراض وذَرُوا التَّنعم وزيِّ العجم، وإياكم والحرير فإنَّ رسولَ الله عَلَيْ قد نَهَى

وتضع كفها على فرجها وتقول هذا.

(١) قال رحمه الله: اتزروا وارتدوا: يعني البسوا الإزار والرداء، وهذا لئلا تشابهوا الأعاجم ولا شك أن القميص يَجوز لبسه لقول النبي ﷺ للمحرم: «لا يلبس القميص» [البحاري (١٣٤، ٣٦٦، ١٨٤٢)] ، أما عمر رضي الله عنه أراد مُخالفة الأعاجم.

وانتعلوا والبسوا الخفاف: يعني لا تكونوا كهؤلاء، اجمعوا بين الخفاف وبين النعال والسراويلات أيضًا البسوها، وكأن هؤلاء القوم أي الأعاجم لا يلبسون السروايل وإلا لما كان لعمر أمرٌ بها.

أما القوا الركب: فهذه تَحتاج إِلَى شرح، يعنِي قابلوهم وامشوا مشيًا لا يَمشي الإنسان وهو كسلان.

وعليكم بالمعدية: نسبة إلَى معد بن عدنان، يعنِي شأن العرب فِي قوتِهم وشجاعتهم. وارموا الأغراض: جَمع غرض، وهي معروفة.

وذروا التنعم وزي العجم: هذا أيضًا من المهم أن الإنسان لا يتنعم حتَّى وإن تيسر له ذلك، حتَّى لا يعود نفسه على التنعم، وكان النبي عَلَيْكُ ينهى عن كثرة الإرفاه، ويأمر بالاحتفاء أحيانًا (النسائي (٥٠٥٨)، وأبو داود (٤١٦٠)، وصححه الألباني رحمه الله]

عنه، وقال: «لا تُلْبَسوا من الحرير إلا ما كان هكذا» -وأشار رسول الله ﷺ بإصبعيه (١).

\* وقال أحْمد: حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: «جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بأذْربيحان عا عتبة بن فَرْقَد: إِيَّاكم والتنعم، وزيِّ أهلِ الشرك، ولَبوس الحرير. فإن رسول الله ﷺ نَهانا عن لبوس الحرير. قال: إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله ﷺ إصبعيه» (٢).

وهذا ثابت على شرط الصحيحين.

وفيه: أن عمر رضي الله عنه أمر بالمعدِّية وهي زي بني مَعَدِّ بن عدنان وهم العرب. فالمعدية: نسبة إلى معد. ونَهى عن زي العجم وزي المشركين. وهذا عام. كما لا يخفى. وقد تقدم هذا مرفوعًا. والله أعلم به.

\* وروى الإمام أحمد في المسند: حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب الأن عمر كان بالجابية - ذكر فتح بيت المقدس قال حماد بن سلمة: فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لكعب: أين ترى أن أصلي؟ فقال: إن أحذت عني صليت خلف الصخرة. فكانت القدس كلها بين يديك. فقال عمر: ضاهيت اليهودية. لا ولكن أصلي حيث صلى رسول الله عقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء، فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناسي (٣)(١).

<sup>(</sup>١) حسن: رواه أحْمد (٢/١٤)، وابن حبان (٤٥٤٥).

<sup>(</sup>٢) حسن: رواه أحمد (١/٥١).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣٨/١).

<sup>(</sup>٤) قال رحمه الله: كلمة مشابكة تقتضي أن هنك اختصاص بشيء، وإذا كان هؤلاء المختصين عن الكفار بشيء، فالذي يفعل هذا الشيء هو الذي يشابههم، إما إذا كان من

قلت: فصلاة رسول الله ﷺ في مسجد بيت المقدس في ليلة الإسراء: قد رواه مسلم في صحيحه من حديث حَماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: أن رسول الله على قال: «أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل. يضع حافره عند منتهى طَرْفه(۱). قال: فركبته، حتّى أتيت بين المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد. فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن. فاحترت اللبن(۱). فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة قال: ثم عُرج بنا إلى السماء – وذكر الحديث»(۱).

وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ينكر أن يكون صلى فيه. لأنه لَمْ يبلغه ذلك. واعتقد أنه لو صلى فيه لوجب على الأمة الصلاة فيه.

فعمر رضي الله عنه عاب على كعب الأحبار مضاهاة اليهودية. أي: مشابَهتها في مُحرد استقبال الصخرة، لما فيه من مشابَهة من يعتقدها قبلة باقية. وإن كان المسلم لا يقصد أن يصلي إليها(٤).

شأننا فهو لا يشابههم.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: هذا غريب، يضع حافره عند منتهى طرفه، كم تكون خطوته؟ طويلة جدًّا سبحان الله يَخلق ما يشاء.

<sup>(</sup>٢) قال رحِمه الله: وعلى هذا من رأى أنه يشرب لبنًا فهو دليل على أن فطرته مستقيمة.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (١٦٢).

<sup>(</sup>٤) قال رحمه الله: وفي هذا إشارة لما سمعنا بعض الناس في المسجد النبوي يكون خلف القبر مع إمكان أن يكو في الصف الأول، لكن يقول: نريد أن تَجعل الرسول عليه المامًا لنا، وهم إذا نووا هذا وقعوا فيما نهاهم عنه الرسول عليه، ما هو؟ الصلاة إلى القبور،وما دام قصدوا أن يكون القبر بين أيديهم صاروا واقعين فيما نهاهم عنه الرسول عليه أما غيرهم ممن لم يطرأ على بالهم هذا، فهو لَمْ يُصل إلى القبر لوجود الحواجز بين المصلين وبين القبر، فإن القبر بينه وبين الناس ثلاثة جدران عظيمة، فينجو من استقباله، أن يقال إنه

وقد كان لعمر رضى الله عنه في هذا الباب من السياسات المحكمة ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضية. فإنه رضى الله عنه هو الذي استحالت ذُنُوبُ الإسلام بيده غَرْبًا فلم يَفْر عَبْقَريٌّ فَريَّهُ حتَّى صدر الناس بعطَن فأعز الله به الإسلام وأذل الكفر وأهله. وأقام شعائر الدين الجنيف، ومنع من كل أمر فيه نزوع إلى نقص عُرَى الإسلام، مطيعًا في ذلك لله ورسوله، وقافًا عند كتاب الله، ممتثلًا لسنة رسول الله ﷺ محتذيًا حَذو صاحبيه، مشاورًا في أموره للسابقين الأولين، مثل: عثمان، وعلى، وطلحة، والزبير، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي بن كعب، ومعاذ بن حبل، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وغيرهم ممن له علم أو فقه، أو رأي، أو نصيحة للإسلام، وأهله، حتَّى إن العمدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه، وحتَّى منع من استعمال كافر أو ائتمانه على الأمة، وإعزازه بعد أن أذله الله، وحتى روى عنه أنه حرق الكتب العجمية وغيرها، وهو الذي منع أهل البدع من أن يَنْبغُوا وألبسهم ثوب الصغار، حيث فعل بصبيغ بن عسل التميمي ما فعل في قصته المشهورة، وستأتي عند ذكرها إن شاء الله تعالى في خصوص أعياد الكفار: من النهي عن الدخول عليهم فيها، ومن النهي عن تعلم رطانة الأعاجم، ما يتبين به ثبوت قوة شكيمته في النهى عن مشابَهة الكفار والأعاجم، ثم ما كان عمر قد قرره من السنن والأحكام والحدود، فعثمان رضي الله عنه أقرَّ ما فعله عمر، وجرى على سنته في ذلك، فقد علم موافقة عثمان لعمر في هذا الباب.

\* وروى سعيد في سننه: حدثنا هشيم عن حالد الحذاء عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه قال: «خرج على رضي الله عنه فرأى قومًا قد سدلوا. فقال: ما لهم: كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم».

\* ورواه ابن المبارك وحفص بن غياث عن خالد، وفيه: «أنه رأى قومًا قد

صلَّى إِلَى القبر، ولكن هؤلاء بنيتهم صاروا مصلين إِلَى القبر.

وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسات المحكمة ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضية. فإنه رضى الله عنه هو الذي استحالت ذُنُوبُ الإسلام بيده غَرْبًا فلم يَفْر عَبْقَريٌّ فَريَّهُ حتَّى صدر الناس بعطَن فأعز الله به الإسلام وأذل الكفر وأهله. وأقام شعائر الدين الجنيف، ومنع من كل أمر فيه نزوع إلى نقص عُرَى الإسلام، مطيعًا في ذلك لله ورسوله، وقَّافًا عند كتاب الله، ممتثلًا لسنة رسول الله ﷺ محتذيًا حَذو صاحبيه، مشاورًا في أموره للسابقين الأولين، مثل: عثمان، وعلى، وطلحة، والزبير، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي بن كعب، ومعاذ بن حبل، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وغيرهم ممن له علم أو فقه، أو رأي، أو نصيحة للإسلام، وأهله، حتَّى إن العمدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه، وحتَّى منع من استعمال كافر أو ائتمانه على الأمة، وإعزازه بعد أن أذله الله، وحتى روى عنه أنه حرق الكتب العجمية وغيرها، وهو الذي منع أهل البدع من أن يَنْبغُوا وألبسهم ثوب الصغار، حيث فعل بصبيغ بن عسل التميمي ما فعل في قصته المشهورة، وستأتي عند ذكرها إن شاء الله تعالى في خصوص أعياد الكفار: من النهي عن الدخول عليهم فيها، ومن النهي عن تعلم رطانة الأعاجم، ما يتبين به ثبوت قوة شكيمته في النهي عن مشابَهة الكفار والأعاجم، ثم ما كان عمر قد قرره من السنن والأحكام والحدود، فعثمان رضي الله عنه أقرَّ ما فعله عمر، وجرى على سنته في ذلك، فقد علم موافقة عثمان لعمر في هذا الباب.

\* وروى سعيد في سننه: حدثنا هشيم عن حالد الحذاء عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه قال: «حرج علي رضي الله عنه فرأى قومًا قد سدلوا. فقال: ما لهم: كأنهم اليهود حرجوا من فهورهم».

\* ورواه ابن المبارك وحفص بن غياث عن خالد، وفيه: «أنه رأى قومًا قد

صلَّى إِلَى القبر، ولكن هؤلاء بنيتهم صاروا مصلين إِلَى القبر.

سدلوا في الصلاة، فقال: كأنَهم اليهود خرجوا من فُهرْهم» وقد روينا عن ابن عمر، وأبي هريرة: «أنَّهما كانا يكرهان السَّدْلُ (١١) في الصلاة».

\* وقد روى أبو داود عن سليمان الأحول وعسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة «أن رسول الله على أبي عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه» (٢) ومنهم من رواه عن عطاء عن النبي على مرسلاً، لكن قال هشيم: حدثنا عامر الأحول قال: «سألت عطاء عن السدل في الصلاة؟ فكرهه. فقلت: عن النبي على ثبوته عنده.

لكن قد روى عن عطاء من وجوه جيدة: أنه كان لا يرى بأسًا، وأنه كان يصلي سادلاً، فلعل هذا كان قبل أن يبلغه الحديث، ثم لَما بلغه رجع، أو لعله نسى الحديث، والمسألة مشهورة. وهو «عمل الراوي بخلاف روايته» هل يقدح في روايته؟

والمشهور عن أحْمد وأكثر العلماء: أنه لا يقدح فيها، لما تحتمله المخالفة من وجوه غير ضعف الحديث .

<sup>(1)</sup> قال رحمه الله: السدل: هو أن يَجعل الإنسان الجلاليب على كتفيه ويأتي بطرفين لا يردهما على كتفيه. لكن هل القذى مثل الكوت والمشلح من هذا؟ لا ليس مثله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: إن وضع القذى على الكتفين في الصلاة، فقال: لا شيء في هذا

<sup>(</sup>٣) حسن صحيح: رواه أحْمد (٣٥/٢)، وأبو داود (٣٤٣)، والترمذي (٣٧٨)، وحسن الألباني رحِمه الله رواية سليمان عن عطاء، وصحح رواية عسل عن عطاء، كما في صحيح أبي داود (٣٥٠)، والمشكاة (٧٦٤).

<sup>(</sup>٣) قال رحمه الله: وهذا غير صحيح، إن عمل الراوي بخلاف ما روى لا يقدح في روايته، فالرواية تقدح في عمله، ويلتمس له العذرن وأما أن تقدح في روايته فلا. لكن العمل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قد يكون نسي، وقد يكون قبل أن يبلغه، وقد يتأول، وفي رواية عبد الرزاق نسبها الصحابي إلى رسول الله ﷺ

والأحاديث فيه أكثر، وهو محرم على الصحيح (١)، لكن ليس هو السدل.

وليس الغرض هنا عين هذه المسألة، وإنَّما الغرض: أن عليًّا رضي الله عنه شبه السادلين باليهود مبينًا بذلك كراهة فعلهم.

فعلم أن مشابهة اليهود أمر كان قد استقر عندهم كراهته.

وفهر اليهود: بضم الفاء مدراسهم، وأصلها «بُهرو» هي عبرانية فعربت، هكذا ذكره الجوهري، وكذلك ذكر ابن فارس وغيره: أن فهر اليهود مدراسهم، وفي كتاب العين عن الخليل بن أحمد، أن فهر اليهود: مدراسهم.

وسنذكر عن علي رضي الله عنه من كراهية التكلم بكلامهم ما يؤيد هذا.

\* وأما ما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم: فقد علله بعضهم بأنه فعل المجوس عند نيرانهم التي يعبدونها. فعلى هذا: تظهر مناسبة الجمع بين النهي عن السدل، وعن تغطية الفم بما في كل منهما من مشابهة الكفار، مع أن في كل منهما معنى آخر يوجب الكراهة. ولا محذور في تعليل الحكم بعلتين. فهذا عن الخلفاء الراشدين.

وأما سائر الصحابة رضى الله عنهم: فكثير. مثل ما قدمناه عن حذيفة بر.

قوله: «لا تستن بسنة المشركين» عام.

\* وقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هاورن أنبأنا الحجاج ابن حسان قال: «دخلنا على أنس بن مالك، فحدثني أخي المغيرة قال: وأنت يومئذ غلام ولك قرنان. أو قُصتان، فمسح رأسك وبرَّك عليك»، وقال: احلقوا هذين، أو قصوهما. فإن هذا زي اليهود»(١).

علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود. وتعليل النهي بعلة يوحب أن تكون العلة مكروهة مطلوبًا عدمها. فعلم أن زي اليهود -حتَّى فِي الشعر- مما يطلب عدمه. وهو المقصود.

\* وروى ابن أبي عاصم حدثنا وهب بن بقية حدثنا حالد الواسطي عم عمران بن حدير عن أبي مجلز أن معاوية قال: «إن تسوية القبور من السنة وقد رفعت اليهود والنصارى. فلا تشبهوا بهم» يشير معاوية إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن فضالة بن عبيد «أنه أمر بقبر فسوى. ثم قال: سمعت رسول الله عليه ما يأمر بتسويتها» رواه مسلم (٢).

\* وعن أبِي الْهيَّاج الأسدي عن علي أيضًا قال: «أمرنِي النبِيّ ﷺ أن لا أدع قبرًا مُشْرِفًا إلا سويته، ولا تمثالاً إلا طمسته» رواه مسلم (").

\* وسنذكر إن شاء الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: «من بنى ببلاد المشركين، وصنع نيروزهم ومهرجانهم حتَّى يَموت: حشر معهم يوم القيامة».

\* وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها: أنَّها كرهت الاختصار في الصلاة، وقالت: لا تشبهوا باليهود، هكذا رواه بِهذا اللفظ سعيد بن منصور حدثنا

<sup>(</sup>١) ضعيف: رواه أبو داود (١٩٧٤)، وضعفه الألباني رحمه الله في المشكاة (٤٨٤).

<sup>(</sup>۲) صحيح: رواه مسلم (۹٦۸)

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٩٦٩)

أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة. وقد تقدم من رواية البخاري في المرفوعات.

\* وروى سعيد حدثنا سفيان عن ابن أبي نَحيح عن إسْماعيل بن عبد الرحْمن بن ذؤيب قال: «دخلت مع ابن عمر مسجدًا بالجحفة، فنظر إلى شرافات. فخرج إلى موضع فصلى فيه، ثم قال لصاحب المسحد: إنِّي رأيت في مسحدك هذا -يعني الشرافات- شبهتها بأنصاب الجاهلية. فَمُرْ بِها أن تكسَّر».

\* وروى سعيد أيضًا عن ابن مسعود: أنه كان يكره الصلاة في الطاق(١)، وقال: إنه من الكنائس، فلا تشبهوا بأهل الكتاب.

\* وعن عبيد بن أبي الجعد قال: «كان أصحاب محمد ﷺ يقولون: إن من أشراط الساعة: أن تتخذ المذابح في المسجد» يعني الطاقات.

وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة.

وهذه القضايا التي ذكرناها بعضها في مظنة الاشتهار. وما علمنا أحدًا خالف ما ذكرناه عن الصحابة رضي الله عنهم من كراهة التشبه بالكفار والأعاجم في الجملة. وإن كان بعض هذه المسائل المعينة فيه خلاف وتأويل ليس هذا موضعه.

وهذا كما أنه مجمعون على اتباع الكتاب والسنة. وإن كان قد يختلف في بعض أعيان المسائل لتأويل.

فعلم اتفاقهم على كراهة التشبه بالكفار والأعاجم.

الوجه الثالث في تقرير الإجماع: ما ذكره عامة علماء الإسلام من المتقدمين والأئمة المتبوعين وأصحابهم في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار، أو مُخالفة النصارى، أو مخالفة الأعاجم. وهو أكثر من أن يُمكن استقصاؤه. وما من أحد له

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: الطاق يعني الْمحراب. يعني يكره أن يدخل الإنسان في الْمحراب يعني يشبه فعل أَهل الكنائس، ولأنه يَخفي على بعض المأمومين.

أدنى نظر في الفقه إلا وقد بلغه من ذلك طائفة. وهذا بعد التأمل والنظر يورث علمًا ضروريًّا باتفاق الأئمة على النهي عن موافقة الكفار والأعاجم، والأمر بمخالفتهم.

وأنا أذكر من ذلك نكتًا في مذاهب الأئمة المتبوعين اليوم، مع ما تقدم في أثناء الكلام عن غير واحد من العلماء.

فمن ذلك: أن الأصل المستقر في منهج أبي حنيفة: أن تأخير الصلوات أفضل من تعجيلها إلا في مواضع يستثنونها، كاستثناء يوم الغيم، وكتعجيل الظهر في الشتاء، وإن كان غيرهم من العلماء يقولون: إن الأصل: أن التعجيل أفضل. فيستحبون التأخير للفحر، والعصر، والعشاء، والظهر، إلا في الشتاء في غير الغيم.

ثمَّ قالوا: يستحب تعجيل المغرب. لأن تأخيرها مكروه، لما فيه من التشبه باليهود. وهذا أيضًا قول سائر الأئمة. وهذه العلة منصوصة كما تقدم.

وقالوا أيضًا: يكره السحود في الطاق. لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان، بخلاف ما إذا كان سحوده في الطاق (١). وهذا أيضًا ظاهر مذهب أحمد وغيره. وفيه آثار صحيحة عن الصحابة: ابن مسعود وغيره.

وقالوا: لا بأس أن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق. لأنهما لا يعبدان. وباعتباره تثبت الكراهة إلى غيرهما. ولا بأس أن يصلي على بساط فيه تصاوير (٢). لأن فيه استهانة بالصور. ولا يسحد على الصور. لأنه يشبه عبادة الصور. وأطلق الكراهة في الأصل. لأن المصلى معظم لله.

<sup>(1)</sup> قال رحِمه الله: المكروه هو أن يدخل كله فِي الطاق.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: السحود على شيء فيه صورة، إذا كان يسجد عليها فهي مكروهة، وأما إذا كان لا يسجد عليها وينظر، فهذا وأما إذا كانت تشغله بحيث يتأمل فيها وينظر، فهذا يكره لأحل إشغالِها إياه عن الصلاة والخشوع فيها والتدبر.

قالوا: ولو لبس ثوبًا فيه تصاوير (١) كره. لأنه يشبه حامل الصنم، ولا يكره تماثيل غير ذي روح. لأنّها لا تعبد.

وقالوا أيضًا: إن صيام يوم الشك ينوي أنه من رمضان كره. لأنه تشبه بأهل الكتاب. لأنهم زادوا في مدة صومهم.

وقالوا أيضًا: فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هيئتهم، حتَّى يأتوا مزدلفة. لأن فيه إظهار مخالفة المشركين.

وقالوا أيضًا: لا يَحوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرحال والنساء للنصوص. ولأنه تشبه بزي المشركين، وتنعيم بتنعم المترفين والمسرفين.

وقالوا في تعليل المنع من لباس الحرير، في حجة أبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به: لأنه من زي الأكاسرة والجبابرة. والتشبه بهم حرام.

\* قال عمر: «إياكم وزي الأعاجم».

\* وقال مُحمَّد في الجامع الصغير: ولا يتختم إلا بالفضة.

قالوا: وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر حرام. للحديث المأثور أن النبي على رأى على رجل خاتم صفر. فقال: «ما لي أجد منك ريح الأصنام؟». ورأى على آخر خاتم من حديد. فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟»(٢).

<sup>(1)</sup> قال رحمه الله: الكراهة هنا تعني التحريم؛ لأن لبس المصور صرح العلماء بأنه حرام، فإذا لبس ثوبًا فيه تصوير رجل فاسق مارق كافر يكون أشد عارًا، وللأسف فقد ملعت بعض الملابس بصور المطربين أو بعض اللاعبين أو الكافرين.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: رواه الترمذي (١٧٨٥)، والنسائي (١٩٥٥)، وأبو داود (٤٢٢٣)، وضعفه الألباني رحِمه الله في ضعيف أبي داود (٩٠٦)، والمشكاة (٤٣٩٦)، وآداب الزفاف (١٢٨).

ومثل هذا كثير في مذهب أبي حنيفة وأصحابه (١).

وأما مذهب مالك وأصحابه: ففيه ما هو أكثر من ذلك. حتى قال مالك فيما رواه ابن القاسم في المدونة: لا يُحرِم بالأعجمية، ولا يدعو بها. ولا يحلف. قال: وأكره ونهى عمر رضي الله عنه عن رطانة الأعاجم. وقال: إنَّها حَبُّ، قال: وأكره الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق (٢). وأما أحجار كثيرة فجائز.

قال: ويكره ترك العمل يوم الجمعة (٢) كفعل أهل الكتاب يوم السبت والأحد.

\* وقال: ويقال: من تعظيم الله تعظيم ذي الشيبة المسلم. قيل: فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه ؟ قال: أكره ذلك، ولا بأس بأن يوسع له في مجلسه، قال: وقيام المرأة لزوجها حتَّى يجلس من فعل الجبابرة. وريما يكون الناس ينتظرونه، فإذا طلع قاموا، فليس هذا من فعل الإسلام، وهو فيما ينهى عنه من التشبه علمهل الكتاب والأعاجم، وفيما ليس من علم المسلمين أشد من عمل الكوفيين وأبلغ،

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: لكن فيه تعقب كثير من العلماء، وقالوا إنه مكروه فقط، لقول الرسول عَلَيْنَ للرجل الذي سأله في حديث الواهبة نفسها -وهو في الصحيحين-: «التمس ولو خائمًا من حديد» [البحاري (١٤٢٥) ومواضع، ومسلم (١٤٢٥)].

<sup>(</sup>٢) قال رحِمه الله: يكره الصلاة إلَى الحجر المنفرد لأنه يشبه عباد الحجر الذين يعبدون الحجر المنفرد، فكره ذلك.

<sup>(</sup>٣) قال رحمه الله: لكن هذا ليس عليه العمل، عمل الناس الآن على ترك العمل يوم الجمعة قبل الصلاة من أحل أن يتفرغوا للصلاة،وهذا هو ما حث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال: «من اغتسل يوم الجمعة ثُمَّ ذهب في الساعة الأولى..» إلى آخر المحديث [البحاري (٨٨١)، ومسلم (٠٥٠)]، أما بعد الصلاة فنعم، قال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتُ الْصَلاةُ فَانتَشْرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ كَان مقصود الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن ينقل عن أئمة المذاهب فقط لنرى الصحيح من الضعيف.

<sup>(</sup>٤) قال رحِمه الله: الكوفيون: هم أصحاب أبي حنيفة، والشيخ ذكر أصحاب أبي

مع أن الكوفيين يبالغون في هذا الباب، حتَّى تكلم أصحاب أبي حنيفة في تكفير من تشبه بالكفار في لباسهم وأعيادهم.

\* وقال بعض أصحاب مالك: من ذبح بطَيخة في أعيادهم فكأنما ذبح حنزيرًا. وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع من مسائلهم، كما جاءت به الآثار، كما ذكر غيرهم من العلماء مثل ما ذكروه في النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. مثل طلوع الشمس وغروبها.

\* ذكروا تعليل ذلك: بأن المشركين يسجدون للشمس حينفذ، كما في الحديث: «إنّها ساعة يسجد لَها الكفار» (١).

\* وذكروا في السحور وتأخيره: أن ذلك فرق بين صيامنا وصيام أهل

\* وذكروا في اللباس: النهي عما فيه تشبه الرحال بالنساء، وتشبه النساء

\* وذكروا أيضًا ما جاء من أن المشركين كانوا يقفون بعرفات إلى اصفرار الشمس، ويفيضون من جَمْع بعد طلوع الشمس، وأن السنة جاءت بمحالفة المشركين في ذلك. بالتعريف إلى الغروب، والوقوف بجمع إلى قبيل طلوع الشمس، كما جاء في الْحديث: «خالفوا المشركين» (٢) و «خالف هدينا هدى المشركين».

\* وذكروه أيضًا في الشروط على أهل الذمة منعهم عن التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره، ممَّا يتضمن منع المسلمين أيضًا عن مشابَهتهم في ذلك، تفريقًا بين علامة المسلمين وعلامة الكفار.

حنيفة، ثُمَّ أصحاب مالك، ثُمَّ الشافعي.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٨٣٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٥٨٩٢)، ومسلم (٢٥٩).

وبالغ طائفة منهم فنهوا عن التشبه بأهل البدع، فيما كان شعارًا لَهم، وإن كان في الأصل مسنونًا. كما ذكره طائفة منهم في تسنيم القبور. فإن مذهب الشافعي: أن الأفضل تسطيحها. ومذهب أحمد وأبي حنيفة: أن الأفضل تسنيمها. ثم قال طائفة من أصحاب الشافعي: بل ينبغي تسنيمها في هذه الأوقات، لأن شعار الرافضة اليوم تسطيحها. ففي تسطيحها تشبه بهم فيما هو شعار لهم (١).

\* وقالت طائفة: بل نحن نسطحها. فإذا سطحناها لم يكن تسطيحها شعارًا لهم.

\* واتفقت الطائفتان على أن النهي عن التشبه بأهل البدع فيما هو شعار لهم. وإنَّما تنازعوا فِي أن التسطيح. هل يَحصل به ذلك أم لا؟.

فإذا كان هذا في التشبه بأهل البدع. فكيف بالكفار؟.

وأما كلام أحْمد وأصحابه في ذلك: فكثير حدًّا أكثر من أن يُحصر. وقد قدمنا منه طائفة من كلامه عند ذكر النصوص عند قوله ﷺ: «من تشبه بقوم فهو منهم» وقوله: «أحفوا الشوارب واعفوا اللحى، ولا تشبهوا بالمشركين» وقوله: «إنَّها لَهم في الدنيا ولكم في الآخرة»(٢).

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: عجيب هذا، يقولون نسطحها لئلا يكون خاصة للرافضة، لأنه إذا كان أهل السنة والرافضة يسطحون ما بقي شعارًا لَهم، فهذا إمام يقول: إذا كان فيه رمز لَهم فحسن، لكن فيه إرغام لَهم لا يتميزون بالتسطيح، فيكون تسطيحها حسنًا، لكن ليس فيه إرغام، فالأفضل تمييزه، لكن تسطيحه يكون فيه إرغام لتشتبه عليهم قبورهم بقبور أهل السنة ولا شك أن هذا يزريهم. من ذلك مثلاً: أن الصوفية معروفون أنَّهم يتخذون المسابح فيكره للإنسان أن يتخذ المسبحة لأنَّها شعار الصوفية أهل البدع، وهذا أصل طيب لأن الذي يتخذ شعار أهل البدع يُظن أنه مبتدع أو يُظن أن أهل البدع على حق، إن كان ممَّن يُحسن الظن به ظن الناس أن أهل البدع على حق، وإن كان من لا يُحسن الظن بهم قالوا: إنه مبتدع.

مثل قول أحْمد: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب، لا يتشبه بأهل الكتاب. وقال لبعض أصحابه: أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود. وكره حلق القفا. وقال: هو من فعل المحوس. وقال: «من تشبه بقوم فهو منهم».

وقال: أكره النعل الصّرار. وهو من زي العجم.

وكرة تسمية الشهور بالعجمية، والأشخاص بالأسماء الفارسية. مثل: آذرماه: وقال للذي دعاه: زي المحوس. ونفض يده في وجهه. وهذا كثير في نصوصه لا ينحصر.

\* وقال حرب الكرماني: قلت لأحمد: الرجل يشدُّ وسطه بحبل ويصلي؟ قال: على القباء لا بأس به. وكرهه على القميص. وذهب إلى أنه من زي اليهود. فذكرت له السفر. وأنَّا نشُدُّ ذلك على أوساطنا. فرحص فيه قليلاً وأما المنطقة والعمامة (۱) ونحو ذلك: فلم يكرهه إنَّما كره الخيط. وقال: هو أشنع.

قلت: وكذلك كره أصحابه أن يشد وسطه على الوجه الذي يشبه فعل أهل الكتاب. فأما ما سوى ذلك: فإنه لا يكره في الصلاة على الصحيح المنصوص، بل يؤمر من صلى في قميص واسع الجيب أن يَحتزم، كما جاء في الحديث، لئلا يرى عورة نفسه (٢).

\* وقال الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيره، منهم: القاضي أبو يعلى وابن عقيل، والشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي وغيرهم في أصناف اللباس وأقسامه: ومن اللباس المكروه: ما حالف زي العرب. وأشبه زي الأعاجم وعادتهم ولفظ عبد

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: هذا الكلام حائز عند الحاجة، أي شد الوسط، ولو على القميص، أما على القباء فلا إشكال في حوازه، لأن القباء يَحتاج إلَى شد، أما القميص فلا يَحتاج إلَى شد، إلا إذا كان في سفر أو في شغل كما يفعل الذين يشتغلون في الحرث والسقي يشدون أو ساطهم، لا بأس به.

<sup>(</sup>٢) قال رحِمه الله: إذا كان القميص واسعًا وليس له إزار فلابد من شده.

القادر: ويكره كل ما خالف زي العرب، وشَابَه زي الأعاجم (١).

وقال أيضًا: أصحاب أحمد وغيرهم، منهم: أبو الحسن الآمدي المعروف بابن البغدادي — وأظنه نقله أيضًا عن أبي عبد الله بن حامد —: ولا يكره غسل اليدين في الإناء الذي أكل فيه. لأن النبي عليه فعله. وقد نص أحمد على ذلك. وقال: لم يزل العلماء يفعلون ذلك ونحن نفعله، وإنّما تنكره العامة. وغسل اليدين بعد الطعام مسنون (٢)، رواية واحدة (٣).

وإذا قدَّم ما يغسل فيه اليد فلا يرفع حتَّى يغسل الجماعة أيديهم. لأن الرفع

(١) قال رحمه الله: هل مثلاً إذا شاع هذا اللباس الذي للأعاجم والكفار بين الأعاجم وشاع بين المسلمين، هل نقول: إن الكراهة تبقى؟ أو نقول: انقلب الزي الآن إلَى زي مشترك؟ الثاني، لأن هذا الذي نص عليه الإمام مالك وغيره، ومن ذلك البنطلون، البنطلون في كثير من البلاد الإسلامية لا يستعمل إلا هذا، فلا نقول إنه من زي المحوس أو المشركين أو العجم الآن؛ لأنه أصبح مشتركًا، لكن لو أن الإنسان لبسه في بلاد لَمْ يعتادوه دخل في نوع آخر من مكروهات اللباس وهو الشهرة، فينهى عنه لذلك.

(٢) قال رحمه الله: لكن هذا بعد انتهاء الطعام لأن غسل اليدين والطعام موجود فإن ذلك يفسد الطعام، لكن إذا خلص الطعام وغسل يديه في الإناء فلا شيء في هذا، لكن العامة أيام الإمام أحمد ينكرونه، والإمام أحمد احتج بأن العلماء مازالوا يفعلونه، وفي هذا دليل على اقتفاء آثار أهل العلم، وأن إجماعهم أو شبه إجماعهم يعتبر مما يُحتجُّ به أو يستأنس به، وأما أن نطالب في كل دقيق أو جليل بالدليل من السنة، فهذا شاذ في الواقع؛ لأننا لو طالبنا في كل دقيقة أو كثير ما أمكننا أن نعمل حتَّى ربع السنة، إذ إن أكثر السنة أقوال، وإذا كانت أقوالاً وطالبنا هل فعلها الرسول عليه أو لَمْ يفعلها؟ هذا صعب.

(٣) قال رحمه الله: لكن بعد الطعام، وبعد اللعق، لأن اللعق مقدم على الغسل، فيلعق أولاً كما أمر بذلك النبي عَلَيْ حيث أمر أن يَلعقها الإنسان أو يُعلقها، وفيه فائدة عظيمة منها التواضع وبذل النفس، ومنها ما ذكر بعضهم أن في بنان اليد إفرازات تعين على الهضم، وأن الإنسان إذا لعقها فإنه يستفيد بهذه الإفرازات، فإن صح ذلك فهو حير على حير، وإن لم يصح فالسنة حير من كل ذلك.

من زي الأعاجم.

\* وكذلك قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي: ويستحب أن يجعل ماء اليد طَشْت واحد. لما روي في الخبر: «لا تبددوا يُبَدِّد الله شَملكم» وروى أنه ﷺ «نَهى أن يرفع الطشت حتَّى يَطُفَّ» يعنِي يَمتلئ

وقالوا أيضًا: ومنهم أبو محمد عبد القادر في تعليل (٣) كراهة حلق الرأس على إحدى الروايتين: لأن في ذلك تشبهًا بالأعاجم. وقال ﷺ «من تشبه بقوم فهو منهم».

\* بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما: كراهة أشياء، لما فيها من التشبه بأهل البدع، مثل ما قال غير واحد من الطائفتين، ومنهم عبد القادر: ويستحب أن يتختم في يساره للآثار (أ). ولأن خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة.

\* وحتَّى إن طوائف من أصحاب الشافعي يستحبون تسنيم القبور، وإن

<sup>(</sup>١) ضعيف: رواه البيهقي فِي الشعب (٥٨١٩)، وقال: هذا إسناد فيه بعض من يُحهل، وروي معنانه بإسناد آخر ضعيف.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: من هذه العادات التي ذكرها مثل غسل اليد ما هو معروف عندنا الآن، إلا في الشيء الخفيف كالفواكه وشبهها، يغمس يده في الإناء لإزالة أثر الطعام لكن الطعام الدسم ما حرت العادة عندنا بهذا كما تعرفون إنّما يغسلون في مكان آخر.

<sup>(</sup>٣) قال رحمه الله: يُمكن أن يكون مالك رحمه الله أنه فيه مكروه، والصواب أنه ليس فيه مكروه حلق الرأس؛ لأن النبي على قال في الغلام الذي حلق بعض رأسه: «احلقه كله أو اتركه كله» [النسائي (٥٠٤٨)، وأبو داود (٤١٩٥)، وصححه الألباني رحمه الله وهذا يدل على جواز حلق الرأس، وهو المعمول به، والظاهر أن هذا في غير النسك لكن في النسك فهو معروف بأن الحلق أفضل من التقصير.

<sup>(</sup>٤) قال رحِمه الله: أنا عندي العكس، عندنا ليس من عادات العلماء إلاَّ عند الحاجة، ولذلك لا نرى فِي التختم إلاَّ من باب المباحات إلاَّ فِي الذهب فإنه حرام.

كانت السنة عندهم تسطيحها(١).

قالوا: لأن ذلك صار شعارًا للمبتدعة.

وليس الغرض هنا تقرير أعيان هذه المسائل، ولا الكلام على ما قيل فيها بنفي ولا إثبات. وإنّما الغرض بيان ما اتفقت عليه العلماء من كراهة التشبه بغير أهل الإسلام.

وقد يتردد العلماء في بعض فروع هذه القاعدة، لتعارض الأدلة فيها، أو لعدم اعتقاد بعضهم اندراجه في هذه القاعدة.

\* مثل ما نقله الأثرم قال: سَمعت أبا عبد الله يسأل عن لبس الحرير في الحرب ؟ فقال: أرجو أن لا يكون به بأس.

قال: وسَمعت أبا عبد الله يُسألُ عن المنطقة والحلية فيها ؟ فقال: أما المنطقة: فقد كرهها قوم، يقولون: من زي الأعاجم. وكانوا يحتجزون العمائم.

وهذا إنَّما علق القول فيه. لأن في المنطقة منفعة عارضت ما فيها من الشبه.

ونقل عن بعض السلف أنه كان يتمنطق. فلهذا حكى الكلام عن غيره وأمسك. ومثل هذا: هل يجعل قولاً له إذا سئل عن مسألة. فحكى فيها حواب غيره ولم يردفه بموافقة ولا مخالفة؟.

## وفيه لأصحابه وجهان:

أحدهُما: نعم لأنه لولا موافقته له لكان قد أجاب السائل بغيره. لأنه إنَّما سأله عن قوله، ولم يسأله أن يَحكى له مذاهب الناس.

والثاني: لا يجعل بِمحرد ذلك قولاً له. لأنه إنَّما حكاه فقط. ومجرد الحكاية

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: الفرق بين تسنيم القبور وتسطيحها: أن القبر في التسنيم يُجعل كالسنام، أي: كَالْهرم، أعلاه أقل من أسفله، وتسطيحها: أي: تكون كالسطح مستوية، والصواب أن التسنيم هو الأصل.

لا يدل على الموافقة (١). وفي لبس المنطقة أثر وكلام ليس هذا موضعه.

\* ولمثل هذا: تردد كلامه في القوس الفارسية.

\* فقال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن القوس الفارسية؟ فقال: إنّما كانت قسيُّ الناس العربية. ثم قال: إن بعض الناس احتج بحديث عمر رضي الله عنه «جعاب وأدم». قلت: حديث أبي عمرو بن حَماس؟ قال: نعم قال أبو عبد الله: يقول: فلا تكون «جعبة» إلا للفارسية. والنّبل فإنّما هو قرن.

\* قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: في تفسير بحاهد: ﴿ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّهُ ﴾ [فصلت: ٥]. قال: «كالجعبة للنبل» قال: فإن كان يسمى جعبة للنبل، فليس ما احتج به الذي قال هذا بشيء.

ثُمَّ قال: ينبعى أن يُسأل عن هذا أهل العربية (٢).

\* قال أبو بكر: قيل لأبي عبد الله: الدَّرَّاعة يكون لَها قرج؟ فقال: كان لخالد بن معدان دَرَّاعة لَها فرج من بين يديها قدر ذراع. قيل لأبي عبد الله: فيكون لَها فرج من خلفها؟ قال: ما أدرى، أما من بين يديها فقد سَمعت. وأما

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: الله أعلم بمثل هذا، لا يقال موافق ولا مُحالف؛ لأنه لو كان موافقًا لبين رأيه وقال -مثلاً -: إن هذا جائز، ولو كان مُحالفًا لقال: قاله فلان، ولكني لا أراه، والظاهر أنه في مثل هذا لا يقال إنه مُحالف أو موافق، ولكن يُقال إنه متوقف ولكن أسند الأمر إلى غيره تورعًا؛ لأنه يُحتمل أن يكون ما قاله الغير صحيحًا، فيذكره رحمه الله من باب الورع، وهذا وسط بين القولين، بين القول بأنه موافقة، والقول بأنه مُحالفة، فيقال: إنه ليس صريحًا في المحالفة ولا في الموافقة، وإنَّما حطاه على سبيل التورع احتمال أن يكون صوابًا.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: هذا من تواضعه، أنه أحال المسألة للعلماء في عصره؛ لأن الإمام أحمد رحمه الله قد دخل في كلامه شيء من العامية؛ لهذا في جواباته يقول: إيش تصنع، وكلام عام، فهو رحمه الله أراد أن يُحيل الأمر إلى العربية: هل تسمى جعبة أو غيرها.

من خلفها فلم أسمع، قال: إلا أن في ذلك سعة له عند الركوب ومنفعة (١).

قال: بينما رسول الله عَلَيْهِ يتوكأ على قوس له عربية. إذ رأى رحلاً معه قوس فارسية، فقال: «ألقها. فإنها ملعونة. ولكن عليكم بالقسي العربية. وبرماح القنا. فبها يؤيد الله الدين. وبها يُمكِّن لكم في الأرض»(١).

ولأصحابنا في القوس الفارسية ونَحوها كلام طويل ليس هذا موضعه.

وإنّما نبهت بذلك على ما لم يكن من هدى المسلمين، بل هو من هدى العجم أو نحوها، وإنّما ظهرت فائدته، ووضحت منفعته تراهم يترددون فيه، ويختلفون لتعارض الدليلين: دليل ملازمة الهدى الأول. ودليل استعمال هذا الذي فيه منفعة بلا مضرة، مع أنه ليس من العبادات ولا توابعها، وإنّما هو من الأمور الدنيوية.

وأنت ترى عامة كلام أحمد إنَّما يثبت الرخصة بالأثر عن عمر، أو بفعل حالد ابن معدان، ليثبت بذلك أن ذلك كان يفعل على عهد السلف ويُقَرُّون عَلَيه، فيكون من هدى المسلمين، لا من هدى الأعاجم وأهل الكتاب.

فَهَذَا هُو وَجِهُ الْحُجَّةِ. لا أن مجرد فعل خالد بن معدان حجة (٢).

وأما ما في هذا الباب عن سائر أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وسائر الفقهاء: فأكثر من أن يمكن ذكر عشره.

وقد قدمنا في أثناء الأحاديث كلام بعضهم الذي يدل على كلام الباقين. وبدون ما ذكرناه يعلم إجماع الأمة على كراهة التشبه بأهل الكتاب والأعاجم في الجملة. وإن كانوا قد يختلفون في بعض الفروع. إما لاعتقاد بعضهم أنه ليس من هدى الكفار، أو لاعتقاد أن فيه دليلاً راجحًا، أو لغير ذلك. كما أنهم مجمعون

<sup>(</sup>١) ضعيف: رواه ابن ماجه (٢٨١٠)، وضعفه الألبانِي رحِمه الله في ضعيف الجامع (٢٣١٥)، والسلسلة الضعيفة (٤٤٩٩).

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: يشير شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ما ذكره مالك رحمه الله أن الشيء إذا انتشر فصار للمسلمين وغير المسلمين، فإنه يزول التشبه.

على اتباع الكتاب والسنة. وأن كان قد يخالف بعضهم شيئًا من ذلك بنوع تأويل، والله سبحانه أعلم (۱).

## فصل

ومِمًّا يشبه الأمر بِمخالفة الكفار: الأمر بِمخالفة الشياطين، كما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي على قال: «لا يأكلن أحدكم بشماله، ولا يشربن بِها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بِها» وفي لفظ «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله» (۲) (۳)

\* ورواه مسلم أيضًا عن الليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي وَاللَّهُ قال: «لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال»

فإنه علل النهي بالأكل والشرب بالشمال: بأن الشيطان يفعل ذلك. فعلم أن مخالفة الشيطان أمر مقصود مأمور به، ونظائره كثيرة.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: واضح حدًّا أن العلماء عمومًا قد يَختلفون فِي أشياء أصلها مَمنوع لكن قد يُحلها بعضهم لشبهة أو لتأويل، أو ما أشبه ذلك. وكذلك أيضًا فِي الكتاب والسنة، هل الناس مُجمعون على العمل بما جاء فِي الكتاب والسنة فِي كل دقيق وحليل؟ من حيث العموم متفقون على أنه يَجب، لكن فِي كُل مسألة بعينها قد يَختلفون فيها.

<sup>(</sup>٢) صحيح ارواه مسلم (٢٠٢٠).

<sup>(</sup>٣) قال رحمه الله: لا شك أن كلام الشيخ رحمه الله صحيح، لكن يقال أيضًا: إن الشياطين كفار فهم داخلون في النهي العام عن التشبه بالكفار لكن تخصيصهم بالذكر لا يقتضي انفصالَهم عن المعنى العام وهو الكفر، وفي هذا الحديث: دليل على تحريم الأكل بالشمال والشرب بها لأن النبي علي تهى عن ذلك، وأخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وفيه دليل على أن الشياطين أحسام، وليست كما قيل: هي قوى شريرة أو هي قوى الشر، وفيه أيضًا أن الشيطان يأكل ويشرب وهو كذلك.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه مسلم (٢٠١٩).

\* وذلك: ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال: سَمعت رسول الله على يقول: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنّها العشاء وهم يعتمون بالإبل»(۱).

\* وفي لفظ: أن النبي ﷺ قال: «لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنَّها في كتاب الله العشاء، فإنَّها تُعتم بحلاب الإبل (٢) (٣).

\* ورواه البخاري عن عبد الله بن مغفل عن النبي ﷺ قال: «لا تغلبنكم الأعراب على العشاء» (١٠).

فقد كره موافقة الأعراب في اسم المغرب بالعشاء والعشاء العتمة.

وهذه الكراهة عند بعض علمائنا تقتضي كراهة هذا الاسم مطلقًا، وعند بعضهم: إنَّما تقتضي كراهة الإكثار منه، حتَّى يغلب على الاسم الآخر، وهو المشهور عندنا.

\* وعلى التقديرين: ففي الحديث النهي عن موافقة الأعراب في ذلك، كما

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٦٤٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٦٤٤).

<sup>(</sup>٣) قال رحمه الله: يعني أن الأعراب يسمون صلاة العشاء العتمة لأنها في ذلك الوقت تعتم لجلب الإبل؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نسميها صلاة العتمة؛ وقال: «سَمُّوها العشاء فإنها في كتاب الله العشاء»، ويستفاد من هذا أن تغيير الأسماء الشرعية وإن المعنى صحيحًا لا ينبغى.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه البحاري في صحيحه (٥٦٣).

نَهي عن موافقة الأعاجم .

فصل

واعلم أن يمن التشبه بالكفار والشباطين ويمن التشبه بالأعراب والأعاجم في قًا

وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتِ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلاَ إِنَّهَا قُرْبَةً لَهُمْ مَيَدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَته إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبه: ٩٩].

وقد كان في أصحاب رسول الله ﷺ ممن وفد عليه ومن غيرهم من الأعراب: من هو أفضل من كثير من القرويين.

فهذا كتاب الله يَحمد بعض الأعراب، ويذم بعضهم، وكذل فعل بأهل الأمصار، فقال سبحانه: ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدينَةِ مَرَدُوا عَلَى النّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمِ النّوبة: ١٠١].

فبين سبحانه أن المنافقين في الأعراب، وذوي القُرى، وعامة السورة فيها الذم للمنافقين من أهل المدينة ومن الأعراب، كما فيها الثناء على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، وعلى الأعراب الذي يتخذون ما ينفقون قربات عند الله وصلوات الرسول.

وكذلك العجم -وهم مَنْ سوى العرب من الفرس والروم والتوك والبربر والخبشة وغيرهم- ينقسمون إلى المؤمن والكافر، والبر والفاحر، كانقسام الأعراب.

قال تعالَى: ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَثْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحمرات: ١٣].

- \* وقال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: «إن الله قد أذهب عنكم عُبُيَّة الجاهلية وفخرها بالآباء: مؤمن تقي، وفاجر شقي، أنتم بنوا آدم، وآدم من تراب»(١).
- \* وفي حديث آخر رويناه بإسناد صحيح من حديث سعيد الجريري عن أبي نَضْرة حدثني، أو قال: حدثنا، من شهد خطبة النبي ﷺ بمني في وسط أيام

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الترمذي (٣٢٧٠)، وأبو داود (١١٦)، وصححه الألباني رحِمه الله في السلسلة الصحيحة (٢٧٠٠).

التشريق، وهو على بعير. فقال: «يا أيها الناس، ألا لا فضل لأسود على أخمر إلا بالتقوى. ألا قد بَلَّغت؟» قالوا: نعم. قال: «ليبلغ الشاهد الغائب» (١) وروى هذا الحديث عن أبي نضرة عن جابر.

\* وفِي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «إن آل بني فلان ليسوا لِي بأولياء. إنَّما وليي الله وصالحو المؤمنين» (٢).

فأخبر ﷺ عن بطن قريب النسب: أنَّهم ليسوا بِمحرد النسب أولياءه. إنَّما وليه الله وصالحو المؤمنين من جميع الأصناف.

\* ومثل ذلك كثير بيِّن في الكتاب والسنة: أن العبرة بالأسماء التِي حَمدها الله وذمها، كالمؤمن والكافر، والبر والفاجر، والعالم والجاهل.

\*\* ثم قد حاء الكتاب والسنة بُمدح بعض الأعاجم.

\* قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ \* وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [الحمة: ٢، ٣].

\* وفي الصحيحين عن سالم أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كنا حلوسًا عند رسول الله على فأنزلت عليه سورة الجمعة: ﴿وَآخِرِينَ مَنْهُمْ لَمُنَا لَمُ اللهُ عَلَيْهُمْ لَمُنَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ لَمُنَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ لَمُنَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ لَمُنَا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى مَنْ عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَى الله وضع رسول الله على ملمان الفارسي هم قال: «لو كان سلمان الفارسي هم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء» (٢).

\* وفي صحيح مسلم عن يزيد بن الأصم عن أبني هريرة قال: قال رسول الله عن الله الله الله الله عند الثريا لذهب به وجل من فارس- أو قال: – من أبناء فارس،

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أحمد في مسنده (١١/٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البحاري في صحيحه (٩٩٩٠)، ومسلم (٢١٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخاري في صحيحه (٤٨٩٨)، ومسلم (٢٥٤٦).

حتَّى يتناوله»(١١).

\* وفي رواية ثالثة: «لو كان العلم عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس» (٢).

\* وقد روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ في قوله تعالى: ﴿وَإِن تَتُولُوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾ [عمد:٣٨] «أنَّهم من أبناء فارس» (٣) إلى غير ذلك من آثار رويت في فضل رجال من أبناء فارس.

ومصداق ذلك: ما وُجد في التابعين ومن بعدهم من أبناء فارس الأحرار والموالي، مثل: الحسن، وابن سيرين، وعكرمة مولى ابن عباس، أو غيرهم إلى من وجد بعد ذلك فيهم من المبرزين في الإيمان والدين والعلم، حتَّى صار هؤلاء المبرزون في ذلك أفضل من أكثر العرب.

وكذلك في سائر أصناف العجم: من الحبشة والروم والترك. وغيرهم: سابقون في الإيمان والدين لا يُحصون كثرة، على ما هو معروف عند العلماء. إذ "الفضل الحقيقي: هو اتباع ما بعث الله به محمدًا على من الإيمان والعلم، باطنًا وظاهرًا. فكل من كان فيه أمكن: كان أفضل. والفضل إنّما هو بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة. مثل: الإسلام والإيمان، والبر والتقوى، والعلم والعمل الصالح، والإحسان ونحو ذلك. لا بمجرد كون الإنسان عربيًا أو عجميًا أو أسود أو أبيض، ولا بكونه قرويًّا أو بدويًّا.

﴿ وَإِنَّمَا وَجِهُ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ مَشَابُهَةَ الْأَعْرَابِ وَالْأَعَاجِمِ –مَعَ مَا ذَكُرْنَاهُ مَن

ام (١) صحيح: رواه مسلم (٢٥٤٦).

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، البخاري من أين هو؟ من أبناء الفرس، وكذلك كثير من الأئمة من أبناء الفرس، ونالوا ما نالوا من العز والكرامة والدين ومن الإمامة.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الترمذي (٣٢٦٠)، وصححه الألباني رحِمه الله في السلسلة الصحيحة (١٠١٧).

الفضل فيهم، وعدم العبرة بالنسب والمكان- مبني على أصل.

عوذلك: أن الله سبحانه وتعالى حفل سكنى القري يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلوب ما لا يقتضيه سكنى البادية كما أن البادية توجب من صلابة البدن والخلق، ومتانة الكلام ما لا يكون في القرى. هذا هو الأصل. وإن حاز تخلف هذا المقتضى لمانع. وكانت البادية أحيانًا أنفع من القرى. ولذلك جعل الله الرسل من أهل القرى. فقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلا رِجَالاً لُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرى ﴿ [يوسف: ١٠٩].

وَذَلَكَ: لَأِن الرَسل لَهِم الكمال في عامة الأمور حتَّى في النسب. ولهذا قال الله على رَسُولِهِ الله على النوبة: ٩٧].

ذَكر هذا بعد قوله: ﴿إِنَّمَا السّبيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذُنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ \* يَعْتَذَرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلَ لاَ تَعْتَذَرُوا لَن نُوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَمَيَرَى لَلّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُودُونَ إِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّكُم بِمَا كُتُمْ قَمْ تَودُونَ إِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّكُم بِمَا كُتُمْ قَمْ تَودُونَ إِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّكُم بِمَا كُتُمْ قَمْ أَوْدُونَ إِلَى عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّكُم بِمَا كُتُمْ فَا فَوْلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَسُولُهُ \* يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوا عَنْهُمْ فَإِن تَوْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ اللّهُ لَكُمْ إِذَا القَلْبُتُمْ إِلَيْهِمْ الْتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ اللّه لاَ يَوْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسُقِينَ \* الْأَعْرَابُ أَشَادُ كُفُورًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التربة: ٣٠- ٧٠].

فلما ذكر الله المنافقين الذين استأذنوا رسول الله ﷺ في التخلف عن الجهاد في غزوة تبوك وذمهم، وهؤلاء كانوا من أهل المدينة.

\* قال سبحانه: ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ [التوبة: ٩٧] فإن الخير كله أصله وفصله منحصر في العلم والإيمان. \* كما قال سبحانه: ﴿ يَرْفَع اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مَنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعَلْمَ

دَرَجَات ﴿ [انحادة: ١١].

\* وقال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالإِيمَانَ ﴾ [الروم: ٥٦] وضد الإيمان: إما الكفر الظاهر، أو النفاق الباطن. ونقيض العلم عدمه.

فقال سبحانه عن الأعراب: إنَّهم أشد كفرًا ونفاقًا من أهل المدينة، وأحرى منهم أن لا يعلموا حدود الكتاب والسنة. والحدود: هي حدود الأسماء المذكورة فيما أنزل الله من الكتاب والحكمة. مثل حدود الصلاة والزكاة والصوم والحج، والمؤمن والكافر، والزاني والسارق والشارب وغير ذلك. حتَّى يعرف من الذي يستحق ذلك الاسم الشرعي ممن لا يستحقه. وما تستحقه مسميات تلك الأسماء من الأحكام (۱).

\* ولهذا روى أبو داود وغيره من حديث الثوري: حدَّثني أبو موسى عن وهب ابن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ -قال سفيان مرة: ولا أعلمه إلا عن النبي ﷺ - قال: «من سكن البادية جفا. ومن اتبع الصيد غفل. ومن أتى السلطان افتتن» (٢).

\* ورواه أبو داود أيضًا من حديث الحسن بن الحكم النجعي عن عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي علي الله عنه عن النبي وقال: «من لزم السلطان افتتن» .

<sup>(</sup>۱) قال رحمه الله: الحدود تطلق على كل الشرع؛ لأن كل الشرع مُحدد، سواء زكاة، صيام، أيضًا مُحددة فريضة، ونافلة، مؤقتة وغير مؤقتة، كله مُحدد، ويطلق الحد على العقوبة كحدود الزنا، والسرقة، وقطع الطريق، وما أشبه ذلك، ويطلق الحد على الواجب، ويقال: لا تعتدوا، وعلى المحرم: لا تقربوا.

<sup>(</sup>۲) صحيح: رواه أبو داود (۲۸۰۹)، والترمذي (۲۲۰۱)، والنسائي (۲۳۰۹)، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود (۲۰٤۷)، وصحيح الترمذي (۲۳۷۱)، ومشكاة المصابيح (۳۷۰۱).

وزاد: «ما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله عز وجل بعدًا» (١) (٢). ولهذا كانوا يقولون لمن يستغلظونه: إنك لأعرابي حاف. إنك لجِلْف حاف. يشيرون إلى غلظ عقله وخلقه.

ثم لفظ «الأعراب» هو في الأصل: اسم لبادية العرب. فإن كل أمَّة لَها حاضرة وبادية. فبادية العرب: الأعراب. ويقال: إن بادية الروم: الأرمن ونحوهم. وبادية الفرس: الأكراد ونحوهم. وبادية الترك التركمان ونحوهم وهذا والله أعلم هو الأصل، وإن كان قد يقع فيه زيادة ونقصان. والتحقيق: أن سائر سكان البوادي لَهم حكم الأعراب، سواء دخلوا في لفظ الأعراب أم لم يدخلوا. فهذا الأصل يوجب أن يكون جنس الحاضرة أفضل من جنس البادية. وإن كان بعض أعيان البادية أفضل من أكثر الحاضرة مثلاً.

ويقتضي أن ما انفرد به أهل البادية عن جميع جنس الحاضرة، أعني في زمن السلف من الصحابة والتابعين –فهو ناقص عن فضل الحاضرة أو مكروه.

فإذا وقع التشبه بهم فيما ليس من فعل الحاضرة المهاجرين: كان ذلك إما مكروهًا أو مفضيًا إلى مكروه. وعلى هذا القول في العرب والعجم.

<sup>(</sup>١) ضعيف: رواه أبو داود (٢٨٦٠)، وضعفه الألباني رحمه الله في المشكاة (٣٧٠١).

<sup>(</sup>٣) قال رحمه الله: إن هذا الباب يشهد لحديث: «من ممكن البادية جَفا»، إذا سكنها صار مثل أهلها جافيًا غليظًا، «ومن اتبع الصيد غفل» لذلك تَحد أكثر الصيادين أكثر الناس غفلة، حتَّى أنَّهم إذا رأوا الصيد الطائر يغفلون حتَّى واجباتهم، «ومن أتى السلطان افتتن» هذا يُحمل على اللفظ الثاني، وهو «من لزم السلطان» فإنه يفتتن لأنه يَحد من زهرة الدنيا والترف وغير ذلك ما يوجب أن يفتنه عن دينه، وكذلك يقول: «ومن ازداد دنوًا من السلطان زاد من الله بعدًا» المراد الذي أتي إلى الإمام من أجل التملق له، والاكتساب من دنياه، وأما الذي يأتي إلى السلطان لنصيحة وتوجيه وإرشاد، فهذا حسن، وقد يكون من الجهاد، «وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» [أبو داود (٤٣٤٤)، وابن ماحه (٤٠١١) وصححه الألباني رجمه الله] سواء أقالَها جهرًا أو سرًّا حسبما تقتضيه المصلحة.

فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة: اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم: عَبْرانيهم وسُريانيهم، رومهم، وفرسهم وغيرهم، وأن قريشًا أفضل العجم: وأن بني هاشم أفضل قريش. وأن رسول الله ﷺ أفضل بني هاشم. فهو أفضل الخلق نفسًا. وأفضلهم نسبًا.

وليس فضل العرب، ثم قريش، ثم بني هاشم: بمجرد كون النبي على منهم، وإن كان هذا من الفضل، بل هم في أنفسهم أفضل. وبذلك ثبت لرسول الله عليه أنه أنه أفضل نفسًا ونسبًا. وإلا لزم الدور (١).

\* ولهذا ذكر أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني، صاحب الإمام أحمد، في وصفه للسنة التي قال فيها: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر، وأهل السنة المعروفين بها، المقتدى بهم فيها. وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها. فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب، أو طعن فيها، أو عاب قائلها. فهو مبتدع خارج من الجماعة، زائل عن منهج السنة، وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد، وعبد الله بن الزبير الحميدي، وسعيد بن منصور، وغيرهم ممن حالسنا وأحذنا عنهم العلم.

(١) قال رحمه الله: هذا لا شك فيه أن العرب أفضل حنس بني آدم، ولهذا كان منهم مُحمَّد ﷺ وقد قال تعالَى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، ثُمَّ إن العرب شرفوا بشرف الرسالة التي كانت في مُحمَّد ﷺ فهنا شرفان: شرف النسب هذا من قبل النبوة والكتاب، وشرف الرسالة والعلم والإيمان، وهذا كان من بعد رسالة النبي ﷺ.

(۲) ضعيف: رواه الحاكم في المستدرك (٩٧/٤)، وضعفه الذهبي في التلخيص بسبب الهيثم بن
 حماد، ونقل ابن حجو في لسان الميزان (١٨٥/٤) عن الذهبي قوله: منكر ضعيف المتن لا أصل له،

الذين لا يُحبون العرب، ولا يقرون بفضلهم. فإن قولهم بدعة وحلاف.

ويروون هذا الكلام عن أحمد نفسه في رسالة أحمد بن سعيد الإصطحري عنه -إن صحت- وهو قوله وقول عامة أهل العلم.

\* وذهبت فرقة من الناس على أن لا فضل لجنس العرب على جنس العجم وهؤلاء يسمون الشعوبية. لانتصارهم للشعوب التي هي مغايرة للقبائل. كما قيل «القبائل» للعرب و «الشعوب» للعجم.

ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب.

والغالب: أن مثل هذا الكلام لا يقدر إلا عن نوع نفاق: إما في الاعتقاد وإما في العقاد وإما في العمل المنبعث عن هوى النفس، مع شبهات اقتضت ذلك. ولهذا جاء في الحديث «حب العرب إيمان، وبغضهم نفاق»(١) مع أن الكلام في هذه المسائل لا يكاد يخلو عن هوى للنفس. ونصيب للشيطان من الطرفين. وهذا محرم في جميع المسائل.

فإن الله قد أمر المؤمنين بالاعتصام بحبل الله جميعًا. ونَهاهم عن التفرق والاحتلاف. وأمر بإصلاح ذات البين.

\* وقال النبي ﷺ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم: كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر (٢٠).

\* وقال ﷺ: (لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا. ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانًا، كما أمركم الله ("" .

وقال البيهقي في الشعب (٢٣٠/٢) بعد ذكره: والمحفوظ عن شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء معناه في الأنصار.

- (١) ضعيف: تقدم قريبًا جدًّا.
- (٢) صحيح: رواه مسلم (٢٥٨٦).
- (٣) صحيح: رواه البحاري (٦٠٦٤- ٦٠٦٦، ٦٠٧٦)، ومسلم (٢٥٥٩، ٣٥٦٢).

وهذان حديثان صحيحان. وفي الباب من نصوص الكتاب والسنة ما لا يُحصى.

\* والدليل على فضل جنس العرب، ثم جنس قريش، ثم جنس بني هاشم: ما رواه الترمذي من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت: «يا رسول الله، إن قريشًا حلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم، فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض. فقال النبي: إن الله خلق الخلق، فجعلني من خير فرقهم. ثم خير القبائل، فجعلني في خير بيوتهم. فأنا خيرهم نفسًا. فجعلني في خير بيوتهم. فأنا خيرهم نفسًا. وخيرهم بيتًا أن قال الترمذي: هذا حديث حسن. وعبد الله بن الحارث هو ابن نوفل.

«الكبا» بالكسر والقصر والكبّة: الكُناسة والتراب الذي يكنس من البيت. وفي الحديث «الكبوة» وهي مثل الكبة.

والْمعنَى: أن النحلة طيبة في نفسها، وإن كان أصلها ليس بذاك. فأحبر عَلَيْهُ: أنه خير الناس نفسًا ونسبًا.

\* وروى الترمذي أيضًا من حديث الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله ابن الحارث عن المطلب بن أبي وَداعة قال: حاء العباس إلى رسول الله على فكأنه سمع شيئًا. فقام النبي على المنبر. فقال: «من أنا؟» فقالوا: أنت رسول الله. قال: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب». ثم قال: «إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، ثم جعلهم قبائل، فجعلني في خيرهم، ثم جعلهم بيوتًا فجعلني في خيرهم بيتًا. وخيرهم نفسًا»(٢) قال الترمذي: هذا قبيلة، ثم جعلهم بيوتًا فجعلني في خيرهم بيتًا.

<sup>(</sup>١) ضعيف: رواه الترمذي (٣٦٠٧)، وضعفه الألباني رحِمه الله فِي الضعيفة (٣٠٧٣)، وضعيف الجامع (١٦٠٥).

<sup>(</sup>٢) ضعيف: رواه الترمذي (٣٦٨، ٣٦٣)، وضعفه الألباني رحِمه الله في الضعيفة (٣٠٧٣)،

حديث حسن. كذا وجدته في الكتاب. وصوابه «فأنا حيرهم بيتًا وحيرهم نفسًا».

\* وقد روى أحمد هذا الحديث في المسند من حديث الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن المطلب بن أبي وداعة قال: قال العباس رضي الله عنه: بلغه على بعض ما يقول الناس، قال: فصعد المنبر فقال: من أنا ؟ قالوا: أنت رسول الله. فقال: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه. وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة. وجعلهم بيوتًا فجعلني في خيرهم بيتًا. فأنا خيركم بيتًا، وخيركم نفسًا» (١).

أحبر ﷺ أنه ما انقسم الخلق فريقين إلا كان هو في حير الفريقين. وكذلك حاء حديث بهذا اللفظ.

وقوله في الحديث: «خلق الخلق فجعلنِي في خيرهم، ثم خيرهم فرقتين فجعلنِي في خير فرقة» يُحتمل شيئين.

أحدهُما: أن الخلق هم الثقلان، أو هم جميع ما خلق في الأرض، وبنو آدم خيرهم. وإن قيل بعموم الخلق، حتَّى يدخل فيه الملائكة. فكان فيه تفضيل جنس بني آدم على جنس الملائكة. وله وجه صحيح.

ثم حعل بني آدم فرقتين. والفرقتان: العرب والعجم، ثم جعل العرب قبائل. فكانت قبائل العرب. ثم جعل قريشًا بيوتًا. فكانت بنو هاشم أفضل البيوت.

ويُحتمل أنه أراد بالخلق بني آدم. فكان في خيرهم، أي في ولد إبراهيم، أو في العرب، ثم جعل بني إبراهيم فرقتين بني إسماعيل وبني إسحاق، أو جعل العرب عدنان وقحطان. فحعلني في بني إسماعيل، أو بني عدنان. ثم جعل بني

ويزيد بن أبي زياد ضعيف، وعليه مدار الْحديث بطرقه كما سيأتي.

<sup>(</sup>١) ضعيف: رواه أحْمد (٢١٠/١)، ويزيد ضعيف كما في سابقه.

إسْماعيل أو بنِي عدنان قبائل. فجعلنِي في خيرهم قبيلة. وهو قريش.

وعلى كل تقدير: فالحديث صريح في تفضيل العرب على غيرهم.

وقد بين ﷺ أن هذا التفضيل يوجب المحبة لبني هاشم. ثم لقريش. ثم للعرب.

\* فروى الترمذي من حديث أبي عوانة عن يزيد بن أبي زياد أيضًا عن عبد الله ابن الحارث حدَّثني المطلب بن أبي ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب «أن العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله على مُغْضَبًا، وأنا عنده. فقال: ما أغضبك؟ فقال: يا رسول الله، ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة، وإذا لقونا لقونا بغير ذلك ؟ قال: فغضب رسول الله على حتى احمر وجهة. ثم قال: «والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يُحبكم لله ولرسوله». ثم قال: «أيها الناس، من آذى عمي فقد آذاني. فإنما عَمُّ الرجل صنو ولرسوله». ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

\* ورواه أحمد في المسند مثل هذا من حديث إسماعيل بن أبي حالد عن يزيد هذا.

\* ورواه أيضًا من حديث حرير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن المحارث عن عبد الله بن المحارث عن عبد المطلب بن ربيعة قال: دخل العباس على رسول الله بخالية، فقال: يا رسول الله، إنا لنخرج ونرى قريشًا تتحدث. فإذا رأونا سكتوا. فغضب رسول الله بخلية. ودَرَّ عِرْقٌ بين عينيه. ثم قال: «والله لا يدخل قلب امرئ إيمانٌ حتى يحبكم الله ولقرابتي»(٢).

فقد كان عند يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث هذان الحديثان. أحدهُما: في فضل القبيل الذي منه رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) ضعيف: رواه الترمذي (٣٧٥٨)، وهو حديث يزيد أيضًا، وضعفه الألباني رحمه الله إلاً قوله: «عم الرحل صنو أبيه» فإنه في الصحيح. . انظر المشكاة (٦١٤٧)، والصحيحة (٨٠٦). (٢) صحيح: رواه أحْمد في مسنده (٢٠٧/١).

والثانِي: في محبتهم. وكلاهما: رواه عنه إسماعيل بن أبي خالد.

وما فيه من كون عبد الله بن الحارث يروي الأول تارة عن العباس، وتارة عن المطلب بن أبي وداعة، ويروى الثاني عن عبد المطلب بن ربيعة. وهو ابن الحارث ابن عبد المطلب. وهو من الصحابة: قد يظن أن هذا اضطراب في الأسماء من جهة يزيد. وليس هذا موضع الكلام فيه. فإن الحجة قائمة بالحديث على كل تقدير. لاسيما وله شواهد تؤيد معناه.

\* ومثله أيضًا في المسألة: ما رواه أحمد ومسلم والترمذي من حديث الأوزاعي عن شدّاد بن عمار عن واثلة بن الأسْقَع قال: سَمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشًا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم» (۱) هكذا رواه الوليد وأبو المغيرة عن الأوزاعي.

\* ورواه أحمد والترمذي من حديث محمد بن مصعب عن الأوزاعي، ولفظه «إن الله اصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة – الحديث «أن قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وهذا يقتضي أن إسماعيل وذريته صفوة ولد إبراهيم. فيقتضي أنهم أفضل من ولد إسحاق. ومعلوم أن ولد إسحاق النين هم بنو إسرائيل -أفضل العجم لما فيهم من النبوة والكتاب. فمتى ثبت الفضل على هؤلاء. فعلى غيرهم بطريق الأولى. وهذا حيد، إلا أن يقال: الحديث يقتضى أن إسماعيل هو المصطفى من ولد إبراهيم، وأن بني كنانة هم المصطفون من ولد إسماعيل. وليس فيه ما بقتضى أن ولد إسماعيل أيضًا مصطفون على غيرهم، إذا كان أبوهم مصطفى وبعضهم على

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٢٧٦، وأحمد (١٠٧/٤).

 <sup>(</sup>۲) صحيح دون أوله: رواه الترمذي (۳۲۰٥)، وأحمد (۱۰۷/٤)، وصححه الألباني رحمه الله
 دون الاصطفاء الأول ، انظر الصحيحة (۳۰۲)، وضعيف الجامع (۱۰۵۳).

بعض.

فيقال: لو لم يكن هذا مقصودًا في الحديث لم يكن لذكر اصطفاء إسماعيل فائدة، إذا كان لم يدل على اصطفائه ذريته، إذ يكون على هذا التقدير: لا فرق بين ذكر إسماعيل وذكر إسحاق.

ثم هذا -منضمًا إلى بقية الأحاديث- دليل على أن المعنى في فضل قريش ثم في فضل بنى هاشم فيها كثرة. وليس هذا موضعها. وهي تدل أيضًا على ذلك. إذ نسبة قريش إلى العرب كنسبة العرب إلى الناس. وهكذا حاءت الشريعة، كما سنومئ إلى بعضه.

فإن الله تعالى خص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بها. ثم خص قريشًا على سائر العرب بما جعل فيهم من خلافة النبوة، وغير ذلك من الخصائص. ثم خص بني هاشم بتحريم الصدقة واستحقاق قسط من الفيء، إلى غير ذلك من الخصائص. فأعطى الله سبحانه كل درجة من الفضل بحسبها. والله عليم حكيم (الله يُصْطَفِي مِنَ الْمَلاَمِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النّاسِ الله الحج: ٧٠] و: ﴿الله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الحج: ٧٠] و: ﴿الله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الخج: ٧٠] و.

وقد قال الناس في قوله تعالى: ﴿وَإِلَّهُ لَذَكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ [الزحرف: ٤٤] وفي قوله: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ [التوبة: ١٢٨] أشياء ليس هذا موضعها.

\* ومن الأحاديث التي تذكر في هذا المعنى: ما رويناه من طرق معروفة إلى محمد بن إسحاق الصنعاني حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا يزيد بن عوانة عن محمد بن ذكوان -خالد حماد بن زيد- عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنا لقعود بفناء النبي على أذ مرت بنا امرأة. فقال بعض القوم: هذه ابنة رسول الله على . فقال أبو سفيان: مثل محمد في بني هاشم مثل الريحانة في وسط النتن. فانطلقت المرأة فأخبرت النبي على ، فحاء النبي على يعرف في وحهه الغضب. فقال: «ما بال أقوال تبلغني عن أقوام ؟ إن الله حلق السموات سبعًا.

فاختار العليا منها، وأسكنها من شاء من خلقه، ثم خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم، واختار من بمضر قريشًا، آدم، واختار من بني آدم العرب، واختار من العرب مُضر، واختار من مُضر قريشًا، واختار من قريش بني هاشم، فأنا من خيار إلى خيار. فمن أحب العرب فبغضي أبغضهم»(١).

\* وأيضًا في المسألة ما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي بدر شجاع بن الوليد عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن سلمان رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله عليه: «يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك». قلت: يا رسول الله، كيف أبغضك، وبك هداني الله؟ قال: «تبغض العرب فتبغضني» (٢) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث أبي شجاع بن الوليد.

فقد جعل النبِي ﷺ بغض العرب سببًا لفراق الدين. وجعل بغضهم مقتضيًا لبغضه (<sup>۲)</sup>.

 <sup>(</sup>١) ضعيف: رواه الطبراني في الكبير (١٢/٥٥٥)، وضعفه الألباني رحِمه الله في ضعيف الجامع
 (١٥٣٤).

 <sup>(</sup>۲) ضعيف: رواه الترمذي (۳۹۲۷)، وضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع (۲۳۹٤)،
 والمشكاة (۹۸۹٥)، والضعيفة (۲۰۲۰)

<sup>(</sup>٣) قال رحمه الله: قال النبي على ذلك لسلمان لأنه فارسي، والفرس والعرب أمتان متعاديتان من قليتم الزمان، ولهذا حاف أن يكون في قلبه شيء من ذلك، وفي هذا دليل على عقل سلمان رضي الله عنه قال: كيف أبغضك وبك هداني الله؟ وهذا يقتضي أن أحبك إذ هداني الله على يديك، وهو يقتضي أن أحب كل من أحسن إلي، ولا سيما فيما يتعلق بالدين، والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا يقتضي منك أن تُحبه وتوده خلافًا لما يفعل بعض الناس الآن إذا أنت أمرته بالمعروف أو نهيته عن المنكر أو دعوته إلى خير أو أرشدته إلى هُدًى؛ فإنه قد يَحمل في قلبه عليك بغضًا والعياذ بالله، وهذا خلاف العقل، وخلاف الدين، قال رسول الله علي الله المعروف النسائي (٢٥٦٧)، وأبو داود (١٦٧٢، ٥٠٥) وصححه الألباني رحمه الله الله علي قلبه عليك بغضًا والعياد عاد واله والمعروف المنائي وصححه الألباني رحمه الله الله عليك وصححه الألباني رحمه الله الله وصححه الألباني رحمه الله المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف النسائي وصححه الألباني رحمه الله المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف النسائي وصححه الألباني رحمه الله وصححه الألباني رحمه الله المعروف المعروف الله وصححه الألباني رحمه الله المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف الله وصححه الألباني رحمه الله وصححه الألباني رحمه الله المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف المعروف الله وصححه الألباني رحمه الله المعروف المعروف

ويشبه أن يكون النبي على حاطب بهذا سلمان - وهو سابق الفرس، ذو الفضائل المأثورة - تنبيها لغيره من سائر الفرس، لما أعلمه الله من أن الشيطان قد يدعو النفوس إلى شيء من هذا. كما أنه على لما قال: «يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئًا. يا عباس عم رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئًا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئًا سلوني من مالي ما شئتم»(۱) كان في هذا تنبيه لمن انتسب لهؤلاء الثلاثة: أن لا يغتروا بالنسب، ويتركوا الكلم الطيب والعمل الصالح.

وهذا دليل على أن بغض حنس العرب ومعاداتهم كفر، أو سبب للكفر.

ومقتضاه: أنّهم أفضل من غيرهم، وأن عبتهم سبب قوة الإيمان: لأنه لو كان تحريم بغضهم كتحريم بغض سائر الطوائف: لم يكن ذلك سببًا لفراق الدين، ولا لبغض الرسول. بل كان يكون نوع عدوان. فلما جعله سببًا لفراق الدين وبغض الرسول. دل على أن بغضهم أعظم من بغض غيرهم. وذلك دليل على أنّهم أفضل. لأن الحب والبغض يتبع الفضل. فمن كان بغضه أعظم: دل على أنه أفضل. ودل حينئذ على أن محبته دين لأجل ما فيه من زيادة الفضل، ولأن ذلك ضد البغض، ومن كان بغضه سببًا للعذاب لخصومه: كان حبه سببًا للثواب. وذلك دليل على الفضل.

\* وقد جاء ذكر ذلك مصرحًا به في حديث آخر رواه أبو طاهر السلَّفي في فضل العرب من حديث أبي بكر بن أبي داود حدثنا عيسى بن حماد زُغْبة حدثنا

العرب إيمان وبغضهم نفاق وكفر».

وهذا الإسناد وحده فيه نظر (۱). لكن لعله روى من وجه آخر، وإنَّما كتبته لموافقته معنى حديث سلمان. فإنه قد صرح في حديث سلمان: بأن بغضهم نوع كفر. ومقتضى ذلك: أن حبهم نوع إيمان، فكان هذا موافقًا له.

وكذلك قد رويت أحاديث النُّكرة ظاهرة عليها -مثل ما رواه الترمذي من حديث حصين بن عمر عن مخارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من غش العرب لم يدخل في شفاعتي. ولَمْ تنله مودتي».

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حصين بن عمر الأحمسي عن مخارق. وليس حصين عند أهل الحديث بذاك القوي (٢).

قلت: هذا الحديث معناه قريب من معنى حديث سلمان. فإن الغش للنوع لا يكون مع محبتهم، بل لا يكون إلا مع استحفاف بِهم، أو مع بغض لَهم. فليس معناه بعيدًا (٣).

لكن حصين هذا الذي رواه قد أنكر أكثر الحفاظ أحاديثه. قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال ابن المديني: ليس بالقوي روى عن مخارق عن طارق أحاديث منكرة. وقال البحاري وأبو زرعة: منكر الحديث. وقال يعقوب بن

<sup>(</sup>١) ضعيف: فِي سنده حليد وهو ضعيف، والحسن مدلس وقد عنعن.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: رواه الترمذي (٣٩٢٨)، وضعفه كما ذكر المؤلف رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) قال رحمه الله: هذه الإشارة من شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الغش للنوع لا يكون في الغالب إلا عن بغض هذه القبيلة أو هؤلاء القوم، والغش للفرد يكون لأسباب كثيرة، قد يكون مثلاً طمعًا لزيادة الثمن، لكن للنوع بمعنى كل من كان من قريش فهو يغشه، فهو يدل على بغضه، وهذه نقطة هامة من الشيخ ابن تيمي رحمه الله، فيقول: إذا كان للنوع فيكون الغش للاستخفاف والبغض، وعلى هذا فيكون معنى الحديث غير ضعيف، لكن المؤلف تكلم عن راوي الحديث.

شيبة: ضعيف حدًّا. ومنهم من يجاوز به الضعف إلى الكذب. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه معاضيل، وينفرد عن كل من روى عنه.

قلت: ولذلك لم يحدث أحمد ابنه عبدَ الله بهذا الحديث في الحديث المسند. فإنه قد كان كتبه عن محمد بن بشر عن عبد الله بن عبد الله بن الأسود عن حصين كما رواه الترمذي. فلم يحدثه به، وإنَّما رواه عبد الله عنه في المسند وحادة قال: «وحدت في كتاب أبي: حدثنا محمد بن بشر – وذكره».

\* وكان أحْمد رحمه الله -على ما تدل عليه طريقته في المسند- إذا رأى أن الحديث موضوع، أو قريب من الموضوع لم يحدث به. ولذلك ضرب على أحاديث رجال. فلم يحدث بها في المسند. لأن النبي على قال: «من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب: فهو أحد الكاذبين» (١).

\* وكذلك روى عبد الله بن أحمد في مسند أبيه: حدثنا إسماعيل أبو معمر حدثنا إسماعيل بن عبيد الله بن حدثنا إسماعيل بن عبيد الله بن أبي نافع عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «لا يبغض العرب إلا منافق» وزيد بن حبيرة عندهم منكر الحديث، وهو مدني، ورواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين مضطربة.

\* وكذلك روى أبو جعفر محمد بن عبد الله الحافظ الكوفي المعروف بِمطيّن: حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي حدثنا يجيى بن زيد الأشعري حدثنا ابن حريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على «أحبوا العرب لثلاث: لأنّي عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي» (٢) قال الحافظ السلفي:

<sup>(</sup>١) صحيح: ذكره مسلم في مقدمة صحيحه، ورواه الترمذي (٢٦٦٢)، وابن ماجه (٣٨-

 <sup>(</sup>۲) موضوع: ذكره الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع (۱۷۳)، وقال: موضوع، وقد فصل المؤلف رحمه الكلام فيه بما يكفي.

هذا حديث حسن.

فما أدري: أراد حسن إسناده على طريقة المحدثين، أو حسن متنه على الاصطلاح العام، وأبو الفرج بن الجوزي ذكر هذا الحديث في الموضوعات، وقال: قال الثعلبي: لا أصل له، وقال ابن حبان: يَحْيَى بن زيد يروي المقلوبات عن الأثبات، فبطل الاحتجاج به والله أعلم (۱).

\* وأيضًا في المسألة: ما روى أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا أبو أحمد حدثنا عبد الجبار بن العباس -وكان رحلاً من أهل الكوفة، يَميل إلى الشيعة، وهو صحيح الحديث مستقيمه - وهذا والله أعلم كلام البراز عن أبي إسحاق عن أوس بن ضمعج قال: قال سلمان: «نُفَضِّلكم يا معشر العرب لتفضيل رسول الله عليه إياكم، لاننكح نساءكم، ولا نؤمكم في صلاة» (٢).

وهذا إسناد حيد. وأبو أحمد هو -والله أعلم- محمد بن عبد الله الزبيري من أعيان العلماء الثقات، وقد أثنى على شيخه، والجوهري وأبو إسحاق السبيعي أشهر من يثني عليهما، وأوس بن ضمعج ثقة روى له مسلم.

وقد أحبر سلمان أن رسول الله ﷺ فضل العرب. فإما إنشاء وإما إحبار،

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: أفاد المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله أن هناك اصطلاح حسن على طريق المحدثين، وحسن على المعنى العام. الحسن على المعنى العام هو أن يكون معناه تشهد له شواهد الشريعة العامة، والحسن على طريقة المحدثين هو ما رواه مُحدّث خفيف الضبط بسند متصل وسليم من الشذوذ والعلة؛ فإن كان فيه ضعفاء فليس بحسن عند المحدثين، لكن إذا كان المتن تشهد له النصوص صار حسنًا بالمعنى العام، وهذه هي طريقة المحدثين الفقهاء؛ لأن كثيرًا من المحدثين يعتمد على ظاهر الإسناد فيصحح أو يضعف بغض النظر عن كون المتن تشهد الشواهد بصحته أو بضعفه، وهذا مما لا شك فيه نقص، وأنه يَحب على الإنسان أن يراعى ذلك في حكمه.

<sup>(</sup>٢) ضعيف: رواه البيهقي (١٣٤/٧) موقوفًا ومرفوعًا، وقال في الموقوف: هذا هو المحفوظ موقوف. اهـ.. وضعف المرفوع بعده.

فإنشاؤه على الحديث حكم لازم. وحبره حديث صادق: وتمام الحديث قد روى عن سلمان من غير هذا الوجه رواه الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن سلمان الفارسي أنه قال: «فضلتمونا يا معاشر العرب باثنتين: لا نؤمكم في الصلاة، ولا ننكح نساءكم» رواه محمد بن أبي عمر العدني، وسعيد بن منصور في سننه وغيرهما.

وهذا ممًّا احتج به أكثر الفقهاء الذين جعلوا العربية من الكفاءة بالنسبة إلى العجمي، واحتج به أحمد في إحدى الروايتين على أن الكفاءة ليست حقًا لواحد معين، بل هي من الحقوق المطلقة في النكاح، حتَّى إنه يفرق بينهما عند عدمها.

واحتج أصحاب الشافعي وأحمد بِهذا على أن الشرف مما يستحق به التقديم في الصلاة.

\* ومثل ذلك: ما رواه محمد بن أبي عمر العدني قال: حدثنا سعيد بن عبيد: أنبأنا علي بن ربيعة عن ربيع بن فَضْلة «أنه حرج في اثني عشر راكبًا، كلهم قد صحب مَحمدًا ﷺ غيره، وفيهم سلمان الفارسي، وهم في سفر، فحضرت الصلاة. فتدافع القوم: أيهم يصلي بهم ؟ فصلى بهم رحل منهم أربعًا، فلما انصرف قال سلمان: ما هذا ؟ مرارًا. نصف المربوعة ؟ قال مروان: -يعني: نصف الأربع - نحن إلى التخفيف أفقر، فقال له القوم: صل بنا يا أبا عبد الله، أنت أحقنا بذلك. فقال: لا، أنتم بنو إسماعيل الأئمة، ونحن الوزراء» (١) (١) (٢).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠٤/٢).

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: الصحيح في مسألة التقديم في الصلاة أن الشرع لا يقدم به إلاً عند التساوي في حَميع الميزات، وهذا يندر لأن النبي على قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم في الهجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا -أو إسلامًا- » [سلم (٦٧٣)]، لكن عند التساوي من كل وحه نقدم العرب لأنهم أفصح لسانًا، وأعلم بما يقرأ به القرآن،

وفي المسألة آثار غير ما ذكرته، في بعضها نظر، وبعضها موضوع.

وأيضًا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما وضع ديوان العطاء «كتب الناسَ على قدر أنسابهم، فبدأ بأقربهم نسبًا إلى رسول الله على فلما انقضت العرب ذكر العجم» هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين وسائر الخلفاء من بني أمية وولد العباس إلى أن تغير الأمر بعد ذلك.

وسبب هذا الفضل -والله أعلم- ما اختصوا به في عقولهم والسنتهم، وأخلاقهم، وأعمالهم.

وذلك أن الفضل: إما بالعلم النافع، وإما بالعمل الصالح، والعلم له مبدأ. وهو قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة. والعرب هم أفهم من غيرهم، وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة. والعبارة والعبارة والعبارة والعبارة والعبارة والعبارة والعبارة والعبارة والعبارة والمسائهم أم الألسنة بيانًا وتمييزًا للمعاني، جَمعًا وفرقًا. يَحمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل. إذا شاء المتكلم الجمع جَمع، ثم يُميز بين كل شيئين مشتبهين بلفظ آخر مميز مختصر. كما نجده في لغتهم من حنس الحيوان. فإنهم مثلاً يعبرون عن القدر المشترك بين الحيوان بعبارات جامعة. ثم يميزون بين أنواعه في أسماء كل أمر من أموره: من الأصوات، والأولاد، والمساكن، والأطفال، إلى غير ذلك من خصائص اللسان العربي التي لا يستراب فيها.

وأما العمل: فإن مبناه على الأخلاق. وهي الغرائز المخلوقة في النفس. وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم. فهم أقرب إلى السخاء والحلم والشجاعة، والوفاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعله. ليس عندهم علم مُنزل من السماء. ولا شريعة موروثة عن نبيّ، ولا هم أيضًا مشتغلون ببعض العلوم العقلية المحضة: كالطب والحساب ونحوهما، ولا هم أيضًا مشتغلون ببعض العلوم العقلية المحضة: كالطب والحساب ونحوهما، أو ما حفظوه من إنَّما عملهم ما سمحت به قرائحهم: من الشعر، والخطب، أو ما حفظوه من

ولكن كونه يتفق فِي كل المميزات هذا نادر حدًّا أو قليل حدًّا.

أنسابِهم وأيامهم، أو ما احتاجوا إليه من دنياهم من الأنواء والنجوم، أو من الحروب. فلما بعث الله محمدًا على بألهدى -الذي ما جعل الله في الأرض، ولا يجعل منه أعظم قدرًا- وتلقوه عنه بعد مُجاهدته الشديدة لهم، ومعالجتهم على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية، والظلمات الكفرية، التي كانت قد أحالت قلوبَهم عن فطرتهم، واستنارت بهدى الله الذي أنزل على عبده ورسوله. فأحذوا هذا الهدى العظيم بتلك الفطرة الجيدة. فاحتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم. والكمال الذي أنزل الله إليهم: بمنزلة أرض جيدة في نفسها، لكن هي معطلة عن الحرث، أو قد نبت فيها شجر العضاه والعوسج، وصارت مأوى الخنازير والسباع، فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب، وازدرع فيها أفضل الحبوب والثمار: حاء فيها من الحرث ما لا يوصف مثله. فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياء. وصار أفضل الناس بعدهم. من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من العرب والعجم.

وكان الناس إذ ذاك الخارجون عن هذا الكمال قسمين: إما كافر من اليهود والنصارى. لم يقبل هدى الله. وإما غيرهم من العجم الذين لم يشركوهم فيما فطروا عليه. وكان عامة العجم حينئذ كفارًا من الفرس والروم. فحاءت الشريعة باتباع أولئك السابقين على الهدى الذي رضيه الله لَهم. وبِمخالفة من سواهم: إما لمعصيته، وإما لنقيصته، وإما لأنه مظنة النقيصة.

فإذا نَهت الشريعة عن مشابهة الأعاجم: دخل في ذلك ما عليه الأعاجم المكفار قديمًا وحديثًا، ودخل في ذلك ما عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن عليه السابقون الأولون، كما يدخل في مسمى الجاهلية العربية: ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام وما عاد إليه كثير من العرب من الجاهلية التي كانوا عليها. ومن تشبه من العجم بالعرب لحق بهم. ومن تشبه من العجم بالعرب لحق بهم. ولهذا كان الذين تناولوا العلم والإيمان من أبناء فارس إنّما حصل ذلك بمتابعتهم

للدين الحنيف بلوازمه من العربية وغيرها. ومن نقص من العرب إنَّما هو نقص بتخليهم عن هذا، وإما بموافقتهم للعجم فيما جاءت به السنة: أن يخالفوا فيه فهذا أوجه.

وأيضًا: فإن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي. وجعل رسوله مبلغًا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي. وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به: لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان. وصارت معرفته من الدين، وصار اعتياد التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله، وأقرب إلى إقامة شعائر الدين، وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم.

وسنذكر إن شاء الله بعض ما قاله العلماء من الأمر بالخطاب العربي، وكراهة مداومة غيره لغير حاجة.

واللسان تقارنه أمور أخرى: من العلوم، والأخلاق. فإن العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله، أو فيما يكرهه، فلهذا أيضًا جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين الأولين في أقوالهم وأعمالهم، وكراهة الخروج عنها إلى غيرها من غير حاجة (١).

فحاصله: أن النهي عن التشبه بهم: إنَّما كان لما يفضي إليه من فوت الفضائل

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: ومن هذا: العادات التي كان عليها السلف خير من العادات التي كان عليها السلف خير العادات، فإذا كانت عادات السلف خيرًا من عادات الخلف، فكيف إذا كانت عادات الخلف تُخالف ما جاءت به الشريعة.

فمثلاً: جاء الناس الآن بالألبسة الخليعة بالنسبة للنساء، خاصة البعيدة عن العادات التي كانوا عليها، وما ينبغي أن تكون عليه النساء من الحشمة، صار هذا الشر المحض، ولذلك لا يجوز أن يقول الإنسان: هذه عادة قديمة، ونَحن نُريد أن نُحدد، فنقول: ليس كل حديد خيرًا، بل من الجديد ما هو شر، ومنه ما لا خير فيه ولا شر، فهذه المسألة ينبغي أن ننتبه لَها جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين في أقوالِهم وأعمالهم.

التي جعلها الله للسابقين الأولين، أو حصول النقائص التي كانت في غيرهم.

ولهذا لما علم المؤمنون من أبناء فارس وغيرهم هذا الأمر أخذ مَنْ وفقه الله منهم نفسه بالاجتهاد في تحقيق المشابهة بالسابقين. فصار أولئك من أفضل التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وسار كثير منهم أئمة لكثير من غيرهم، ولهذا كانوا يفضلون من الفرس: من رأوه أقرب إلى متابعة السابقين، حتّى قال الأصمعي فيما رواه عنه أبو طاهر السلفي - في كتاب فضل الفرس «عجم أصبهان: قريش العجم».

\* وروى أيضًا السلفي بإسناد معروف عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماحشون عن أسامة بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: «لو أي لم أكن من قريش لأحببت أن أكون من فارس. ثم أحببت أن أكون من أصبهان».

\* وروى بإسناد آخر عن سعيد بن المسيب قال: «لولا أنّي رجل من قريش لتمنيت أن أكون من أهل أصبهان، لقول النبيّ ﷺ «لو كان الدين معلقًا بالثريا لتناوله ناس من فارس من أبناء العجم. أسعد الناس بها فارس وأصبهان»(١).

قالوا: وكان سلمان الفارسي من أهل أصبهان. وكذلك عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما. فإن آثار الإسلام كانت بأصبهان أظهر منها بغيرها. حتَّى قال الحافز عبد القادر الرهاوي رحمه الله: «ما رأيت بلدًا بعد بغداد أكثر حديثًا من أصبهان وكان أئمة السنة علمًا وفقهًا والعارفون بالحديث وسائر الإسلام المحض: فيهم أكثر من غيرهم، حتَّى إذا قيل: إن قضاتهم كانوا من فقهاء الحديث. مثل صالح بن أحمد بن حنبل (٢). ومثل أبي بكر بن أبي عاصم ومن بعدهم. وأنا لا أعلم حالهم بأخرة».

وكذلك كل مكان أو شخص من أهل فارس يُمدح المدح الحقيقي إنّما

<sup>(</sup>١) تقدم حديث أبي هريرة مرفوعًا عند البحاري ومسلم دون ذكر أصبهان.

<sup>(</sup>٢) قال رحِمه الله: يعني بهذا أفضلهم في أصبهان.

يَمدح لمشابهة السابقين، حتَّى قد يُحتلف في فضل شخص على شخص، أو قول على قعل على فعل. لأحل اعتقاد كل من المختلفين أن هذا أقرب إلى طريق السابقين الأولين. فإن الأمة مجمعة على هذه القاعدة. وهي: فضل طريقة العرب السابقين، وأن الفاضل من تبعهم، وهو المطلوب هنا.

\* وإنَّما يتم الكلام بأمرين:

أحدهُما: أن الذي يجب على المسلم إذا نظر في الفضائل، أو تكلم فيها: أن يسلك سبيل العاقل الدين الذي غرضه أن يعرف الخير ويتحراه جهده، وليس غرضه الفحر على أحد، ولا الغمط من أحد.

\* فقد روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المحاشعي قال: قال رسول الله ﷺ: «إنه أُوحي إليَّ: أن تواضعوا، حتَّى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد»

فنَهى سبحانه على لسان رسوله ﷺ عن نوعي الاستطالة على الخلق، وهي الفحر والبغي، لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتحر، وإن كان بغير حق فقد بغي، فلا يحل لا هذا ولا هذا

فإن كان الرجل من الطائفة الفاضلة: مثل أن يذكر فضل بني هاشم، أو قريش، أو العرب، أو الفرس، أو بعضهم، فلا يكون حظه: استشعار فضل نفسه، والنظر إلى ذلك، فإنه مخطئ في هذا. لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص، كما قدمناه، فربَّ حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش.

ثم هذا النظر يوجب نقصَه وخروجه عن الفضل، فضلاً عن أن يستعلى بهذا

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٨٦٥).

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: صار الفرق بين الاستطالة والبغي أنه إذا افتحر بحق فهو مستطيل، وإن افتحر بغير حق فهو باغ، وهذا فرق لطيف قد لا يستخدمه الإنسان في كثير من الأحوال.

أو يستطيل(١).

وإن كان من الطائفة الأخرى: مثل العجم، أو غير قريش، أو بني هاشم، فليعلم أن تصديقه رسول الله عليه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، ومجبة من أحبه الله، والتشبه بمن فضل الله، والقيام بالدين الحق الذي بعث الله به عبده ورسوله محمدًا عليه عبد أن يكون أفضل من جمهور الطائفة المفضلة. وهذا هو الفضل الحقيقي.

\* وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين وضع الديوان، وقالوا له: يبدأ أمير المؤمنين بنفسه، فقال: لا ولكن ضعوا عمر حيث وضعه الله تعالى، فبدأ بأهل بيت رسول الله ﷺ، ثم –من يليهم– حتَّى جاءت نوبته في بني عَدِي. وهم متأحرون عن أكثر بطون قريش.

ثم هذا الاتباع للحق ونحوه، قدمه على عامة بني هاشم، فضلاً عن غيرهم من قريش.

الثاني: أن اسم «العرب» و العجم» قد ثار فيه اشتباه، فإنا قد قدمنا أن صار العجم» يعم في اللغة كل من ليس من العرب ثم لما كان العلم والإيمان في أبناء فارس أكثر منه في غيرهم من العجم كانوا أفضل الأعاجم، فغلب لفظ «العجم» في عرف العامة المتأخرين عليهم. فصارت حقيقة عرفية عامة فيهم.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: هذه فائدة مُهمة أن الإنسان إذا كان من العرب، وأراد أن يَمدح العرب فلا جرج عليه بشرط أن لا يستشعر أنه يريد مدح نفسه، فإن فعل فهذه استطالة، الذي ينبغي للإنسان أن يَمنع نفسه منعًا تامًّا من كل ما فيه افتخار، أما التحدث بنعمة الله فإن هذا ليس فيه افتخار وليس فيه استطالة على الغير، رجل مثلاً: أنعم الله عليه بنعمة ويريد أن يتحدث بنعمة الله، هذا لا يريد أن يفتخر بل يريد أن يبين فضل الله عليه كما قال الله تعالى: ﴿ وَأَمَّا بنعْمَة رَبِّكَ فَحَدّتْ ﴾ [الضحى: ١١].

\*\* واسم «العرب» في الأصل كان اسم لقوم جمعوا ثلاثة أوصاف:

أحدها: أن لسانهم كان باللغة العربية.

الثاني: أنَّهم كانوا من أولاد العرب.

الثالث: أن مساكنهم كانت أرض العرب، وهي جزيرة العرب التي هي من بحر القلزم إلى بحر البصرة، ومن أقصى حَجر باليمن إلى أوائل الشام، بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم، ولا تدخل فيها الشام (۱)، وفي هذه الأرض كانت العرب حين البعث وقبله (۲). فلما جاء الإسلام وفتحت الأمصار سكنوا سائر البلاد من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، وإلى سواحل الشام وأرمينية، وهذه كانت مساكن فارس والروم والبربر وغيرهم.

\* ثُمَّ انقسمت هذه البلاد قسمين:

منها: ما غلب على أهله لسان العرب، حتَّى لا يعرف عامتهم غيره، أو

ومنها: ما العجمية كثيرة فيهم أو غالبة عليهم، كبلاد الترك وحراسان وأرمينية وأذربيحان ونحو ذلك، فهذه البقاع انقسمت إلى ما هو عربي ابتداء، وما هو عربي انتقالاً، وإلا ما هو عجمي.

## \* وكذلك الأنساب ثلاثة أقسام:

قوم من نسل العرب، وهم باقون على العربية لسانًا ودارًا، أو لسانًا لا دارًا. أو دارًا لا لسانًا.

وقوم من نسل العرب، بل من نسل هاشم، ثم صارت العربية لسائهم، ودارهم، أو أحدهما.

وقوم بحهولو الأصل، لا يدرى: أمن نسل العرب هم، أو من نسل العجم؟ وهم أكثر الناس اليوم. سواء كانوا عرب الدار واللسان، أو عجمًا في أحدهما.

\* وكذلك انقسموا في اللسان ثلاثة أقسام:

قوم يتكلمون بالعربية لفظًا ونغمة.

وقوم يتكلمون بها لفظًا لا نغمة: وهم المتعربون الذي ما تعلموا اللغة ابتداء من العرب. وإنَّما اعتادوا غيرها. ثم تعلموها، كغالب أهل العلم ممن تعلم العربية وقوم لا يتكلمون بها إلا قليلاً.

وهذان القسمان: منهم من تغلب عليه العربية، ومنهم من تغلب عليه العجمة. ومنهم من قد يتكافأ في حقه الأمران: إما قدرة وإما عادة.

\* فإن كانت العربية قد انقسمت نسبًا ولسانًا ودارًا. فإن الأحكام تختلف باختلاف هذا الانقسام، خصوصًا النسب واللسان.

\* فإن ما ذكرناه من تحريم الصدقة على بني هاشم. واستحقاق نصيب من الخمس: ثبت لَهم باعتبار النسب، وإن صارت السنتهم أعجمية.

\* وما ذكرنا من حكم اللسان العربي وأخلاق العرب: يثبت لمن كان

كذلك، وإن كان أصله فارسيًّا. وينتفي عمن لم يكن كذلك، وإن كان أصله هاشميًّا.

والمقصود هنا: أن ما ذكرته من النهي عن التشبه بالأعاجم إنّما العبرة فيه: بما كان عليه صدر الإسلام من السابقين الأولين. فكل ما كان إلى هداهم أقرب فهو المفضل، وكل ما خالف ذلك فهو المخالف. سواء كان المخالف ذلك اليوم عربي النسب، أو عربي اللسان. وهكذا جاء عن السلف.

\* فروى الحافظ أبو طاهر السلفي في فضل العرب بإسناده عن أبي شهاب الحناط حدثنا حبان بن موسى عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي قال: «من ولد في الإسلام فهو عربي».

وهذا الذي يروى عن أبي جعفر: لأن من ولد في الإِسلام فقد ولد في دار العرب واعتاد خطابها. وهكذا كان الأمر.

\* وروى السلفي عن المؤتمن الساجي عن أبي القاسم الخلال أنبأنا أبو محمد الحسن بن الحسين النولخي حدثنا على بن عبد الله بن بشر حدثنا محمد بن حرب النشائي حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام بن حسان عن الحسن عن أبي هريرة – يرفعه قال: «من تكلم بالعربية فهو عربي. ومن أدرك له اثنان في الإسلام فهو عربي» هكذا فيه. وأظنه «من أدرك له أبوان».

فهنا إن صح هذا الحديث (١) فقد علقت العربية فيه بمحرد اللسان. وعلقت في النسب بأن يدرك له أبوان في الدولة الإسلامية العربية.

وقد يحتج بِهذا القول أبو حنيفة: على أن من ليس له أبوان في الإِسلام أو في الحرية ليس كفؤًا لِمن له أبوان في ذلك، وإن اشتركا في العجمية والعتاقة.

ومذهب أبي يوسف: ذو الأب الواحد كذي الأبوين.

<sup>(</sup>١) فِي سنده عنعنة الحسن، وهو مدلس، واللفظ الأخير لَمْ أجده إلاَّ عند الديلمي فِي مسند الفردوس (٩١/٣) وهو علامة على ضعفه.

ومذهب الشافعي وأحمد: لا عبرة بذلك. ونص عليه أحمد.

\* وقد روى السلفي من حديث الحسن بن رشيق حدثنا أحمد بن الحسن بن هارون حدثنا العلاء بن سالم حدثنا قرة بن عيسى الواسطي حدثنا أبو بكر الهذلي عن مالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: «حاء قيس بن خطاطة إلى حلقة فيها صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي. قال: هذا الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرحل. فما بال هؤلاء؟ فقام معاذ بن حبل فأحذ بتلابيبه. ثم أتى به إلى النبي على فأخبره بمقالته. فقام النبي مغضبًا يجر رداءه، حتى دخل المسحد. ثم نودي: إن الصلاة حامعة. فصعد المنبر. فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: «أما بعد أيها الناس، إن الرب رب واحد، والأب أب واحد، والدين دين واحد، وإن العربية ليست لأحدكم بأب ولا أم. إنّما هي لسان. فمن تكلم بالعربية فهو عربي» فقام معاذ بن حبل، فقال: ثم تأمرنا في هذا المنافق؟ فقال: «دعه إلى النار»، فكان قيس ممّن ارتد، فقتل في الردة».

هذا الحديث ضعيف، وكأنه مركب على مالك. لكن معناه ليس ببعيد. بل هو صحيح من بعض الوجوه كما قدمناه.

ومن تأمل ما ذكرناه في هذا الباب عرف مقصود الشريعة فيما ذكرنا من الموافقة المأمور بها، والمحالفة المنهي عنها، كما تقدمت الدلالات عليه، وعرف بعض وجوه ذلك وأسبابه، وبعض ما فيه من الحكمة.

## فصل

\*\* فإن قيل: ما ذكرتُموه من الأدلة معارض بما يدل على خلافه(١)

\* وذلك: أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. ولقوله تعالى: ﴿ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدَهُ ﴾ [النعام: ٩٠] وقوله: ﴿ أَبِّعِ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [النحل: ١٢٣] وقوله: ﴿ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا ﴾ [المائدة: ٤٤]. وغير ذلك من الدلائل المذكورة في غير هذا الموضع. مع أنكم مسلمون لِهذه القاعدة، وهي قول عامة السلف وجمهور الفقهاء.

\* ومعارض بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن رسول الله على قدم المدينة فوجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء، فقال لَهم رسول الله على: «ما هذا اليوم الذي تصومونه؟» قالوا: هذا يوم عظيم، أنْجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرًا لله. فنحن نصومه تعظيمًا له، فقال رسول الله على: «فنحن أحق بموسى منكم، فصامه رسول الله على وأمر بصيامه» متفق عليه (٢٠).

\* وعن أبي موسى قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدًا. فقال رسول الله: «فصوموه أنتم» متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري: «تعظمه اليهود وتتخذه عيدًا» وفي لفظ له: «كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه عيدًا، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشاراتهم» (٢) (٤).

 <sup>(</sup>١) قال رحمه الله: قوله: ما ذكرتُموه من الأدلة: يعنِي فِي مُخالفة من قبلة، معارض بِما يدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٢٠٠٤، ٢٨٠٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخاري (٢٠٠٥)، ومسلم (١١٣١).

<sup>(</sup>٤) قال رحِمه الله: فِي هذا الحديث أن الرسول ﷺ قدم المدينة فوجد اليهود صيامًا يوم

\* وعن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يَسْدلون أشعارهم، وكان المشركون يَفْرِقون رءوسهم، وكان رسول الله على يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فسدل رسول الله على ناصيته، ثم فرق بعد. متفق عليه (۱).

\*\* قيل: أما المعارضة بكون شرع من قبلنا شرعًا ما لم يرد شرعنا بخلافه: فذاك مبني على مقدمتين كلتاهما منتفية في مسألة التشبه بهم.

إحداهما: أن يثبت أن ذلك شرع لَهم بنقل موثوق به، مثل أن يخبرنا الله في كتابه، أو على لسان رسوله، أو ينقل بالتواتر، ونحو ذلك. فأما مجرد الرجوع إلى قولهم، أو إلى ما في كتبهم، فلا يجوز بالاتفاق. والنبي على وإن كان قد استخبرهم فأخبروه، ووقف على ما في التوراة، فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه باطلهم، بل الله سبحانه يُعرِّفه ما يكذبون مما يصدقون، كما أخبره بكذبهم غير مرة، وأما نحن فلا نأمن أن يحدثونا بالكذب، فيكون فاسق، بل كافر، قد جاءنا بنبأ فاتبعناه، وقد ثبت في الصحيح عن النبي من الله قال: الذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» (٢).

المقدمة الثانية: أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك، فأما إذا كان فيه بيان خاص إما بالموافقة، أو بالمخالفة، استغنَى عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقتهم و لم

عاشوراء، ظاهره أن يوم عاشوراء في ربيع الأول؛ لأن بالاتفاق أن النبي عَلَيْ قدم في ربيع الأول، ولا إشكال في هذا أحاب بعض العلماء عن ذلك بأنَّهم أي اليهود وكانوا يؤرخون بأشهر غير العربية وأنه وافق قدوم الرسول للمدنية في الوقت الذي كان وافق يوم عاشوراء، وهذا حوابه سليم واضح، وإلا فيه إشكال؛ لأن عاشوراء في المحرم.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٣٥٥٨، ٣٩٤٤، ٩١٧٥)، ومسلم (٢٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) رواه بهذا اللفظ أبو داود (٣٦٤٤)، وضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع (٢٠٥٢)، وروى البحاري (٤٤٨٥)، ٢٣٦٢، ٢٥٤١) بلفظ: (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بما أنزل إلينا، الآية.

يثبت أنه شرع لمن كان قبلنا. وإن ثبت، فقد كان هدى نبينا عَيَّالِيم وأصحابه بخلافه، وبهم أمرنا نحن أن نتبع ونقتدي، وقد أمرنا نبينًا عَلَيْهِ أن يكون هدينا مخالفًا لَهدى اليهود والنصارى، وإنَّما تجيء الموافقة في بعض الأحكام العارضة لا في الهدى الراتب، والشعار الدائم.

ثم ذلك بشرط: أن لا يكون قد حاء عن نبينا وأصحابه خلافه، أو ثبت أصل شرعه في ديننا، وقد ثبت عن نبي من الأنبياء أصله أو وصفه، مثل فداء من نذر أن يذبح ولده بشاة (١). ومثل الختان المأمور به في ملة إبراهيم عليه السلام. ونحو ذلك وليس الكلام فيه.

\* وأما حديث عاشوراء: فقد ثبت أن رسول الله ﷺ كان يصومه قبل استحباره لليهود. وكانت قريش تصومه.

\* ففي الصحيحين: من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية. وكان رسول الله عليه يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه، وأمر بصيامه، فلما فرض صوم شهر ومضان قال: من شاء صامه، ومن شاء تركه "() وفي رواية: «وكان يومًا تُستَتَر فيه الكفية».

\* وأخرجاه من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله عليه يصومه

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: من نذر أن يذبح ولده؟ ما الواجب فيه؟ أن يذبح شاة، وهو أحد الأقوال اقتداءً بإبراهيم، أمر بإبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده أمر أن يذبح ذبحًا عظيمًا، والقول الثاني: أنه يكفر كفارة يَمين، لقول الرسول عليه المسلام أن يندر أن يعصي الله فلا يعصه» [البحاري (٦٢٩٦، ٢٠١٠)] وذبح الولد معصية فيكفر عنه كفارة يَمين، وهذا المذهب وهو الصحيح، وأما قصة إبراهيم فليست نذرًا، إبراهيم أنزل به من قبل الله عز وجل وفُدي بذبح عظيم من قبل الله ، فبينهما فرق. الصواب أن من نذر أن يذبح ابنه فإنه لا يَحل له أن يذبحه وعليه كفارة يَمين.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البحاري (٣٨٣١)، ومسلم (١١٢٥).

في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه، وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان تُرِكَ يوم عاشوراء قال: «من شاء صامه، ومن شاء تركه» (١).

\* وفيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أن أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء. وأن رسول الله ﷺ صامه والمسلمون، قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان قال رسول الله ﷺ إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه» (٢).

فإذا كان أصل صومه لم يكن موافقًا لأهل الكتاب. فيكون قوله: «فنحن أحق بموسى منكم» تأكيدًا لصومه وبيانًا لليهود، أن الذي تفعلونه من موافقة موسى نحن أيضًا نفعله، فنكون أولَى بموسى منكم.

فيه بشيء» من وجوه:

أحدها: أن هذا كان متقدمًا، ثم نسخ الله ذلك، وشرع له مخالفة أهل الكتاب، وأمره بذلك. وفي متن هذا الحديث «أنه سدل شعره موافقة لَهم. ثم فرق شعره بعد» ولهذا صار الفرق شعار المسلمين، وكان من الشروط المشروطة على أهل الذمة «أن لا يفرقوا شعورهم وهذا كما أن الله شرع له في أول الأمر استقبال بيت المقدس موافقة لأهل الكتاب. ثم نسخ ذلك، وأمره باستقبال الكعبة وأخبر عن اليهود وغيرهم من السفهاء أنّهم سيقولون: ﴿مَا وَلاَهُمْ عَن قَبْلَتِهِمُ الّتِي كَالُوا عَن اليهود وغيرهم من السفهاء أنّهم لا يرضون عن رسول الله عَن يتبع قبلتهم. وأخبره: أنه إن اتبع أهواءهم من بعد ما جاءه من العلم ما له من الله من ولي ولا نصير وأخبره: أنه إن اتبع أهواءهم بعد الذي جاءه من العلم إنه إذن لمن الظالمين وأخبره أن: ﴿ لِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُولِيهَا ﴾ [البقرة: ١٤٨] وكذلك أخبره في غير موضع:

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٤٥٠٤)، ومسلم (١١٢٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٢٥٠١).

أنه جعل لكلِّ شِرْعةً ومنهاجًا من جملة الشرِّعة.

والذي يوضح ذلك: أن هذا اليوم عاشوراء الذي صامه وقال: «نحن احق بموسى منكم» قد شرع قبيل موته مخالفة اليهود في صومه، وأمر و الللل الله الله عنهما -هو الذي كان يقول: «كان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء» وهو الذي روى قوله: «نحن أحق بموسى منكم» - أشد الصحابة رضي الله عنهم أمرًا بمخالفة اليهود في صوم يوم عاشوراء، وقد ذكرنا أنه هو الذي روى شرع المخالفة.

\* وروى أيضًا مسلم في صحيحه عن الحكم بن الأعرج قال: «انتهيت إلى ابن عباس -وهو متوسد رداءه في زمزم- فقلت له أخبري عن صوم يوم عاشوراء. فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، وأصبح يوم التاسع صائمًا. فقلت: هكذا كان يصومه محمد على ؟ قال: نعم»

\* وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «لئن بقيتُ إلى قابل لأصومنَّ التاسع» (٣) يعنِي مع يوم عاشوراء.

وقد مضى قول ابن عباس «صم التاسع -يعني والعاشر خالفوا اليهود» هكذا ثبت عنه. وعلله بمخالفة اليهود.

\* قال يَحْيَى بن منصور: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سَمع عطاء ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «صوموا التاسع والعاشر. خالفوا اليهود».

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (١١٣٣).

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: المراد أن ابن عباس رضي الله عنهما صام اليوم التاسع لأن النبي على قال في آخر حياته: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع»، فأمره ابن عباس بأكمل الحالين، وهو أن يصوم التاسع مع العاشر، وليس غرض ابن عباس أن التاسع هو العاشر، هذا بعيد عن الواقع، ولهذا أرشد السائل إلى أن يصوم الأكمل، وهو أن يصوم التاسع والعاشر.

(٣) صحيح: رواه مسلم (١١٣٤).

\* وروينا في فوائد داود بن عمرو عن إسماعيل بن عُليَّة قال: «ذكروا عند ابن أبي نجيح أن ابن عباس كان يقول: «يوم عاشوراء: يوم التاسع» فقال ابن أبي نجيح: إنَّما قال ابن عباس: «أكره أن أصوم يومًا فاردًا، ولكن صوموا قبله يومًا أو بعده يومًا».

\* ويُحقق ذلك: ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أمر رسول الله ﷺ بصوم يوم عاشوراء: العاشر من المحرم» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

\* وروى سعيد بن منصور في سننه عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبية عن حده ابن عباس قال: قال رسول الله علي: «صوموا يوم عاشوراء» وخالفوا فيه اليهود. صوموا يومًا قبله، أو يومًا بعده» رواه أحمد ولفظه «صوموا قبله يومًا» أو بعده يومًا» (١) (٢).

ولِهذا نص أحْمد على مثل ما رواه ابن عباس، وأفتى به.

فقال في رواية الأثر: أنا أذهب في يوم عاشوراء: إلى أن يصام يوم التاسع والعاشر، لحديث ابن عباس «صوموا التاسع والعاشر».

\* وقال حرب: سألت أحمد عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: نصوم التاسع والعاشر.

\* وقال في رواية الميموني وأبي الحارث: من أراد أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر، إلا أن تشكل الشهور، فيصوم ثلاثة أيام. ابن سيرين يقول ذلك (٣).

<sup>(</sup>١) ضعيف: رواه أحْمد (٢٤١/١)، وضعفه الألبانِي رحِمه الله فِي ضعيف الجامع (٣٥٠٦).

 <sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: والذي في المسند، والذي في التلحيص: أنه قال: صوموا قبله يومًا أو بعده يومًا.
 أو بعده يومًا، ولا شك أن المخالفة تتحصل إذا صام قبله يومًا أو بعده يومًا.

<sup>(</sup>٣) قال رحِمه الله: يعني هو عقب رحِمه الله، وهذا حسن، فصار الآن ظاهر الحديث

وقال بعض أصحابنا: إن الأفضل: صوم التاسع والعاشر، وإن اقتصر على العاشر لم يكره.

ومقتضى كلام أحمد: أنه يكره الاقتصار على العاشر؛ لأنه سئل عنه ؟ فأفتى بصوم يومين (١)، وأمر بذلك، وجعل هذا هو السنة لمن أراد صوم يوم عاشوراء.

واتبع في حديث ابن عباس. وابن عباس كان يكره إفراد العاشر، على ما هو مشهور عنه.

ومِمًّا يوضح ذلك: أن كل ما حاء من التشبه بِهم: إنَّما كان في صدر الهجرة ثم نسخ؛ ذلك لأن اليهود إذ ذاك كانوا لا يُمَيَّزونَ عن المسلمين لا في شعور ولا في لباس، لا بعلامة ولا غيرها.

وظاهر هذه الآثار أنه يُكره الاقتصار على صيام اليوم العاشر، الرسول على أما سُئل عن يوم عاشوراء قال: «يكفر السنة الماضية» [سلم (١٦٢١)]، لا يعارض ذلك، ذلك آثان التي سئل عن صوم هذا اليوم ثم أمر أن يُخالف اليهود وأمره هذا كان في لِعنر خياته عنيما قال: «لئن عشت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع» [سلم (١٦٣٤)] وهذا يين أنه يكره أن يقتصر الإنسان على صيام اليوم العاشر. وهذا الإمام أحمد رحمه الله نقل عن ابن سيرين وأقره أنه لابد أن نصوم يومًا قبله أو يومًا بعده، وأن نصوم ثلاثة أيام في منتصف الشهر، في شهرنا هذا متى نصوم؟ الخميس والجمعة والسبت. الاحتمال أنه دحل قبل تمام الثلاثين من ذي الحجة لكن نصوم؟ الخميس والجمعة والسبت. الاحتمال أنه دحل قبل تمام الثلاثين من ذي الحجة لكن الأثراد الإنسان أن يقول: مالي وللشك عندنا حديث عن النبي عليه أنه إذا لَمْ يُرَ الهلال قبل الثلاثين فإنه يتمم الشهر وحينقذ لا يبقى إشكال، لكن لعل الإمام رحمه الله أراد الإشكال ما قد يَحدث أحيانًا في منازل القمر بمعنى أن الإنسان إذا رآه ليلة الثاني الذي هو ليلة الثاني والثلاثين بمعنى أنه رأى ارتفاع القمر وكبر حجمه، لكن هذا لا عبرة به لدينا قاعدة أساس قعدها النبي عليه وهي إذا لَمْ يُرَ الهلال ليلة الثلاثين فإنه يتمم ولا إشكال في هذا ومنازل القمر لا عبرة بها.

<sup>(</sup>١) قال رحِمه الله: وهذا أيضًا مقتضى الحديث: «خالقوا اليهود» [ابو داود (٦٥٢) وصححه الألباني رحِمه الله]، وهذا لاشك فيه فهي سنة، إما واحبة وإما مؤكدة.

ثُمَّ إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما شرعه الله من مخالفة الكافرين، ومفارقتهم في الشعار والهدى.

وسبب ذلك: أن المحالفة لَهم لا تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه، كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصَّغار، فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم تشرع المحالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلا شرع ذلك.

ومثل ذلك اليوم: لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب: لم يكن مأمورًا بالمحالفة لَهم في الهدى الظاهر، لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرحل أو يجب عليه: أن يشاركهم أحيانًا في هديهم الظاهر، إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين، والاطلاع على باطن أمورهم، لإحبار المسلمين بذلك، أو دفع ضررهم عن المسلمين، ونحو ذلك من المقاصد الصالحة (۱).

(1) قال رحمه الله: هذه الجملة ينبغي أن نتأمل، الشيخ رحمه الله أن مُخالفة الكفار إذا كان المسلمون أعزة يلزمون الكفار بمخالفتهم أو هم يتميزون عنهم هم ولا يهمهم أمرهم، أما إذا كانوا ضعفاء فلا حرج عليهم أن يوافقوا الكفار في الهدي الظاهر يعني مثلاً: إذا كنت في دار كفر ولبست مثل لباسهم ممّا ليس حرامًا بعينه، كالحرير وما أشبهه؛ فلا حرج عليك؛ لأن المشابهة هنا من أجل الضعف وعدم المقارنة.

بل يقول الشيخ إنه يَجب علينا أن نشاركهم في الهدي الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة أو دعوة إلَى الإسلام ومن ذلك يقول: لو أن المسلم بدار حرب أو بدار كفر غير حرب لم يكن مأمورًا بمخالفة الهدي الظاهر لَهم. هل نقول: إن هذا يسري إلَى فعل ما يَحرم كالمرأة مثلاً في بلاد الكفر، هل نقول إنه يَجوز لَها أن تكشف وجهها لأنّها يلحقها الضرر والأذى؟ أم نقول إن هذه معصية ولا يَجوز للإنسان أن يُداهن فيها؟ فيها مَحل نظر في الواقع، يُنظر هل المسلمون أقوياء في هذا البلد مثلاً، وهل ما يُعرف بالديمقراطية عندهم هل هي ثابتة بحيث يُقال كل إنسان يعمل على شاكلته فهنا نقول: لا ضرر عليها في أن تحتجب لكن إذا كان الأمر بالعكس؛ لأن البلاد تَختلف الآن البلاد الكبيرة الراقية لا

فأما دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه، وحل على الكافرين بِها الصغار والجزية: ففيها شُرعت المحالفة، وإذا ظهر أن الموافقة والمحالفة لَهم تَحتلف باحتلاف الزمان والمكان ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا.

\* الوجه الثاني: لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ. فالنبي على هو الذي كان له أن يوافقهم؛ لأنه يعلم حقهم من باطلهم بما يُعلَّمه الله إياه، ونحن نتبعه. فأما نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئًا من الدين عنهم، لا من أقوالهم، ولا من أفعالهم بإحماع المسلمين المعلوم بالاضطرار من دين الرسول على ولو قال رجل: يستحب لنا موافقة أهل الكتاب الموجودين في زماننا لكان قد خرج عن دين الأمة.

\* الوجه الثالث: أن نقول بموجبه: «كان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء» ثم إنه أمر بمخالفتهم، وأمرنا نحن أن نتبع هديه وهدى أصحابه السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. والكلام إنّما هو في أنّا منهيّون عن التشبه بهم فيما لم يكن سلف الأمة عليه، فأما ما كان سلف الأمة عليه: فلا ريب فيه. سواء فعلوه أو تركوه، فإنا لا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعله (۱)،

يَهتمون بالأمر، تأتي المرأة تلبس أي شيء لا يَهم لو تستر كل شيء لا يَهمهم، وفي بلاد أحرى بالعكس يعاملونها معاملة شديدة، وربَّهما يرمونها بالنعال، وربَّهما يَجتمع عليها أهل الصحف والمحلات من أحل أن يصوروها على كل حال هذه القطعة من الكتاب يَحب على طالب العلم، أن يتأمله لينظر ما يقع فيه كثير من المسلمين في الحرج الشديد في البلاد غير الإسلامية المسلمون فيها مضطهدون ولابد لَهم من البقاء، ولا نعني بذلك من يتمكن من أن يرجع إلى بلده ويعيش فيها، هذا نقول له عُد إلى بلدك وعش فيها عيشة حَميدة، لكن يوجد أناس لا يستطيعون أن يرجعوا إلى بلدهم ولا تقبلهم البلاد الإسلامية نظرًا للقوانين المعروفة بين الدول على كل حال فمشكلة، أمهلوا النظر في هذه الجملة وتَحرَّوا فيها الدقة.

(١) قال رحمه الله: في هذه المسألة بعض المجاهرين بحلق اللحية يَحتج علينا بقول الرسول ﷺ: «خالفوا المشركين أحفوا الشارب ووفروا اللحي» [البحاري (٨٩٢)، ومسلم الرسول ﷺ: والآن اليهود توفر اللحي، فمن باب المحالفة يلزمنا أن نَحلق اللحي. وهذا غلط

مع أن الله لم يأمرنا بشيء يوافقونا عليه إلا ولابد فيه من نوع مغايرة يتميز بِها دين الله المحكم عما قد نُسِخَ أو بُدِّل.

## فصل

قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنّة والإجْماع والآثار والاعتبار: ما دل علي أن التشبّه بهم في الجملة منهي عنه، وأن مخالفتهم في هديهم مشروع: إما إيجابًا، وإما استحبابًا بحسب المواضع. وقد تقدم بيان أن ما أمرنا الله ورسوله به من مخالفتهم مشروع، سواء كان ذلك بالفعل مما قصد فاعله التشبه بهم (۱)، أو لم يقصد. وكذلك ما نهى عنه من مشابهتهم: يعم ما إذا قصدت مشابهتهم أو لم تقصد، فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها، وفيها ما لم يتصور قصد المشابهة فيه، كبياض الشعر، وطول الشارب، ونحو ذلك.

\*\* ثُمَّ اعلم أن أعمالَهم ثلاثة أقسام:

قسم مشروع في ديننا. مع كونه كان مشروعًا لَهم، أو لا يُعلم أنه كان مشروعًا لَهم، لكنهم يفعلونه الآن.

وقسم كان مشروعًا، ثم نسخه شرع القرآن.

وقسم لم يكن مشروعًا بحال. وإنِّما هم أحَدثوه.

عظيم؛ لأن النهي مقرون بإعفاء اللحية، فإذا شابَهونا هم فلا يَحوز أن نرجع عما أمرنا به من أجل أنَّهم وافقونا عليه، مع أن اللحية فيها المخالفة، وفيها الفطرة، كما ذكر الرسول عَلَيْهُ فيما صح عنه أنه قال: «عشر من الفطرة.. منها: إعفاء اللحية»[مسلم (٢٦١)]. ففيها أمران: المخالفة وكونُها من الفطرة.

<sup>(1)</sup> قال رحمه الله: وهذه أيضًا مسألة يَجب التنبه لَها، أن بعض الناس إذا ذكر التشبه بالكفار يقول: أنا لَمْ أقصد التشبه. والتشبه حاصل سواء قصدت أو لَمْ تقصد، ما دامت المشابَهة حصلت فلا فرق أن ينوي المشابَهة أو لَمْ ينوها، كما قال الشيخ رحِمه الله.

وهذه الأقسام الثلاثة: إما أن تكون في العبادات المحضة، وإما أن تكون في العادات المحضة، وهي الآداب، وإما أن تجمع العبادات والعادات. فهذه تسعة أقسام.

\* فأما القسم الأول: وهو ما كان مشروعًا في الشريعتين، أو ما كان مشروعًا لنا وهم يفعلونه: فهذا كصوم يوم عاشوراء، وكأصل الصلاة والصيام. فهنا تقع المحالفة في صفة ذلك العمل، كما سن لنا صوم تاسوعاء وعاشوراء، كما أمرنا بتعجيل الفطور والمغرب، مخالفة لأهل الكتاب، وبتأخير السحور، مخالفة لأهل الكتاب، وكما أمرنا بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود، وهذا كثير في العبادات وكذلك في العادات.

\* قال رسول الله على: «اللحد لنا، والشق لغيرنا» (١).

\* وسن توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة تَمييزًا لَها عن مقابر الكافرين.

فإن أصل الدفن من الأمور المشروعة في الأمور العادية.

ثم قد احتلفت الشرائع في صفته، وهو أيضًا فيه عبادات.

ولباس النعل في الصلاة فيه عبادة وعادة، ونزع النعل في الصلاة شويعة كانت لموسى عليه السلام، وكذلك اعتزال الحائض، ونحو ذلك مرزن الشرائع التي جامعناهم في أصلها وخالفناهم في وصفها (٢).

\* القسم الثاني: ما كان مشروعًا ثم نسخ بالكلية: كالسبت، أو إيجاب صلاة، أو صوم. ولا يَخفى النَّهي عن موافقتهم في هذا، سواء كان واحبًا عليهم

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه الترمذي (۱۰٤٥)، والنسائي (۲۰۰۹)، وأبو داود (۳۲۰۸)، وابن ماجه (۱۰۵۸)، ووبن ماجه (۱۰۵۸)، وصححه الألباني رحِمه الله في صحيح الجامع (۱۸۵۹).

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: الشيخ رحِمه الله يقول: إذا كان العمل مشروعًا في الشريعتين فإننا نؤمر بأصل العمل، ولكن تُخالفهم في وصفه، وقد يكون بِمكان وقد يكون بزمان، المهم أنه يُشرَع لنا مُخالفتهم في هذا العمل الذي هو مشروع سواء كان عبادة أو عادة.

فيكون عبادة، أو مُحرمًا عليهم، فيتعلق بالعادات. فليس للرجل أن يَمتنع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك، وكذلك ما كان مركبًا منهما، وهي الأعياد التي كانت مشروعة لَهم. فإن العيد المشروع يَجمع عبادة، وهو ما فيه من صلاة، أو ذكر أو صدقة، أو نُسُك، ويجمع عادة. وهو ما يفعل فيه من التوسع في الطعام واللباس، وما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواجبة. واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب وتَحو ذلك (١)، ولهذا قال النبي على المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب وتحو ذلك (١)، ولهذا قال النبي من المراب بكر، والمن الله عنه الجويريتين عن الغناء في بيته -قال: «دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدًا، وإن هذا لعيدنا» وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد والنبي على ينظر إليهم.

فالأعياد المشروعة يشرع فيها، وجوبًا، أو استحبابًا: من العبادات ما لا يشرع في غيرها، ويباح فيها أو يستحب، أو يجب: من العادات التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها كذلك، ولهذا وجب فطر يوم العيدين. وقرن بالصلاة في أحدهما الصدقة، وقرن بها في الآخر الذبح، وكلاهما من أسباب الطعام.

فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات أو العادات أو كلاهما: أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل، ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة. كما سنذكره. وفي الأول قد لا تكون إلا مكروهة.

\* وأما القسم الثالث: وهو ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهما: فهو أقبح وأقبح. فإنه لو أحدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحًا: فكيف إذا كان ممًّا لَمْ يشرعه نبي قط؟ بل أحدثه الكافرون. فالموافقة فيه ظاهرة القبح فهذا أصل.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: لأن من الناس من لا ينتفع باللعب، ومن لا يَهتم به، ولا يَخرج للتفرج عليه، لكن الشريعة والحمد لله رخصت في أن ينتفع الإنسان باللعب ويزيل عن نفسه الملل والسآمة، له ذلك.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٣٩٣١)، ومسلم (٨٩٢).

وأصل آخر: وهو أن كل ما يُشابَهون فيه: من عبادة أو عادة، أو كليهما، فهو من المحدثات في هذه الأمة، ومن البدع. إذ الكلام فيما كان من خصائصهم. وأما ما كان مشروعًا لنا، وقد فعله سلفنًا السابقون: فلا كلام فيه.

فحميع الأدلة من الكتاب والسنة والإحماع على قبح البدع وكراهتها تحريمًا أو تنزيهًا: تندرج هذه المشابهات فيها. فيحتمع فيها: أنّها بدع محدثة ومشابهة للكافرين. وكل واحد من الوصفين يوجب النهي، إذ المشابهة منهي عنها في الحملة. ولو كانت في السلف. والبدع منهي عنها في الجملة. ولو لم يفعلها الكفار. فإذا احتمع الوصفان صارا علّتين مستقلّتين في القبح والنهي.

## فصل

إذا تقرر هذا الأصل في مشابهة الكفار فنقول: موافقتهم في أعيادهم لا تَجوزَ من الطريقين:

الطريق الأول والعام: هو ما تقدم من أن هذا موافقة لأهل الكتاب فيما ليس من ديننا، ولا عادة سلفنا. فيكون فيه مفسدة موافقتهم، وفي تركه مصلحة مخالفتهم، حتَّى لو كان موافقتهم في ذلك أمرًا اتفاقيًّا ليس مأحوذًا عنهم، لكان المشروع لنا مخالفتهم، لما في مخالفتهم من المصلحة لنا. كما تقدمت الإشارة إليه. فمن وافقهم فقد فوَّت على نفسه هذه المصلحة. وإن لم يكن قد أتى بمفسدة، فكيف إذا جمعهما؟.

ومن جهة أنه من البدع المحدثة: وهذه الطريق لا ريب في أنّها تدل على كراهة التشبه بهم في ذلك. فإن أقل أحوال التشبّه بهم: أن يكون مكروها. وكذلك أقل أحوال البدع: أن تكون مكروهة. ويدل كثير منها على تحريم التشبه بهم في العيد، مثل قوله على الله المشركين ونحو ذلك، مثل ما ذكرناه التشبه بهم مطلقًا، وكذلك قوله: «خالفوا المشركين» ونحو ذلك، مثل ما ذكرناه

من دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين(١). وأعيادهم من سبيلهم، إلى غير ذلك من الدلائل.

فمن انعطف على ما تقدم من الدلائل العامة نصًّا وإجماعًا وقياسًا تبين له دخول هذه المسألة في كثير مما تقدم من الدلائل. وتبين له أن هذا من حنس أعمالهم التي هي دينهم، أو شعار دينهم الباطل. وأن هذا محرم كله، بخلاف ما لم يكن من خصائص دينهم، ولا شعارًا له. مثل نزع النعلين في الصلاة. فإنه جائز، كما أن لبسهما جائز. وتبين له أيضًا الفرق بين ما بقينا فيه على عادتنا، لم نحدث شيئًا نكون به موافقين لهم فيه، وبين أن نحدث أعمالاً أصلها مأخوذ عنهم، وقصدنا موافقتهم، أو لم نقصد.

\*\* وأما الطريق الثاني الخاص في نفس أعياد الكفار: فالكتاب والسنة، والإجماع، والاعتبار.

\* أما الكتاب: فمما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّهْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: ٧٣].

\* فروى أبو بكر الخلال في الجامع بإسناده عن محمد بن سيرين في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾ قال: «هو الشعانين».

- \* وكذلك: ذكر عن مجاهد قال: «هو أعياد المشركين».
- \* وكذلك عن الربيع بن أنس قال: «هو أعياد المشركين».
- \* وفي معنى هذا: ما روى عن عكرمة قال: «لعب كان لَهم في الجاهلية».
  - \* وقال القاضي أبو يعلى: مسألة في النهي عن حضور أعياد المشركين.
- \* وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن الضحاك في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾ قال: «عيد المشركين».

<sup>(</sup>١) قال رحِمه الله: يدل على تَحريم التشبه بهم مطلقًا.

\* وياسناده عن أبي سنان عن الضحاك ﴿ وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾ «كلام الشرك».

\* وبإسناده عن جويبر عن الضحاك ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾ قال: «أعياد المشركين».

\* وروى بإسناده عن عمرو بن مرة: ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾ لا يُمالئون أهل الشرك على شركهم، ولا يُخالطونَهم.

\* وبإسناده عن عطاء بن يسار قال: قال عمر: «إياكم ورَطَانة الأعاجم، وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم».

\* وقول هؤلاء التابعين: «إنه أعياد الكفار» ليس مخالفًا لقول بعضهم: «إنه الشرك، أو صنم كان في الجاهلية» ولقول بعضهم: «إنه مجالس الخنا» (۱) وقول بعضهم: «إنه الغناء» لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا يذكر الرجل نوعًا من أنواع المسمى لحاحة المستمع إليه، أو لينبه به عن الجنس، كما لو قال الأعجمي: ما الخبز؟ فيعطى رغيفًا، ويقال له هذا، بالإشارة إلى الجنس، لا إلى عين الرغيف (۲).

لكن قد قال قوم: إن المراد: شهادة الزور التي هي الكذب.

وهذا فيه نظر، فإنه قال: «لا يشهدون الزور» ولم يقل: لا يشهدون بالزور، والعرب تقول: شهدت العيد مع والعرب تقول: شهدت كذا: إذا حضرته. كقول ابن عباس: «شهدت العيد مع رسول الله عليه وهذا كثير في كلامهم، وأما شهدت بكذا: فمعناه أحبرت به.

<sup>(1)</sup> قال رحِمه الله: الحنا: هو فساد الأخلاق.

<sup>(</sup>٢) قال رحِمه الله: وهذا صحيح، لو وصفت الرغيف الأعجمي فقلت: هو حب يطحن ثُمَّ يعجن ثُمَّ توقد له النار، ثُمَّ يُجعل فِي التنور، ولِهذا لَما تكلمنا عن الخبر ذات مرة وبدأنا نشرح ما تصوره البعض حتَّى أتى به بعضهم.

ووجه تفسير التابعين المذكورين: أن «الزور» هو المحسَّن الْمَوَّه، حتَّى يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة، ومنه قوله ﷺ: «الْمَتشَبِّع بما لم يُغطَ كلابسٍ ثَوبَي زُور» (١) لما كان يُظهر ما يعظم به مما ليس عنده.

والشاهد بالزور مظهر كلاما يخالف الباطن، ولهذا فسره السلف تارة بما يظهر حسنة لشبهة، أو لشهوة، وهو قبيح في الباطن، فالشرك ونحوه: يظهر حسنه للشهوة.

وأما أعياد المشركين: فجمعت الشبهة والشهوة وهي باطل، ولا منفعة فيها في الدين، وما فيها من اللذة العاجلة: فعاقبتها إلى ألم، فصارت زورًا، وحضورها: شهودها.

وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع، فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مُحرد شهوده؟

ثم مُحرد هذه الآية فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم، ذلك وحده يفيد الترغيب في ترك شهود أعيادهم وغيرها من الزور، ويقتضي الندب إلى ترك حضورها، وقد يفيد كراهة حضورها لتسمية الله لَها «زورًا».

فأما تحريم شهودها من هذه الآية: ففيه نظر.

ودلالتها على تَحريم فعلها أوجه، لأن الله سَمَّاها «زورًا» وقد ذم من يقول الزور. وإن لم يضر غيره بقوله في المتظاهرين، فقال: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقُولُ وَزُورًا﴾ [الحادلة: ٢] .

وقال تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأُوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلُ الزُّورِ﴾ [الحج: ٣٠] ففاعل الزور كذلك.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٥٢١٩)، ومسلم (٢١٢٩، ٢١٣٠).

وقد يقال: قول الزور أبلغ من فعله، ولأنه إذا مدحهم على مجرد تركهم شهوده: دل على أن فعله مذموم عنده معيب، إذ لو كان فعله حائرًا، والأفضل تركه: لم يكن في مجرد شهوده أو ترك شهوده كبير مدح، إذ شهود المباحات التي لا منفعة فيها، وعدم شهودها قليل التأثير.

وقد يقال: هذا مبالغة في مدحهم، إذ كانوا لا يحضرون مجالس البطالة، وإن كانوا لا يحضرون مجالس البطالة، وإن كانوا لا يفعلون هم الباطل. ولأن الله تعالى قال: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: ٦٣] فجعل هؤلاء المنعوتين هم عباد الرحمن، وعبودية الرحمن واحبة، فتكون هذه الصفات واحبة، وفيه نظر.

إذ قد يقال: في هذه الصفات ما لا يجب، ولأن المنعوتين هم المستحقون لهذا الوصف على وجه الحقيقة والكمال، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا لَكُونَ اللَّذِينَ إِذَا لَكُونَ اللَّذِينَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنفال: ٢].

\* وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مَنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨].

\* وقوله ﷺ: «ليس المسكين الذين تردُّه اللقمة واللقمتان-الحديث»(')، وقال: «ما تعدون المفلس؟» (') «ما تعدون الرقوب؟» (") ونظائره كثيرة.

فسواء كانت الآية دالة على تحريم ذلك أو كراهته أو استحباب تركه: حصل أصل المقصود، إذ من المقصود: بيان استحباب ترك موافقتهم أيضًا، فإن بعض الناس قد يظن استحباب فعل ما فيه موافقة لهم، لما فيه من التوسيخ على العيال، أو من إقرار الناس على اكتسابهم ومصالح دنياهم. فإذا علم استحباب ترك ذلك: كان أول المقصود.

\* وأما السنَّة: فروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قدم رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (١٤٧٩)، ومسلم (١٠٣٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٥٨١) بلفظ: (أتدرون؟).

<sup>(</sup>۳) صحیح: رواه مسلم (۲۲۰۸).

المدينة، ولَهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان ؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله على: «إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر»(١) رواه أبو داود بهذا اللفظ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حَماد عن حميد عن أنس ورواه أحمد والنسائي. وهذا إسناد على شرط مسلم.

فوجه الدلالة: أن العيدين الجاهليين لم يقرهُما رسول الله على ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، بل قال: «إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين» والإبدال من الشيء: يقتضي ترك المبدل منه. إذ لا يُحمع بين البدل والمبدل منه، ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك احتماعهما (٢) كقوله تعالى: ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِيَّتَهُ أَوْلَيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بِئُسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً ﴾ [الكهف: ٥].

وقوله تعالى: ﴿وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴾ [سأ: ١٦].

وقوله تعالى: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قُولاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ [البقرة: ٥٩]. وقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيْبِ﴾ [النساء: ٢].

\* ومنه الحديث في المقبور: «فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به خيرًا منه مقعدًا في الجنة، ويقال للآخر: انظر إلى مقعدك من الجنة ؟ أبدلك الله به

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (١١٣٤).

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله إشارة إلى الأعياد التي تقام مثل عبد الأم، وعيد العمال، وعيد كذا، وعيد كذا، كلها باطلة وليس لَها تعلَّق بالشريعة الإسلامية، وإنّما تشبه أعياد الجاهلية، وإن كانوا يقولون هذا إحياء للذكرى، ذكرى العمال، وذكرى الأم، وكذا وكذا، فيقال: عندنا من الأعياد ما هو خير منها: عيد الأضحى والفطر، ولَمْ يذكر النبي عليه الأسبوع، لأن عيد الأسبوع لا يتحصل فيه من اللعب والتوسعة على الأهل وما أشبه ذلك مثلما يتحصل في عيد الأضحى وعيد الفطر.

مقعدًا من النار»(1) وقول عمر رضي الله عنه للبيد «ما فعَل شِعرك ؟ قال: أبدلني الله به البقرة وآل عمران» وهذا كثير في الكلام.

فقوله ﷺ: «إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما» يقتضي ترك الجميع بينهما لاسيما قوله: «خيرًا منهما» يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهلية.

وأيضًا: فقوله لَهم: «إن الله قد أبدلكم» لما سألهم عن اليومين فأحابوه «إنهما يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية» دليل على أنه نهاهم عنهما اعتياضًا بيومي الإسلام، إذ لو لم يقصد النهي لم يكن مثل هذا الإبدال مناسبًا، إذ أصل شرع اليومين الواحبين الإسلاميين كانوا يعملونه، ولم يكونوا ليتركوه لأحل يومي الجاهلية.

\* وفي قول أنس: «ولَهم يومان يلعبون فيهما» وقول النبي ﷺ: «إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيرًا منهما» دليل على أن أنسًا رضى الله عنه فهم من قول النبي الله «أبدلكم بهما» تعوضًا باليومين المبدلين.

وأيضًا: فإن ذينك اليومين الجاهليين قد ماتا في الإسلام فلم يبق لهما أثر على عهد رسول الله على ولا عهد حلفائه، ولو لم يكن قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحوه مما كانوا يفعلونه، لكانوا قد بقوا على العادة، إذا العادات لا تغير إلا بمغير يزيلها، لا سيما وطباع النساء والصبيان وكثير من الناس متشوقة إلى اليوم الذي يتحذونه عيدًا للبطالة واللعب، ولهذا قد يعجز كثير من الملوك والرؤساء عن نقل الناس عن عاداتهم في أعيادهم، لقوة مقتضيها، من نفوسهم، وتوفر همم الجماهير على اتخاذها، فلولا قوة المانع من رسول الله على لكانت باقية، ولو على وحد ضعيف، فعلم أن المانع القوي منه كان ثابتًا، وكل ما منع منه الرسول على منعًا قويًا كان مُحرمًا. إذ لا يعني بالمحرم إلاً هذا، وهذا أمر بين لا شبهة فيه، فإن مثل ذينك العيدين لو عاد الناس إليهما بنوع مما كان يفعل فيهما -إن رحص فيه

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (١٣٣٨، ١٣٧٤، ١٣٧٩)، ومسلم (٢٨٦٦، ٢٨٧٠).

- كان مراغمة بينة وإن نَهي عنه، فهو المطلوب.

والمحذور في أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليها أشد من المحذور في أعياد الجاهلية التي لا نقرهم عليها. فإن الأمة قد حُذروا مشابَهة اليهود والنصارى، وأخبروا أن سيفعل قوم منهم هذا المحذور، بخلاف دين الجاهلية، فإنه لا يعود إلا في آخر الدهر عند اخترام أنفس المؤمنين عمومًا، ولو لم يكن أشد منه، فإنه مثله على ما لا يخفى، إذ الشر الذي له فاعل موجود: يُخاف على الناس منه أكثر من شر لا مقتضى له قوى.

أصل هذا الحديث في الصحيحين. وهذا الإستاد على شرط الصحيحين. وإسناده كلهم ثقات. وهو متصل بلا عنعنة.

«وبوانة» بضم الباء الموحدة: موضع قريب من مكة، وفيه يقول وضاح اليمن (٢):

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (٣٣١٣)، وصححه الألبائي رحِمه الله فِي المشكاة (٣٤٣٧). ونفي الوفاء بالنذر في المعصية وفيما لا يَملك، في الصحيح.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد كيلان من حولان من حمير، شاعر مُحيد وله شعر رقيق في الغزل، ولقد تغزل بأم البنين بنت عبد العزيز بن مروان، وزوجة الوليد بن عبد الملك فقتله الوليد وذلك سنة تسعين هجرية.

أَيَا نَحْلَتَيْ وادِي بُوانَة (١) قَدْ بَدَا إِذَا نَامَ حُرَّاسِ النَّحْيلِ جَناكُمَا وسيأتي وجه الدلالة منه.

\* وقال أبو داود في سننه: حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي -من أهل الطائف - حدثتني سارة بنت مقسم: أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله على فرأيت رسول الله على وسمعت الناس يقولون: رسول الله على فحملت أبده بصري فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب، فسمعت الأعراب والناس يقولون: الطبطبية الطبطبية. فدنا إليه أبي، فأحذ بقدمه قالت: فأقر له. ووقف، واستمع منه، فقال: يا رسول الله إبي نذرت أن وُلد لي ولد ذكر: أن أنحر على رأس بُوانة في عقبة من الثنايا، عدَّة من الغنم. قال: لا أعلم إلا أنها قالت: خمسين. فقال رسول الله على بها من هذا الأوثان شيء؟ قال: لا فطلبها وهو يقول: اللهم أوف بنذري. فظفر بها فذبحها.

\* وقال أبو داود: حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: بُوانة: هضبة وراء ينبغ قريبة من ساحل البحر، وينبع شمال مكة. والشاهد أن الرسول عليه سأل: لماذا هذا المكان الذي حصه السائل، فسأله: «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ وهل فيها وثن من أوثانهم»؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استغرب، كيف يذبح إبلاً ببوانة، لماذا خصها؟ تخصيص المكان إما أن يكون لتعدد الساكنين فيه، أو يكون فيه قرابة للناذرن المهم لا أسباب، لكن أن يكون الأسباب فيها شعائر كفر فلا، لكن أن ينذر أن يذبح بمكان ما لأن أهلها فقراء لا بأس، لكن من أجل أن تقام فيه مشاعر كفر، فهذا لا يَجوز، وكما قال على أهلها فقراء لا بأس، لكن من أجل أن تقام فيه مشاعر كفر، على أصله، أي لا يُمكن شرعًا أن يوفّي بنذر في معصية الله ولا فيما الوفاء لو قال إن لله على أصله، أي لا يُمكن شرعًا أن يوفّي بنذر في معصية الله ولا فيما الوفاء لو قال إن لله على أن أن أعتق عبد فلان فإنه لا يَحوز؛ لا نقول أن يشتريه فيعتقه، لا، لأنه نذر عتق من ليس ملكًا له.

عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبيها نحوه مختصرًا شيء منه. قال: «هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟» قال: لا. قال قلت: إن أمي هذه عليها نذر مَشْي، فأقضيه عنها؟ ورُبَّما قال ابن بشار أنقضيه عنها؟ قال: «نعم».

فوجه الدلالة: أن هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح نَعَمًا: إما إبلاً، وإما غنمًا وإما كانت قضيتين بمكان سماه. فسأله النبي عَلَيْ «هل كان بها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قال: لا. قال: «فهل كان بها عيد من أعيادهم؟» قال: لا. فقال: «أوف بنذرك». ثُمَّ قال: «لا وفاء لنذر في معصية الله».

\*\* وهذا يدل على أن الذبح بِمكان عيدهم ومحل أوثانِهم: معصية لله من وجوه:

أحدها: أن قوله: «فأوف بنذرك» تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء. وذلك يدل على أن الوصف هو سبب الحكم. فيكون سبب الأمر بالوفاء: وجود النذر خاليًا من هذين الوصفين. فيكون وجود الوصفين مانعًا من الوفاء. ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به.

والثاني: أنه عقب ذلك بقوله: «لا وفاء لنذر في معصية الله» ولولا اندراج الصورة المسئول عنها في هذا اللفظ العام، وإلا لم يكن في الكلام ارتباط. والمنذور في نفسه -وإن لم يكن معصية- لكن لما سأله النبي على عن الصورتين قال له:

<sup>(</sup>١) حسن صحيح: رواه أبو داود (٣٣١٠٢)، وقال الألبانِي فِي الإرواء (٥٨٧): حسن صحيح.

«فاوف بنذرك» يعني: حديث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح هناك. فكان حوابه ويلف فيه: أمرًا بالوفاء عند الخلو من هذا. ونهى عنه عند وجود هذا. وأصل الوفاء بالنذر معلوم فبين ما لا وفاء فيه. واللفظ العام إذا ورد على سبب فلابد أن يكون السبب مندرجًا فيه .

والثالث: أنه لو كان الذبح في موضع العيد حائزًا لَسوَّع ﷺ للناذر الوفاء به، كما سَوَّع لمن نذرت الضربُ الدُّف: أن تضرب به، بل لأوحب الوفاء به، إذ

(1) قال رحمه الله: وهذا يعبر عنه ابن سيرين فقال: صورة السبب قطعية في الدخول يعني العام إذا ورد على سبب فإن السبب قطعي الدخول في هذا العام، وأما بقية أفراد العام فغالبًا الفقهاء يقولون: إن دخول الأفراد كلها على سبيل الترجيح والظن لجواز أن يكون عامًا أريد به الخاص، لكن صورة السبب قطعية في الدخول لا شك، ولهذا قال:إذا ورد على سبب فلابد أن يكون السبب مندرجًا فيه.

بنذرك» وهي تريد أن تضرب الدف بين يدي الرسول والأصل في ضرب الدف حرام، بنذرك» وهي تريد أن تضرب الدف بين يدي الرسول والأصل في ضرب الدف حرام، لكن هذا يبين لنا أن الدين الإسلامي والحمد لله فيه سعة، يعطي للنفوس شيئًا من الحرية، هذه لَما تعلَّق قلبها أن تضرب بالدف فرحًا برسول الله وقدومه مكتبها الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لو لَمْ يُمكنها لأصابها القلق والحزن، هي جاءت فرحة بمقدم الرسول عليه الصلاة والسلام تريد أن تضرب بالدف بين يديه، لو قال لَها: لا، ولتشكري الله ولتحمدي الله على نعمته، ماذا يكون في قلبها؟ ستحزن. لكن الشرع والحمد لله أعطى للنفوس بعض الحرية في الفرح أو في الحزن، ولهذا رخص للإنسان أنَّ يُحد على الميت ثلاثة أيام؛ لأن الإنسان قد يكون مقتضبًا لا يستطيع أن يباشر الناس ويَحلس معهم، ويسير معهم، فأعطيت النفوس سعة. هل المرأة ضربت بالدف بين يدي الرسول في وحاءت لإنسان بعد قلومه من السفر وقالت: إنِّي أريد أن أضرب الدف بين يديك، يقول: احمدي الله الشكري لله، إنِّي السفر وقالت: إنِّي أريد أن أضرب الدف بين يديك، يقول: احمدي الله الشكري لله، إنِّي قدمت من السفر، هل هذا حير، أو أن أقول لَها: أوف بنذرك؟ بالطبع الرد الثاني. وتقييد قدمت من السفر، هل هذا حير، أو أن أقول لَها: أوف بنذرك؟ بالطبع الرد الثاني. وتقييد هذا بما إذا كان الإنسان له شرف ومنزلة وجاه؛ لأن الإنسان ربَّما يُسَرُّ بقدوم شخص هذا بما إذا كان الإنسان له شرف ومنزلة وجاه؛ لأن الإنسان ربَّما يُسَرُّ بقدوم شخص

كان الذبح بالمكان المنذور واحبًا، فإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهيًّا عنه. فكيف الموافقة في نفس العيد بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم ؟ (١)

يوضح ذلك: أن «العيد» اسم لما يعود من الاحتماع العام على وحه معتاد عائد: إما بعود السنة، أو بعود الأسبوع، أو الشهر، أو نحو ذلك فالعيد يَجمع أمورًا:

منها يوم عائد كيوم الفطر، ويوم الجمعة.

ومنها: اجتماع فيه.

ومنها: أعمال تجمع ذلك من العبادات أو العادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه. وقد يكون مطلقًا.

وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدًا.

فالزمان: كقوله ﷺ ليوم الجمعة (إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدًا) (٢٠). والاجتماع، والأعمال: كقول ابن عباس (شهدت العيد مع رسول الله ﷺ». والمكان: كقوله ﷺ (لا تتخذوا قبري عيدًا) (٣٠).

وقد يكون لفظ «العيد» اسمًا لمجموع اليوم والعمل فيه. وهو الغالب. كقوله

عادي أكثر ممًّا يسر بقدوم شخص ممَّن له شرف وجاه، فإذا -مثلاً- طلبت أن تقول له نذرت أنِّي أضرب الدف بين يديك في نفس المنزل، ما في مانع؛ لأن الرسول ﷺ حُص بذلك. والمقصود هو إعطاء النفس شيئًا من الحرية إذا لَمْ يكن ذلك في مُحالفة الشرع.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: لقد بلغنا أن بعض السفهاء ضعاف الدين يتبادلون الهدايا في أعياد النصارى، وهذا مُحرم ولا يَحوز لأن في ذلك استرضاءً لَهم ورضا بالكفر وبدينهم الذي يدينون به. نشكو إلى الله.

 <sup>(</sup>۲) حسن: رواه ابن ماجه (۱۰۹۸)، ومالك في الموطأ (۱٤٦). وحسنه الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح (۱۳۹۸، ۱۳۹۹).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٢٠٤٢).

النبِي عَلَيْكُ «دعهما يا أبا بكر. فإن لكل قوم عيدًا. وإن هذا عيدنا».

فقول النبي ﷺ: «هل بها عيد من أعيادهم؟» يريد احتماعًا معتادًا من احتماعاتهم التي كانت عندهم عيدًا. فلما قال «لا» قال له: «أوف بنذرك».

وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانًا لعيدهم مانع من الذبح بِها وإن نذر، كما أن كونها موضع أوثانهم كذلك، وإلا لِما انتظم الكلام، ولا حسن الاستفصال.

ومعلوم أن ذلك إنّما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيها، أو لمشاركتهم في التعييد فيها، أو لإحياء شعار عيدهم فيها ونحو ذلك. إذ ليس إلا مكان الفعل أو نفس الفعل، أو زمانه.

فإن كان من أجل تخصيص البقعة -وهو الظاهر- فإنّما نَهى عن تخصيص البقعة لأجل كونها موضع عيدهم. ولهذا لما خلت من ذلك أذن في الذبح فيها، وقصد التحصيص باق. فعلم أن المحذور تخصيص بقعة عيدهم. وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذورًا. فكيف بنفس عيدهم.

وهذا كما أنه لما كرهها لكونها موضع شركهم بعبادة الأوثان: كان ذلك أدل على النهى عن الشرك وعبادة الأوثان.

وإن كان النهي، لأن في الذبح هناك موافقة لَهم في عمل عيدهم. فهو عين مسألتنا. إذ مجرد الذبح هناك لم يكره على هذا التقدير إلا لِموافقتهم في العيد. إذ ليس فيه محذور آخر.

وإنّما كان الاحتمال الأول أظهر: لأن النبي على الله الاعن كونها مكان عيدهم. ولم يسأله إلا عن كونها مكان عيدهم. ولم يسأله: هل يذبح فيها وقت عيدهم؟ ولأنه قال «هل كان بها عيد من أعيادهم» فعلم أنه وقت السؤال لم يكن العيد موجودًا. وهذا ظاهر.

\* فإن في الحديث الآخر: أن القصة كانت في حجة الوادع. وحينئذ لم يكن قد بقى عيد للمشركين.

وهذا نَهي شديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان.

وأعياد الكفار من الكتابيين والأميين في دين الإسلام من جنس واحد، كما أن كفر الطائفتين سواء في التحريم، وإن كان بعضه أشدَّ تحريمًا من بعض. ولا يختلف حكمهما في حق المسلم. لكن أهل الكتابين أقروا على دينهم، مع ما فيه من أعيادهم، بشرط أن لا يظهروها، ولا شيئًا من دينهم. وأولئك لم يُقرُّوا، بل أعياد الكتابيين التي تتَّخذُ دينًا وعبادة: أعظم تحريمًا من عيد يتخذُ لَهوًا ولعبًا. لأن التعبد. بما يستخطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه. ولهذا كان الشرك أعظم إثمًا من الزني. ولهذا كان جهاد أهل الكتاب أفضل من جهاد الوثنيين، وكان من قتلوه من المسلمين له أحر شهيدين.

وإذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد أهل الأوثان حشية أن يَتَدَنَّس المسلم

ذلك عنه. فلم يبق شيء من ذلك.

ومعلوم: أنه لولا نهيه ومنعه لما ترك الناس تلك الأعياد. لأن المقتضى لَها قائم من جهة الطبيعة التي تُحب ما يُصنع في الأعياد، خصوصًا أعياد الباطل: من اللعب، واللذات. ومن جهة العادة الذي ألفت ما يعود من العيد، فإن العادة طبيعة ثانية. وإذا كان المقتضى قائمًا قويًّا، فلولا المانع القوي لما دَرَسَتُ تلك الأعياد.

وهذا يوجب العلم اليقيني بأن إمام المتقين الله كان يَمنع أمته منعًا قويًّا عن أعياد الكفار، ويسعى في دروسها وطمسها بكل سبيل. وليس في إقرار أهل الكتاب على دينهم إبقاء لشيء من أعيادهم في حق أمته، كما أنه ليس في ذلك إبقاء في حق أمته لما هم عليه في سائر أعمالهم من سائر كفرهم ومعاصيهم. بل قد بالغيظة في أمر أمته بمخالفتهم في كثير من المباحات، وصفات الطاعات، لئلا يكون ذلك ذريعة على موافقتهم في غير ذلك من أمورهم. ولتكون المخالفة في يكون ذلك حاجزًا ومانعًا عن سائر أمورهم. فإنه كلما كثرت المخالفة بينك وبين أصحاب الجحيم: كان أبعد لك من أعمال أهل الجحيم.

فليس بعد حرصه على أمته ونصحه لَهم غاية – بأبي هو وأمي-. وكل ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس. ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

\* والوجه الرابع من السنة: ما خرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل علي أبو بكر، وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بُعاث. قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله علي الله وذلك يوم عيد. فقال رسول الله علي ابا بكر، إن لكل قوم عيدًا. وإن بكر، إن لكل قوم عيدًا. وإن عيدنا هذا اليوم».

\* وفي الصحيحين أيضًا أنه قال: «دَعْهما يا أبا بكر، فإنّها أيام عيد. وتلك الأيام أيام منى».

\*\* فالدلالة من وجوه:

\* أحدها: قوله (إن لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا) فإن هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم، كما أنه سبحانه لما قال: ﴿وَلَكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُولِّيهَا﴾ [البقرة: ١٤٨] وقال: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ١٤٨] أوجب ذلك اختصاص كل قوم بوجهتهم، وبشرعتهم. وذلك: أن اللام تورث الاختصاص. فإذا كان لليهود عيد، وللنصارى عيد: كانوا مختصين به. فلا نشركهم فيه، كما لا نشركهم فيه، كما لا نشركهم في قبلتهم وشرعتهم. وكذلك أيضًا، على هذا: لا ندعهم يشركوننا في عيدنا.

\* الوجه الثاني: قوله: «وهذا عيدنا» فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذا. فليس لنا عيد سواه.

\* وكذلك قوله: «وإن عيدنا هذا اليوم» فإن التعريف باللام والإضافة يقتضي الاستغراق. فيقتضي أن يكون حنس عيدنا منحصرًا في حنس ذلك اليوم. كما في قوله في الصلاة «تحريمها: التكبير، وتحليلها: التسليم».

وليس غرضه على المحصر في عين ذلك العيد، أو عين ذلك اليوم. بل الإشارة إلى حنس المشروع، كما يقول الفقهاء «باب صلاة العيد» و«صلاة العيد كذا وكذا» ويندرج فيها صلاة العيدين. وكما يقال: «لا يجوز صوم يوم العيد».

\* وكذا قوله: «وإن هذا اليوم» أي: حنس هذا اليوم. كما يقول القائل لما يعاينه من الصلاة «هذه صلاة المسلمين» ويقال لمخرج الناس إلى الصحراء وما يفعلونه من التكبير والصلاة ونحو ذلك «هذا عيد المسلمين» ونحو ذلك.

\* ومن هذا الباب: حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي على الله عنه عن النبي على الله عنه عن النبي على الله الله الله عنه عرفة، ويوم النحر، وأيام منى: عيدنا أهل الإسلام. وهي أيام أكل وشرب» (١) رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) صحيح رواه الترمذي (٧٧٣)، والنسائي (٣٠٠٤)، وأبو داود (٢٤١٩)، وصحيحه

فإنه دليل مفارقتنا لغيرنا في العيد. والتخصيص بِهذه الأيام الخمسة. لأنه يجتمع فيها العيدان المكاني، والزماني. ويطول زمنه. وبِهذا يسمى العيد الكبير فكلما كملت صفة التعييد: حصر الحكم فيه لكماله، أو لأنه هو عيد الأيام، وليس لنا عيد هو أيام إلا هذه الخمسة.

\* الوجه الثالث: أنه رخص في لعب الجواري بالدف وتغَنّيهن، معللاً بأن لكل قوم عيدًا، وأن هذا عيدنا.

وذلك يقتضي أن الرخصة معللة بكونه عيد المسلمين، وأنّها لا تتعدى إلى أعياد الكفار؛ ولأنه لا يرخص في اللعب في أعياد الكفار، كما يرخص فيه بأعياد المسلمين، إذ لو كان ما يفعل في عيدنا من ذلك اللعب يسوغ مثله في أعياد الكفار أيضًا لما قال «فإن لكل قوم عيدًا. وإن هذا عيدنا» لأن تعقيب الحكم بالوصف بحرف الفاء دليل على أنه علة. فيكون علة الرخصة: أن كل أمة محتصة بالوصف بحرف الفاء دليل على أنه علة. فيكون علة الرخصة: أن كل أمة محتصة بعيد. وهذا عيدنا. وهذه العلة محتصة بالمسلمين. فلو كانت الرخصة معلقة باسم «عيد» لكان الأعم مستقلاً بالحكم. فيكون الأخص على التأثير.

فلما علل بالأخص علم أن الحكم لا يثبت بالوصف الأعم. وهو مسمى «عيد» فلا يجوز لنا أن نفعل في كل عيد للناس من اللعب ما نفعل في عيد المسلمين. وهذا هو المطلوب(١).

وهذا فيه دلالة على النهي عن التشبه بِهم في اللعب ونحوه.

\* والوجه الخامس من السنة: أن أرض العرب مازال فيها يهود ونصارى، حتَّى أحلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته. وكان اليهود بالمدينة في حياة رسول الله ﷺ كثيرة وكان قد هادنَهم حتَّى نقضوا العهد: طائفة بعد طائفة.

الألبانِي رحِمه الله فِي صحيح أبِي داود (٢٠٩٠)، والإرواء (١٣٠/٤).

<sup>(1)</sup> قال رحِمه الله: فِي الوقت الحاضر صاروا يلعبون بألعاب الكفار الخاصة بِهم.

ومازال بالمدينة يهود، وإن لم يكونوا كثيرًا (١). فإنه على مات ودرعه مرهونة عند يهودي. وكان في اليمن يهود كثير. والنصارى بنحران وغيرها. والفرس بالبحرين.

ومن المعلوم: أن هؤلاء كانت لَهم أعياد يتخذونها. ومن المعلوم أيضًا: أن المعلوم أيضًا: أن المعلوم أيضًا: أن المعلوم أيضًا: أن المعلوم في العيد من الأكل والشرب، واللباس والزينة، واللعب والراحة وتضو ذلك. قائم في النفوس كلها إذا لم يوجد مانع، خصوصًا في نفوس الصبيان والنساء وأكثر الفارغين من الناس.

ثم مَنْ كان له خبرة بالسير علم يقينًا أن المسلمين على عهد رسول الله ﷺ ما كانوا يشركونهم في شيء من أمرهم، ولا يغيرون لَهم عادة في أعياد الكافرين. بل ذلك اليوم عند رسول الله ﷺ وسائر المسلمين يوم من الأيام، لا يخصونه بشيء أصلاً إلا ما قد اختلف فيه من مَخالفتهم فيه، كصومه، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.

فلولا أن المسلمين كان من دينهم الذي تلقوه عن نبيهم: المنع من ذلك والكف عنه: لوجب أن يوجد من بعضهم فعل بعض ذلك. لأن المقتضى إلَى ذلك قائم، كما يدل عليه الطبيعة والعادة. فلولا المانع الشرعي لوجد مقتضاه.

ثم على هذا حرى عمل المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين.

غاية ما كان يوحد من بعض الناس: ذهاب اليهم يوم العيد للتتره بالنظر إلى عيدهم، ونحو ذلك. فنهى عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة عن ذلك، كما سنذكره. فكيف لو كان بعض الناس يفعل ما يفعلونه، أو ما هو بسبب عيدهم ؟ بل لما ظهر من بعض المسلمين اختصاص يوم عيدهم بصوم مخالفة لهم: نهاه

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: قوله: كان اليهود بالمدينة في حياة الرسول ﷺ كثيرًا، ثُمَّ قوله: وإن لَمْ يكونوا كثيرًا، ثُمَّ قوله: وإن لَمْ يكونوا كثيرًا، يقصد عند موته ﷺ وقتل بعضهم من بني قريظة، ولَمْ يبق كثير منهم وذلك عند موته عليه الصلاة والسلام.

الفقهاء، أو أكثر منهم عن ذلك. لأجل ما فيه من تعظيم ما لعيدهم. أفلا يستدل بهذا على أن المسلمين تلقوا عن نبيهم المنع عن مشاركتهم في أعيادهم. وهذا بعد التأمل بَيِّن جدَّدًا).

\* الوجه السادس من السنة: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه سَمع رسول الله ﷺ يقول «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بَيْدَ أَنَّهم أوتوا الكتاب من قبلنا أوتيناه من بعدهم. فهذا يومهم الذي فَرضَ الله عليهم، فاختلفوا فيه. فهدانا الله له. فالناس لنا فيه تبع: اليهود غدًا. والنصارى بعد غد» متفق عليه (٢) (٣).

\* وفي لفظ صحيح: «بَيْدَ أَنَّهم أُوتُوا الكتاب من قبلنا، وأُوتيناه من بعدهم. فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله له».

\* وعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله ﷺ: «أضل الله عن الجمعة مَنْ كان قبلنا. فكان لليهود: يومُ السبت. وللنصارى يوم الأحد. فجاء الله بنا. فهدانا ليوم الجمعة. فجعل الجمعة والسبت والأحد. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا، والأولون يوم القيامة المقضى لهم حوفي رواية بينهم قبل الخلائق» رواه مسلم (3).

وقد سَمَّى النبيِّ عَيَّالِيَّةِ الجمعة «عيدًا» في غير موضع. ونهى عن إفراده بالصوم. لما فيه من معنى العيد.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: وكان يرخص بالذهاب إلى أعيادهم من أحل أن يتنزه بالنظر إليهم وما يفعلون، وهو ما يَجب أن يُقيَّد بشرط، وهو ألا يظن أن هؤلاء المسلمين حاءوا لمشاركتهم في عيدهم، فإن كان يُظن ذلك، وإن كان يُحشى أن يظن الآخرين من المسلمين أنهم ذهبوا لمشاركتهم في عيدهم، فهنا نقول: لا، حتَّى ولو كان للتنزُّه.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٨٧٦، ٨٩٨)، ومسلم (٨٥٥).

<sup>(</sup>٣) قال رحمه الله: يعني بيومهم: الجمعة، لكنهم اختلفوا، فصار لليهود السبت وللنصارى الأحد، ولهذا قال الرسول ﷺ: «فاختلفوا فيه فهدانا الله له».

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه مسلم (٨٥٦).

ثم إنه في هذا الحديث ذكر أن الجمعة لنا، كما أن السبت لليهود، والأحد للنصارى. واللام تقتضى الاختصاص.

ثم هذا الكلام يقتضي الاقتسام إذا قيل «هذه ثلاثة أثواب -أو ثلاثة غلمان-: هذا ليه وهذا لزيد. وهذا لعمرو» أوجب ذلك أن يكون كل واحد مختصًا بما معلى له، ولا يشركه فيه غيره.

فإذا نَحن شاركنا في عيدهم يوم السبت أو عيد يوم الأحد: خالفنا هذا الحديث. وإذا كان هذا في العيد الأسبوعي. فكذلك في العيد الحولي. إذ لا فرق بل إذا كان هذا في عيد يعرف بالحساب العربي. فكيف بأعياد الكافرين العجمية، التي لا تعرف إلا بالحساب الرومي، أو القبطي، أو الفارسي، أو العبري ونحو ذلك؟

\* وقوله ﷺ «بيد ألهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهذانا الله أي: من أحل، كما يروى أنه قال: «أنا أفصح العرب بيّد أنّي من قريش، واسترضعت في بني سعد بن بكر» (١).

\* والْمعنَى -والله أعلم: أي نحن الآخرون في الخلق السابقون في الحساب والدخول إلى الجنة. كما قد جاء في الصحيح «إن هذه الأمة أول من يدخل الجنة من الأمم، وإن محمدًا ﷺ من يفتح له باب الجنة».

وذلك لأنا أوتينا الكتاب من بعدهم. فهدينا لما اختلفوا فيها من العيد السابق للعيدين الآخرين. وصار عملنا الصالح قبل عملهم. فلما سبقناهم إلى الهدى والعمل الصالح: حعلنا سابقين لَهم في ثواب العمل الصالح. ومن قال «بَيْدَ» ههنا بمعنى «غير» فقد أبعد (٢).

<sup>(1)</sup> **لا أصل له**: قال القاري في المصنوع (٦٠/١): قال السيوطي: لا يُعلم من أخرجه، ولا إسناده. اهـ. وانظر كشف الحفا (٢٣٢/١).

<sup>(</sup>٢) قال رحِمه الله: بعض العلماء يقول: بيد بمعنَى: غير، كما فِي هذا الحديث: «بيد

\* الوجه السابع من السنة: ما روى كُريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب النبي على أم سَلمة رضي الله عنهما، أسألها: أي الأيام كان النبي على أكثرها صيامًا ؟ قالت: كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد، أكثر ما كان يصوم من الأيام. ويقول: إنهما يوما عيد للمشركين. فأنا أحب أن أخالفهم» (() رواه أحمد والنسائي وابن أبي عاصم. وهو محفوظ من حديث عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن كريب. وصححه بعض الحفاظ.

وهذا نص في شرع مخالفتهم في عيدهم، وإن كان على طريق الاستحباب، وسنذكر حديث نهيه عن صوم يوم السبت، وتعليل ذلك أيضًا بمخالفتهم. ونذكر حكم صومه مفردًا عند العلماء، وأنّهم متفقون على شرع مخالفتهم في عيدهم. وإنّما اختلفوا هل مخالفتهم يوم عيدهم بالصوم لمخالفة فعلهم فيه، أو بالإهمال حتّى لا يقصد بصوم ولا بفطر، أو يفرق بين العيد العربي وبين العيد العجمي؟ على ما سنذكره إن شاء الله تعالى.

\*\* وأما الإجْماع والآثار فمن وجوه:

\* أحدها: ما قدمتُ التنبيه عليه من أن اليهود والنصارى والمحوس مازالوا في أمصار المسلمين بالجزية يفعلون أعيادهم التي لَهم، والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس. ثم لم يكن على عهد السلف من المسلمين من يَشْرَكهم في شيء من ذلك، فلولا قيام المانع في نفوس الأمة كراهة ونَهيًا عن ذلك، وإلا لوقع ذلك كثيرًا. إذ الفعل مع وجود مقتضيه وعدم ما فيه واقع لا محالة والمقتضى واقع.

أنّي من قريش»، وقالوا: إن هذا من باب توكيد المدح بِما يشبه الذم، لأنه إذا قال: أنا أفصح العرب غير أنّي من قريش، فهذا كأنه أراد أن غير قريش أفصح العرب، لكن الشيخ رحمه الله يرى أنّها تعليل، فأنا أفصح العرب من أجل أنّي من قريش. بيد: من أحل.

<sup>(</sup>١) حَسَن: حَسَنه الألبانِي رَحِمه الله فِي صَحَيْح الجَامِع (٤٨٠٣).

فعلم وجود المانع. والمانع هنا: هو الدين. فعلم أن الدين دين الإِسلام هو المانع من الموافقة. وهو المطلوب.

الناس الله عدد الله الله الله الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله المحابة وسائر الفقهاء بعدهم: أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام (۱). وسموا الشعانين والباعوث. فإذا كان المسلمون قد المقوليطلي منعهم من إظهارها. فكيف يسوغ للمسلمين فعلها؟ أوليس فعل المحلم لها أشد من فعل الكافر لها، مظهرًا لها ؟

ح وذلك أنا إنّما منعناهم من إظهارها لما فيه من الفساد. إما لأنّها معصية، أو معلى المعصية، وعلى التقديرين: فالمسلم ممنوع من المعصية. ومن شعائر المعصية، ولو لم يكن في فعل المسلم لَها من الشر إلا تَحْزِئة الكافر على إظهارها لقوة قلبه بالمسلم إذا فعلها ؟ فكيف وفيها من الشر ما سنبينه على بعضه إن شاء الله تعالى.

\* الثالث: ما تقدم من رواية أبي الشيخ الأصبهاني عن عطاء بن يسار هكذا رأيته -ولعله عطاء بن دينار- قال: قال عمر: «إياكم ورطانة الأعاجم، وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم».

\* وروى البيهقي بإسناد صحيح في باب كراهة الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم: عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار قال: قال عمر: «لا تَعَلموا رَطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم. فإن السخطة تنزل عليهم».

\* وبالإسناد عن الثوري عن عوف بن الوليد، أو أبي الوليد عن عبد الله بن عمرو قال: «من الله بنكي ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهر حائهم. وتشبه بِهم حتّى

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: هذا الاستدلال واضح؛ لأنه إذا كان للمسلمين أعيادهم وهي أيام فرح وسرور، والمسلمون يشاهدونهم ولا يشاركونهم ولا يسائلونهم مع وجود مقتضى لذلك، دل هذا على أنه منهى عنه.

يُموت وهو كذلك: حشر معهم يوم القيامة» (١).

\* وروى بإسناده عن البخاري صاحب الصحيح: قال: قال لي ابن أبي مريم أنبأنا نافع بن يزيد سمع سليمان بن أبي زينب وعمرو بن الحارث سمع سعيد بن سلَمة سمع أباه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «احتنبوا أعداء الله في عيدهم».

\* وروي بإسناد صحيح عن أبي أسامة حدثنا عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو قال: «من بني ببلاد . الأعاجم، وصنع نيروزهم ومهرجانهم، وتشبه بهم حتَّى يَموت، وهو كذلك. حشر معهم يوم القيامة» وقال: هكذا روى يحيى بن سعيد، وابن أبي عدي وغندر، وعبد الوهاب عن عوف بن أبي المغيرة عن عبد الله ابن عمرو من قوله.

\* وبالإسناد إلى أبي أسامة عن حماد بن زيد عن هشام بن محمد بن سيرين قال: «أتى على رضي الله عنه بهدية النيروز. فقال: ما هذا ؟ قالوا: يا امير المؤمنين. هذا يوم النيروز. قال: فأصنعوا كل يوم نيروزًا. قال أسامة: كره رضي الله عنه أن يقول: النيروز».

قال البيهقي: وفي هذا الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصًا به. وهذا عمر رضي الله عنه نهى عن تعلم لسانهم، وعن مجرد دحول الكنيسة

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: عمر رضي الله عنه حذر من رطانة الأعاجم فقال: إياكم ورطانة الأعاجم، وكذلك نهى، فجمع بين التحذير والنهي، وتَخرج الأعاجم من سياق العرب سواء أكان الفرس أو الروم، أو بمن هو أبعد من ذلك، فلا يَحوز للمسلمين أن يتخذوا هذه اللغة لغة لهم، أما الكلام ببعض الكلمات أو ما أشبه ذلك فلا حرج، أو المسميات التي يسمونها وترد علينا بهذا الاسم فلا حرج في ذلك.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: يُحتمل أنه قصد الإنكار عليه، ويُحتمل أن الطعام أعجبه، فقال: اصنعوا كل يوم نيروزًا.

عليهم يوم عيدهم. فكيف بفعل بعضهم أفعالَهم، أو بفعل ما هو من متقضيات دينهم ؟ أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أو ليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟ وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم، فمن يشركهم في العمل أو بعضه: أليس قد تعرض لعقوبة ذلك.

ثم قوله «اجتنبوا أعداء الله في عيدهم» أليس نَهيًا عن لقائهم والاجتماع بِهم فيه؟ فكيف بمن عمل عيدهم ؟

\* وأما عبد الله بن عمرو: فصرح أنه «من بنَى ببلادهم، وصنع نيروزهم ومهرجانهم، وتشبه بهم حتَّى يموت حشر معهم».

وهذا يقتضي أنه جعله كافرًا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور، أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار. وإن كان الأول ظاهر لفظه. فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية؛ لأنه لو لم يكن مؤثرًا في استحقاق العقوبة لم يجز جعله جزءًا من المقتضى. إذ المباح لا يعاقب عليه. وليس الذم على بعض ذلك مشروطًا ببعض لأن أبعاض ما ذكره يقتضي الذم منفردًا.

وإنَّما ذكر -والله أعلم- من بنَى ببلادهم، لأنَّهم على عهد عبد الله بن عمرو وغيره من الصحابة كانوا ممنوعين من إظهار عيدهم بدار الإسلام. وما كان أحد من المسلمين يتشبه بِهم في عيدهم، وإنَّما كان يتمكن من ذلك بكونه في أرضهم.

\* وأما على رضي الله عنه: فكره موافقتهم في اسم العيد الذي ينفردون به. فكيف بموافقتهم في العمل؟.

وقد نص أحْمد على معنَى ما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما في ذلك. وذكر أصحابه مسألة العيد.

وقد تقدم قول القاضي أبي يعلى: مسألة في المنع من حضور أعيادهم.

\* وقال الإمام أبو الحسن الآمدي المعروف بابن البغدادي في كتابه «عمدة

## الحاضر وكفاية المسافر»:

فصل: لا يَحوز شهود أعياد النصارى واليهود. نص عليه أحمد في رواية مهنا. واحتج بقول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾ [الفرقان: ٧٧] قال: الشعانين وأعيادهم. فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم. فلا بأس بحضوره. نص عليه أحمد في رواية مهنا. وقال: إنَّما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم. فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم.

\* وقال الحلال في جامعه: باب في كراهية حروج المسلمين في أعياد المسركين. وذكر عن مهنا قال: سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل: طور يانور، ودير أيوب، وأشباهه، يشهده المسلمون ويشهدون الأسواق، ويَحلبون الغنم فيه، والبقر والرقيق، والبر والشعير، وغير ذلك، إلا أنّهم إنّما يدخلون في الأسواق يشترون. ولا يدخلون عليهم بيعهم قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم. وإنّما يشهدون السوق فلا بأس. فإنّما رخص أحمد رحمه الله في شهود السوق بشرط: أن لا يدخلوا عليهم بيعهم.

فعلم منعه من دخول بيعهم.

وكذلك أخذ الخلال من ذلك: المنع من حروج المسلمين في أعيادهم. فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دحول كنائسهم في أعيادهم، وهو كما ذكرنا: من باب التنبيه على المنع من أن يفعل كفعلهم (١).

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: المهم أنّهم إذا حلبوا في أسواقهم في أعيادهم أشياء معتادة، فلا الله في شهوده؛ لأن هذا لا يعد مشاركة لَهم في العيد، على أنه عبادة، بل على أنّها تحارة، ولكن هل يَحوز لنا أن نَحلب لَهم مثل ذلك، الظاهر لا، لأن في هذا إعانة لَهم على باطلهم، وأما الشراء من الأسواق يوم عيدهم فلا بأس به.

بالنسبة لحلوى المولد المرتبطة ببدعة المولد في بعض البلدان الإسلامية لا يُحوز إهداؤها أو شراؤها أو أكلها؛ لأنّها مرتبطة بهذه البدعة.

# \* وأما الرطانة وتسمية شهورهم بالأسماء العجمية.

وهذا المعنى: هو الذي اعتبره إسحاق. ولكن إذا علم أن المعنى مكروه فلا ريب في كراهته. وإن جهل معناه. فأحمد كرهه.

وكلام إسحاق: يحتمل أنه لم يكره.

\* والوجه الثاني: كراهة أن يتعود الرجل النطق بغير العربية. فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون.

ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأدعية التي في الصلاة والذكر: أن يدعى أو يذكر بغير العربية.

\* وقد احتلف الفقهاء في أذكار الصلاة: هل يقال بغير العربية ؟ وهي ثلاث درجات. أعلاها القرآن، ثم الذكر الواجب غير القرآن، كالتحريمة بالإجماع، وكالتحليل، والتشهد عند من أوجبه. ثم الذكر غير الواجب من دعاء أو تسبيح أو تكبير وغير ذلك.

\* فأما القرآن: فلا يقرؤه بغير العربية. سواء قدر عليها أو لم يقدر عند الجمهور. وهو الصواب الذي لا ريب فيه. بل قد قال غير واحد: إنه يَمتنع أن يترجم سورة، أو ما يقوم به الإعجاز.

واختلف أبو حنيفة وأصحابه في القادر على العربية.

\* وأما الأذكار الواجبة: فاحتلف في منع ترجمة القرآن: هل تترجم للعاجز عن العربية وعن تعلمها ؟ وفيه لأصحاب أحمد وجهان:

عمر رضى الله عنه أحد الخلفاء الراشدين، وهو الثاني في هذه الأمة، وهو الذي قال فيه الرسول رضي الله عنه أجد الخلفاء الراشدين، وهو الثاني في هذه الأمة، وهو الذي قال الرسول رضي الله وفي صاحبه أبي بكر: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبو بكر وعمر» [الترمذي (٣٦٦٢، ٣٨٠٥) وصححه الألباني رحبه الله]، وقال عليه الصلاة والسلام في سفر من الأسفار: «إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا» [سلم (٦٨١)] ولم يقيد، فعمر له سُنَّة تتبع كأبي بكر، إلا إذا خالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فالمعلوم أن هذا لا يُقبل.

أشبههما بكلام أحمد: أنه لا يترجم. وهو قول مالك وإسحاق.

\* وأما سائر الأذكار: فالمنصوص من الوجهين: أنه لا يترجمها. ومتى فعل بطلت صلاته. وهو قول مالك وإسحاق وبعض أصحاب الشافعي.

والمنصوص عن الشافعي: أنه يكره ذلك بغير العربية ولا يبطل. ومن أصحابنا من قال: له ذلك، إذا لم يحسن العربية.

\* وحكم النطق بالعجمية في العبادات من الصلاة والقراءة والذكر كالتلبية والتسمية على الذبيحة، وفي القعود والفسوخ، كالنكاح واللعان وغير ذلك: معروف في كتب الفقه.

\* وأما الخطاب بها في غير حاجة في أسماء الناس والشهود: كالتواريخ ونحو ذلك. فيه منهي عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب. وأما مع العلم به: فكلام أحمد بين في كراهته أيضًا. فإنه كره آذرماه ونحوه. ومعناه: ليس محرمًا.

وأظنه سئل عن الدعاء في الصلاة بالفارسية ؟ فكرهه. وقال: لسان سوء.

وهو أيضًا قد أخذ بحديث عمر رضي الله عنه الذي فيه النَهي عن رطانتهم، وعن شهود أعيادهم. وهذا قول مالك أيضًا. فإنه قال: لا يُحرِم بالعجمية، ولا يدعو بها. ولا يحلف بها. وقال نَهى عمر عن رطانة الأعاجم. وقال: « إنّها حبٌّ». فقد استدل بنهي عمر عن الرطانة مطلقًا.

\* وقال الشافعي، فيما رواه السلفي بإسناد معروف إلى محمد بن عبد الله بن الحكم قال: سَمعت مُحمَّد بن إدريس الشافعي يقول: «سَمَّى الله الطالبين من فضله في الشراء والبيع: تُحارًا. ولم تزل العرب تسميهم التجار. ثم سَماهم رسول الله علي بما سَمى الله به من التجارة بلسان العرب، والسماسرة اسم من أسماء العجم. فلا نحب أن سمر رجا بع ف الع سة تاحًا الا تاحًا، ولا ينطق العدة

لكل أحد يقدر على تعلم العربية: أن يتعلمها. لأنَّها اللسان الأولى بأن يكون مرغوبًا فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بالأعجمية».

فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمى بغيرها، وأن يتكلم بها حالطًا لَها بالعجمية. وهذا الذي قاله الأئمة مأثور عن الصحابة والتابعين. وقد قدمنا عن عمر، وعلى رضي الله عنهما ما ذكرناه.

\* وروى أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف: حدثنا وكيع عن أبي هلال عن أبي بريدة قال: قال عمر: «ما تكلم الرجل الفارسية إلا خَبَّ. ولا خَبَّ رجل إلا نقصت مروءته».

\* وقال: حدثنا وكيع عن ثور عن عطاء قال: «لا تعلموا رَطانة الأعاجم، ولا تدخلوا عليهم كنائسهم. فإن السخط ينزل عليهم».

وهذا الذي رويناه فيما تقدم عن عم رضي الله عنه.

- \* وقال: حدثنا إسماعيل بن عُلَية عن داود بن أبي هند أن محمد بن سعد بن أبي وقاص سَمع قومًا يتكلمون بالفارسية، فقال: ما بال المحوس بعد الحنيفية؟.
- \* ورواه أيضًا بإسناد آخر معروف إلى أبي سهيل محمود بن عمر العكبري: حدثنا محمد بن الحسن بن محمد المقري حدثنا أحمد بن الحليل -ببلخ- حدثنا إسحاق بن إبراهيم الجريري حدثنا عمرو بن هارون عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: قال رسول الله عليه : «من كان يُحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالفارسية. فإنه يورث النفاق».

<sup>(</sup>١) مُوضُوع: ذكره الألبانِي رحِمه الله فِي ضعيف الجامع (٥٣٥٧) وقال: مُوضُوع.

وهذا الكلام يشبه كلام عمر بن الخطاب وأما رفعه: فموضع تبين. ونقل عن طائفة منهم: أنَّهم كانوا يتكلون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية. \* قال أبو حَلَدةً: «كلمني أبو العالية بالفارسية».

\* وقال منذر الثوري: «سأل رجل محمد بن الحنفية عن الخبز؟ فقال: يا حارية اذهبِي بِهذا الدرهم فاشتري به تنبيزًا، فاشترت به تنبيزًا، ثم حاءت به العني الجبن.

وفي الجملة: فالكلمة بعد الكلمة من العجمية أمرها قريب، وأكثر ما كانوا يفعلون ذلك، إما لكون المحاطب أعجميًّا، أو قد اعتاد العجمية، يريدون تقريب الأفهام عليه، كما قال النبي الله الأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاصوكانت صغيرة، قد ولدت بأرض الحبشة لما هاجر أبوها-: فكساها النبي الله قميصًا، وقال: «يا أم خالد هذا سنًا»()، والسنا بلغة الحبشة: الحسن.

\* وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمن أوجعه بطنه «أشكم بدرد» (٢) وبعضهم يرويه مرفوعًا. ولا يصح

وأما اعتياد الخطاب بغير اللغة العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن، حتَّى يصير ذلك عادة للمصر وأهله، ولأهل الدار، وللرجل مع صاحبه، ولأهل السوق، أو للأمراء، أو لأهل الديوان، أو لأهل الفقه: فلا ريب أن هذا مكروه فإنه من التشبه بالأعاجم، وهو مكروه كما تقدم.

ولهذا كان المسلمون المتقدمون، لما سكنوا أرض الشام ومصر، ولغة أهلهما رومية. وأرض العراق وحراسان، ولغة أهلهما فارسية، وأهل المغرب، ولغة أهلها بربرية: عَوَّدوا أهل هذه البلاد العربية، حتَّى غلبت على أهل هذه الأمصار: مسلمهم وكافرهم. وهكذا كانت حراسان قديمًا. ثم إنَّهم تساهلوا في أمر اللغة،

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٥٨٤٥)

<sup>(</sup>٢) قال رحِمه الله: شُكُم: تعني بالفارسية: البطن، وقد تعني بدرد: وجع البطن.

واعتادوا الخطاب بالفارسية، حتَّى غلبت عليهم، وصارت العربية مهجورة عند كثير منهم، ولا ريب أن هذا مكروه.

إنَّما الطريق الحسن: اعتياد الخطاب بالعربية، حتَّى يُلقنها الصغار في الدور والمكاتب فيظهر شعار الإسلام وأهله. ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف، بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل الخرى فإنه يصعب عليه.

\* واعلم أن اعتياد اللغة: يُؤثر في العقل والْخُلق والدين، تأثيرًا قويًا بينا. ويُؤثر أيضًا في مشابَهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومشابَهتهم: تزيد العقل والدين والخلق.

وأيضًا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب؛ فإن فهم الكتاب والسنة فرض. ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ثم منها: ما هو واحب على الأعيان. ومنها: ما هو واحب على الكفاية.

\* وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن عمر بن زيد قال: «كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أما بعد، فتفقهوا في السنة، وتفقهوا في العربية، وأعربوا القرآن. فإنه عربي».

\* وفِي حديث آخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «تعلموا العربية، فإنَّها من دينكم، وتعلموا الفرائض، فإنَّها من دينكم».

وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة: يَجمع ما يحتاج إليه. لأن الدين فيه فقه أقوال وأعمال، ففقه العربية: هو الطريق إلى فقه أقواله، وفقه السنة: هو فقه أعماله.

\*\* وأما الاعتبار في مسألة العيد: فمن وجوه:

أحدها: أن الأعياد من جملة الشرع، والمناهج والمناسك، التي قال الله سبحانه:

﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: ٤٨].

وقال: ﴿لِكُلِّ أُمَّة جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ﴿ [الحج: ١٧] كالقبلة والصلاة والصيام، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج، فإن الموافقة في جميع العيد: موافقة في الكفر والموافقة في بعض فروعه: موافقة في بعض شعب الكفر، بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع، ومن أظهر ما لَها من الشعائر. فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهره شعائره، ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة وشروطه.

وأما مبدؤها: فأقل أحواله: أن تكون معصية وإلى هذا الاختصاص أشار النبي بقوله: «إن لكل قوم عيدًا، وإن هذا عيدنا» وهذا أقبح من مشاركتهم في لبس الزنار ونحوه من علاماتهم، فإن تلك علامة وضعية ليست من الدين، وإنّما الغرض منها: مُحرد التمييز بين المسلم والكافر، وأما العيد وتوابعه: فإنه من الدين الملعون هو وأهله، فالموافقة فيه موافقة فيما يتميزون به من أسباب سخط الله وعقابه.

وإن شئت أن تنظم هذا قياسًا تَمثيليًّا، قلت: العيد شريعة من شرائع الكفر، أو شعيرة من شعائره، فحرمت موافقتهم فيها كسائر شعائر الكفر وشرائعه، وإن كان هذا أبين من القياس الجزئي.

ثم كل ما يَختص به ذلك من عبادة وعادة: فإنما سببه هو كونه يومًا مخصوصًا، وإلا فلو كان كسائر الأيام لم يختص بشيء، وتخصيصه ليس من دين الإسلام في شيء، بل هو كفر به.

\* الوجه الثاني من الاعتبار: أن ما يفعلونه في أعيادهم معصية لله. لأنه إما محدث مبتدع أو منسوخ. وأحسن أحواله -ولا حُسن فيه- أن يكون بمترلة صلاة المسلم إلى بيت المقدس، هذا إذا كان المفعول مما يتدين به، وأما ما يتبع ذلك من التوسع في العادات من الطعام واللباس، واللعب والراحة. فهو تابع لذلك العيد الدين، كما أن ذلك تابع له في دين الله الإسلام، فيكون بمنزلة أن يتخذ بعض

المسلمين عيدًا مبتدعًا يخرج فيه إلى الصحراء، ويفعلون فيه من العبادات والعادات من جنس المشروع في يومي الفطر والنحر، أو مثل ما أن ينصب بنية (1) يطاف بها وتُحج، ويصنع لمن يفعل ذلك طعامًا ونحو ذلك، فلو كره المسلم ذلك. لكن غير عادته ذلك اليوم، كما يغير أهل البدع عاداتهم في الأمور العادية، أو في بعضها بصنعة طعام، أو زينة لباس، أو توسيع في نفقة ونحو ذلك من غير أن يتعبدوا بتلك العادة المحدثة: كان هذا من أقبح المنكرات، فكذلك موافقة هؤلاء المغضوب عليهم والضالين وأشد.

نعم هؤلاء يُقَرُّون على دينهم المبتدع المنسوخ بشرط أن يكونوا مُسْتَسرِّين به، والمسلم لا يُقرُّ على دين مبتدع ولا منسوخ، لا سرَِّا ولا علانية، وأما مشابهة الكفار: فكمشابهة أهل البدع وأشد.

\* الوجه الثالث من الاعتبار: يدل أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى فعل الكثير. ثم إذا اشتهر الشيء دخل فيه عوام الناس، وتناسوا أصله، حتَّى يصير عادة للناس بل عيدًا، حتَّى يضاهي بعيد الله، بل قد يزاد عليه، حتَّى يكاد يفضي إلى موت الإسلام وحياة الكفر، كما قد سَوَّله الشيطان لكثير ممن يدعي الإسلام فيما يفعلونه في آخر صوم النصارى: من الهدايا والأفراح والنفقات، وكسوة الأولاد، وغير ذلك مما يصير به مثل عيد المسلمين، بل البلاد المصاقبة للنصارى التي قلَّ علم أهلها وإيمائهم: قد صار ذلك أغلب عندهم، وأبهى في نفوسهم من عيد الله ورسوله، على ما حدَّثني به الثقات. ويؤكد صحة ذلك: ما رأيته بدمشق وما حولَها من أرض الشام. مع أنَّها أقرب إلى العلم والإيمان.

فهذا الخميس الذي يكون في آخر صوم النصارى: يدور بدوران صومهم الذي هو سبعة أسابيع. وصومهم -وإن كان في أوائل الفصل الذي تسميه العرب الصيف، وتسميه العامة الربيع- فإنه يتقدم ويتأخر. ليس له حد واحد من السنة

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: مثل أن ينصب حجرة، ويقول للناس حجوا على هذه.

الشمسية -كالخميس الذي هو في أول نيسان- بل يدور في نحو ثلاثة وثلاثين يومًا، لا يتقدم أوله عن ثاني من شباط، ولا يتأخر أوله عن ثاني من آذار. بل يبتدئون من الاثنين الذي هو أقرب إلى اجتماع الشمس والقمر في هذه المدة، ليراعوا كما زعموا التوقيت الشمسي والهلالي.

وكل ذلك بدع أحدثوها باتفاق منهم، خالفوا بها الشريعة التي حاءت بها الأنبياء، فإن الأنبياء ما وقتوا العبادات إلا بالهلال. وإنَّما اليهود والنصارى حرفوا الشرائع تحريفًا ليس هذا موضع ذكره.

\* ويلي هذا الخميس: يوم الجمعة الذي جعلوه بازاء يوم الجمعة التي صلب فيها المسيح، على زعمهم الكاذب، يسمونها جمعة الصَّلبوت، ويليه ليلة السبت التي يزعمون أن المسيح كان فيه في القبر. وأظنهم يسمونها ليلة النور، وسبت النور. ويصنعون مَحْرقة يروجونها على عامتهم لغلبة الضلال عليهم، ويخيلون إليهم أن النور يترل من السماء في كنيسة القُمامة، التي ببيت المقلس، حتَّى يحملوا ما يوقد من ذلك الضوء إلى بلادهم متبركين به، وقد علم كل ذي عقل أنه مصنوع مفتعل.

\* ثم يوم السبت يتطلبون اليهود، ويوم الأحد يكون العيد الكبير عندهم، الذي يزعمون أن المسيح قام فيه.

\* ثم يوم الأحد الذي يليه هذا يسمونه: الأحد الحديث، يلبسون فيه الجديد من ثيابهم، ويفعلون فيه أشياء. وكل هذه الأيام عندهم أيام العيد، كما أن يوم عرفة ويوم النحر وأيام منّى: عيدنا أهل الإسلام. وهم يصومون عن الدسم وما فيه الروح. ثم في مقدمة فطرهم يفطرون أو بعضهم على ما يخرج من الحيوان من لبن وبيض ولحم، وربّما كان أول فطرهم على البيض، ويفعلون في أعيادهم وغيرها من أمور دينهم أقوالاً وأعمالاً لا تنضبط. ولهذا تجد نقل العلماء لمقالاتهم وشرائعهم تختلف، وعامته صحيح.

وذلك أن القوم يزعمون أن ما وضعه رؤساء دينهم من الأحبار والرهبان من الدين فقد لزمهم حكمه. وصار شرعًا شرعه المسيح في السماء، فهم في كل مدة ينسخون أشياء ويشرعون غيرها أشياء من الإيجابات والتحريمات، وتأليف الاعتقادات وغير ذلك، مخالفًا لما كانوا عليه قبل ذلك، زعمًا منهم أن هذا بمنزلة نسخ الله شريعة بشريعة أحرى.

فهم واليهود في هذا الباب وغيره في طرفي نقيض: اليهود تمنع أن ينسخ الله الشرائع. أو يبعث رسولاً بشريعة تخالف ما قبلها، كما أخبر الله عنهم بقوله: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾ [البقرة: ١٤٢] والنصارى تجيز لأحبارهم ورهبانهم شرع شرائع ونسخها. فلذلك لا ينضبط للنصارى شريعة محكمة تُحكى مستمرة على الأزمان.

وغرضنا لا يتوقف على معرفة تفاصيل باطلهم، ولكن يكفينا أن نعرف المنكر معرفة تُميز بينه وبين المباح والمعروف، والمستحب والواجب، حتَّى نتمكن بهذه المعرفة من اتقائه، واحتنابه، كما نعرف سائر المحرمات، إذ الفرض علينا تركها. ومن لم يعرف المنكر إلا جملة ولا تفصيلاً: لم يتمكن من قصد احتنابه، والمعرفة الجملية كافية، بخلاف الواجبات، فإن الغرض لما كان من فعلها، والفعل لا يتأتى إلا مفصلاً: وجبت معرفتها على سبيل التفصيل.

وإنما عددت أشياء من منكرات دينهم لما رأيت طوائف من المسلمين قد ابتلي ببعضها، وجهل كثير منهم أنَّها من دين النصاري الملعون هو وأهله .

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: دينهم الذي هم عليه الآن لأنه ليس دين الله ولا دين المسيح عليه الصلاة، ومن هنا ننتقل أن بعض الناس يقول للرجل المسلم: الله يلعن دين، فهل يدخل في الكفر أو لا؟ هذا فيه تفصيل، إن أراد بهذا دين الإسلام وهو يلعن الإسلام، فهذا كافر، لأن هذا من أعظم السب في الإسلام، وهذا كفر، وإن أراد الله يلعن دينك أي ما أنت عليه، وهذا يقال غالبًا عندما يضل الرجل بسفه أو غيره، فيقول: الله يلعن دينه، أي: عمله الذي

وقد بلغني أيضًا أنَّهم يَخرجون يوم الخميس الذي قبل ذلك، أو يوم السبت أو غير ذلك، إلى القبور ويبخرونها. وكذلك ينحرون في هذه الأوقات، وهم يعتقدون أن في البخور بركة ودفع أذى، لا لكونه طيبًا. ويعدونه من القرابين. مثل الذبائح. ويزفونه بنحاس يضربونه كأنه ناقوس صغير. وبكلام مصنف. ويصلبون على أبواب بيوتهم (۱) إلى غير ذلك من الأمور المنكرة. ولست أعلم جميع ما يفعلونه. وإنَّما ذكرت ما ذكرته لَما رأيت كثيرًا من المسلمين يفعلونه، وأصله مأخوذ عنهم حتَّى إنه كان في مدة الخميس تبقى الأسواق مملوءة من أصوات هذه النواقيس الصغار، وكلام الرقايين من المنجمين وغيرهم بكلام أكثره باطل. وفيه ما هو محرم أو كفر.

وقد ألقى إلى جماهير العامة أو جميعهم إلا من شاء الله -وأعني بالعامة هنا كل من يعلم حقيقة الإسلام- فإن كثيرًا ممن ينتسب إلى فقه أو دين، قد شارك في ذلك: ألقى إليهم أن هذا البحور المرقي ينتفع ببركته من العين والسحر والأدواء والهوام (٢). ويصورون في أوراق صور الحيات والعقارب، ويلصقونَها في بيوتهم، زعمًا منهم أن تلك الصور -الملعون فاعلها التي لا تدخل الملائكة بيتًا هي فيه-

هو عليه مُحالف للدين الإسلامي، فيكون في هذا تفصيل، إن أراد لعن الدين الإسلامي فهو مرتد كافر، وإن أراد لعن ما كان عليه هذا الرجل ما يدعي به دين الإسلام وهو مُحالف لدين الإسلام، فلا بأس به أي: لا يكفر، وإلا فينهى عن هذه الكلمة مطلقًا لأن العامي لا يدري هذا التفصيل. ولذلك تَجد العامة إذا رأوا من يقول: الله يلعن دينك، يحكمون بكفوه بدون تفصيل، فهذه الكلمة لا شك أنَّها منكرة، لكن الكلام هل توصل إلى الكفر أو لا؟

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: يصلبون: أي يضعون عليه الصليب.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: والآن بعض ممن يشعوذون عندنا يطلبون من المريض أن يتبحر بكذا ذبح ديك، وهكذا افعل كذا مما يُظَن أن الشياطين هي التِي تأمرهم بِهذا، ولذلك لا يُحب على الإنسان أن يعتمد على مثل هذه الشعوذة.

تمنع الهوام، وهو ضرب من طلاسم الصابئة (١).

ثم كثير منهم -على ما بلغني- يصلب على باب البيت.

ويخرج خلق عظيم في الخميس المتقدم على هذا الخميس يبخرون المقابر، ويسمون هذا المتأخر: الخميس الكبير. وهو عند الله الخميس المهين الحقير هو وأهله ومن يعظمه. فإن كل ما عظم بالباطل ومن زمان أو مكان أو حجر أو شجر أو بنية يجب قصد إهانته. كما تُهان الأوثان المعبودة، وإن كانت لولا عبادتها لكانت كسائر الأحجار.

\* وممًّا يفعله الناس من المنكرات: أنَّهم يوظفون على الأكرة (٢) وظائف - أكثرها كرهًا - من الغنم والدجاج واللبن والبيض، فيجتمع فيها تحريمان: أكل مال المسلم أو المعاهد بغير حق، وإقامة شعار النصارى، ويجعلونه ميقاتًا لإخراج الوكلاء على المزارع، ويطحنون فيه، ويصبغون فيه البيض، وينفقون فيه النفقات الواسعة، ويزينون أولادهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يقشعر منها قلب المؤمن الذي لم يمت قلبه، بل يعرف المعروف، وينكر المنكر.

وخلق كثير منهم يضعون ثيابهم تحت السماء رجاء لبركة مرور مريم تترل عليها. فهل يستريب من في قلبه أدنى حياة من الإيمان أن شريعة جاءت بما قدمنا بعضه من مخالفة اليهود والنصارى لا يرضي من شرعها ببعض هذه القبائح ؟

ويفعلون ما هو أعظم من ذلك: يطلون أبواب بيوتهم ودوابهم بالخلوق والمعراء

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: أسمع الآن أن بعضهم يَجعلون حلود الذئاب في منازلهم، ويدَّعون أن الجن تنفر منها، وهذا لا حقيقة له، وبعضهم يأتي بحرو صغير من الذئاب ويَحعله عنده، والذئب لا يأكل إلاَّ اللحم تَحده ينفق عليه الكثير، يَشتري لَحمًا كثيرًا نصفه لأهل البيت ونصفه للذئب، وهذا خطأ.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: الأكرة: حَمع أكار وهو الحراث، ومعنَى يوظفون: يقدِّرون ويفرضون عليهم.

وغير ذلك، وذلك من أعظم المنكرات عند الله. فالله تعالى يكفينا شر المبتدعة: وبالله التوفيق.

\* وأصل ذلك كله: إنَّما هو اختصاص أعياد الكفار بأمر حديد، أو مشابَهتهم في بعض أمورهم.

\* يوضح ذلك: أن الأسبوع الذي يقع في آخر صومهم يعظمونه جدًا بتسميته الخميس الكبير، وجمعته الجمعة الكبيرة. ويجتهدون في التعبد فيه ما لا يجتهدون في غيره بمنزلة العشر الأواخر من رمضان في دين الله ورسوله، والأحد الذي هو أول الأسبوع يصنعون فيه عيدًا يسمونه الشعانين. هكذا نقل بعضهم عنهم: أن الشعانين هو أول أحد في صومهم، يخرجون فيه بورق الزيتون ونحوه، ويزعمون أن ذلك مشابهة لما حرى للمسيح عليه السلام حين دخل بيت المقدس راكبًا أتانًا مع ححشها، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فثار عليه غوغاء الناس. وكان اليهود قد وكلوا قومًا معهم عصى يضربونه بها. فأورقت تلك العصى، وسحد أولئك الغوغاء. للمسيح فعيد الشعانين مشابهة لذلك الأمر، وهو الذي وسحد أولئك الغوغاء. للمسيح فعيد الشعانين مشابهة لذلك الأمر، وهو الذي العيد، وكل مخرج يخرجونه إلى الصحراء: باعوتًا. فالباعوث: اسم حنس لما يظهر العيد، وكل مخرج يخرجونه إلى الصحراء: باعوتًا. فالباعوث: اسم حنس لما يظهر الدين، كعيد الفطر والنحر عند المسلمين.

فما يحكونه عن المسيح عليه الصلاة والسلام من المعجزات في حيز الإمكان لا نكذبهم فيه، لإمكانه. ولا نصدقهم، لجهلهم وفسقهم (١).

\* وأما موافقتهم في التعييد فإحياء دين أحدثوه أو دين نسخه الله.

\* ثُمَّ الخميس الذي يسمونه الخميس الكبير يزعمون أن في مثله نزلت المائدة

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: هذا من العدل التام، يقول: ما يَحكونه من المعجزات في حيز الإمكان لا نكذبُهم فيه، لأنه مُمكن، لكن لا نصدقهم لسبين: الأول: الجهل، والثاني: الفسق، والله تعالَى يقول: ﴿ يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَياٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ [الحجرات: ٦].

التي ذكرها الله في القرآن حيث قال: ﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمُّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأُولِنَا وَآخِرِنَا﴾ [المائدة: ١١٤] فيوم الخميس هو يوم عيد المائدة. ويوم الأحد: يسمونه عيد الفصح، ويعد النور، والعيد الكبير. ولما كان عيدًا صاروا يصنعون فيه لأولادهم البيعض المصبوغ ونحوه. لأهم فيه يأكلون ما يخرج من الحيوان من لحم ولبن أو بيض. إذ صومهم هو عن: الحيوان وما يخرج منه، وإنّما يأكلون في صومهم الحب، وما يصنع منه، من خبز وزبيب وشبرج ونحو ذلك.

وعامة هذه الأعمال المحكية عن النصارى وغيرها ممّا لَمْ يُحكُ: قد زينها الشيطان لكثير ممن يدعي الإسلام، وجعل لَها في قلوبهم مكانة وحسن ظن، وزادوا في بعض ذلك ونقصوا، وقدموا وأخروا، إما لأن بعض ما يفعلونه قد كان يفعله بعض النصارى، أو غيروه هم من عند أنفسهم، كما قد يغيرون بعض أمر الدين الحق. لكن لما خصت به هذه الأيام ونحوها من الأيام التي ليس لَها خصوصية في دين الله، وإنّما خصوصها في المدين الباطل، بل إنّما أصل تخصيصها من دين الكافرين. وتخصيصها بذلك فيه مشابهة لهم، وليس لجاهل أن يعتقد أن بهذا تحصل المخالفة لَهم، كما في صوم يوم عاشوراء الله فيما كان أصله

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: يروي رحمه الله أن بعض المسلمين يشاركهم فيما يفعلون في هذه الأعياد، ولكن يُخالفهم نوع مُخالفة، ويظن أنه بهذا النوع من المخالفة أنه لَمْ يتشبه بهم، كما يفعل في صوم عاشوراء، يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده، وبذلك تحصل المخالفة، فيظن بعض الناس أننا إذا احتفلنا بأعيادهم لكن خالفناهم في الأكل أو الهيئة أو ما أشبه ذلك حصلت المخالفة، وهذا خطأ، وبين الفرق رحمه الله أن الصوم في عاشوراء كان مشروعًا، فأصل المشروع يبقى على مشروعيته، فيصام يوم قبله أو يوم بعده، أما هذا فغير مشروع.

وهذا يدل على فقه شيخ الإسلام رحمه الله وتعمقه في الفقه وإلا فقد تقول القاعدة: إذا حصل نوع مُخالفة فلا مُشابَهة، فيقال: الفرق أنه قال: لا مشابَهة كصوم يوم عاشوراء، فيقال: الفرق في أن صوم يوم عاشوراء مشروع، وتحصل المحالفة بصيام يوم قبله أو يوم

مشروعًا لنا وهم يفعلونه، فإنا نخالفهم في وصفه. فأما ما لم يكن في ديننا بحال، بل هو من دينهم المبتدع المنسوخ: فليس لنا أن نشابَههم لا في أصله ولا في وصفه. كما قدمنا قاعدة ذلك فيما مضى (١).

فإحداث أمر ما في هذه الأيام التي يتعلق تخصيصها بهم لا بنا: هو مشابَهة لهم في أصل تخصيص هذه الأيام بشيء فيه تعظيم. وهذا بَيِّن على قول من يكره صوم يوم النيروز والمهرجان. لاسيما إذا كانوا يعظمون ذلك اليوم الذي أحدث فيه ذلك العمل.

ويزيد ذلك وضوحًا: أن الأمر قد آل إلى أن كثيرًا من الناس صاروا في مثل هذا الخميس الذي هو عند الكفار عيد المائدة -آخر خميس في صوم النصارى الذي يسمونه الخميس الكبير، وهو الخميس الحقير- يَحتمعون في أماكن احتماعات عظيمة. ويصبغون البيض، ويطبخون اللبن. وينكتون بالحمرة دوابهم. ويصطنعون الأطعمة التي لا تكاد تفعل في عيد الله ورسوله، ويتهادون الهدايا التي تكون في مثل مواسم الحج. وعامتهم قد نسوا أصل ذلك وعلته. وبقي عادة مطردة كاعتيادهم بعيد الفطر والنحر وأشد. واستعان الشيطان على إغوائهم في ذلك الزمان زمان ربيع. وهو مبدأ العام الشمسي. فيكون قد كثر فيه اللحم واللبن والبيض ونحو ذلك، مع أن عيد النصارى ليس هو يومًا محدودًا من السنة واللبن والبيض ونحو ذلك، مع أن عيد النصارى ليس هو يومًا محدودًا من السنة الشمسية. وإنَّما يتقدم فيها ويتأخر في نحو ثلاثة وثلاثين يومًا كما قدمناه.

وهذا كله تصديق قول النبي ﷺ «التبعن سنن من كان قبلكم» والسنن مشابَهة الكفار في القليل من أمر عيدهم وعدم النَّهي عن ذلك.

بعده، ولكن هذه الاحتفالات وهذه الأطعمة وهذه الزينة التِي توضع على الجدران ليست مشروعة أصلاً.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: أرأيتم لو جعلوا احتفالَهم في عيد الفطر، فهل نقول: لا نَحتفل؟ لا، لماذا؟ لأنه أصلاً مشروع، فنحتفل به، ونقول: هم الذين شابَهونا فِي ذلك.

وإذا كانت المشابكة في القليل ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه القبائح كانت محرمة. فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله ؟ من التبرك بالصليب، والتعميد في المعمودية، أو قول القائل «المعبود واحد، وإن كانت الطرق مختلفة» ونحو ذلك من الأقوال والأفعال التي تتضمن: إما كون الشريعة النصرانية أو اليهودية المبدلتين المنسوختين موصلة إلى الله. وإما استحسان بعض ما فيها ممّا يخالف دين الله، أو التدين بذلك أو غير ذلك مما هو كفر بالله وبرسوله وبالقرآن وبالإسلام بلا خلاف بين الأمة الوسط في ذلك؟ (١).

(١) قال رحمه الله: هذه مسألة مُهمة الآن، وهي أن بعض الملحدين يُحاولون أن يَحمعوا بين الأديان الثلاثة: الإسلام واليهودية والنصرانية، ويقولون: الرب واحد، والهدف واحد، كلنا نؤمن باليوم الآخر، كلنا نؤمن بالجنة والنار، وهكذا يريدون أن يُموهوا على العامة، ويقولون: إن الاختلاف بين الأديان الثلاثة كالاختلاف بين المذاهب الأربعة في ملة واحدة، والاختلاف بين الملل الثلاثة أعم وأوسع، الاختلاف بين الملل الثلاثة أعم وأوسع، والمشيخ رحمه الله يبين أن هذا من الكفر بالله عز وجل، وصدق رحمه الله، ولا شك أن من اعتقد أن دين اليهود والنصارى دين مقبول صحيح لا شك عندنا في كفره، وأنه مرتد خارج عن الإسلام، يحب أن يُستتاب فإن تاب وإلا قُتل مرتدًا، وذلك لأن الله تعالى يقول: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام، يَحب أن يُستتاب فإن تاب وإلا قُتل مرتدًا، وذلك لأن الله تعالى يقول: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام، وينا فَلَن يُقبَلُ وقال: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَم دِينًا فَلَن يُقبَلُ

هؤلاء اليهود والنصارى لا ينفكون في الليل والنهار يركعون ويسحدون، لكنهم على غير دين الله، فلن يقبل منهم لأنهم كفرة، لذا يتحب أن يتنبه شباب الأمة الإسلامية لهذا الفكر القبيح الخبيث الذي يريد فاعله أو من بيثه شاء أم أبى أن يَمحو دين الإسلام، وأن يَحعل الناس في هذه الأديان سواء، ثُمَّ إننا نَحن لا نقر أبدًا ولا نوافق على أن ما عليه اليهود والنصارى الآن من الدين دين مشروع شرعه الله أبدًا، لأن دين اليهود والنصارى منسوخ أصلاً، منسوخ من عند الله عز وجل، ثُمَّ هو مبدًّل ومغيَّر ومزيدٌ فيه ومنقوص منه، فهو دين باطل على كل حال حتَّى وإن دانوا به لله عز وجل ورأوا أنَّهم يتقربون إلى الله به، فإن ذلك لا ينفعهم. من يعتقد أن الشريعة النصرانية توصل إلى الله ما حكمه؟ كافر لا شك بل هي

\* وأصل ذلك: المشابَهة والمشاركة.

وبهذا يتبين لك كمال موقع الشريعة الحنيفية، وبعض حكمة ما شرعه الله لرسوله من مباينة الكفار ومخالفتهم في عامة أمورهم. لتكون المخالفة أحسم لمادة الشر، وأبعد عن الوقوع فيما وقع فيه الناس.

واعلم أن لو لم نر موافقتهم قد أفضت إلى هذه القبائح لكان علمنا بما فطرت الطبائع عليه واستدلالنا بأصول الشريعة: يوجب النهي عن هذه الشريعة. فكيف وقد رأينا من المنكرات التي أفضت إليها المشابهة ما قد يوجب الخروج من الإسلام بالكلية؟.

\* وسر هذا الوجه: أن المشابَهة تفضي إلى كفر أو معصية غالبًا: أو تفضي اليهما في الجملة. وليس في هذا المفضي مصلحة. وما أفضى إلى ذلك كان محرمًا. فالمشابَهة محرمة. والمقدمة الثانية: لا ريب فيها. فإن استقراء الشريعة في مواردها ومصادرها دل على أن ما أفضى إلى الكفر غالبًا حُرِّم. وما أفضى إليه على وجه خفي حرم. وما أفضى إليه في الجملة ولا حاجة تدعو إلى حرم. كما قد تكلمنا على قاعدة الذرائع في غير هذا الكتاب.

والمقدمة الأولى قد شهد بها الواقع شهادة لا تخفى على بصير ولا أعمى، مع أن الإفضاء أمر طبيعي، قد اعتبره الشارع في عامة الذرائع التي سدها. كما قد ذكرنا من الشواهد على ذلك نحوًا من ثلاثين أصلاً منصوصة أو مجمعًا عليها في كتاب «إقامة الدليل على بطلان التحليل».

\* والوجه الرابع من الاعتبار: أن الأعياد والمواسم في الجملة لَها منفعة عظيمة في دين الخلق ودنياهم، كانتفاعهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج. ولهذا حاءت بها كل شريعة. كما قال تعالى: ﴿ لِكُلِّ أُمَّة جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ﴿ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ وقال: ﴿ وَلَكُلِّ أُمَّة جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةٍ

مبعدة عن الله عز وجل.

الأَنْعَامِ ﴾ [الحج: ٣٤].

ثم إن الله شرع على لسان خاتم النبيين من الأعمال ما فيه صلاح الخلق على أتم الوجوه. وهو الكمال المذكور في قوله تعالى: ﴿ الْيُومُ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المالدة: ٣] ولِهذا أنزل الله هذه الآية في أعظم أعياد الأمة الحنيفية. فإنه لا عيد في النوع أعظم من العيد الذي يجتمع فيه المكان والزمان، وهو عيد النحر ((). ولا عين من أعيان هذا النوع أعظم من يوم كان قد أقامه رسول الله عليه بعامة المسلمين. وقد نفى الله تعالى الكفر وأهله. والشرائع التي هي غذاء القلوب وقوتها كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. ويروى مرفوعًا: «إن لكل آدب يجب أن توتى مأدبته. وإن مأدبة الله هي القرآن» ومن شأن الجسد إذا كان حائعًا فأخذ من طعام حاحته استغنى عن طعام آخر، حتَّى لا يأكله إن أكل منه إلا بكراهة وتحشم. وربَّما ضره أكله أو لم ينتفع به، ولم يكن هو المغذي الذي يقيم بدنه. فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاحته قلَّت رغبته في المشروع وانتفاعه به، بقدر ما اعتاض من غيره، بخلاف من صرف نَهمته وهمته إلى المشروع. فإنه تعظم مجبته له ومنفعته به، ويتم دينه به ويكمل إسلامه.

وَلَهِذَا نَحَدَ مَنْ أَكْثَرَ مِن سَمَاعِ القَصَائِدُ لَطَلَبِ صَلَاحٍ قَلْبُهِ تَنْقُصَ رَغْبَتُهُ فِي سَمَاعِ القَرآن، حَتَّى رُبَّما كرهه (٢). ومن أكثر من السفر إلى زيارة المشاهد ونحوها

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: يوم عرفة هو مقدمة عيد التحر، وهي أعظم ما احتمع فيه المسلمون؛ لأن المسلمين في هذا اليوم كلهم مُحتمعون لَمْ يشذ منه أحد، يوم النحر لا شك أنه احتماع لكن تحد هذا يرمي الجمرة، وهذا نول ليطوف بالبيت، وذاك ذهب يطلب النحر، وما أشبه ذلك، لكن احتماع على عمل واحد موحد لا يوجد إلا في عرفة.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: وهذه نقطة مُهمة، بعض الناس يسمع الآن قصاً لد الوعظية أو ما يُسمى بالأناشيد الإسلامية، هذا لا شك ينقص في قلبه من تعظيم القرآن بقدر ما زاد من تعظيم هذه القصائد ثُمَّ تتعود نفسه ألا تتعظ إلاَّ بِهذه الأشياء، فيقل الاتعاظ بالقرآن، وهذه نقطة يَحب على الإنسان أن يتنبه لَها، أما في حال من الأحوال، فلا حرج أن يستمع

لا يبقى لحج البيت المحرم في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته السنة. ومن أدمَنَ على أخذ الحكمة والآداب من كلام حكماء فارس والروم لا يبقى لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع. ومَنْ أَدْمَنْ على قصص الملوك وسيرهم في قلبه ذاك الاهتمام. ونظائر هذا كثيرة.

\* ولِهذا جاء في الحديث عن النبِي ﷺ: «ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها» (١) رواه الإمام أحمد.

وهذا أمر يَجده من نفسه مَنْ نظر في حاله من العلماء والعباد والأمراء والعامة وغيرهم.

ولهذا عظَّمت الشريعة النكير على من أحدث البدع وحَدَّرت منها، لأن البدع لو خرج الرجل منها كَفَافًا -لا عليه ولا له- لكان الأمر حفيفًا، بل لابد أن يوجب له فسادًا في قلبه ودينه، ينشأ منه نقص منفعة الشريعة في حقه، إذ القلب لا يتسع للعوض والمعوض منه.

\* ولهذا قال النبي عَلَيْ في العيدين الجاهليين: «إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيرًا منهماً» فيبقى اغتذاء قلبه من هذه الأعمال المبتدعة مانعًا من الاغتذاء، أو من

الإنسان إلى الرقائق من منشود أو منثور، كما كان الإمام أحمد رحمه الله يأتي بعض الصوفية ويسمع الرقائق أحيانًا، لكن لا داعي، فهذه الوسائل يَجب على الإنسان أن يكون ملاحظًا قلبه مداويًا إذا رأى من قلبه أنه لا ينتفع بهذه القصائد فلينزع عنها وليتجه إلى القرآن، ومن لَمْ يعظه القرآن فلا حير فيه، قال الله تعالى: ﴿ يَالَيْهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَلُكُم مَّوْعِظَة مَن رَبِّكُمْ وَشَفَاءٌ لَمَا فِي الصَّدُورِ ﴾ [بونس: ٥٠]، فالقرآن فيه وعظ، وفيه شفاء، وبعض القصائد الوعظية قد يكون فيها وعظ، وفيها شفاء للصدور، وقد لا تكون، قد يتأثر بها الإنسان حين سماعها أو حين قراءتها حاضرًا لكنها لا تقوي قلبه لكن القرآن موعظة وشفاء لما في الصدور، وهذه نقطة مُهمة جدًّا غفر الله لشيخ الإسلام رحمه الله.

كمال الاغتذاء بتلك الأعمال الصالحة النافعة الشرعية. فيفسد عليه حاله من حيث لا يعلم، كما يفسد حسده المغتذي بالأغذية الخبيثة من حيث لا يشعر.

وبهذا يتبين لك بعض ضرر البدع.

إذ تبين هذا فلا يخفى ما جعل الله في القلوب من التشوق إلى العيد والسرور به، والاهتمام بأمره اتفاقًا واجتماعًا وراحة، ولذة وسرورًا. وكل ذلك يوجب تعظيمه لتعلق الأغراض به، فلهذا جاءت الشريعة في العيد بإعلان ذكر الله تعالى فيه، حتَّى جعل فيه من التكبير في صلاته وخطبته وغير ذلك ممَّا ليس في سائر الصلوات (۱). فأقامت فيه من تعظيم الله وتنزيل الرحمة خصوصًا العيد الأكبر ما فيه صلاح الخلق. كما دل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَذَن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ \* لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ الله الحج به من وعلى النفوس فيه من العادات الطبيعية عونًا على انتفاعها بما حص به من العبادات الشريعة. فإذا أعطيت النفوس في غير ذلك اليوم حظها أو بعض الذي يكون في عيد الله فترت على الرغبة في عيد الله. وزال ما كان له عندها من الحبة والتعظيم فنقص بسبب ذلك تأثير العمل الصالح فيه، فحسرت حسرانًا مبينًا.

وأقل الدرجات: أنك لو فرضت رجلين أحدهما: قد اجتمع اهتمامه بأمر العيد على المشروع، والآخر: مهتم بهذا بهذا. فإنك بالضرورة تجد المتجرد للمشروع أعظم اهتمامًا به من المشرك بينه وبين غيره. ومن لم يدرك هذا فلغفلته

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: قوله رحمه الله: حتى جعل فيه من التكبير في صلاته وخطبته. إلى آخره: أما في الصلاة فزيادة التكبير في الركعة الأولَى ستة تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات بعد القيام كذلك في خطبة العيد احتار فيها العلماء أن نتبعها بالتكبير لا بالحمد والثناء استنادًا إلى حديث مرسل للنبي على كان يتبعها بالتكبير، واحتار بعض العلماء أن تبدأ بالحمد والثناء لأن هذا غالب خطب النبي كالله لكن يكثر فيها في أثنائها من التكبير، لأن هذا ظاهر واضح، فالناس يكبرون إذا خرجوا من البيوت إلى العيد ويزيدون إذا أتموا الصلاة في التكبير مما يدل على تعظيم هذا اليوم.

أو لإعراضه وهذا أمر يعلمه من يعرف أسرار الشرائع.

وأما الإحساس بفتور الرغبة: فيحده كل أحد. فإنا نجد الرجل إذا كسا أولاده، أو وسع عليهم في بعض الأعياد المسخوطة، فلابد أن تنقص حرمة العيد المرضي من قلوبهم، حتَّى لو قيل: بل في القلوب ما يسع هذين. قيل: لو تجردت لأحدهما لكان أكمل.

\* الوجه الخامس من الاعتبار: أن مشابهتهم في بعض أعيادهم يوجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، خصوصًا إذا كانوا مقهورين تحت ذل الجزية والصغار. فرأوا المسلمين قد صاروا فرعًا لَهم في خصائص دينهم. فإن ذلك يوجب قوة قلوبهم وانشراح صدورهم. وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء. وهذا أيضًا أمر محسوس لا يستريب فيه عاقل فكيف يجتمع ما يقتضي إكرامهم بلا موجب، مع شرع الصغار في حقهم؟ (١).

(١) قال رحمه الله: يعني مع مشروعية الصغار، وهذا المقال رحمه الله أن الكفار يفرحون إذا وافقهم المسلمون شيئا من خصائصهم ويرفعون رعوسهم ويفرحون بذلك ويرون هذا ذلا للمسلمين من هذا موافقتهم في اللغة موافقهم في التاريخ في العادات في الألبسة وغير ذلك لا تظن أنهم ينظرون إلى المسألة المادية فقط، بل إلى المعنوية؛ لأن كون المسلمين أذيالاً لهم كما قال الشيخ رحمه الله، لأن ذلك يعزهم ويرفع رعوسهم، إننا لو رأينا أحدًا من العجم يتكلم اللغة العربية نرى ذلك فخرًا لنا وفرحنا به وسررنا به، هم كذلك إذا رأوا العربي يتكلم بلغتهم ولا سيما المسلم فرحوا به، لكن مع الأسف الشديد أنه لا يوجد في قلوب الكثير من الناس عندنا لا يوجد نخوة ولا اهتمام بمثل هذه الأمور، الآن تمشي في الأسواق التجارية تَجد اللوحات الإرشادية تكتب باللغة الإنجليزية، وهذه المسئولية في الأسواق التجارية كبيرة ليس فيها إلا اللوحات مكتوب عليها باللغة الإنجليزية، وهذه المسئولية أول ما تقع على البلديات في الواقع، الواجب على البلديات أن تتنبه هؤلاء الأغراب الذي يذيعون مثل هذه الأشياء وتمنع هذه اللوحات إلا باللغة العربية، ونحن نسأل لو أننا بمنتنا في المسألة بقطع المسألة عن الدين أو عدم الدين المجتمع الآن هل هو مُحتمع عربي أو بمن غير عربي؟ عربي؟ طيب أيهما أكثر؟ العرب دون شك، والبلد بلاد عرب، فكيف تُجعل غير عربي؟ عربي؟ طيب أيهما أكثر؟ العرب دون شك، والبلد بلاد عرب، فكيف تُجعل

\* الوجه السادس من الاعتبار: أن ممًّا يفعلونه في عيدهم: منه ما هو كفر، ومنه ما هو حرام ومنها ما هو مباح، لو تجرد عن مفسدة المشابَهة. ثم التمييز بين هذا وهذا يظهر غالبًا وقد يخفى على كثير من العامة.

فالمشابَهة فيما لَمْ يظهر تحريِمه للعالم: يوقع العامي في أن يشابِههم فيما هو حرام. وهذا هو الواقع.

والفرق بين هذا الوجه ووجه الذريعة: أنا هناك قلنا: الموافقة في القليل تدعو إلى الموافقة في الكثير. وهنا حنس الموافقة يلبِّس على العامة دينهم، حتَّى لا يميزوا بين المعروف والمنكر.

فذاك بيان للاقتضاء من جهة تقاضي الطباع بإرادتِها. وهذا من جهة جهل القلوب باعتقاداتها (١).

\* الوجه السابع من الاعتبار: ما قررته في وجه أصل المشابَهة: وذلك: أن الله تعالى حبل بني آدم، بل سائر المخلوقات، على التفاعل بين الشيئين المتشابِهين. وكلما كانت المشابِهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم. حتَّى يئول

اللوحات باللغة الإنجليزية؟ هذا بقطع النظر عن المسألة في الدين وأن هذا يضر بالدين في الواقع يعني يؤدي إلى إحلال هؤلاء إكبار لغتهم، فالواحب إزالة هذه الأشياء، وإذا اضطررنا في بلد ما فيه ناس كثيرون لا يعرفون اللغة العربية، واضطررنا لهذا نكتب لوحة ثانية صغيرة لا تساوي اللوحة العربية ثُمَّ إن اللغة الأسيوية في كثير من البلاد الآن ليست اللغة الإنجليزية، بل اللغة الأردية أو ما أشبه ذلك، ومع ذلك لا يقام لها رأس إنَّما يقام لهذه اللغة الكفرية التي هي لغة الكفار، لذلك يَحب على أهل الإسلام أن يعتزوا بدينهم وأن يكون لغتهم قيمة ولدينهم وأن لا يتابعوا الناس كما تتبع الغنم من يلحق بها.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: صحيح، لأنه قد يكون في أعيادهم هذه نوع كفر ومعصية وما دون ذلك، وهذا الأحير الثالث أدنى ما به أنه مشابَهة، والعامي لا يفرق بين ما هو كفر أو معصية أو مشابَهة، فيبقى الإنسان حاهلاً ما هو يؤدي إلَى الكفر إذا شابَههم فيه مثلاً؟ وما الذي يؤدي إلَى معصية؟ بخلاف سد الذرائع، الذرائع توصل إلَى مُحرم، لكن هذا اشتباه بين مُحرم وبين حلال مع أن الحلال فيه مفسدة وهي المشابَهة.

الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط. ولما كان بين الإنسان مشاركة في الجنس الخاص: كان التفاعل فيه أشد، ثم بينه وبين سائر الحيوان مشاركة في الجنس المتوسط فلابد من نوع تفاعل بقدره. ثم بينه وبين النبات مشاركة في الجنس البعيد مثلاً. فلابد من نوع ما من المفاعلة.

ولأحل هذا الأصل: وقع التأثر والتأثير في بني آدم، واكتساب بعضهم أحلاق بعض بالمشاركة والمعاشرة. وكذلك الآدمي إذا عاشر نوعًا من الحيوان اكتسب من بعض أحلاقه. ولهذا صارت الخيلاء والفحر في أهل الإبل، وصارت السكينة في أهل الغنم. وصار الجمالون والبغالون فيهم أحلاق مذمومة من أحلاق الجمال والبغال. وكذلك الكلابون (١). وصار الحيوان الإنسي فيه بعض أحلاق الناس من المعاشرة والمؤالفة وقلة النفرة.

فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة: توجب مشابَهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي.

وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين هم أقل كفرًا من غيرهم، كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيمانًا من غيرهم ممن حرد الإسلام.

والمشاركة في الْهدي الظاهر توجب أيضًا مناسبة وائتلافًا، وإن بعد المكان والزمان. فهذا أيضًا أمر محسوس.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: هذا شيء مشاهد يعني أن الإنسان يكتسب من البهائم التي يكثر معاشرته إياها، فأصحاب الإبل عندهم شدة وغلظة وجفاء، وأصحاب الغنم عندهم السكينة والهدوء والطمأنينة، ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرعون الغنم لما فيها من السكينة والطمأنينة، كذلك البغالون والحمارون، ويُسمَّى صاحبُها حَمَّارًا، وتقول العامة: الحمَّار حمار لماذا؟ لأنه اكتسب من طبيعته ولذلك تَحده لا يبالي ولا يَهتم بالأشياء فالله تعالى حعل الطباع بينهما موافقة، والمؤلف رحمه الله ذكر لكم الجنس البعيد والجنس القريب الآدمي مع الآدمي حنس قريب، ومع البهائم وسط ومع سائر الناميات بعيد.

فمشابهتهم في أعيادهم، ولو بالقليل: هو سبب لنوع ما من اكتساب أخلاقهم الّي هي ملعونة. وما كان مظنة لفساد حفي غير منضبط عُلّق الحكم به، ودار التحريم عليه.

فنقول: مشابهتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشابهتهم في عين الأحلاق والأفعال المذمومة، بل في نفس الاعتقادات. وتأثير ذلك لا يظهر ولا ينضبط. ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر ولا ينضبط، وقد يتعسر أو يتعذر زواله بعد حصوله لو تفطن له. وكل ما كان سببًا إلى مثل هذا الفساد فإن الشارع يحرمه، كما دلت عليه الأصول المقررة.

\* الدحه الثامن من الاعتبار: أن المشائعة في الظاهر تورث نوع مودة ومحية

دار غربة كان بينهما من المودة والائتلاف أمر عظيم، وإن كانا في مصرهما لم يكونا متعارفين، أو كانا متهاجرين (١).

وذلك لأن الاشتراك في البلد نوع وصف احتصا به عن بلد الغربة، بل لو احتمع رحلان في مصر أو بلد غريب، وكانت بينهما مشابّهة في العمامة أو الثياب أو الشّعر أو المركوب ونحو ذلك: لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما، وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضًا ما لا يألفون غيرهم، حتّى إن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة: إما على الملك، وإما على الدين، وكذلك تحد الملوك ونحوهم من الرؤساء، وإن تباعدت ديارهم وممالكهم بينهم مناسبة تورث مشابّهة ورعاية من بعضهم لبعض، وهذا كله بموجب الطباع ومقتضاها، إلا أن يمنع عن ذلك دين أو غرض خاص.

فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة، فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد، والمحبة والوالاة لَهم تنافي الإيمان.

\* قال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالَمِينَ \* فَتَرَى أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مَّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالَمِينَ \* فَتَرَى اللَّهُ أَن اللَّهِ عَلَى فَي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَالَيْهُ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَالَيْنَ أَنْ اللَّهُ عَلَى مَا أَسَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ لَاهُمِينَ \* وَيَقُولُ يَأْتُهُمْ لِللَّهُ مَا أَسُرُوا فِي أَنفُسِهِمْ لَاهُمِينَ \* وَيَقُولُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَت أَعْمَالُهُمْ اللَّهِ عَلْمَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَت أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبُحُوا خَاسِرِينَ ﴾ [المَائِدة: ٥٠- ٣٠].

\* وقال تعالَى فيما يذم به أهل الكتاب: ﴿ لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ ذَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ \* كَانُوا لاَ يَتْنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ \* تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلُّوْنَ الَّذِينَ

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: هذا صحيح الإنسان إذا رأى شخصًا من أهل بلده ولو كان لا يعرفه وليس بينه مُودة تَجده يتعرف عليه ويُحبه.

كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ \* وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسَقُونَ﴾ [المَاتَدة: ٧٨- ٨١].

فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبي وما أُنزِلَ إليه مستلزم لعدم ولايتهم فثبوت ولايتهم عدم الملزوم.

\* وقال سبحانه وتعالى: ﴿ لاَ تَجدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادً اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ ﴾ [الحادلة: ٢٢].

فَأُخَبر سَبحانه وتعالَى أنه لا يوجد مؤمن يواد كافرًا، فمن وادَّ الكفار فليس بمؤمن. فالمشابَهة الظاهرة مظنَّة المودَّة، فتكون محرَّمة، كما تقدم مثل ذلك.

واعلم أن وجوه الفساد في مشابهتهم كثيرة. فلنقتصر على ما نبَّهنا عليه. والله أعلم.

### فصل

## \*\* مشابهتهم فيما ليس من شرعنا قسمان:

\* أحدهُما: مع العلم بأن هذا العمل هو من خصائص دينهم. فهذا العمل الذي هو من خصائص دينهم: إما أن يفعل لمحرد موافقتهم. وهو قليل، وإما لشهوة تتعلق بذلك العمل، وإما لشبهة فيه تُخيل أنه نافع في الدنيا وفي الآخرة. وكل هذا لا شك في تحريمه، لكن يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر. وقد يصير كفرًا بحسب الأدلة الشرعية.

\*\* وإما عمل لم يعلم الفاعل أنه من عملهم؛ فهو نوعان:

\* أحدهُما: ما كان في الأصل مأخوذًا عنهم. إما على الوجه الذي يفعلونه، وإما مع نوع تغيير في الزمان أو المكان أو الفعل ونحو ذلك. فهذا غالب ما يبتلى به العامة في مثل ما يصنعونه في الخميس الحقير، والميلاد ونحوهما. فإنَّهم قد نشئوا

على اعتياد ذلك وَتَلَقَّاهُ الأبناء عن الآباء، وأكثرهم لا يعلمون مبدأ ذلك. فهذا يُعَرِّفُ صاحبه حكمه، فإن لم ينته وإلا صار من القسم الأول.

\* النوع الثاني: ما ليس في الأصل مأخوذًا عنهم لكنهم يفعلونه أيضًا. فهذا ليس فيه محذور المشابهة. ولكن قد تفوت فيه منفعة المحالفة. فتتوقف كراهة ذلك وتحريمه على دليل شرعي وراء كونه من مشابهتهم. إذ ليس كوننا تشبّهنا بهم بأولى من كونهم تشبّهوا بنا. فأما استحباب تركه لمصلحة المحالفة إذا لم يكن في تركه ضرر: فظاهر لما تقدم من المحالفة (1).

وهذا قد توجب الشريعة مخالفتهم فيه، وقد توجب عليهم مخالفتنا: كما في الزي ونَحوه (٢). وقد يقتصر على الاستحباب، كما في صبغ اللحية والصلاة في

(٢) قال رحِمه الله: كما أمر عمر رضي الله عنه أهل الذمة أن لا يلبسوا مثل لباسنا مع اللهم كانوا يعتادونه، لكنه أمرهم أن يلبسوا زيًّا مُخالفًا لماذا؟ لتتبين المحالفة ويُعرف الكافر من المسلم إذا مر بك بالسوق عرفت أنه كافر لأن لباسه لباس كافر، لكن هذا عندما كان الإسلام عزيزًا أعزنا وإياكم بالإسلام.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: وهذا يشير إلى فائدة مُهمة، وهو أننا إذا فعلنا فعلاً لا ندري أصله منهم أو منا، فالأصل الإباحة، ذلك لأننا لا ندري هل أخذوه منا أم نَحن الذين أخذناه منهم، ويستفاد من ذلك أن ما يطنطن به بعض الناس اليوم، ويقول: إن رهبانهم وقسيسهم كانوا يعفون اللحى الآن، ومقتضى المخالفة أن نَحلق اللحى، هذا لا شك أنه تغرير وتمويه لأنهم هم إذا فعلوا فقد شابهونا على ذلك، وإلا فالأصل أنهم لا يفعلون ذلك، هذا من وحه، والوجه الآخر أن إعفاء اللحية ليس فيه مُجرد مُخالفة، بل هو من سنن الفطرة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم [مسلم (٢٦١)]، فهو في نفسه مطلوب بقطع النظر عن أن فيه مشابهة أو مُخالفة، ولهذا يتبين ضعف هذه الحجة التي يَحتج بها بعض الناس، إما اقتناعًا بها، وإما مُخاصمة أي بعض الناس مقتنع بها وبعض الناس يعرف أنه لا حجة له في ذلك، لكنه يفعلها لأنه لا يريد إلا أن يُخاصم ويضلل الحاضرين ويشكك فيما هو معلوم لكل إنسان متأمل.

النعلين والسجود(١). وقد تبلغ إلى الكراهة، كما في تأحير المغرب والفطور.

بحلاف مشابَهتهم فيما كان مأخوذا عنهم، فإن الأصل فيه التحريم كما قدمنا.

### فصل

«العيد» اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو مكان لهم فيه اجتماع، وكل عمل يحدثونه في هذه الأمكنة والأزمنة فليس النهي عن خصوص أعيادهم، بل كل ما يعظمونه من الأوقات والأمكنة التي لا أصل لَها في دين الإسلام، وما يحدثونه فيها من الأعمال: يدخل في ذلك.

وكذلك تحريم العيد هو ما قبله وما بعده من الأيام التي يُحدثون فيها أشياء لأجله، أو ما حوله من الأمكنة التي يَحدث فيها شيئًا لأجله، أو ما يحدث بسبب أعماله من أعمال: حكمها حكمه، فلا يفعل شيء من ذلك، فإن بعض الناس قد يمنع من إحداث أشياء في أيام عيدهم، كيوم الخميس والميلاد، ويقول لعياله: أنا أصنع لكم في هذا الأسبوع أو الشهر الآخر، وإنَّما المحرك له على إحداث ذلك وجود عيدهم، ولولا هو لم يقتضوه ذلك. فهذا من متقضيات المشابهة، لكن يحال الأهل على عيد الله ورسوله، ويقضي لهم فيه من الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيره، فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا بالله، ومن أغضب أهله لله أرضاه الله وأرضاهم.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: لأن السحود ما عرف لَهم صفة معينة إلا اليهود، فقد قيل: إنَّهم يسجدون على حنب يعني كأنَّهم يلتفتون، وأن أصل هذا لما رُفع فوقهم حبل الطور، وسحدوا صاروا ساحدين، ولكن رافعين وجوههم من أجل أن ينظروا لعله يسقط عليهم فأخذوا هذا شريعة لَهم.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: هذه قاعدة مُهمة: أن الإنسان يقطع أطماع أهله في مشابَهة

وليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك (١)، ففي الصحيحين عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله ﷺ: «ما تركت بعدي على أمتِي من فتنة أضر على الرجال من النساء»(١).

وأكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء.

\* وفي صحيح البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» (٣).

المشركين، مثلاً: لو قال عيد الميلاد يوم السبت القادم، لن أجعل عيد الميلاد هذا الأسبوع الشجعله في الأسبوع الثاني، سوف يكون في قلوب النشء والعوام أن هذا تبع لعيد الكفار، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: يُحيلهم على العيد الشرعي يقول لَهم مثلاً: هذا عيد الكفار، وعيد الأضحى، هذا عيدنا ليقطع أطماعهم ثُمَّ يقول رحمه الله: إذا لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا بالله، لكنه أشار إلى أنه يغضب أهله برضا الله، وهو كذلك من أغضب عباد الله برضا الله أرضاه الله وأرضاهم برضا الله، فإن أرضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فهذه المسألة يتجب أن يتنبه لَها الإنسان، لكن لا بأس بالمداراة بمعنى أن يُحفي الشيء عنهم، مثلاً: لو قالت له: اهجر أباك لأنه تزوج عليها، هل يتحوز أن يطيع أمه بهذا؟ لا يتحوز، لكن يُحاريها، بمعنى أن يذهب إلى أبيه من غير أن يتعلم، حتَّى يحصل البر بالوالد وعدم إغضاب الأم.

(١) قال رحمه الله: طاعة النساء أحيانًا تكون خيرًا وبركة، لذلك قال في ذلك: لكن في المحرم لا تطعهم. إذًا فتنة النساء أعظم من أي فتنة إلا فتنة الدجال، ثُمَّ قال: إن أكثر ما يفسد الملك والدولة طاعة النساء. سبحان الله هناك ناس الآن ليس لهم هم إلا طاعة النساء، والرجحان مع النساء وتناسي الرجال، نقول مثلاً في النساء يسميها السيدات: هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، السيد هو الرجل ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَذَى الْبَابِ ﴾ [يوسف: ٢٠] أما المرأة طيست سيدة. إن قلنا: إن أعطيناها هذا اللقب الشريف أعطيناها إياه نسبيًا، نقول: هي سيدة بالنسبة لامرأة دونها، أما سيدة على رجال فلا يُمكن أن تطمع في ذلك.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٥٠٩٦)، ومسلم (٢٧٤١).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخاري (٧٠٩٥، ٧٠٩٩)، ومسلم (٢٢٦٢).

\* وروى أيضًا: «هلكت الرجال حين أطاعت النساء» (١).

\* وقد قال ﷺ لإحدى أمهات المؤمنين -حين راجعته في تقديم أبي بكر: «إنكن صواحب يوسف» (٢٠ يريد أن النساء من شأنهن مراجعة ذي اللّب كما قال في الحديث الآخر: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغْلَبَ لِلُّبُّ ذي اللَّبِّ من إحداكن»<sup>(۳)</sup>.

> ولما أنشده الأعشى -أعشى باهلة- أبياته التي يقول فيها: وهن شر غالب لمن غلب

وجعل النبي ﷺ يرددها ويقول: «هن شر غالب لمن غلب» (١) (٥). ولذلك امتنَّ الله على زكريا عليه السلام حيث قال: ﴿ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ﴾ [الأنبياء: ٩٠]. \* وقال بعض العلماء: ينبغي أن يجتهد في الرغبة إلى الله في إصلاح زوجه له.

<sup>(1)</sup> رواه أحمد في مسنده (٥/٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٦٦٤، ٦٧٨، ٧١٢، ٣٣٨٤)، ومسلم (٤٢٠، ٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخاري (٣٠٤، ١٤٦٢).

<sup>(</sup>٤) رواه أحْمد (٢٠١/٢، ٢٠٢)، وقال الهيثمي فِي المجمع (٣٣١/٨) فِي أحد أسانيده: . . فيه جَماعة لَمْ أعرفهم، وقال في آخر: ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) قال رحِمه الله: المثل العامي يقول: النساء يغلبن الكرام ويغلبهن اللثام، لأن اللثيم لا يبالي بِها، ولا يأخذ خاطرها، ولا تَهمه في شيء، فيغلبها، وأما الكريم بالعكس فتغلبه، لكن ينبغي على الإنسانَ ألا يكون هكذا ولا هكذا. شيخ الإسلام يتكلم هذا عن النساء وهو لَمْ يتزوج ممًّا يدل على أن الله تعالَى أعطاه عقلاً كبيرًا حدًّا، ورُبَّما يتكلم أحيانًا عن الجماع وأنه يعنِي يُفرح النفس وفيه كذا وفيه كذا، وهو لَمْ يتزوج، لكن الله عز وجل إذا فتح على عبده أبواب العلم والعقل استفاد كثيرًا. اللهم افتح علينا يا رب العالمين.

### فصل

أعياد الكفار كثيرة مختلفة، وليس على المسلم أن يبحث عنها ولا يعرفها بل يكفيه أن يعرف في أي فعل من الأفعال أو يوم، أو مكان: أن سبب هذا الفعل، أو تعظيم هذا المكان أو الزمان من جهتهم، ولو لم يعرف أن سببه من جهتهم، فيكفيه أن يعلم أن لا أصل له في دين الإسلام، فإنه إذا لم يكن له أصل فإما أن يكون قد أحدثه بعض الناس من تلقاء نفسه، أو يكون مأخوذًا عنهم، فأقل أحواله: أن يكون من البدع(١).

\*\* ونَحن ننبه على ما رأينا كثيرًا من الناس قد وقعوا فيه.

\* فمن ذلك: الخميس الحقير، الذي في آخر صومهم، فإنه يوم عيد المائدة فيما يزعمون، ويسمونه عيد العشاء، وهو الأسبوع الذي يكون فيه من الأحد إلى الأحد عيدهم الأكبر، فحميع ما يحدثه الإنسان فيه من المنكرات.

\* فمنه: خروج النساء وتبخير القبور، ووضع الثياب على السطح، وكتابة الأوراق وإلصاقها بالأبواب، واتّخاذ هذه الأيام موسمًا لبيع البخور وشرائه، وكذلك شراء البخور في ذلك الوقت إذا اتّخذ وقتًا للبيع، ورقى البخور مطلقًا في ذلك الوقت أو غيره، أو قصد شراء البخور المرقى فإن رُقيا البخور واتخاذه قربانًا: هو دين النصارى والصابئين. وإنّما البخور طيب يتطيب بدخانه، كما يتطيب بسائر الطيب من المسك وغيره، مما له أجزاء بخارية، وإن لطفت، أو له رائحة محضة، وأن الطفت، أو له رائحة

ونجو ذلك.

\* وأما القمار بالبيض، أو بيع البيض لمن يقامر به، أو شراؤه من المقامرين: فحكمه ظاهر (۱).

\* ومن ذلك ما يفعله الأكثرون من نقط البقر بالنقط الحمر، أو نكت الشحر أيضًا، أو جمع أنواع الثياب والتبرك بها والاغتسال بَمائها.

مَ وَمَنْ ذَلَكُ أَمَا قَدْ يَفَعَلُهُ النِسَاءُ مِن أَحَدُ ورق الزيتون، أو الاغتسال بِمائه، أو قصد المعمودية.

علم، ومن ذلك: ترك الوظائف الراتبة من الصنائع أو التجارات، أو حلق العلم، أو غير دلك، واتخاذه يوم راحة وفرح، واللعب فيه بالخيل أو غيرها على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام.

والضابط أنه لا يحدث فيه أمرًا أصلاً، بل يجعل يومًا كسائر الأيام، فإنا قد قدَّمنا عن النبي ﷺ أنه «نهاهم عن اليومين اللذين كانوا يلعبون بهما في الجاهلية» وأنه ﷺ «نَهى عن الذبح بالمكان إذا كان المشركون يعيِّدون فيه».

\* ومن ذلك: ما يفعله كثير من الناس في أثناء الشتاء في أثناء كانون الثاني لأربع وعشرين خلت منه، ويزعمون أنه ميلاد عيسى عليه السلام، فحميع ما يحدث فيه: هو من المنكرات، مثل إيقاد النيران، أو إحداث طعام، واصطناع شمع وغير ذلك، فإن اتخاذ هذا الميلاد عيدًا هو دين النصارى، وليس لذلك أصل في دين الإسلام، ولم يكن لهذا الميلاد ذكر أصلاً على عهد السلف الماضيين، بل أصله مأخوذ عن النصارى، وانضم إليه سبب طبيعي، وهو كونه في الشتاء المناسب لإيقاد النيران ولأنواع مخصوصة من الأطعمة.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: حكمه حرام لأنه تعاون على الإثم والعدوان، فيحرم أن تبيع البيض لمن تعرف أنه يقامر به.

ثم إن النصارى تزعم أنه بعد الميلاد بأيام -أظنها أحد عشر يومًا- عَمَّدَ يَحْيَى عيسى عليهما السلام في ماء المعمودية، فهم يتعمدون في هذا الوقت ويسمونه عيد الغطاس، وقد صار كثر من جهّال النساء يدخلن أولادهن إلى الحمام في هذا الوقت. ويزعمن أن هذا ينفع الولد، وهذا من دين النصارى، وهو من أقبح المنكرات المحرمة.

\* وكذلك أعياد الفرس: مثل النيروز والمهرجان، وأعياد اليهود، أو غيرهم من أنواع الكفار، أو الأعاجم أو الأعراب حكمها كلها على ما ذكرناه من قبل.

وكما لا يتشبه بِهم في الأعياد، فلا يعاد المسلم المتشبه بِهم في ذلك، بل ينهى عن ذلك، فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تَحب إحابة دعوته (١).

\* ومن أهدى للمسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته، خصوصًا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم، وفي مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد، أو إهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم.

\* وكذلك أيضًا: لا يُهدى لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيد لا سيما إذا كان مما يستعان بها على التشبه بهم كما ذكرناه.

ولا يبيع المسلم ما يستعين المسلمون به على مشابَهتهم في العيد من الطعام واللباس ونحو ذلك، لأن في ذلك إعانة على المنكرات.

فأما مبايعتهم ما يستعينون به هم على عيدهم، أو شهود أعيادهم للشراء يها:

فقد قدمنا أنه قيل للإمام أحمد: هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: وهذا من السياسة أن يُهجر الإنسان الذي يتشبه بالكفار، ولا يقبل منه هدية، ولا يقبل منه دعوة، إذا كانت هذه الهدية أو الدعوة ليست من العادة الجارية، فإنه لا يقبله هجرًا له، ولئلا يتخذ هذا عيدًا.

طور يابور، أو دير أيوب وأشباهه، يشهده المسلمون يشهدون الأسواق، ويحلبون فيه الغنم والبقر والدقيق والبر وغير ذلك، إلا أنه إنّما يكون في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم وإنّما يشهدون السوق فلا بأس.

\* وقال أبو الحسن الآمدي: فأما ما يبيعون فِي الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره. نص عليه أحمد في رواية مهنا.

\* وقال: إنَّما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، وأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا. وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم.

فهذا الكلام محتمل لأن يكون أجاز شهود السوق مطلقًا: بائعًا أو مشتريًا لأنه قال: إذا لم يدخلوا عليهم كنائسهم، وإنَّما يشهدون السوق فلا بأس، وهذا يعم البائع والمشتري. لا سيما إن كان الضمير في قوله: «يجلبون» عائدًا إلى المسلمين فيكون قد نص على جواز كونهم جالبين إلى السوق.

ويحتمل -وهو أقوى- أنه إنَّما أرخص في شهود السوق فقط، ورخَّص في الشراء منهم. ولم يتعرض للبيع منهم. لأن السائل إنَّما سأله عن شهود السوق التي تقيمها الكفار لعيدهم، وقال في آخر مسألته: يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم، وذلك لأن السائل مهنا بن يَحْيَى الشامي. وهو فقيه عالم.

وكأنه -والله أعلم- قد سمع ما جاء في النهي عن شهود أعيادهم. فسأل أحمد: هل شهود أسواقهم بمنزلة شهود أعيادهم ؟ فأجاب أحمد بالرخصة في شهود السوق. ولم يسأل عن بيع المسلم لَهم إما لظهور الحكم عنده، وإما لعدم الحاجة إليه إذ ذاك.

وكلام الآمدي أيضًا محتمل للوجهين، لكن الأظهر فيه: الرخصة في البيع أيضًا. لقوله: «إنَّما يُمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم» وقوله: «وإن قصد

على توفير ذلك وتحسينه لأجلهم» (``.

فما أحاب به أحمد من حواز شهود السوق فقط للشراء منها من غير دخول الكنيسة فيحوز؛ لأن ذلك ليس فيه شهود منكر ولا إعانة على معصية؛ لأن نفس الابتياع منهم حائز، ولا إعانة فيه على المعصية، بل فيه صرف لما لعلهم يبتاعونه لعيدهم عنهم الذي يظهر أنه إعانة لهم وتكثير لسوادهم، فيكون فيه تقليل الشر. وقد كانت أسواق في الجاهلية كان المسلمون يشهدونها، وشهد بعضها النبي عليه

\* فأما بيع المسلم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم، من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك أو إهداء ذلك لهم: فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم. وهو مبني على أصل وهو: أنه لا يجوز أن يبيع الكفار عنبًا أو عصيرًا يتخذونه بحمرًا، وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحًا يقاتلون به مسلمًا.

وقد دل حديث عمر رضي الله عنه في إهداء الْحُلَّة السَّيرَاء إلى أخ له بِمكة مشرك: على جواز بيعهم الحرير، لكن الحرير مباح في الجملة وإنَّما يحرم الكثير منه على بعض الآدميين. ولهذا جاز التداوي به في أصح الروايتين. ولم يجز بالخمر بحال، وجازت صنعته في الأصل والتحارة فيه. فهذا الأصل فيه اشتباه فإن قيل: بالاحتمال الأول في كلام أحمد حوز ذلك.

\* وعن أحْمد في حواز حمل التجارة إلى أرض الحرب روايتان منصوصتان.

فقد قال: بيعها لَهم في العيد كحملها إلى دار الحرب. فإن حمل الثياب والطعام إلى ارض الحرب فيه إعانة على دينهم في الجملة، وإنّما منعنا منها إلى أرض الحرب فهذا أولى. وأكثر أصوله ونصوصه: تقتضي المنع من ذلك لكن هل هو منع تحريم، أو تنزيه ؟ مبني على ما سيأتي.

\* وقد ذكر عبد الملك بن حبيب: أن هذا مما اجتمع على كراهته. وصرَّح بأن مذهب مالك: أن ذلك حرام.

\* قال عبد الملك بن حبيب في الواضحة: كرَّه مالك أكل ما ذبح النصارى لكنائسهم، ونَهى عنه من غير تحريم.

\* وقال: وكذلك ما ذبحوا على اسم المسيح والصليب، أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم الذين يعظمون. فقد كان مالك وغيره ممَّن يُقتدى به: يكره أكل هذا كله من ذبائحهم. وبه نأخذ، وهو يضاهي قول الله تعالى: ﴿وَمَا أَهِلُ بِهِ لَغَيْرِ اللّهِ ﴾ [البقرة: ١٧٣] وهي ذبائحهم التي كانوا يذبحون لأصنامهم التي كانوا يعبدون.

- \* قال: وقد كان رجال من العلماء يستحفون ذلك: ويقولون: قد أحلَّ الله لنا ذبائحهم. وهو يعلم ما يقولون وما يريدون بها.
- \* روى ذلك ابن وهب عن ابن عباس، وعبادة بن الصامت، وأبي الدرداء، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، وابن شهاب، وربيعة بن عبد الرحمن، ويَحيَى بن سعيد، ومكحول، وعطاء.
- \* وقال عبد الملك: وترك ما ذبَحوا لأعيادهم وأُقِستَّهم وموتاهم وكنائسهم أفضل (١).
  - \* قال: وإن فيه عيبًا آخر: أن كله من تعظيم شركهم.
- \* ولقد سأل سعيد المعافري مالكًا عن الطعام الذي تصنعه النصارى لموتاهم يتصدقون به عنهم: أيأكل منه المسلم ؟ فقال: لا ينبغي أن يأخذه منهم؛ لأنه إنَّما يعمل تعظيمًا للشرك، فهو كالذبح للأعياد والكنائس.
- \* وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة هل يجوز لمسلم شراؤه؟ فقال: لا يحل ذلك له؛ لأنه تعظيم لشعائرهم، وشرائعهم، ومشتريه مسلم سوء.
- \* وقال ابن القاسم في أرض الكنيسة يبيع الأسقف منها شيئًا في مَرَمَّتها، وربَّما حُبسَت تلك الأرض على الكنيسة لمصلحتها، إنه لا يجوز لمسلم أن يشتريها

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: اختلف الناس في قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلَّ الْفَيرَ الْقِوَةِ الْكَتَابُ حِلَّ الْفَيرِ الْفَرة: ١٨٧] هل يشمل كل ما اعتبروه طعامًا وإن كان لا يَحلُ لنا إن كان أهلً لغير الله به، أو ذُبح للصليب، أو خُنق، أو ما أشبه ذلك. فقال بعض العلماء: كل ما اعتقدوه طعامًا فهو حل لنا، ولا نسأل كيف ذبحوا، ولا على أي اسم ذكروا على الذبيحة، والقول الثاني: أنَّهم لا بد أن يذبحوا على الطريقة الإسلامية، وألا يذكروا عليها إلا اسم الله، وعلى هذا القول فإن شككنا هل سَمُّوا أم لا فإننا لا نسأل، لأن الأصل أن ذبائحهم حلال، والقول الثاني هو الأصل.

من وجهين:

الواحد: أن ذلك من العون على تعظيم الكنيسة.

والآخو: أنه من جهة بيع الحبس، ولا يجوز لَهم في أحباسهم إلا ما يجوز للمسلمين، ولا أرى لحاكم المسلمين أن يتعرض فيها بمنع ولا تنفيذ ولا بشيء.

\* قال: وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم. فكره ذلك مخافة نزول السخط عليهم بشركهم الذي احتمعوا عليه.

وكره ابن القاسم للمسلم أن يَهدي إلى النصراني شيئًا في عيدهم مكافأة له. ورآه من تعظيم عيدهم، وعونًا لَهم على مصلحة كفرهم. ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئًا من مصلحة عيدهم؟ لا لحمًا ولا إدامًا، ولا ثوبًا، ولا يعارون دابَّة، ولا يعادنون على شيء من عيدهم؟ لأن ذلك من تعظيم شركهم، ومن عونَهم على كفرهم. وينبغي للسلاطين، أن ينهوا المسلمين على ذلك. وهو قول مالك وغيره لم أعلمه احتلف فيه.

فأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي احتمع على كراهته، بل هو عندي أشد. فهذا كله كلام ابن حبيب.

وقد ذكر أنه قد اجتمع على كراهة مبايعتهم ومهاداتهم، ما يستعينون به على أعيادهم. وقد صرَّح بأن مذهب مالك: أنه لا يحل ذلك.

\*\* وأما نصوص الإمام أحْمد على مسائل هذا الباب.

\* فقال إسحاق بن إبراهيم: سئل أبو عبد الله رحمه عن النصارى وقفوا ضيعة للبيعة: أيستأجرها الرحل المسلم منهم ؟ فقال: لا يأخذها بشيء، لا يعينهم على ما هم فيه.

\* وقال أيضًا: سَمعت أبا عبد الله -وسأله رحل بَنَّاء- أبني للمحوس ناووسًا؟ قال: لا تبن لهم، ولا تُعنهم على ما هم فيه.

\* وقد نقل عن محمد بن الحكم -وسأله عن الرجل المسلم يحفر الأهل الذمة قبرًا بكراء؟ - قال: لا بأس به.

والفرق بينهما: أن الناووس من خصائص دينهم الباطل، كالكنيسة، بخلاف القبر المطلق، فإنه ليس في نفسه معصية، ولا من خصائص دينهم.

\* وقال الخلال: باب الرجل يؤجر داره للذّمّي، أو يبيعها منه، وذكر عن المروزي: أن أبا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمّي وفيها محاريبه. فقال فيها: نصراني، واستعظم ذلك، وقال: لا تباع يضرب فيها بالناقوس، وينصب فيها الصلبان، وقال: لا تباع من الكفار. وشدّد في ذلك.

\* وعن أبي الحارث أن أبا عبد الله سئل عن الرحل يبيع داره، وقد حاء نصراني فأرغبه، وزاده في ثَمن الدار: ترى له أن يبيع داره منه، وهو نصراني، أو يهودي، أو مجوسي ؟ قال: لا أرى له ذلك. يبيع داره من كافر، يكفر بالله فيها، يبيعها من مسلم أحب إليّ.

فهذا نص على المنع.

\* ونقل عنه إبراهيم بن الحارث: قيل لأبي عبد الله: الرجل يكري منزله من الذمي الذي ينزل فيه، وهو يعلم أنه يشرب فيها الخمر، ويشرك فيها، وقال ابن عون: كان لا يكري إلا من أهل الذمّة. يقول: «يُرْعبهُم» قيل له: كأنه أراد إذلال أهل الذمة بهذا. قال: لا. ولكنه أراد أنه كرة أن يُرْعب المسلم، يقول: إذا حئت أطلب الكراء من المسلم أرعبته، فإذا كان ذمّيًا: كان أهون عنده. وجعل أبو عبد الله يعجب لهذا من ابن عون فيما رأيت، وهكذا نقل الأثر سواء، ولفظه: قلت لأبي عبد الله.

ومسائل الأثرم وإبراهيم بن الحارث يشتركان فيها.

\* ونقل عنه مهنا قال: سألت أحْمد عن الرجل يكري المحوسي داره، أو دكَّانه، وهو يعلم أنَّهم يزنون ؟ فقال: ابن عون لا يرى أن يكري المسلم، يقول: أرعبهم في أحذ الغلة، وكان يرى أن يكري غير المسلمين.

\* قال أبو بكر الخلال: كل من حكى عن أبي عبد الله في رجل يكري داره من ذمي، فإنّما أجابه أبو عبد الله على فعل ابن عون، ولم ينفذ لأبي عبد الله فيه قول. وقد حكى عن إبراهيم: أنه رآه معجبًا بقول ابن عون. والذي رووا عن أبي عبد الله في المسلم يبيع داره من الذمي: أنه كره ذلك كراهية شديدة. فلو نفذ لأبي عبد الله قول في السكنى: كانت السكنى والبيع عندي واحدًا. والأمر في ظاهر قول أبي عبد الله: أنه لا يباع منه. لأنه يكفر فيها، وينصب الصلبان، أو غير ذلك. والأمر عندي: أن لا تباع منه، ولا تكرى، لأنه معنى واحد (١).

\* قال: وقد أجبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال: سئل أبو عبد الله عن حصين ابن عبد الرحمن؟ فقال: روى عنه حفص، لا أعرفه. قال له أبو بكر: هذا من النَّسَّاك. حدَّثني أبو سعيد الأشج، سمعت أبا خالد الأحمر يقول: حفص هذا العَدَو نفسهُ باع دار حصين بن عبد الرحمن عابد أهل الكوفة عن عون البصري. فقال له أحمد: حفص ؟ قال: نعم. فعجب أحمد، يعني من حفص بن غياث.

\* قال الخلال: وهذا أيضًا تقوية لمذهب أبي عبد الله.

قلت: عون -هذا- كأنه من أهل البدع، أو من الفساق بالعمل. فقد أنكر أبو حالد الأحمر على حفص بن غياث قاضي الكوفة: أنه باع دار الرجل الصالح

(١) قال رحمه الله: لكن لا شك أن الكراء لا تنتقل به العين، والبيع تنتقل به العين؛ ولأن الكرى يكون إلى أمد ما معلوم مُحدد، والبيع يكون مؤبدًا، ولأن البيع يترتب عليه ملك العين وله حقوق لا كالمستأجر، وعلى كل حال السلامة من التأجير هو الأكمل والأفضل، أما إذا استأجروها ليجعلوها معبدًا أو حانوتًا للخمر، فهذا لا شك أنه لا يَجوز لأنه إعانة لَهم على الإثم والعدوان، لأنَّهم استأجروها للسكني ثُمَّ وضعوا فيها ناقوسًا أو ما أشبه ذلك؛ فالإيجار صحيح لكنه لا ينبغي، ومن ذلك في الوقت الحاضر أن المسلم يستأجر البيت ليجعله مكانًا لما يلقى في هذه الدشوش، فهذا لا يصح تأجيره، وأما إذا أجره للسكني ثُمَّ وضع المدش فالإيجار صحيح.

من المبتدع، وعجب أحْمد أيضًا من فعل القاضي.

\* قال الخلال: فإذا كان يكره بيعها من فاسق، فكذلك من كافر: وإن كان الذمي يُقَرُّ، والفاسق لا يقر، لكن ما يفعله الكافر فيها أعظم.

\* وهكذا ذكر القاضي عن أبي بكر عبد العزيز: أنه ذكر قوله في رواية أبي الحارث ؟ لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها، يبيعها من مسلم أحب إليّ. فقال أبو بكر: لا فرق بين الإجارة والبيع عنده، فإذا أجاز البيع أجاز الإجازة، وإنّما منع البيع منع الإجارة. ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك.

\* وعن إسحاق بن منصور: أنه قال لأبي عبد الله: سئل - يعني الأوزاعي - عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني؟ فكره ذلك، وقال أحمد: ما أحسن ما قال. لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر. إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر، فلا بأس به.

\* وعن أبي النضر العجلي قال: قال أبو عبد الله، فيمن يحمل خمرًا، أو حنزيرًا، أو ميتة لنصراني: فهو يكره أكل كرائه، ولكنه يقضي للحمال بالكراء، وإذا كان للمسلم فهو أشد كراهة.

وتلخيص الكلام في ذلك: عما بيع داره من كافر: فقد ذكرنا منع أحمد منه، ثم اختلف أصحابه: هل هذا تنزيه أو تحريم؟.

\* فقال الشريف أبو على بن أبي موسى: كره أحمد أن يبيع مسلم داره من ذمّي يكفر فيها بالله تعالى، ويستبيح فيها المحظورات. فإن فعل أساء ولم يبطل البيع. وكذلك أبو الحسن الآمدي أطلق الكراهة مقتصرًا عليها.

\* وأما الخلال وصاحبه والقاضي: فمقتضى كلامهم: تحريم ذلك، وقد ذكرت كلام الخلال وصاحبه.

\* وقال القاضي: لا يجوز أن يؤاجر داره أو بيته ممن يتخذه بيت نار أو كنيسة أو يبيع فيه الخمر، سواء شرط: أنه يبيع فيه الخمر أو لم يشرط، لكنه يعلم أنه يبيع

الخمر فيه.

\* وقد قال أحْمد في رواية أبي الحارث: لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها. يبيعها من مسلم أحب إليّ.

\* وقال أبو بكر: لا فرق بين الإجارة والبيع عنده. فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة وإذا منع البيع منع الإجارة.

\* وقال أيضًا في نصارى أوقفوا ضيعة لَهم للبيعة: لا يستأجرها الرجل المسلم منهم، يعينهم على ما هم فيه. قال: وبهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى.

فقد حرم القاضي إحارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر، مستشهدًا على ذلك بنص أحمد على أنه لا يبيعها لكافر، ولا يستكري وقف الكنيسة. وذلك يقتضي أن المنع في هاتين الصورتين عنده منع تحريم.

\* ثُمَّ قال القاضي أثناء المسألة:

\* فإن قيل: أليس قد أجاز أحمد إجارتِها من أهل الذمة، مع علمه بأنهم يفعلون فيها ذلك؟.

قيل: المنقول عن أحمد: أنه حكى قول ابن عون رضي الله عنه. وعجب منه. وذكر القاضي رواية الأثرم.

وهذا يقتضي أن القاضي لا يجوز إحارتها من ذمي.

\* وكذلك أبو بكر قال: إذا أجاز أجاز. وإذا منع منع. وما لا يجوز فهو محرم. وكلام أحْمد رضي الله تعالى عنه محتمل الأمرين: فإن قوله في رواية أبي الحارث دييعها من مسلم أحب إليّ يقتضي أنه منع تنزيه، واستعظامه لذلك في رواية المروزي. قوله «لا تباع من الكفار» وشدد في ذلك يقتضي التحريم.

\* وأما الإجارة: فقد سوى الأصحاب بينها وبين البيع. وما حكاه عن ابن

عون. وليس بقول له. وإن إعجابه بفعل ابن عون إنَّما كان لحسن مقصد ابن عون ونيته الصالحة (١).

ويُمكن أن يقال: بل ظاهر الرواية: أنه أجاز ذلك. فإن إعجابه بالفعل دليل حوازه عنده، واقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين.

والفرق بين الإجارة والبيع: أن ما في الإحارة من مفسدة الإعانة قد عارضه مصلحة أخرى. وهو صرف إرعاب المطالبة بالكراء عن المسلم (٢٠)، وإنزال ذلك بالكفار. وصار ذلك بمنزلة إقرارهم بالجزية. فإنه وإن كان فيه إقرار الكفار لكن لم تضمنه من المصلحة حاز. وكذلك حازت مهادنة الكفار في الجملة.

فأما البيع: فهذه المصلحة منتفية فيه. وهذا ظاهر على قول ابن أبي موسى وغيره: أن البيع مكروه غير محرم. فإن الكراهة في الإِجارة تزول بِهذه المصلحة الراجحة، كما في نظائره.

فيصير في المسألة أربعة أقوال.

وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة: هو إذا لم يعقد الإحارة على المنفعة

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: وخلاصة المسألة في هذا القول: أن نقول: إن باعها لمن يكفر فيها ويشرب الخمر، وما أشبه ذلك، فهو حرام لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ ويشرب الخمر، وما أشبه ذلك، فهو حرام لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ [المائدة: ٢] وإن باعها لمن يسكن فيها فهذا فيه تفصيل، إذا كان هناك منع من قبل السلطان أن تباع على الكفار، فهو مَمنوع ولا يَحل، وإن لَمْ يكن فيه مانع فقد يقال بالكراهة، إذا كان هذا الكافر ممّن يطيب له المقام في هذا المكان، وقد يقال بالتحريم، لكن الكراهة أقرب لأن الكفار كانوا مع الصحابة رضي الله عنهم في المدن والقرى بحوارهم ساكنين.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: قصة إرعاب المسلم بالأحرة فيها نظر لأن المسلم إذا استأخر قد وطن نفسه على دفع الأحرة، وليس في ذلك إرعاب، نعم لو فرض أن الكفار بذلوا أحرة كبيرة وقال المسلم: أنا لا أؤحرك إلا بهذا، هذا مُعكن أن يكون فيه إرعاب، أما الإيجار بالأحرة المعلومة المعهودة فليس فيه إرعاب.

المحرمة. فأما إن آجره إياها لأجل بيع الخمر، أو اتخاذها كنيسة، أو بيعة. لم يجز قولاً واحدًا. وبه قال الشافعي وغيره. كما لا يجوز أن يكري أمّته أو عبده للفحور.

\* وقال أبو حنيفة: يُحوز أن يؤاجرها لذلك (١).

\* قال أبو بكر الرازي: لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيه الخمر وبين أن لا يشترط، لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر: أن الإجارة تصح.

\* ومأخده في ذلك: أنه لا يستحق عليه بعقد الإحارة فعل هذه الأشياء، وإن شرط لأن له أن لا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة. وتستحق عليه الأحرة بالتسليم في المدة. فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء كما ذكرها وترك ذكرها سواء، كما لو اكترى دارًا لينام فيها، و يسكنها. فإن الأحرة تستحق عليه. وإن لم يفعل ذلك. وكذا يقول فيما إذا استأجر رجلاً لحم خنزير. أو ميتة، أو خمر: أنه يصح. لأنه لا يتعين حمل الخمر، بل لو حمل عليه بدله عصيرًا لاستحق الأجرة. فهذا التقييد عنده لعو. فهو بمترلة الإحارة المطلقة. والمطلقة عنده حائزة. وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيها. كما يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرًا. ثم إنه كره بيع السلاح في الفتنة، قال: لأن السلاح معمول للقتال. لا يصلح لغيره.

وعامة الفقهاء حالفوه في المقدمة الأولى، وقالوا: ليس المقيد كالمطلق، بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة. فتكون هي المقابلة بالعوض. وهي منفعة محرمة. وإن جاز للمستأجر أن يقيم غيرها مقامها، وألزموه ما لو اكترى دارًا ليتخذها مسجدًا. فإنه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه. ومع هذا فإنه أبطل هذه الإجارة، بناء على أنّها اقتضت فعل الصلاة، وهي لا تستحق بعقد الإجارة.

ونازعه أصحابنا وكثير من الفقهاء في المقدمة الثانية. وقالوا: إذا غلب على

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: قول أبي حنيفة رحمه الله أن هذا مباح له ولكن إباحته هذه وسعت آراء كثيرة مُعتلفة، فقوله هذا ضعيف رحمه الله.

ظنه أن المستأجر ينتفع بها في محرم حرمت الإجارة له. لأن النبي على «لعن عاصر الخمر، ومعتصرها» (أي أن المعتصر يريد أن يتخذه خمرًا وعصره لذلك استحق اللعنة.

وهذا أصل مقرر في غير هذا الموضع.

\* لكن معاصى الذمى قسمان:

أحدهما: ما اقتضى عقد الذمة إقراره عليها.

والثانِي: ما اقتضى عقد الذمة منعه منها أو من إظهارها.

\* فأما القسم الثاني: فلا ريب أنه لا يجوز على لسان أصلنا أن يؤاجر أو يباع الذمي عليه، إذا غلب على الظن أنه يفعل ذلك، كالمسلم وأولى.

\* وأما القسم الأول: فعلى ما قاله ابن أبي موسى: يكره. ولا يحرم. لأنا قد أقررناه على ذلك، وإعانته على سكنى الدار كإعانته على سكنى دار الإسلام. فلو كان هذا من الإعانة المحرمة لما جاز إقرارهم بالجزية. وإنّما كره ذلك لأنه إعانة من غير مصلحة، لإمكان بيعها من مسلم (٢)، بخلاف الإقرار بالجزية. فإنه جاز لأجل المصلحة.

\* وعلى ما قاله القاضي: لا يجوز. لأنه إعانة على ما يستعين به على المعصية من غير مصلحة تقابل هذه المفسدة. فلم يُحز، بخلاف إسكانِهم دار الإسلام. فإن فيه من المصالح ما هو مذكور في فوائد إقرارهم بالجزية (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح روه أبو داود (٣٦٧٤)، وابن ماجه (٣٣٨٠)، والترمذي (١٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: لكن بيعها للغاصب الذي يعتبر مُحاربًا ليس كبيعها للذمي؛ بل هو أشد وأعظم لأنَّها إذا بيعت للغاصب الذي يُعتبر مُحاربًا فهذا معناه أن هذا الغاصب الحارب سوف يسكن بيننا ويفسد أكثر مما يصلح إن أصلح.

<sup>(</sup>٣) قال رحِمه الله: وهذا لا شك أن فيه فرقًا واضحًا، إقرارهم بدار الإسلام فيه مصلحة لنا وهي بذَلُهم الجزية، حتَّى أن بعض العلماء قال: يَجوز أن يدعو الإنسان بتكثير

ومِمَّا يشبه ذلك: أنه قد احتلف قول أحْمد إذا ابتاع الذمي أرض عُشْرٍ من مسلم. على روايتين. منع من ذلك في إحداهما قال: لأنه لا زكاة على الذمي. وفيه إبطال العشر. ومن ضرر على المسلمين. قال: وكذلك لا يمكنون من استجار أرض العشر لهذه العلة.

\* وقال في الرواية الأخرى: لا بأس أن يشتري الذمي أرض العشر من مسلم. واختلف قوله إذا جاز ذلك فيما على الذمي فيما تُخرج هذه الأرض على روايتين: قال في أحدهما: لا عشر عليه. ولا شيء سوى الجزية.

\* وفي الرواية الأخرى: عليه فيما يخرج من هذه الأرض الخمس، ضعف ما كان على المسلم. ومن أصحابنا من حكى رواية أنَّهم ينهون عن شرائها. فإن اشتروها أضعف عليهم العشر.

وفي كلام أحمد: ما يدل على هذه. فإذا كان قد اختلف قوله في حواز تمليكهم عامر الأرض العشرية، لما فيه من رفع العشر، فالمفسدة الدينية الحاصلة بكفرهم وفسقهم في دار كانت للمسلمين، يعبد الله فيها ويطاع: أعظم من منع العشر.

ولهذا تردد: هل يرفع الضرر بمنع التملك بالكلية، أو مع تجويز البيع ؟ أما أن يعطل حق المسلم، أو تؤخذ الزكاة من الكفار: وكلاهما غير ممكن، فكان منع التملك أسهل، كما منعناه من تملك العبد المسلم والمصحف، لِما فيه من تمكين عدو الله من أولياء الله، وكلام الله.

وكذلك نمنعهم على ظاهر المذهب: من شواء السبي الذي حرى عليه سهام المسلمين. كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو يرفع الضرر بإبقاء حق الأرض عليه. كما يؤخذ ممن اتجر منهم في أرض الإسلام ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة.

أولادهم لأنَّهم إن كثر أولادهم كثرت الجزية، لكن هذا الكلام فيه نظر.

ويتحرج: أنه لا يؤخذ منه إلا عشر واحد كالمسألة الآتية. وهذا في العشرية التي ليست خراجية.

فأما الخراجية: فقالوا: ليس لذمي أن يبتاع أرضًا فتحها المسلمون عنوة وإذا جوزنا بيع أرض العنوة كان حكم الذمي في ابتياعها كحكمه في ابتياع أرض العشر المحض. إذ جميع الأرض عشرية (١) عندنا وعند الجمهور، بمعنى أن العشر يجب فيما أحرجت.

\*\* وكذلك الأرض الموات من أرض الإِسلام التي ليست خراجية: هل للذمي أن يتملكها بالإحياء؟.

\* قال طائفة من العلماء: ليس له ذلك. وهو قول الشافعي وأبي حامد الغزالي وهذا قياس إحدى الروايتين عن أحمد في منعه من ابتياعها. فإنه إذا لم يُحوِّز تملكها بالابتياع فبالإحياء أولى، لكن قد يفرق بينهما بأن المبتاعة أرض عامرة. ففيه ضرر محقق، بخلاف إحياء الميتة فإنه لا يقطع حقًا.

\* والمنصوص عن أحمد: وعليه الجمهور من أصحابه، أنه لا يملكها بالإحياء، وهو قول أبي حنيفة واختلف فيه عن مالك.

\*\* ثم هل عليه فيها العشر؟ فيه روايتان:

\* قال ابن أبي موسى: ومن أحيا من أهل الذمة أرضًا مواتًا فهي له، ولا زكاة عليه فيها. ولا عشر فيما أخرجت.

\* وقد روى عنه رواية أخرى: أنه لا خراج على أهل الذمة في أرضهم، ويؤخذ منهم العشر مِمَّا يخرج، يضاعف عليهم. والأول: أظهر.

فهذا الذي حكاه ابن أبي موسى من تضعيف العشر فيما يَملكه بالإحياء: هو قياس تضعيفه فيما ملكه بالابتياع.

<sup>(1)</sup> قال رحِمه الله: العشرية: يعنِي فيها زكاة العشر أو نصف العشر.

لكن نقل حرب عنه في رجل من أهل الذمة أحيا مواتًا. قال: هو عشري ففهم القاضي وغيره من الأصحاب: أن الواحب هو العشر المأخوذ من المسلم من غير تضعيف. فحكموا في وجوب العشر فيها روايتين. وابن أبي موسى نقل الروايتين في وجوب عشر مُضَعَّف.

وعلى طريقة القاضي: يخرج في مسألة الابتياع كذلك.

وهذا الذي نقله ابن أبي موسى أصح. فإن الكرماني ومحمد بن حرب، وإبراهيم بن هانئ، ويعقوب بن بختان نقلوا: أن أحمد سئل وقال حرب: سألت أحمد قلت، إن أحياء رجل من أهل الذمة مواتًا، ماذا عليه ؟ قال: أما أنا فأقول: ليمن عليه شيء. قال: وأهل المدينة يقولون في هذا قولاً حسنًا، يقولون: لا يترك الذمي أن يشتري أرض العشر. قال: وأهل البصرة يقولون قولاً عجبًا. يقولون: يضاعف عليه العشر.

قال: وسألت أحمد مرة أحرى، فقلت: إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتًا ؟ قال: هو عشري. وقال مرة أحرى: ليس عليه شيء.

\* وروى حرب بن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قيل له: أخذكم للحمس من أرض الذمة التي في أرض العرب: أبأثر عندكم، أو بغير أثر؟ قال: ليس عندنا فيه أثر. ولكن قسناه على ما أمر به عمر رضي الله عنه «أن يؤخذ من أموالهم إذا اتّحروا بها ومروا بها على عشار».

\*\* فهذا أحمد رضي الله عنه سئل عن إحياء الذمي الأرض؟

فأجاب: أنه ليس عليه شيء. وذكر اختلاف الفقهاء في مسألة اشترائه الأرض: هل يمنع، أو يُضعِّف عليه العشر؟.

وهذا يبين لك أن المسألتين عنده واحدة. وهو تملك الذمي الأرض العشرية سواء كان بابتياع أو إحياء أو غير ذلك. وكذلك ذكر العنبري قاضي أهل البصرة الهم يأحذون الخمس من جميع أرض أهل الذمة العشرية، وذلك يعم ما ملك

انتقالاً أو ابتداء.

وهذا يفيدك أن أحمد إذا منع الذمي أن يبتاع الأرض العشرية. فكذلك يمنعه من إحيائها، وأنه إذا أحذ منه فيما ابتاعه الخمس فكذلك فيما أحياه. وأن من نقل عنه عُشرًا مفردًا في الأرض المحياة دون المبتاعة، فليس بمستقيم. وإنّما سببه قوله في الرواية الأحرى التي نقلها الكرماني «هي أرض عشرية» ولكن هذا كلام مجمل، قد فصله أبو عبد الله في موضع آخر، وبيّن مأحذه، ونقلُ الفقه إن لم يعرف الناقل مأحذ الفقيه، وإلا فقد يقع فيه الغلط كثيرًا.

وقد أفسح أرباب هذا القول بأن مأخذهم: قياس الحراثة على التحارة، فإن الذمي إذا اتّحر في غير أرضه فإنه يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلمين، وهو نصف العشر فكذلك إذا استحدث أرضًا غير أرضه. لأنه في كلا الموضعين قد أخذ يكتسب في غير مكانه الأصلي. وحق الحرث والتحارة قرينان، كما في قوله: ويأيّنها الّذين آمَنُوا أَنفقُوا مِن طَيّباتٍ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنَا لَكُم مّن الأرْضِ والبقرة: ٢٦٧] وكذلك قال أحمد في رواية الميموني: يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا اتجروا فيها قومت، ثم أحذ منهم زكاتها مرتين، يضعف عليهم، لقول عمر رضي الله عنه «أضعفها عليهم».

\*\* فمن الناس من شبّه الزرع على ذلك.

\* قال الميموني: والذي لا أشك فيه من قول أبي عبد الله غيره مرة: أن أرض أهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج. إنَّما ينظر إلى ما أخرجت، يؤخذ منهم العشر مرتين.

\* قال الميموني: قلت لأبي عبد الله: فالذي يشتري أرض العشر ما عليه؟ قال لي الناس كلهم يَختلفون في هذا. منهم من لا يرى عليه شيئًا. ويشبهه بمال ليس عليه فيه زكاة إذا كان مقيمًا ما كان بين أظهرنا، وبماشيته. فيقول: هذا أموال. وليس عليه فيها صدقة. ومنهم من يقول: هذه حقوق لقوم. ولا يكون شراؤه

الأرض يذهب بحقوق هؤلاء منهم، والحسن يقول: إذا اشتراها ضوعف عليه العشر. قلت: كيف يضعف عليه ؟ قال: لأن عليه العشر. فيؤخذ منه الخمس، قلت: تذهب إلى أن يضعف عليه الخمس، فيؤخذ منه الخمس؟ فالتفت إلى، وقال: نعم، يضعف عيه.

\* قال: وذاكرنا أبا عبد الله: أنا مالكًا كان يرى أنه لا يؤخذ منهم شيء. وكان يحول بينهم وبين شراء الشيء منها.

وهذه الرواية احتيار الخلال. وهي مسألة كبيرة ليس هذا موضع استقصائها. والفقهاء أيضًا يختلفون في هذه المسألة. كما ذكره أبو عبد الله.

\* فمن نقل عنه تضعيف العشر: عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهما من أهل البصرة. وبعضهم يرويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهو قول أبي يوسف.

\* ومنهم من قال: بل يؤخذ العشر على ما كان عليه، كالقول الذي ذكره بعض أصحابنا. ويروى هذا عن الثوري، ومحمد بن الحسن. وحكى عن الثوري: لا شيء عليه. كالرواية الأخرى عن أحمد. وروى هذا عن مالك أيضًا. وعن مالك: أنه يؤمر ببيعها. وحكى ذلك عن الحسن بن صالح وشريك، وهو قول الشافعي. وقال أبو ثور: يجبر على بيعها.

\* وقياس قول من يضعف العشر: أن المستأمن لو زرع في دار الإسلام لكان الواجب عليه خُمُسين ضعفا ما يؤخذ من الذمي. كما أنه إذا اتحر في دار الإسلام: يؤخذ منه العشر ضعفًا ما يؤخذ من الذمي.

فقد ظهر على إحدى الروايتين -وقول طوائف من أهل العلم-: نمنعهم من أن يستولوا على عقار في دار الإسلام للمسلمين فيه حق: من المساكن والمزارع، كما نمنعهم أن يحدثوا في دار الإسلام بناء لعباداتهم: من كنيسة، أو بيعة، أو صومعة. لأن عقد الذمة اقتضى إقرارهم على ما كانوا عليه من غير تَعَدُّ منهم إلى

الاستيلاء فيما ثبت للمسلمين فيه حق من عقار أو رقيق.

وهذا لأن المقصود الدعوة: أن تكون كلمة الله هي العليا وإنّما أقروا بالجزية للضرورة العارضة. والحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها. ولهذا لم يثبت لهم غير واحد من السلف حق شفعة على مسلم. وأحذ بذلك أحمد رحمه الله وغيره. لأن الشقص الذي يملكه مسلم إذا أوجبنا فيه شفعة لذمي كنا قد أوجبنا على المسلم أن ينقل الملك في عقاره إلى ذمي بطريق القهر للمسلم، وهذا خلاف الأصول ولهذا نص أحمد على أن البائع للشقص إذا كان مسلمًا وشريكه ذمي لَمْ يَجب له شفعة لأن الشفعة في الأصل إنّما هي من حقوق أحد الشريكين على الآخر، بمترلة الحقوق التي تجب على المسلم للمسلم، كإجابة الدعوة، وعيادة المريض، وكمنعه وكفّه أن يبيع على بيعه، أو يخطب على خطبته. وهذا كله عن أحمد مخصوص بالمسلمين، وفي البيع والخطبة خلاف بين الفقهاء.

\*\* وأما استئجار الأرض الموقوفة على الكنيسة وشراء ما يباع على الكنيسة فقد أطلق أحمد المنع: أنه لا يستأجرها. لا يعينهم على ما هم فيه. وكذلك أطلقه الآمدي وغيره.

\* ومثل هذا ما لو اشترى من المال الموقوف للكنيسة الموصى لَها به، أو باع الات يبنون بها كنيسة ونحو ذلك. والمنع هنا أشد. لأن نفس هذا المال الذي يبذله يصرفه في المعصية. فهو كبيع العصير لمن يتخذه خَمرًا، بخلاف نفس السكنى. فإنّها ليست محرمة. ولكنهم يعصون في المنزل. فقد يشبه ما لو قد باعهم الخبز واللحم والثياب. فإنّهم قد يستعينون بذلك على الكفر، وإن كان الإسكان فوق هذا. لأن نفس الأكل والشرب ليس بمحرم. ونفس المنفعة المعقود عليها في الإحارة وهو اللبث- قد يكون محرمًا.

ألا ترى أن الرحل لا ينهى أن يتصدق على الكفار والفساق في الجملة، وينهى عن أن يُقْعِد في منزله من يكفر أو يفسق؟ وقد تقدم تصريح ابن القاسم أن

هذا الشراء لا يُحل.

وأطلق الشافعي المنع من معاونتهم على بناء الكنيسة ونحو ذلك.

\* فقال في كتاب الجزية من الأم ولو أوصى -يعني الذمي- بثلث ماله أو شيء منه يبنى به كنيسة لصلوات النصارى. او يستأجر به حدم للكنيسة، أو تعمر به الكنيسة، أو يستصبح به فيها، أو يشترى بها أرض لتكون صدقة على الكنيسة، أو تعمر من غَلَّتها، أو ما في هذا المعنى: كانت الوصية باطلة. ولو أوصى أن يبنى كنيسة يترلها مار الطريق، أو وقفها على قوم يسكنونها: جازت الوصية وليس في بنيان الكنيسة معصية، إلا أن تتخذ لمصلى النصارى الذي اجتماعهم فيها على المشرك. قال: وأكره للمسلم أن يعمل بنّاء أو نَجارًا أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم.

\* وأما مذهب أحمد في الإحارة لعمل ناووس (١) ونحوه، فقال الآمدي: لا يجوز رواية واحدة. لأن المنفعة المعقود عليها محرمة. وكذلك الإحارة لبناء كنيسة أو بيعة أو صومعة كالإحارة لكتب كتبهم المحرفة.

\* وأما مسألة حمل الخمر والميتة والخنزير للنصراني أو للمسلم: فقد تقدم لفظ أحمد أنه قال: فيمن حمل حَمرًا أو حنزيرًا أو ميتة لنصراني: فهو يكره أكل كرائه. ولكن يقضى للحمال بالكراء. وإذا كان للمسلم فهو أشد. زاد بعضهم فيها: ويكره أن يَحمل ميتة بكراء، أو يخرج دابة ميتة ونحو هذا.

\*\* ثم احتلف أصحابنا في هذا الجواب على ثلاث طرق:

\* إحداها: إحراؤه على ظاهره. وأن المسألة رواية واحدة.

\* قال ابن أبي موسى: وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو حترير للنصراني. قال: فإن فعل قضى له بالكراء. وإن أجر نفسه لحمل محرم

<sup>(</sup>١) قال رحِمه الله: ناووس: صندوق من حشب أو نَحوه يضعون فيه حثة الميت.

لمسلم: كانت الكراهة أشد. ويأخذ الكراء. وهل يطيب له أم لا؟ على وجهين: أوجههما: أنه لا يطيب له. ويتصدق به. وهكذا ذكر أبو الحسن الآمدي. قال: إذا آجر نفسه من رجل لمحل خمر أو خنزير أو ميتة: كره. نص عليه. وهذه كراهة تحريم.

لأن النبِي ﷺ «لعن حاملها» إذا بلغ هذا يقضى له بالكراء. وغير ممتنع أن يقضى بالكراء. وإن كان محرمًا كأجر الحجَّام.

فقد صرح هؤلاء بأنه يستحق الأجرة مع كونِها محرمة عليه على الصحيح.

\* الطريقة الثانية: تأويل هذه الرواية بِما يخالف ظاهرها، وجعل المسألة رواية واحدة: أن هذه الإجارة لا تصح. وهي طريقة القاضي في المجرد. وهي طريقة ضعيفة رجع عنها القاضي في كتبه المتأخرة. فإنه صنف المجرد قديمًا.

\* الطريقة الثالثة: تُخرَج هذه المسألة على روايتين:

إحداها: أن هذه الإِجارة صحيحة يستحق بِها الأَجرة. مع الكراهة للفعل وللأَجرة.

والثانية: لا تصح الإحارة. ولا يستحق بِها أجرة، وإن حمل. وذلك على قياس قوله في أن الخمر: لا يجوز إمساكها. وتجب إراقتها.

\* قال في رواية أبي طالب: إذا أسلم وله خَمر أو خنازير: تصب الخمر وتسرح الخنازير. قد حرما عليه. وإن قتلها فلا بأس.

فقد نص على أنه لا يجوز إمساكها. ولأنه قد نص في رواية ابن منصور: أنه يكره أن يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني. لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر.

فقد منع من إحارة نفسه على حفظ الكرم الذي يتخذ للحمر. فأولى أن يمنع من إحارة نفسه على حمل الخمر. فهذه طريقة القاضي في التعليق وتصرفه. وعليها أكثر أصحابه، مثل أبي الخطاب. وهي طريقة من احتذى حذوه من المتأخرين.

والمنصور عندهم: الرواية المحرجة. وهي مذهب مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد. وهذا عند أصحابنا فيما إذا استأجر على حمل الخمر إلى بيته، أو حانوته. وحيث لا يُجوز إقرارها، سواء كان حملها للشرب أو مطلقًا.

فإذا كان يَحملها ليريقها، أو يَحمل الميتة ليدفنها، أو لينقلها إلى الصحراء لثلا يتأذى الناس بنتن ريحها. فإنه يجوز الإجارة على ذلك. لأنه عمل مباح. ولكن إن كانت الأجرة حلد الميتة لم تصح. واستحق أجرة المثل. وإن كان قد سلخ الجلد وأعذه رده على صاحبه وهذا مذهب مالك. وأظنه مذهب الشافعي أيضًا. ومذهب أبي حنيفة كالرواية الأولى.

ومأخذه في ذلك: أن الحمل إذا كان مطلقًا لم يكن المستحق غير حمل الخمر. وأيضًا: فإن مُجرد حَملها ليس معصية. لجواز أن تحمل لتراق، أو تخلل عنده، ولهذا إذا كان الحمل للشرب لم يصح. ومع هذا فإنه يكره الحمل.

والأشبه -والله أعلم- طريقة ابن أبي موسى. فإنّها أقرب إلى مقصود أحْمد وأقرب إلى القياس.

وذلك: لأن النبي على الحمولة إليه العن عاصر الحمولة الها والمحمولة إليه فالعاصر والحامل قد عاوضا على منفعة تستحق عوضًا. وهي ليست محرمة في نفسها. وإنَّما حرمت لقصد المعتصر والمستحمل. فهو كما لو باع عنبًا أو عصيرًا لمن يتخذه خمرًا وفات العصير والخمر في يد المشتري. فإن مال البائع لا يذهب مجانًا بل يقضى له بعوضه.

كذلك هنا: المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجانًا، بل يعطى بدلها. فإن تحريم الانتفاع بها إنَّما كان من جهة المستأجر، لا من جهته.

ثم نحن نُحرم الأجرة عليه لحق الله سبحانه، لا لحق المستأجر، والمشتري،

بخلاف من استأجر للزنَى أو التلوط، أو القتل، أو الغصب، أو السرقة، فإن نفس هذا العمل يحرم، لا لأجل قصد المشتري. فهو كما لو باعه ميتة أو خمرًا. فإنَّه لا يقضى له بثمنها. لأن نفس هذه العين محرمة.

ومثل هذه الإجارة الجعالة: لا توصف بالصحة مطلقًا، ولا بالفساد مطلقًا. بل هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر بمعنى أنه يَحب عليه مال الجُعل والأجر. وهي فاسدة بالنسبة إلى الأجرة، بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجرة والجعل. ولهذا في الشريعة نظائر.

وعلى هذا: فنص أحمد على كراهة نظارة كرم النصراني لا ينافي هذا، فإنا ننهاه عن هذا الفعل وعن ثمنه، ثم نقضي له بكرائه. ولو لم نفعل هذا لكان في هذا منفعة عظيمة للعصاة. فإن كل من استأجروه على عمل يستعينون به على المعصية قد حصلوا غرضهم منه، ثم لا يعطونه شيئًا، وما هم بأهل أن يعاونوا على ذلك، بخلاف من سلم إليهم عملاً لا قيمة له بحال.

\*\* نعم البغي والمغنّى والنائحة ونحوهم إذا أعطوا أجورهم ثم تابوا: هل يتصدقون بها، أو يجب أن يردوها على من أعطاهُموها؟ فيها قولان:

أصحهما: أنا لا نردها على الفساق الذين بذلوها في المنفعة المحرمة، ولا يباح الأحذ. بل يتصدق بِها، وتصرف في مصالح المسلمين، كما نص عليه أحمد في أجرة حمال الخمر.

ومن ظن أنّها ترد على الباذل المستأجر: لأنّها مقبوضة بعقد فاسد فيجب ردها عليه كالمقبوض بالربا، أو نحوه من العقود الفاسدة، فيقال له: المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين، فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه. كما في تقابض الربا، عند من يقول: المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك، كما هو المعروف في مذهب الشافعي وأحمد، فأما إذا تلف المقبوض عند القابض: فإنه لا يستحق استرجاع عوضه مطلقًا.

وحينئذ فيقال: وإن كان ظاهر القياس يوجب ردها، بناء على أنّها مقبوضة بعقد فاسد، فإنّما الزاني ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم، واستوفوا العوض المحرم، والتحريم الذي فيه ليس لحقهم، وإنّما هو لحق الله تعالى، وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض، والأصول تقتضي: أنه إذا رد أحد العوضين يرد الآخر. فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال.

وأيضًا: فإن هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ منفعتيه وعوضهما جميعًا منه، بخلاف ما لو كان العوض خمرًا أو ميتة، فإن تلك لا ضرر عليه في فواتها. فإنّها لو كانت باقية أتلفناها عليه. ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت لتوفرت عليه، بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة في أمر آخر، أعني من صرف القوة التي عمل بها.

\* فيقال على هذا: فينبغي أن يقضوا بِها إذا طالب بقبضها.

قيل: نَحن لا نأمر بدفعها ولا بردها، كعقود الكفار المحرمة. فإنَّهم إذا أسلموا قبل القبض لم نحكم بالقبض، وإن أسلموا بعد القبض لم نحكم بالرد، ولكن في حق المسلم تحرم هذه الأحرة عليه. لأنه كان معتقدًا لتحريمها بخلاف الكافر. وذلك: لأنه إذا طلب الأحرة قلنا له: أنت فرطت، حيث صرفت قوتك في عمل محرم، فلا يقضى لك بأحرة.

فإذا قبضها ثم قال الدافع: هذا المال اقضوا لي برده، فإنّما أقبضته إياه عوضًا عن منفعة محرمة. قلنا له: دفعته بمعاوضة رضيت بها، فإذا طلبت استرجاع ما أخذه فاردده إليه ما أخذته، إذا كان له في بقائه معه منفعة. فهذا هذا ومثله يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر(۱).

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: الصحيح أننا نأخذ الربا ولا نعطيه للمرابي، فلو أن شخصًا أعطى إنسانًا مليونًا من الدراهم، وقال: هو عليك بمليون ومائة ألف بعد سنة، فنقول: ليس لك أيها المرابي إلاَّ المليون، والمائة ألف نأخذها منه ولا نعطيها للآخر؛ بل نتصدق بِها أو نَجعلها

\* وأيضًا: فمشتري الخمر إذا أقبض ثمنها وقبضها وشراها، ثم طلب أن يعاد الله الثمن: كان الأوجه أن يرد إليه الثمن. ولا يباح للبائع. لاسيما ونحن نعاقب الخمار بياع الخمر: بأن نخرق الحانوت التي تباع فيها. نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرق حانوتًا يباع فيها الخمر. وعلى بن أبي طالب رضي الله عنه حرق قرية يباع فيها الخمر، وهي آثار معروفة، وهذه المسألة مسبوطة في غير هذا الموضع.

\* وذلك: أن العقوبات المالية عندنا باقية غير منسوحة.

فإذا عرف أصل أحمد في هذه المسائل: فمعلوم أن بيعهم ما يقيمون به أعيادهم المحرمة: مثل بيعهم العقار للسكنى وأشد، بل هو إلى بيعهم العصير أقرب منه إلى بيعهم العقار، لأن ما يبتاعونه من الطعام واللباس ونحو ذلك يستعينون به على العيد.

في بيت المال، لئلا نجمع للمرابي -إذا قلنا لن نأخذ المائة ألف منه- بين العوض والمعوض، وإذا رددناها للآخر فقد وقعنا في المحرم، فنأخذها من هذا، فإذا قال: كيف والربا؟ نقول له: أنت أردت مثل هذا. وإذا دخل في الربا ولم يقبضها؛ فإن النبي على قال: «وبا الجاهلية موضوع» [أبر داود (٣٣٣٤)، وابن ماحه (٣٠٠٥)، وصححه الألباني رحمه الله وقال تعالى: ﴿ يَالِّيهَا الله وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الربّا إِن كُنتُم مُؤْمنينَ \* فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَلُوا بحرب مِن الله ورسُوله وإن تُبتُم فَلكُم رُءُوسُ أَمْوالكُم لا تَظَلمُون ولا تظلمُون ولا تظلمُون والله ورسُوله وإن تُبتُم فَلكُم رُءُوسُ أَمْوالكُم لا تَظلمُون ولا تظلمُون ولا تظلمُون والله ورسُوله وإن تُبتُم فَلكُم رُءُوسُ أَمْوالكُم الله الفوائد، ليست ملكه فكف يَحل له أحذها بأمر الله؟ ﴿ وَاللَّهُ وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الربّا ﴾، إذا كان نبي الله يَلله أبطل ما كان من ربا الجاهلية الذي قد عقد في الجاهلية قبل أن تنزل الشرائع، فهذه المسألة وإن كان بعض من ربا الجاهلية الذي قد عقد في الجاهلية قبل أن تنزل الشرائع، فهذه المسألة وإن كان بعض الأدلة عندي لكان هذا السبيل للتخلص من البنوك؛ لأنهم إذا علموا أن هذه التي يسمونها الأدلة عندي لكان هذا السبيل للتخلص من البنوك؛ لأنهم إذا علموا أن هذه التي يسمونها ليستفيدوا منها.

إذ العيد -كما قدمنا- اسم لما يفعل من العبادات والعادات. وهذه إعانة على ما يقام من العادات. ولكن لما كان حنس الأكل والشرب واللباس ليس محرمًا في نفسه، بخلاف شرب الخمر. فإنه محرم في نفسه.

فإن كان ما يبتاعونه يفعلون به نفس المحرم، مثل صليب أو شعانين أو معمودية، أو تبخير، أو ذبح لغير الله، أو صور ونحو ذلك، فهذا لا ريب في تحريمه كبيعهم العصير ليتخذوه خمرًا، وبناء الكنيسة لَهم، وأما ما ينتفعون به في أعيادهم للأكل والشرب واللباس، فأصول أحمد وغيره تقتضي كراهته. لكن كراهة تحريم كمذهب مالك، أو كراهة تنزيه ؟

والأشبه: أنه كراهة تحريم. كسائر النظائر عنده، فإنه لا يجوز بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق الذين يشربون عليها الخمر، ولأن هذه الإعانة قد تفضي إلى إظهار الدين الباطل، وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره. وهذا أعظم من إعانة شخص معين.

لكن من يقول هذا مكروه كراهة تنزيه. يقول: هذا متردد بين بيع العصير وبيع الحنزير. وليس هذا مثل بيعهم العصير الذي يتخذونه خمرًا، لأنا إنّما يحرم علينا أن نبيع الكفار ما كان محرم الجنس، كالخمر والختزير، فأما ما يباح في حال دون حال، كالحرير ونحوه. فيحوز بيعه لهم.

\* وأيضًا: فالطعام واللباس الذي يبتاعونه في عيدهم ليس محرمًا في نفسه، وإنّما الأعمال التي يعملونه بها لَما كانت شعار الكفر نَهى عنها المسلم، لما فيها من مفسدة انحراره إلى بعض فروع الكفر. فأما الكافر: فهي لا تزيده من الفاسد أكثر مما هو فيه. لأن نفس حقيقة الكفر قائمة به. فدلالة الكفر وعلامته، إذا كانت مباحة لم يكن فيها كفر زائد كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار التي يتميزون بها عن المسلمين، بخلاف شرب الخمر وأكل الخترير. فإنّه زيادة في الكفر.

اع كمشع

نعم؛ لو باعهم المسلم ما يتخذونه صليبًا أو شعانين، ونحو ذلك، فهنا قد باعهم ما يستعينون به على نفس المعصية.

\*\* ومن نصر التحريم يجيب عن هذا بأن شعار الكفر وعلامته ودلالته على وجهين:

\* وجه نؤمر به في دار الإسلام: وهو ما فيه إذلال الكفر وصغاره. فهذا إذا ابتاعوه كان ذلك إعانة على ما يأمر الله به ورسوله. فإنا نحن نأمرهم بلبس الغيار. \* ووجه النهي عنه: هو ما فيه من إعلاء للكفر وإظهاره له: كرفع أصواتهم

بكتابهم، وإظهار الشعانين، وبيع النواقيس لَهم، وبيع الرايات والألوية لَهم ونحو

الصيد ذلك، فهذا من شعائر الكفر التي نحن مأمورن بإزالتها، والمنع منها في ديار الصيد المسلم، فلا يجوز إعانتهم عليها.

\* وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم: فقد قدمنا عن علي بن أبي طالب رضي

عَمْ الله عنه «أنه أتى بهدية النيروز فقبلها». غيراللحوم عائن \* وروى ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه «أن امرأة

مسألت عائشة، قالت: إن لنا أظارًا من المحوس، وإنه يكون لَهم العيد، فيهدون لنا؟ فقالت: أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا، ولكن كلوا من أشحارهم».

\* وقال: حدثنا وكيع عن الحكم بن حكيم عن أمه عن أبي بَرْزَةَ «أنه كان له سكان مجوس. فكانوا يهدون له النيروز والمهرجان. فكان يقول لأهله: ما كان من فاكهة فكلوه، وما كان من غير ذلك فردوه».

فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء، لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم.

لكن قبول هدية الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة مسألة مستقلة بنفسها فيها خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه .

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: هذا غريب من الشيخ رحمه الله، لأن قبول هدية الأعاجم تشعر

عد اذا عی عم لد بعی ایم لید ای ای کی غیراللت مروفل ۱۰ اذا لم سیم ایدا کے ای ای کی عادی ۲۰ می ایدا کے ایکا عربی ایکا کی بھا

وإنَّما يَحوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب في عيدهم بابتياع أو هدية، أو كَمُرَّكُو غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد. فأما ذبائح المحوس فالحكم فيها معلوم. فإنَّها حرام عند العامة.

عند العامة.

\*\* وأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وما يتقربون بذبحه إلى غير الله نظير ما المهم ينبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها إلى الله تعالى. وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة، فعن أحمد فيها روايتان. أشهرهما في نصوصه: أنه لا يباح أكله، على وإن لم يسم عليه غير الله تعالى. ونقل النهي عن ذلك عن عائشة وعبد الله بن

\* قال الميموني: سألت أبا عبد الله عن ذبائح أهل الكتاب؟ فقال: إن كان مما الميراني المرافع الميراني المرافع الميراني المرافع ال

\* وذكر أيضًا: أنه سأل أبا عبد الله عمن ذبّح من أهل الكتاب ولَمْ يُسم؟ فقال: إن كان مما يذبّحون لكنائسهم. فقال: يتركون التسمية فيه على عمد، حمل إنّما يذبّحون للمسيح، وقد كرهه ابن عمر، إلاّ أن أبا الدرداء يتأول أن طعامهم حمل حمل و حلّ وأكثر ما رأيت منه الكراهة لأكل ما ذبّحوا لكنائسهم.

\* وقال أيضًا: سألت أبا عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ولم تسم ؟ قال: إن كانت ناسية فلا بأس، وإن كان مما يذبحون لكنائسهم فقد يدعون

بأنه رضا، لكن في آثار الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون الهدية بقوة الإسلام في ذلك الوقت، وأن الناس لن ينحدعوا بذلك، وأن الكفار أنفسهم يعلمون أن الإسلام أعلى، لكن في الوقت الحاضر لو قبل المسلمون هدية الكفار لفرحوا وقالوا: إن المسلمين وافقونا على أن هذا اليوم يوم عيد، فلهذا ينبغي أن نفصل في هذه المسألة. ويقال: إذا حيف أن يترافع الكفار وأن يستعرضوا وأن يظنوا أن هذا موافقة منا بأعيادهم، فإنه لا يقبل الهدية سواء كان مما يشترط فيه الزكاة أم لا.

التسمية فيه على عمد.

\* قال المروزي: قرئ على أبي عبد الله: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ ﴾ [المائدة: ٣] قال: على الأصنام. وقال: كل شيء ذبح على الأصنام لا يؤكل.

\* وقال حنبل: قال عمي: أكره كل ما ذبح لغير الله، والكنائس إذا ذبح لَها، وما ذبح أهل الكتاب على معنَى الذكاة فلا بأس به. وما ذبح يريد به غير الله فلا آكله، وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه.

\* وروى أحمد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي: سألت ميمونًا عما ذبحت النصارى لأعيادهم وكنائسهم؟ فكره أكله.

\* وقال حنبل: سَمعت أبا عبد الله قال: لا يؤكل. لأنه أهل لغير الله به. ويؤكل ما سوى ذلك. وإنَّما أحل الله من طعامهم ما ذكر اسم الله عليه. قال عز وجل: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١٢١] وقال: ﴿وَمَا أَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ ﴾ [البقرة: ١٢٣] فكل ما ذبح لغير الله فلا يؤكل لحمه.

\* وروى حنبل عن عطاء في ذبيحة النصراني يقول: اسم المسيح ؟ قال: كل.

\* قال حنبل: سَمعت أبا عبد الله يسأل عن ذلك ؟ قال: لا تأكل. قال الله: ﴿ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ ﴿ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ فلا أرى هذا ذكاته ﴿ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾.

فاحتجاج أبي عبد الله بالآية دليل على الكراهه عنده كراهة تحريم. وهذا قول عامة قدماء الأصحاب.

\* قال الخلال في باب التوقي لأكل ما ذبحت النصارى وأهل الكتاب لأعيادهم وذبائح أهل الكتاب لكنائسهم: كل ما روي عن أبي عبد الله روى الكراهة فيه وهي متفرقة في هذه الأبواب.

وما قاله حنبل في هاتين المسألتين ذكر عن أبي عبد الله ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا مَمَّا لَمْ

يُذْكُرِ اسْمُ اللَّه عَلَيْهِ ﴿ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّه بِهِ ﴾ فإنَّما الجواب من أبي عبد الله فيما أهل لغير الله به وتركها: فقد روى عنه جميع أصحابه: أنه لا بأس بأكل ما لم يسموا عليه، إلا في وقت ما يذبُّحون لأعيادهم وكنائسهم. فإنه في معنى قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَهِلُ لِغَيْرِ اللَّه بِهِ ﴾ [النحل: ١١٥]. وعند أبي عبد الله: أن تفسير ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ إنَّما عنى به الميتة. وقد أحرجته في موضعه.

\* ومقصود الخلال: أن نَهي أحمد: لم يكن لأجل ترك التسمية فقط، فإن ذلك عنده لا يحرم. وإنَّما كان لأنَّهم ذبحوه لغير الله؛ سواء كان يسمون غير الله أو لا يسمون الله ولا غيره، ولكن قصدهم الذبح لغير الله.

\* لكن قال ابن أبي موسى: ويجتنب أكل كل ما ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم وأعيادهم، ولا يؤكل ما ذبح للزهرة.

\* والرواية الثانية: أن ذلك مكروه غير محرم، وهذا الذي ذكره القاضي وغيره وأحذوا ذلك -فيما أظنه- مما نقله عبد الله بن أحمد. قال: سألت أبي عمن ذبح للزهرة ؟ قال: لا يعجبني. قلت: أحرام أكله ؟ قال: لا أقول حرامًا، ولكني لا يعجبني. وذلك أنه أثبت الكراهة دون التحريم.

ويُمكن أن يقال: إنَّما توقف عن تسميته محرمًا، لأن ما احتلف في تحريمه وتعارضت فيه الأمة كالجمع بين الأحتين ونحوه: هل يسمى حرامًا ؟ على روايتين كالروايتين عنده في أن ما احتلف في وجوبه: هل يسمى فرضًا ؟ على روايتين.

\*\* ومن أصحابنا من أطلق الكراهة ولم يفسر: هل أراد التحريم أو التنزيه ؟

\* قال أبو الحسن الآمدي: ما ذبح لغير الله مثل الكنائس والزهرة والشمس والقمر. فقال أحمد: هو مما أهل به لغير الله أكرهه. كل ذبح لغير الله والكنائس وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه، فأما ما ذبح أهل الكتاب على معنَى الذكاة فلا بأس

\* وكذلك مذهب مالك يكره ما ذبحه النصارى لكنائسهم، أو ذبحوا على اسم المسيح أو الصليب، أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم (١).

\*وفي المدَوَّنة: وكرَّه مالك أكل ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم، أو لأعيادهم من غير تحريم، وتأوَّل قول الله: ﴿ أَوْ فِسُقًا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّه بِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤٥].

\* قال ابن القاسم: وكذلك ما ذبحوا وسمُّوا عليه اسم المسيح، وهو بمنزلة ما ذبحوا لكنائسهم، ولا أرى أن يؤكل.

ونقلت الرحصة في ذبائح الأعياد ونحوها عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا فيما إذا لم يسمُّوا عليه غير الله. فإن سموا غير الله في عيدهم أو غير عيدهم حرم في أشهر الروايتين، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الفقهاء الثلاثة فيما نقله غير واحد، وهو قول على بن أبي طالب وغيره من الصحابة منهم: أبو الدرداء وأبو أمامة، والعرباض بن سارية، وعبادة بن الصامت. وهو قول أكثر فقهاء الشام وغيرهم.

\* والثانية: لا يحرم وإن سُموا غير الله، وهذا قول عطاء، ومجاهد، ومكحول، والأوزاعي، والليث (٢).

\* نقل ابن منصور: أنه قيل لأبي عبد الله: سئل سفيان عن رجل ذبح، ولم

(١) قال رَحِمه الله: هذه المسألة مُهمة، أن الإمام أَحْمد كان يتورع أنْ يَقُول: هذا حرام، إذا كانت المسألة مشتبهة، ويكون كره إطلاق اللفظ مع أنه قال: إذا قال لا يُعجبني، أنه لَمْ يثبت عنده التحريم، لكن يتحرى إطلاق الكراهة والتحريم، إلاَّ على ما ورد.

(٢) قال رحمه الله: الذبيح لغير الله حرام بلا شك، إذا هم ذكروا غير اسم الله على الذبيحة فإنها حرام لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَ لِغِيْرِ اللّهِ بِهِ ﴾ وهذا عام فكما أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «ما أنهر الله وذُكر اسم الله عليه فكلوا» عام فيما ذبحه المسلمون وأهل الكتاب، والصواب أنه على العموم، أما كل ما ذكر غير اسم الله عليه عند الذبح فإنه حرام ولا يؤكل.

يذكر اسم الله متعمدًا ؟ قال: أرى أن لا يؤكل. قيل له: أرأيت إن كان يرى أنه يجزي عنه فلم يذكر ؟ قال: أرى أنه لا يؤكل. قال أحمد: المسلم فيه اسم الله، يؤكل. ولكن قد أساء في ترك التسمية: النصارى: أليس يذكرون غير اسم الله ؟

\* ووجه الاختلاف: أن هذا قد دخل في عموم قوله عز وجل: ﴿ وَطَعَامُ اللَّهِ بِهِ ﴾ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلِّ لُكُمْ ﴾ [المائدة: ٥] وفي عموم قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ [النحل: ١٥]، لأن هذه الآية تعم كل ما نطق به لغير الله. يقال: أهللت بكداً، إذا تكلمت به، وإن كان أصله الكلام الرفيع، فإن الحكم لا يختلف برفع الصوت وخفضه وإنّما لما كانت عادتُهم رفع الصوت في الأصل خرج الكلام على ذلك. فيكون المعنى: وما تكلم به لغير الله، وما نطق به لغير الله.

ومعلوم أن ما حرم أن يُجعَل غير الله مسمّى، فكذلك منويًا. إذ هذا مثل النيات في العبادات، فإن اللفظ بِها، وإن كان أبلغ، لكن الأصل القصد.

ألا ترى أن المتقرب بالهدايا والضحايا، سواء قال: أذبحه الله أو سكت، فإن العبرة بالنية، وتسميته «الله» على الذبيحة غير ذبحها لله، فإنه يسمى على ما يقصد به اللحم، وأما القربان فيذبح لله سبحانه، ولهذا قال النبي على في قربانه: «اللهم منك ولك» بعد قوله: «بسم الله والله أكبر» لقوله تعالى: ﴿إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمُحْيَايَ وَمَمَاتِي للّه رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢] والكافرون يصنعون بآلهتهم كذلك، فتارة يسمون بآلهتهم على الذبائح، وتارة يذبحونها قربانًا إليهم، وتارة يجمعون بينهما. وكل ذلك -والله أعلم- يدخل فيها أهل لغير الله به. فإن من

<sup>(</sup>١) ضعيف: رواه أبو داود (٢٧٩٥) بلفظ: ذبح النبي ﷺ يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجأين، فلما ولاهما قال: «إنِّي وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومَماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، وعن مُحمَّد وأمته، باسم الله، والله أكبر، ثُمَّ ذبح».

ورواه ابن ماجه (٣١٢١) نحوه. وضعفه الألبانِي رحِمه الله فِي ضعيف ابن ماجه (٦٦٩)، وضعيف أبِي داود (٤٨٤)، والمشكاة (١٤٦١).

سَمَّى غير الله فقد أهلَّ به لغير الله. فقوله فإن من سَمَّى غير الله فقد أهلَّ به لغير الله. فقوله: «باسم كذا» استعانة به. وقوله «لكذا» عبادة له، ولِهذا جمع الله بينهما في قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾.

وأيضًا: فإنه سبحانه حرم كل ما ذُبح على النُّصُب، وهو كل ما ينصب ليعبد من دون الله تعالَى.

وأما احتجاج أحمد عن هذه المسألة بقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ فحيث اشترطت التسمية في ذبيحة المسلم: هل تشترط في ذبيحة الكتابي؟ على روايتين (١). وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط، فاحتجاجه بهذه الآية يُخرِّجُ على إحدى الروايتين.

## فلما تعارض العموم الحاصر، وهو قوله تعالى: ﴿ وَمَا أُهِلُّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ﴾

(١) قال رحمه الله: الآن عرفتم أن ذبائح أهل الكتاب هل تشترط فيها التسمية أو لا؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، وعلى هذا فالتشديد على ذبائح أهل الكتاب والاعتلال بأنَّهم لَمْ يسموا الله نقول: إنَّهم حتَّى وإن لَمْ يسموا الله، فالمسألة ليست سماعًا، بل وإن لَمْ يذبحوا الأوداج – على الطريقة الإسلامية – لكن اعتقدوا بأن هذه الذبيحة طعام، فإن بعض أهل العلم يقول: لا بأس لعموم قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ اللَّهِ فَلَو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ على أي شيء ذبَحول فهو حلال، واعتقدوه طعامًا، على أي شيء ذبَحول فهو حلال، والله التعليق هو ألا تُشدد على الناس لأن هناك أناسًا يشددون على إخوانهم، والله الملكة العربية السعودية لا يَحوز أكله حتَّى ولو كان من دول أهل الكتاب، ويتعللون بمسألة، والله أعلم إلَى الآن لَمْ نَحد سندًا صحيحًا لَها، يقولون: وحدوا الكتاب، ويتعللون بمسألة، والله أعلم إلَى الآن لَمْ نَحد سندًا صحيحًا لَها، يقولون: وحدوا كنه من عله الط نقة الاسلامة وقتحما الكتاب، هذه فاذا هم سَمك، هذه

والعموم المبيح، وهو قوله: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ جِلٌّ لَّكُمْ ﴾ احتلف العلماء في ذلك.

\* والأشبه بالكتاب والسنة: ما دل عليه أكثر كلام أحْمد في الحظر، وإن كان من متأخري أصحابنا من لَمْ يذكر هذه الرواية بحال، وذلك لأن عموم قوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ -إِلَى قوله- وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ ﴾ [المائدة: ٣] عموم محفوظ لم تخص منه صورة (أ)، بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب، فإنه يشترط له الذكاة

(١) قال رحِمه الله: قول الشيخ رحمه الله: (عموم مَحفوظ لَمْ يُخص منه صورة) نستفيد منه أن العام المحفوظ مقدم على العام غير المحفوظ، فما هو العام المحفوظ؟ العام المحفوظ هو الذي لَمْ يُحصص بشيء، والعام غير المحفوظ هو الذي خُص بعض صوره، فأُخرَج من العموم، وهذه قاعدة مفيدة نذكر مثالاً آخر غير ما ذكره مالك هنا، وهو النهي عن الصلاة بعد الصبح، وبعد صلاة العصر، يعين أوقات النهى الخمسة المعروفة، النهى عنها عام، لكنه مَخصوص بأشياء مُحمع عليها كالمقضية من الفرائض، تُقضى في هذه الأوقات-أوقات النهى- إذًا هذا تُخصيص، كذلك ركعة الطواف إذا فاتت في هذه الأوقات تُصلى، كذلك إعادة الجماعة في هذه الأوقات، تعاد. فإن الرسول ﷺ رأى رحلين تتحلفا عن صلاة الفحر فسألَهما فقالا: إننا صلينا في رحالنا، قال: «إذا صليتما في رحالكما ثُمَّ أتيتما إلَى مسجد جَماعة فصليا معهم فإنَّها لكم نافلة» [الترمذي (٢١٩)، والنسائي (٨٥٨) وصححه الألباني رحِمه الله] وهذا في وقت النهي، فتبين أن أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها عامة مُخصصة وأحاديث الأمر بالصلاة عند وجود سببها أحاديث مَحفوضة ما فيها تُخصيص. فمثلاً: قول الرسول ﷺ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يَجلس حتَّى يصلى ركعتين» [البخاري (١١٦٧)، ومسلم (٧١٤)] هذا عام في أي وقت تدخل لا تَجلس حتَّى تصلي ركعتين. فهل ورد تخصيص هذا العموم؟ الجواب لَمْ يرد إلاَّ في حق الخطيب عند دحوله إلَى المسجد يوم الجمعة، فإنه ثبت عن النبيّ أنه لَمْ يكن يصلي ركعتين، ولكن قد يقول قائل: إن الخطبة من شروط الصلاة فهي تابعة لَها، على كل حال القاعدة المفيدة هي هذا: العام المحصوص عام ضعيف، والعام المحفوظ عام قوي، فيقدم القوي على الضعيف، بل إن بعض الأصوليين قال: إنه إذا خُص العام سقطت دلالته على العموم أصلاً، وقال: لأن تُخصيصه كسر صورة

المبيحة، فلو ذكّى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته، ولأن غاية الكتابي (١): أن تكون ذكاته كالمسلم، والمسلم لو ذبح لغير الله، أو ذبح باسم غير الله: لم يبح. وإن كان يكفر بذلك، فكذلك الذمّي. لأن قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ اللهٰ يَنْ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلِّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلِّ لَهُمْ ﴾ [المائدة: ٥] سواء. وهم وإن كانوا يستحلُّون هذا، ونَحن لا نستحله؛ فليس كل ما استحلُّوه يحلُّ لنا.

ولأنه قد تعارض دليلان حاظر ومبيح. فالحاظر: أولى أن يقدم.

ولأن الذبح لغير الله أو باسم غيره قد علمنا يقينًا أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام. فهو من الشرك الذي أحدثوه. فالمعنَى الذي لأجله حُلَّت ذبائحهم: منتَف في هذا. والله تعالى أعلم.

\*\* فإن قيل: أما إذا سموا عليه غير الله، بأن يقولوا: باسم المسيح ونحوه.. فتحريمه ظاهر، أما إذا لم يسموا أحدًا، ولكن قصدوا الذبح للمسيح، أو للكواكب ونحوهما. فما وجه تحريمه ؟.

قيل: قد تقدمت الإشارة إلى ذلك، وهو أن الله سبحانه قلم حرم ما ذبح على النُّصُب، وذلك يقتضي تحريم، وإن كان ذابحه كتابيًا، ولأنه لو كان التحريم لكونه وثنيًا: لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرها، لأنه لما أباح لنا طعام أهل الكتاب دل على أن طعام المشركين حرام. فتخصيص ما ذبح على الوثن يقتضي فائدة جديدة.

وأيضًا: فإنه ذكر تحريم ما ذبح على النصب، وما أهلُّ به لغير الله، وقد دخل

العموم فِي بعض أفراده فيبقى عمومه غير مراد، لأنه بُحُص، لكن الصحيح أنه إذا خُص العام فإنه يبقى على عمومه في غير ما خص.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: قول الشيخ رحمه الله: ولأن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم، هذا صحيح؛ لأنا لو قلنا بحواز أكل ما ذبحه الكتابي لغير الله صارت ذبيحته أعلى من ذكاة المسلم، ولو قلنا بحواز ما ذكاه إذا لَمْ يُنهر الدم لكانت ذكاته أعلى من ذكاة المسلم.

فيما أهل به لغير الله: ما أهل به أهل الكتاب لغير الله. فكذلك كل ما ذبح على النصب، فإذا ذبح الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس: فهو مذبوح على النصب.

ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته، فإنّما حرم لأنّه قصد بذبحه عبادة الوئن وتعظيمه، وهذه الأنصاب قد قيل: هي من الأصنام، وقيل: هي غير الأصنام.

قالوا: كان حول البيت ثلاثمائة وستون حجرًا، كان أهل الجاهلية يذبحون عليها، ويُشرِّحون اللحم عليها، وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونها، ويذبحون عليها، وكانوا إذا شاءوا أبدلوا هذه الحجارة بحجارة هي أعجب إليهم منها، ويدل على ذلك قول أبي ذر في حديث إسلامه: «حتى صرت كالنصب الأحمر» يريد: أنه كان يصير أحمر من تلوثه بالدم.

## \*\* وفِي قوله: ﴿وما ذُبِحَ على النُّصُبِ ﴿ قولان:

\* أحدهُما: أن نفس الذبح كان يكون عليها، كما ذكرناه، فيكون ذبحهم عليها تقربًا إلى الأصنام، وهذا على قول من يجعلها غير الأصنام، فيكون الذبح عليها لأجل أن المذبوح عليها مذبوح للأصنام، أو مذبوح لها، وذلك يقتضي تحريم كل ما ذبح لغير الله. ولأن الذبح في البقعة لا تأثير له إلا من جهة الذبح لغير الله، كما كرهه النبي عليه الذبح في مواضع أصنام المشركين، ومواضع أعيادهم، وإنّما يكره المذبوح في البقعة المعينة: لكونها محل شرك. فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله كانت حقيقة التحريم قد وحدت فيه.

\*\* والقول الثاني: أن الذبح على النصب، أي لأجل النصب، كما قيل: «أَوْلَمَ رسول الله ﷺ على زينب بَخبز ولحم» (١) وأطعم فلان على ولده، وذبح فلان على ولده، ونحو ذلك. ومنه قوله تعالى: ﴿لتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾

<sup>(</sup>١) قال رحِمه الله: رواه البخاري (١٦٨٥)، ومسلم (١٤٢٨).

[الحج: ٣٧] وهذا ظاهر على قول من يجعل النصب نفس الأصنام، ولا منافاة بين كون الذبح لَها، وبين كونها كانت تُلوَّثُ بالدم.

وعلى هذا القول: فالدلالة ظاهرة.

واختلاف هذين القولين في قوله تعالى: ﴿عَلَى النَّصُبِ ﴾ نظير الاختلاف في قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ﴾ [العنكبوت: ٣٤].

وقوله تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتُ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾ [الحر: ٢٨].

\* فإنه قد قيل: إن المراد بذكر «اسم الله» عليها: إذا كانت حاضرة.

وقيل: بل يعم ذكره لأجلها في مغيبها وشهودها، بمنزلة قوله تعالى: ﴿وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾.

وفِي الحقيقة مآل القولين إلى شيء واحد في قوله تعالى: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ﴾ كما قد أومأنا إليه.

وفيها قول ثالث ضعيف: أن المعنى على «اسم النصب» وهذا ضعيف، لأن هذاً المعنى حاصلاً من قوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ فيكون تكريرًا.

لكن اللفظ يَحتمله، كما روى البخاري في صحيحه عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يُحدِّث عن رسول الله على «أنه لقي زيد بن عمرو ابن نفيل بأسفل بَلْدَح - وذلك قبل أن ينزل على رسول الله على الوحي- فقدمت إلى رسول الله على أن شفرة فيها لحم. فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إنّي لست آكل مِمّا تذبَحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه».

وفي رواية له: «وإن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة حلقها الله، وأنزل لها من السماء الماء، وأنبت لَها من الأرض الكلأ،

ثم أنتم تذبَحونَها على غير اسم الله الله (١) إنكارًا لذلك وإعظامًا له.

\* وأيضًا: فإن قوله تعالى: ﴿ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّه بِهِ ﴿ طَاهِره: أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال: هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود: فسواء لفظ به، أو لم يلفظ. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني للحم، وقال فيه «باسم المسيح» ونحوه، كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم ممّا ذبحناه للحم، وقلنا عليه «باسم الله» فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له: أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فكذلك الشرك بالصلاة لغيره، والنسك لغيره، أعظم شركًا من الاستعانة باسم هذا الغير في فواتح الأمور، فأخل المسيح والزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه: لأجل المسيح والزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه: لأجل المسيح والزهرة، أو قصد به ذلك: أولى.

وهذا يبين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله، ولم يحرم ما ذبح لغير الله. كما قاله طائفة من أصحابنا وغيرهم. بل لو قيل: بالعكس لكان أوجه. فإن العبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله.

\* وعلى هذا: فلو ذبح لغير الله متقربًا به إليه: لحرم، وإن قال فيه: بسم الله، كما يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة يتقربون إلى الأولياء والكواكب بالذبح والبحور ونَحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال ولكن يجتمع في الذبيحة مانعان (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري في صحيحه (٣٨٢٦، ٩٤٩٥).

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: وما سُمِّي عليه اسم غير الله فهو حرام، وما ذبح على الأصنام وإن سَمى الإنسان عليه فهو حرام، لقوله تعالَى: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ﴾، وما أهل لغير الله بأن قال: باسم المسيح، وما أشبه ذلك، فهو حرام، هذا هو القول الصحيح الراجح، وما ذكره المؤلف من الخلاف، فهذا كله ضعيف لأن الآية صريحة، قال تعالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِيةُ وَالنَّمْ وَلَحْمُ الْحنوزيرِ وَمَا أُهل لغيرِ اللَّه بِه وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِيةُ وَالنَّطْيِحَةُ وَمَا أَكِلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِعَ عَلَى النَّصُبِ ﴾ [المائدة: ٣].

\* ومن هذا الباب: ما قد يفعله الجاهلون بمكة -شرَّفها الله- وغيرها من الذبح للحن، ولهذا روى عن النبي ﷺ «أنه نَهى عن ذبائح الجن».

\* ويدل على المسألة ما قدمناه: من أن النبِي عَلَيْقُ «نَهى عن الذبح في مواضع الأصنام، ومواضع أعياد الكفار».

\* ويدل على ذلك أيضًا: ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نَهى رسول الله ﷺ عن معاقرة الأعراب» (١) قال أبو داود: غُندر وقفه على ابن عباس.

\* وروى أبو إسحاق إبراهيم بن دُحَيم في تفسيره: «حدثنا أبي حدثنا سعيد بن منصور عن ربعي عن عبد الله بن الجارود قال: سَمعت الجارود قال: «كان من بني رباح رجل يقال له: ابن وثيل شاعرًا، نافر أبا الفرزدق غالبًا الشاعر، بماء بظهرة الكوفة، على أن يعقر هذا مائة من إبله، وهذا مائة من إبله، إذا وردت الماء فلما وردت الإبل الماء قاما إليها بأسيافهما، فجعلا ينسفان عراقيبها، فخرج الناس على الحمر والبغال، يريدون اللحم، وعلى رضي الله عنه بالكوفة، فخرج على بغلة رسول الله على البيضاء، وهو ينادي: يا أيها الناس، لا تأكلوا من لحومها، فإنها أهل بها لغير الله».

فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله داخلاً فيما أهل به لغير الله. فعلمت أن الآية لَمْ يقتصر بها على التلفظ باسم غير الله، بل ما قصد به التقرب إلى غير الله فهو كذلك، وكذلك تفاسير التابعين عل أن ما ذبح على النصب: هو

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (۲۸۲۰).

ما ذبح لغير الله.

\* وروينا في تفسير مجاهد المشهور عنه في الصحيح من رواية ابن أبي نحيح في قوله تعالى: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ ﴾ قال: «كانت حجارة حول الكعبة يذبح لَها أهل الجاهلية، ويبدلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب إليهم منها».

\* وروى ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحسن في قوله تعالى: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ﴾ قال: «هو بِمنْزلة ما ذبح لغير الله به».

\* وفي تفسير قتادة المشهور عنه: وأما ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ ﴾ فالنصب

•

Sec.

الصدقة، فإنَّها عبادة مالية محضة، فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل، على أن هذه المسألة منصوصة عن أحْمد محتملة.

فهذا تمام الكلام في ذبائحهم لأعيادهم (١).

\* \* \*

ذَبَحوها حارج الحرم، فلابد أن تُذبَح فِي الحرم، ويوزع الواحب منها فِي الحرم، وأما غير الواحب فلا بأس أن يُحمل للبلاد كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، يتزودون من لحوم الهدايا، وهذا البسط له مَحل آخر، لكن ننبه على أن ما ذُبِح فِي عرفة من الهدي الذي يَحب أن يُذبَح فِي الحرم، فإنه لا يُحزئ حتَّى لو دخل به وفُرِّق فِي الحرم، فإنه لا يُحزئ حتَّى لو دخل به وفُرِّق فِي الحرم، فإنه لا يُحزئ.

<sup>(</sup>١) قال رَحِمه الله: والذي يظهر لي في هذه المسألة: أن الذبيحة حرام إذا طُلب من المسلم أن يذبَح لآلهتهم فذبَح؛ فإنَّها حرام؛ لأن ظاهر الحال أنَّها ذُبحت للأصنام، ونية المسلم أمر خفي لا يُطَّلَع عليه، ولهذا قال شيخ الإسلام: على أن هذه المسألة منصوصة عن أحمد مُحتملة، فالصواب أن كل ما ذُبح لغير الله بنية الموكل أو بنية الوكيل فإنَّها لا تَحل.

## فصل

\*\* فأما صوم أعياد الكفار مفردة بالصوم، كصوم يوم النيروز، والمهرجان وهُما يومان يعظمهما الفرس: فقد اختلف فيهما، لأجل أن المخالفة تتحصل بالصوم، أو بترك تخصيصه بعمل أصلاً.

\* فنذكر صوم يوم السبت أولاً، وذلك: أنه روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي عَلَيْ قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب، أو عود شجر وفي لفظ: إلا عود عنب، أو لحاء شجرة فليمضغه (۱). رواه أهل السنن الأربعة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقد روى النسائي من وجوه أخر عن خالد بن عبد الله بن بسر، ورواه أيضًا عن الصماء عن عائشة.

\*\* وقد اختلف الأصحاب وسائر العلماء فيه.

\* قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن صيام يوم السبت يتفرد به؟ فقال: أما صيام يوم السبت تنفرد به؟ فقد جاء في ذلك الحديث حديث الصماء، يعنى حديث ثور بن يزيد عن حالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن النبي عليه : «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» قال أبو عبد الله: فكان يَحْيَى بن سعيد ينفيه وأبى أن يُحدثني به، وقد كان سمعه من ثور. قال: فسمعه من أبي عاصم.

قال الأثرم: وحجَّة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت: أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٧٤٤)، وأبو داود (٢٤٢١)، وابن ماجه (١٧٢٦)، وقال أبو داود: هذا حديث منسوخ. وقال الترمذي: ومعنَى كراهته في هذا أن يَخص الرجل السبت بصيام، لأن اليهود تعظّمه. والحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود (٢٠٩٢)، والإرواء (٩٦٠)، وتمام المنة، وغيرها. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله في هذا البحث ما يكفي عن كثير من الكلام.

\* ومنها: حديث أم سلمة حين سئلت: «أي الأيام كان رسول الله ﷺ أكثر صيامًا لَها؟ فقالت: يوم السبت والأحد»(١).

\* ومنها: حديث جويرية: أن النبي ﷺ قال لها يوم الجمعة: «أصمت أمس؟» قالت: لا، قال: «أتريدين أن تصومي غداً؟» (٢) فالغد هو يوم السبت.

\* وحديث أبي هريرة: نَهى النبِي ﷺ عن صوم يَوم الجمعة إلا بيوم قبله، أو بيوم بعده (٣). فاليوم الذي بعده: هو يوم السبت.

\* ومنها: أنه «كان يصوم شعبان كله» (٤) وفيه يوم السبت.

\* ومنها: أنه أمر بصوم المحرم، وفيه يوم السبت، وقال: «من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر» وقد يكون السبت فيها.

\* وأمر بصيام أيام البيض (١٠)، وقد يكون فيها السبت. ومثل هذا كثير.

فهذا الأثرم: فهم من كلام أبي عبد الله: أنه توقف عن الأخذ بالحديث. وأنه رخص في صومه، حيث ذكر الحديث الذي يحتج به في الكراهة، وذكر أن الإمام في علل الحديث يَحْيَى بن سعيد كان يتقيه، ويأبَى أن يحدث به. فهذا تضعيف للحديث.

واحتج الأثرم بما دل من النصوص المتواترة على صوم يوم السبت. ولا يقال: يحمل النهى على إفراده، لأن لفظه: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما

<sup>(</sup>١) حسن: تقدم وحسنه الألبانِي رحِمه الله.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البحاري في صحيحه (١٩٨٦).

 <sup>(</sup>٣) صحيح: رواه ابن ماجه (١٧٢٣)، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود
 (٢٠٩١)، والإرواء (٩٥٩)، والصحيحة (٩٨١، ١٠١٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه البخاري (١٩٧٠)، ومسلم (١١٥٦).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه مسلم (١١٦٤).

<sup>(</sup>٦) صحيح: رواه النسائي (٢٤٢٢، ٢٤٢٣) وغيره، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٧٦٣). وأيام البيض هي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر عربيّ.

افترض عليكم» والاستثناء دليل التناول. وهذا يقتضي أن الحديث يعم صومه على كل وجه، وإلا لو أريد به إفراده لَما دخل الصوم المفروض، ليستثنى. فإنّه لا إفراد فيه. فاستثناؤه دليل على دخول غيره، بخلاف يوم الجمعة: فإنه بيّن أنّه إنّما نهى عن إفراده.

وعلى هذا: فيكون الحديث إما شاذًا غير محفوظ، وإما منسوخًا، وهذه طريقة قدماء أصحاب أحْمد الذين صحبوه. كالأثرم، وأبي داود (١٠).

(١) قال رحمه الله: على كل حال تعليل الشيخ رحمه الله حيد، هذا، لكن يقال: حتَّى لو فرضنا أنه دل على العموم فالأحاديث الدالة على أنه يصام مع غيره قد تفيد هذا العموم، ولِهذا كان المشهور فِي المذهب بأن صيام يوم السبت جائز إذا قُرِنَ معه غيره، وأن المكروه هو إفراده، لكن إذا قلنا بما قاله الشيخ يبقى الحديث إما منسوحًا وإما شاذًا، وهذا يدل لنا على فائدة مُهمة فِي علم المصطلح: أن الشذوذ لا يشترط أن يكون في حديث واحد رواه بعضهم على وجه ورواه آخرين على وجه آخر، وأن الشذوذ قد يكون في الحكم بقطع النظر عن الحديث، وهذه فائدة مُهمة، وعلى هذا فنقول: هذا الحديث شاذ؛ لأنه مُحالف لأحاديث كثيرة دآلة على صيام يوم السبت، وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله هو الحق، وبه نعرف تعجُّل بعض الناس الذين دخلوا على أهلهم وقد صاموا يوم عرفة وصادف يوم السبت فألزمهم بالفطر يوم السبت، ما فيه صيام إلا الفريضة! وهذا يدلك على أن التسرع في الأحكام الشرعية هو خطر عظيم، هؤلاء الذين صاموا عرفة وصادف يوم سبت، هل أرادوا صيام يوم السبت؟ لا، أرادوا صيام عرفة، لو وقعت الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء أو غيرها من الأيام صاموها، فهم ما صاموا يوم السبت لأنه يوم السبت، وعلى كل حال أنا أحب أن تنتبهوا لهذه الأمور الخطيرة، وهي التسرع في الفتيا بناءً على إحسان الظن بعالم قال به مثلاً، العالم يُخطئ، كلُّ يُخطئ ويصيب، والأحاديث واضحة حدًّا، وأحايث صحيحة في حواز صيام يوم السبت إذا اقترن بغيره، إوإذا صادف أيامًا يُصام فيها، نعم من تقصد أن يصوم يوم السبت فهذا قد يقال بالكراهة، وبعض العلماء قد يقول بالاستحباب، بعض العلماء قد يقول: يستحب أن يصوم يوم السبت والأحد لأن أم سلمة سُئلت عن أكثر صيام النبيُّ ﷺ فقالت: يوم السبت ويوم الأحد. وبعضهم أيضًا قال: مستحب من وجه

\* وقال أبو داود: حديث منسوخ، وذكر أبو داود بإسناده عن ابن شهاب: أنه كان إذا ذكر له «أنه نَهى عن صيام السبت» يقول ابن شهاب: هذا حديث حمصي، وعن الأوزاعي قال: «مازلت له كاتمًا حتَّى رأيته انتشر بعد» يعني حديث ابن بسر في صوم يوم السبت.

\* قال أبو داود: قال مالك: هذا كذب (١). وأكثر أهل العلم على عدم الكراهة.

وأما أكثر أصحابنا: ففهموا من كلام أحمد الأخذ بالحديث، وحمله على الإفراد. فإنه سئل عن عين الحكم فأجاب بالحديث وجوابه بالحديث: يقتضي اتباعه. وما ذكره عن يَحْيَى: إنَّما هو بيان ما وقع فيه من الشبهة. وهؤلاء يكرهون إفراده بالصوم. عملاً بهذا الحديث، بجودة إسناده، وذلك موجب للعمل به وحمله على الإفراد، كصوم يوم الجمعة، وشهر رجب.

\* وقد روى أحمد في المسند من حديث ابن لَهيعة حدثنا موسى بن وردان عن عبيد الأعرج، حدثتني حديق -يعني الصماء- «أنَّها دخلت على رسول الله عليه يعليه يوم السبت، وهو يتغدى، فقال: «تعال تَغَذِّي»، فقال: إنِّي صائمة: فقال

آخر، وهو أنه عيد للكفار، والعيد هو يوم فرح وسرور وأكل وشرب، فيصام يوم السبت مُخالفةً لَهم، وليس في هذا الصوم سرور وانبساط وعيد، فيحب على إخواننا طلبة العلم الا يتسرعوا في هذه الأمور وأن يتقوا الله في امة مُحمد ﷺ.

(١) قال رحمه الله: الإمام مالك قال: إنه كذب، يعني موضوع عن الرسول على الله خلاصة ما اتفق في صيام يوم السبت أن النهي عنه على كلام شيخ الإسلام رحمه الله إما منسوخ، فأما دعوى النسخ فتحتاج إلى دليل، لأنه من شرط النسخ أن يُعلَم التاريخ، وأن الناسخ متأخر، أما الشذوذ فنعم، يُمكن أن يُحتج بشذوذه لمخالفة الأحاديث الصحيحة، ولأنه ضعيف، ويكون الجديث على هذا شاذًا، وسبق أن الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عند أصحابه أنه يكره إفراده بالصوم، وأما مع غيره فلا يكرهه، وفيه قول رابع هو لمالك: أنه كذب.

لَها: «أصمت أمس؟» قالت: (1.5 قال) ( (2 Mps) فإن صيام يوم السبت (1.5 Mps) عليك

وهذا، وإن كان إسناده ضعيفًا، لكن يدل عليه سائر الأحاديث.

وعلى هذا فيكون قوله «لا تصوموا يوم السبت» أي: لا تقصدوا صيامه بعينه إلا في الفرض، فإن الرجل يقصد صومه بعينه، بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت، كمن أسلم و لم يبق من الشهر إلا يوم السبت: فإنه يصومه وحده.

\* وأيضًا: فقصده بعينه في الفرض لا يكره، بخلاف قصده بعينه في النفل، فإنَّه يكره. ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه (٢)، أو موافقته عادة، فالمزيل للكراهة في الفرض محرد كونه فرضًا، إلا للمقارنة بينه وبين غيره، وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره إليه، أو موافقته عادة ونحو ذلك.

\* وقد يقال: الاستثناء أخرج بعض صور الرخصة، وأخرج الباقي بالدليل، ثم اختلف هؤلاء في تعليل الكراهة.

فعللها ابن عقيل: بأنَّه يوم تُمسك فيه اليهود، ويَحصونه بالإمساك، وهو ترك العمل فيه، والصائم في مظنة ترك العمل، فيصير صومه تشبهًا بِهم، وهذه العلة منتفية في الأحد.

وعلله طائفة من الأصحاب: بأنه يوم عيد لأهل الكتاب يعظمونه. فقصده بالصوم دون غيره يكون تعظيمًا له، فكره ذلك كما كره إفراد عاشوراء بالتعظيم لما عظمه أهل الكتاب، وإفراد رجب أيضًا لما عظمه المشركون.

وهذا التعليل قد يعارض بيوم الأحد فإنه يوم عيد النصارى، فإنه ﷺ قال:

<sup>(</sup>١) ضعيف: رواه أحْمد فِي المسند (٣٦٨/٦).

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: بضم غيره إليه: بأن يصوم يوم الجمعة أو يوم الأحد، أو يصادف عادة كأن يصوم يومًا ويفطر يومًا، لو صادف ما يشرع صومه مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يوم شرع فيه الصيام.

«اليوم لنا، وغدًا لليهود، وبعد غد للنصارى» (١)

وقد يقال: إذا كان يوم عيد فمحالفتهم فيه بالصوم لا بالفطر.

\* ويدل على ذلك: ما رواه كريب مولى ابن عباس قال: «أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب النبي على إلى أم سلمة أسألها: أي الأيام كان رسول الله على أكثر صيامًا لَها ؟ قالت: كان يصوم يوم السبت، ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام. ويقول: «إنهما يوما عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم» (٢) رواه أحمد وابن أبي عاصم والنسائي وصححه بعض الحفاظ.

وهذا نص في استحباب صوم يوم عيدهم لأجل قصد مخالفتهم.

\* وقد روى عن عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله على يصوم من الشهر: السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس» رواه الترمذي: وقال: حديث حسن. قال: وقد روى ابن مهدي هذا الحديث عن سفيان و لم يرفعه.

وهذان الحديثان ليسا بحجة على من كره صوم يوم السبت وحده، وعلل ذلك بأنهم يتركون فيه العمل والصوم مظنة ذلك، فإنه إذا صام السبت والأحد زال الإفراد المكروه، وحصلت المحالفة بصوم يوم فطرهم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٨٥٥)، وقد تقدم نَحوه متفقًا عليه.

<sup>(</sup>٢) حسن تقدم وحسنه الألبانِي رحِمه الله.

<sup>(</sup>٣) ضعيف: رواه الترمذي (٦٤٦)، وضعفه الألباني رحِمه الله في المشكاة (٢٠٥٩).

## فصل

\*\* وأما النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركين: فمن لم يكره صوم يوم السبت من الأصحاب وغيرهم قد لا يكره صوم ذلك اليوم. بل ربما يستحبه لأجل مخالفتهم، وكرههما أكثر الأصحاب.

\* وقد قال أحمد في رواية عبد الله: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن أنس والحسن: أنهما كرها صوم يوم النيروز والمهرجان.

قال أبي: هو أبان بن عيش -يعني الرحل-.

وقد اختلف الأصحاب: هل يدل مثل ذلك على مذهبه ؟ على وجهين.

وعللوا ذلك بأنهما يومان تعظمهما الكفار. فيكون تخصيصهما بالصوم، دون غيرهما موافقة لَهم في تعظيمهما، فكره كيوم السبت.

 « قال الإمام أبو محمد المقدسي: وعلى قياس هذا: كل عيد للكفار، أو يوم يفردونه بالتعظيم.

وقد يقال: يكره صوم يوم النيروز والمهرجان وتحوهما من الأيام العجمية التي لا تعرف بحساب العرب، بخلاف ما جاء في الحديثين من يوم السبت والأحد، لأنه إذا قصد صوم مثل هذه الأيام العجمية أو الجاهلية، كانت ذريعة إلى إقامة شعار هذه الأيام وإحياء أمرها، وإظهار حالها، بخلاف السبت والأحد، فإنهما من حساب المسلمين، فليس في صومهما مفسدة فيكون استحباب صوم أعيادهم المعروفة بالحساب العربي الإسلامي، مع كراهة الأعياد المعروفة بالحساب العربي الإسلامي، مع كراهة الأعياد المعروفة بالحساب الحاهلي العجمي: توفيقًا بين الآثار. والله أعلم (١)

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: هذان النيروز والمهرجان في صيامهما إحياء لهذين العيدين، والتسمية الكفرية الشركية، وهو ما يدل على أنه يُكره إحياؤه لِهذه الأمور، مِمَّا يكون من الكفار ممَّا تشتهر بين المسلمين فيعظمونَها كما يعظمها الكفار.

## فصل

\*\* ومن المنكرات في هذا الباب: سائر الأعياد والمواسم المبتدعة. فإنّها من المنكرات المكروهات، سواء بلغت الكراهة التحريم أو لم تبلغه.

\*\* وذلك: أن أعياد أهل الكتاب والأعاجم نهى عنها لسببين:

أحدهما: أن فيها مشابَهة للكفار.

والثانِي: أنَّها من البدع.

فما أحدث من المواسم والأعياد، فهو منكر، وإن لم يكن فيه مشابَهة لأهل الكتاب، لوجهين:

أحدهُما: أن ذلك داخل في مسمى البدع والمحدثات. فيدخل فيما رواه مسلم في صحيحه عن جابر قال: «كان رسول الله ﷺ إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته واشتد غضبه، حتَّى كأنه منذر جيش: يقول: صبَّحكم ومسَّاكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين – ويقرن بين إصبعيه: السبَّابة والوسطى – ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد، وشرِّ الأمور مُحدثاتها، وكل بدعة ضلالة في النار»(1).

\* وفيما رواه أيضًا في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، عن النبِي ﷺ أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».

\* وفي لفظ في الصحيحين: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» \*

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم في صحيحه (٨٦٧).

<sup>(</sup>۲) صحيح: رواه النسائي (۱۵۷۸).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم في صحيحه (١٧١٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨).

<sup>(</sup>٥) قال رحمه الله: الحديث الأول الذي عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، يُماثل

\* وفي الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن عن العرباض بن سارية عن النبي عليه قال: «إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنّي وسنّة الخلفاء الراشدين (١) من بعدي، تمسكوا بها وعَضُوا عليها بالنواجذ، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة»(٢).

وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع، مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضًا.

\* قال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّهُ الله الله الله الله الله الله أو أوجبه بقوله أو فعله، من غير أن يشرعه الله: فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكًا لله، شرع له من الدين ما لم يأذن به الله.

نعم قد يكون متأولاً في هذا الشرع، فيغفر له لأجل تأويله، إذا كان مجتهدًا الاجتهاد الذي يعفي معه عن المخطئ، ويثاب أيضًا على اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك، كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولاً قد علم الصواب في خلافه، وإن كان القائل أو الفاعل مأجورًا أو معذورًا".

الثاني تقريبًا، لكن الأول ظاهر في الوصف، والثاني ظاهر في عين العمل، الأول الذي عمل عملاً ليس عليه أمرنا، يعني اختلف فيه فلم يكن على الوصف المشروع، والثاني ليس مشروعًا من الأصل، وكلاهما عند الانفراد يشمل الآخر، يعني من عمل عملاً ليس من أمر الله ورسوله لا في ذاته ولا في صفاته فإنه مردود على صاحبه.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام في الخلفاء الراشدين، هل المراد من خلفوه من أمته في السلطان والإمامة والإمارة أو حتَّى في العلم؟ الظاهر العموم يعني حتَّى العلماء الذين خلفوه في أمته خلافة راشدة في العلم والعمل والدعوة يدخلون في هذا.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (٤٦٠٧)، وابن ماجه (٤٤)، والترمذي (٢٦٧٦)، وأحمد (٢٦/٤)، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه (٤٢)، والصحيحة (٩٣٧).

<sup>(</sup>٣) قال رحِمه الله: وهذه فائدة وهي: أن المقلَّد إذا أحطأ وهو من أهل الاجتهاد، وقد

وقد قال سبحانه: ﴿ التَّحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [التربة: ٣١] .

قال عدي بن حاتم للنبي ﷺ: يا رسول الله، ما عبدوهم. قال: «ما عبدوهم ولكن أحَلوا لَهم الحرام، فأطاعوهم» (١٠).

فمن أطاع أحدًا في دين لَمْ يأذن به الله من تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب: فقد لحقه من هذا الذم نصيب، كما يلحق الآخر الناهي أيضًا نصيب.

ثم قد يكون كل منهما معفوًا عنه لاجتهاده، ومثابًا أيضًا على الاجتهاد، فيتحلّف عنه الذم لفوات شرطه، أو لوجود مانعه، وإن كان المقتضى له قائمًا.

ويلحق الذم من تبين له الحق فيتركه، أو مَن قَصر في طلبه حتَّى لم يتبين له، أو أعرض عن طلب معرفته لَهوى أو لكسل أو نَحو ذلك. أحدهُما: أنَّهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطانًا (٢٠).

احتهد احتهادًا تامًّا فإنه معذور مأجور، لكن من علم خطأه وجب عليه مُخالفته إلى الصواب، لا أقول هذا إمام فأتبعه، نعم أقول: هو أخطأ لكنه مُجتهد معفو عنه، وأنت الآن بلغك الصواب من الخطأ، فيجب عليك اتباع الصواب، وهذه المسألة يغفل عنها بعض طلبة العلم، يقول: هذا مُحتهد ومن احتهد فأخطأ له أجر، نقول: نعم، فهذا بالنسبة له، أما بالنسبة لك فقد تبين لك أن اجتهاده خطأ فوجب مُخالفته، ولكن انتبهوا لقيوده يقول: إذا كان يَحتهد الاحتهاد الذي يُعفى معه عن المخطئ، وذلك أن يبذل جهده وغاية طاقته للوصول إلى الصواب، وأما مُحرد أن ينظر في الأدلة بدون تَحري وبدون جَمع لأطراف الأدلة فهذا لَمْ يَحتهد الاحتهاد الواحب.

<sup>(</sup>١) ضعيف: رواه الترمذي (٣٠٩٥) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلاَّ من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الْحديث.

قلت: وفي الآية - مع معرفة ما كانوا عليه- كفاية.

<sup>(</sup>٢) قال رحِمه الله: قوله رحِمه الله: ما لَمْ يَنزل به سلطانًا، كما جاء فِي القرآن الكريم،

والثانِي: تَحريمهم ما لم يحرم به الله عليهم.

وبين النبي عَلَيْ ذلك فيما رواه مسلم عن عياض بن حمار عن النبي عَلَيْ قال: «قال الله تعالى: إنّي جعلت عبادي حُنفاء، فاجْتَالَتْهُم الشياطين، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمَرتَهم أن يشركوا بي ما لم أنزّل به سلطانًا» (() قال سبحانه: ﴿سَيَقُولُ اللّهِ مَا أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن شَيْء ﴾ [الانعام: ١٤٨] فحمعوا بين الشرك والتحريم، والشرك (() يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله بها، فإن المشركين يزعمون أن عبادتَهم إما واجبة، وإما مستحبة، وإن فعلها خير من تركها.

مم منهم من عَبَد غير الله ليتقرب بعبادته إلى الله.

ومنهم من ابتدع دينًا عبدوا به الله في زعمهم، كما أحدثه النصارى من

هل لَها مفهوم ما ينزل به السلطان؟ لا. لكن لبيان الواقع، وبيان أنَّهم لا دليل لَهم، فقد أشركوا بالله شيئًا لَمْ يُنْزل الله به سلطانًا، وليس لَهم يد فيه، وليس المعنَى أنه قد يكون هناك شريك له سلطان من الله.

- (١) صحيح: رواه مسلم في صحيحه (٢٨٦٥).
- (٢) قال رحمه الله: الشرك: هو كل عبادة لَمْ يأمر بها الله، كل من يتعبد بعبادة لَمْ يشرعها الله، فهو مشرك؛ لأنه اتبع هواه، قال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مَّا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللّهُ وَالشورى: ٢١] وفي الآية التي ساقها رحمه الله، قال تعالى: ﴿سَيَقُولُ الّذِينَ أَشُرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكُنَا نَحْنُ وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ، هل قبل الله هذه الحجة لا لَمْ يقبل الله هذه الحجة، قال: ﴿كَذَلِكَ قَالَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا ﴾. فإن قال قائل: كيف تَحمع بين هذه الآية التي نفى الله بها حجة المشركين في قوله: ﴿لَوْ شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكُنَا ﴾ وبين قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ صَعْد الله عَز وجل، ولو شاء الله ما أشركوا، لكن هؤلاء الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا، أرادوا بذلك الاحتجاج بالقدر على الشرك، وهذا ليس مُمكنًا، ولهذا لو قال المشرك بعد أن منَّ الله عليه بالإسلام: لولا الله ما أشركت، لكان هذا مقبولاً وحَقًا.

أنواع العبادات المحدثة.

\* وأصل الضلال في أهل الأرض: إنّما نشأ من هذين: إما اتّخاذ دين لَمْ يشرعه الله، أو تحريم ما لم يحرمه الله(١) ، ولِهذا كان الأصل الذي بنَى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليهم مذاهبهم: أن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها دينًا، ينتفعون بِها في الآخرة، أو في الدنيا والآخرة، وإلى عادات ينتفعون بِها في معايشهم.

\* فالأصل في العبادات: أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله.

\* والأصل في العادات: أن لا يحظر منها إلا ما حظره الله(٢).

وهذه المواسم المحدثة: إنَّما نَهى عنها لِما حدث فيها من الدين الذي يتقرب به، كما سنذكره إن شاء الله.

واعلم أن هذه القاعدة -وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته-قاعدة عامة عظيمة، وتمامها بالجواب عما يعارضها.

وذلك أن من الناس من يقول: البدع تنقسم إلى قسمين: حسنة وقبيحة، بدليل قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح: «نعْمَت البدعة هذه» وبدليل أشياء من الأقوال والأفعال أحدثت بعد رسول الله على وليست بمكروهة، أو هي حسنة، للأدلة الدالة على ذلك من الإجماع أو القياس.

وربَّما يَضُمُّ إلى ذلك من لَمْ يَحكم أصول العلم ما عليه كثير من الناس من كثير من العادات ونحوها، فيجعل هذا أيضًا من الدلائل على حسن بعض البدع:

<sup>(1)</sup> قال رحِمه الله: الأول في الإيجاب والثاني في المنع، اتخاذ دين هذا إيجاب، والتحريم هذا سلبي، وأصل الضلال يعود على هذا، إما إيجاب، وإما سلب.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: هذان أصلان متقابلان، الأصل الأول يُمنع من أي عبادة إلا بدليل، والأصل الثاني: يباح كل شيء إلا بدليل يعني يُسمح بكل شيء إلا بدليل.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مالك في الموطأ (٢٥٢)، وعلقه البخاري (٢٠١٠).

إما بأن يَجعل ما اعتاده هو ومن يعرفه إجماعًا، وإن لم يعلم قول سائر المسلمين في ذلك، أو يستنكر تركه لما اعتاده، بمثابة من: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسَبْنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنا ﴾ [المائدة: ١٠٤] وما أكثر ما قد يحتج بعض من يتميز من المنتسبين إلى علم أو عبادة بحجج ليست من أصول العلم التي يعتمد في الدين عليها.

والغرض: أن هذه النصوص الدالة على ذم البدع معارضة بما دل على حسن بعض البدع، إما من الأدلة الشرعية الصحيحة، أو من حجج بعض الناس التي يعتمد عليها بعض الجاهلين، أو المتأولين في الجملة.

\*\* ثُمَّ هؤلاء المعارضون لَهم هنا مقامان:

\* أحدهُما: أن يقولوا: إذا ثبت أن بعض البدع حسن وبعضها قبيح. فالقبيح: ما نَهانا عنه الشارع، أما ما سكت عنه من البدع فليس بقبيح، بل قد يكون حسنًا، فهذا مما قد يقوله بعضهم.

\* المقام الثاني: أن يقال عن بدعة سيئة: هذه بدعة حسنة، لأن فيها من المصلحة كيت وكيت.

وهؤلاء المعارضون يقولون: ليست كل بدعة ضلالة.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: هذا واضح، النبيّ عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أصدق الخلق، وأنه أعلم الخلق، وأنه أنصح الخلق، فإذا كان يقول: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، و(كل) هذه من صور العموم، و(كل) تدل على الإجماع، ولا أحد يعارض بأن (كل) تدل على العموم، فمن ادعى أن شيئًا من المحدثات سنة، أو مباح، فعليه أن ينتهي، ولا يُمكن أن يُخالف هذا العموم القاطع الذي أجمع عليه العلماء بأنه من سائر العموم، بمجرد الأقيسة، أقيسة فاسدة، أما المحاضرات التي أشار إليها، فأحاب عنها المؤلف، وحينئذ نقول: تقسيم

يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع، ومن نازع في دلالته فهو مُرَاغم.

\*\* وأما المعارضات: فالجواب عنها بأحد جوابين:

 إما أن يقال: إن ما ثبت حسنه فليس من البدع، فيبقى العموم محفوظًا لا خصوص فيه.

\* وإما أن يقال: ما ثبت حسنه فهو مخصوص من هذا العموم، فيبقى العموم محفوظًا لا خصوص فيه.

\* وإما أن يقال: ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم، والعام المحصوص دليل فيما عدا صورة التحصيص، فمن اعتقد أن بعض البدع مخصوص من هذا العموم: احتاج إلى دليل يصلح للتحصيص، وإلا كان ذلك العموم اللفظي المعنوي موجبًا للنهي.

ثُمَّ المخصص: هو الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع نصًّا واستنباطًا، وأما عادة بعض البلاد أو أكثرها، أو قول كثير من العلماء، أو العبَّاد، أو أكثرهم ونحو ذلك: فليس مما يصلح أن يكون معارضًا لكلام الرسول ﷺ، حتَّى يعارض به.

ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن مجمع عليها، بناء على أن الأمة أقرتَها ولم تنكرها، فهو مخطئ في هذا الاعتقاد، فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامة العبادات المحدثة المخالفة للسنة، ولا يجوز دعوى إجماع

البدع إلى حسنة وقبيحة قولً باطل، نعارض به الحديث، وهذا شيخ الإسلام يقول: فلا يَحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع، ومن نازع في دلالته فهو مراغم. ومراغمة الله ورسوله وست بالأمر الهين، أقول: كل بدعة ضلالة، وليست البدعة شيئًا حسنًا، لكن إذا قال: إن هذه البدعة حسنة، فهي إما أن لا تكون بدعة، وهو يظن أنَّها بدعة، وإما ألا تكون حسنة وهو يظن أنَّها بدعة، وإما ألا تكون عسنة وهو يظن أنَّها حسنة، فكلا، ولا

بعمل بلد أو بلاد من بلدان المسلمين، فكيف بعمل طوائف منهم ؟ وإذا كان أكثر أهل العلم لَمْ يعتمدوا على عمل علماء أهل المدينة وإجماعهم في عصر مالك، بل رأوا السنّة حجة عليهم، كما هي حجة على غيرهم، مع ما أوتوه من العلم والإيمان، فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أكثرُ من اعتادها عامة، أو مَن قيّدته العامة، أو قوم مترئسون بالجهالة، لَمْ يرسخوا في العلم، ولا يعدون من أولي الأمر، ولا يصلحون للشورى، ولعلهم لَمْ يتم إيمانهم بالله وبرسوله، أو قد دخل معهم فيها بحكم العادة قوم من أهل الفضل عن غير روية، أو لشبهة أحسن أحوالهم فيها: أن يكونوا فيها بمترلة المجتهدين من الأئمة والصديقين؟.

والاحتجاج بمثل هذه الحجج، والجواب عنها معلوم: أنه ليس طريقة أهل العلم، لكن لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلق كثير من الناس، حتَّى من المنتسبين إلى العلم والدين، وقد يبدو لذوي العلم والدين فيها مستند آخر من الأدلة الشرعية، والله يعلم أن قوله بها وعلمه لَها، ليس مستندًا آخر من الأدلة الشرعية، وإن كان شبهة، وإنَّما هو مستند إلى أمور ليست مأخوذة عن الله ولا عن رسوله، من أنواع المستندات التي يستند إليها غير أولي العلم والإيمان، وإنَّما يذكر الحجة الشرعية حجة على غيرة، ودفعًا لما يناظره.

والمجادلة المحمودة: إنَّما هي بإبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند الأقوال والأعمال، وأما إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل: فنوع من النفاق في العلم والجدل والكلام والعمل.

\* وأيضًا: لا يَحوز حَمله قوله ﷺ: «كل بدعة ضلالة» على البدعة التي نهى عنها بخصوصها، لأن هذا تعطيل لفائدة هذا الحديث، فإن ما نهى عنه من الكفر الفسوق، وأنواع المعاصى قد علم بذلك النهى: أنه قد أبيح محرم، سواء كان بدعة أو لم يكن بدعة، فإذا كان لا منكر في الدين إلا ما نهى عنه بخصوصه، سواء كان مفعولاً على عهد رسول الله ﷺ أو لم يكن، وما نهى عنه فهو منكر، سواء كان

بدعة، أو لم يكن: صار وصف البدعة عديم التأثير، لا يدل وجوده على القبح، ولا عدمه على الحسن، بل يكون قوله «كل بدعة ضلالة» بمنزلة قوله: «كل عادة ضلالة» أو «كل ما عليه العرب والعجم فهو ضلالة» ويراد بذلك: أن ما نهى عنه من ذلك فهو الضلالة.

وهذا تعطيل للنصوص من نوع التحريف والإلحاد، وليس من نوع التأويل السائغ، وفيه من المفاسد أشياء:

أحدها: سقوط الاعتماد على هذا الحديث. فإن ما علم أنه منه عنه بخصوصه فقد علم حكمه بذلك النهي، وما لم يعلم فلا يندرج في هذا الحديث فلا يبقى في هذا الحديث فائدة، مع كون النبي على كان يخطب به في الجمع، وبعده من جوامع الكلم.

الثاني: أن لفظ البدعة ومعناها يكون اسمًا عديم التأثير، فتعليق الحكم بِهذا اللفظ أو المعنى: تعليق له بما لا تأثير له كسائر الصفات العديمة التأثير.

الثالث: أن الخطاب بمثل هذا إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر -وهو كونه منهيًا عنه- كتمان لما يجب بيانه، وبيان لما لم يقصد ظاهره. فإن البدعة والنهي الخاص بينهما عموم وخصوص، إذ ليس كل بدعة جاء عنها نَهي خاص، وليس كل ما جاء فيه نَهي خاص بدعة، فالتكلم بأحد الاسمين وإرادة الآخر: تلبيس محض. لا يسوغ للمتكلم، إلا أن يكون مدلسًا، كما لو قال «الأسود» وعنى به الفرس أو «الفرس» وعنى به الأسود (١).

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: وهو كثير عند بعض العلماء الذين يُخالفون لفظ الحديث، فيؤولونه، مثلاً: كقول بعضهم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» [الترمذي (٢٦٢١)، والنسائي (٤٦٣)، وصححه الألباني رحمه الله] قال: من تركها جاحدًا بوجوبها، هذا خطأ من وجهين: الوجه الأول: إلغاء الوصف الذي رتب عليه الحكم. والثاني: إثبات وصف لَمْ يذكره الشارع هو أيضًا باطل؛ لأن جحد وجوب الصلاة موجب للكفر وإن

صلَّى الإنسان، حتَّى لو كان يأتي من أول الناس ويصلي ويَخشع في صلاته، ويصلي صلاته وهو حاحد للوجوب فهو كافر، فكأن كلام الرسول على هذا المعنى: أن الرسول على الترك، ونقول: لا. الرسول على الححد. وهذا خطأ عظيم، وهذا كما قال المؤلف: كل بدعة ضلالة، لو كان الرسول على الخحد. وهذا خطأ عظيم، وهذا كما قال المؤلف: كل بدعة ضلالة فائدة إطلاقًا، فكوننا نعدل عن الوصف الذي رتب الشارع الحكم عليه، وهو البدعة، يكون تحريفًا للكلم عن مواضعه، من وجهين: الأول إلغاء الوصف الذي رتب الشارع عليه الحكم، والثاني: إثبات وصف لَمْ يأت به الشرع، وهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله، كما لو قال: الأسود، وعنى به الفرس، أو الفرس وعنى به الأسود.

قلت (مَحمود بن الجميل): ما قاله الشيخ رحمه الله في أمر الصلاة صحيح لو لَمْ يكن فِي المسألة إلاَّ هذا النص، ولكن لما ورد فِي المسألة نصوص أخرى احتاج الأمر إلَى الجمع، أذكر من هذه الأدلة دليلاً واحدًا على سبيل المثال، وهو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه [١٨٣] في حديث الشفاعة الطويل فيمن دخل النار من الموحدين، فذكر شفاعة المؤمنين لإخوانهم الذين كانوا يصلون معهم ويصومون، فيأذن لَهم الله عز وحل في أن يُحرجوهم منها، فيعرفونَهم بأثر السحود، فإن النار تأكل منهم كل شيء إلا مواضع السحود، فيحرجونهم قد امتحشوا، وبعد حروج هؤلاء المصلين من النار، تبقى شفاعة أرحم الراحمين، فيحرج سبحانه منها -بفضله وكرمه- أقوامًا لَمْ يعملوا خيرًا قط، ولا شك أنه مع ضم الْحديث بعضه إلَى بعض يتبين أن هؤلاء ليسوا من المصلين، وإلا لخرجوا في شفاعة المؤمنين، ومع ضم الأحاديث التِي تبين أنه لا يَخرج من النار إلاَّ المِوحدون، يكون هؤلاء الْمُخرجون بشفاعة أرحم الراحمين من الموحدين الذين لَمْ يكونوا مِن المصلين، ولكن تركهم للصلاة لَمْ يكن منافيًا للتوحيد، وإلا لكانوا من المخلدين في النار، وما ينافي التوحيد أقسام، منه: الجحود، والاستكبار، وغير ذلك من مضادات التوحيد، فمن كان -من تاركي الصلاة وغيرهم- كذلك أي: متصفًا بمضادات التوحيد، التي يكون صاحبها مشركًا شركًا أكبر، أو كفرًا أكبر، فهو من المجلدين في النار، ومن كان تاركًا للصلاة ولكنه غير متصف بتلك الصفات التي تنافي التوحيد، فهذا داخل في شفاعة أرحم الراحمين، والله أعلم، وعليه فالذين حَمعوا بين الأحاديث الواردة في شأن تارك الصلاة، وخرجوا بأن ترك الصلاة نوعان، منه

\* الرابع: أن قوله «كل بدعة ضلالة.. وإياكم ومحدثات الأمور» إذا أراد بهذا ما فيه نَهي خاص: كان قد أحالَهم في معرفة المراد بهذا الحديث على ما لا يكاد يحيط به أحد على الكثرة والاحدام الأمة معنا هذا لا عدد ما (١)

فهذه الوجوه وغيرها: توجب القطع بأن هذا التأويل فاسد. ولا يجوز حمل الحديث عليه، سواء أراد المتأول أن يعضد التأويل بدليل صارف أو لم يعضده. فإن على المتأول بيان حواز إرادة المعنى الذي حمل الحديث عليه من ذلك الحديث، ثم بيان الدليل الصارف له إلى ذلك.

وهذه الوجوه تَمنع جواز إرادة هذا المعنَى بالحديث.

فهذا الحواب عن مقامهم الأول.

\* وأما مقامهم الثاني، فيقال: هَبْ أن البدع تنقسم إلى حسن وقبيع. فهذا القدر لا يمنع أن يكون هذا الحديث دالاً على قبح الجميع، لكن أكثر ما يقال: إنه القدر لا يمنع أن يكون هذا الحديث من المعدد من الا فالأصل أن كل يدعة

ضلالة.

الدلالة من الحديث باقية، لا ترد بما ذكروا، ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الحامعة من رسول الله على الكلية، وهي قوله: «كل بدعة ضلالة» بسلب عمومها. وهو أن يقال: ليست كل بدعة ضلالة. فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل.

بل الذي يقال فيما يثبت به حسن الأعمال قد يقال هي بدعة: إن هذا العمل المعين مثلاً ليس ببدعة. فلا يندرج في الحديث، أو: أن اندرج، لكنه مستثنى من هذا العموم. لدليل كذا وكذا، الذي هو أقرب من العموم. مع أن الجواب الأول أجود.

وهذا الجواب فيه نظر: فإن قصد التعميم المحيط ظاهر من نص رسول الله ﷺ بهذه الكلمة الجامعة. فلا يُعْدَل على مقصوده -بأبي هو وأمي ﷺ.

\* فأما صلاة التراويح (١): فليست ببدعة في الشريعة، بل هي سنة بقول رسول الله عليه وفعله في الجماعة. فإنه قال: «إن الله فرض عليكم صيام رمضان، وسننت لكم قيامه»(١).

ولا صلاتها جماعة بدعة. بل هي سنة في الشريعة. بل قد صلاها رسول الله ولا صلاتها جماعة في أول شهر رمضان ليلتين. بل ثلاثًا. وصلاها أيضًا في العشر الأواخر في جماعة مرات. وقال: «إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتّى ينصرف كتب له قيام ليلة» لَما قام بِهم حتّى خشوا أن يفوتَهم الفلاح. رواه أهل السنن (٣).

(١) قال رحمه الله: قوله رحمه الله: فأما صلاة التراويح: أراد به إبطال حجة من قال: إن البدعة فيها حسن وسيئ، واستدل بقول عمر: نعمت البدعة هذه، ونحن نقول: ليس في البدع شيء حسن إطلاقًا، ولا شيء يُثنَى عليه، بل كلها ضلالة، لقول أعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق الله: «وكل بدعة ضلالة» فإذا قال إنسان: كيف نسميها بدعة؟، نقول: هي بدعة باعتبار أنّها تركت ثُمَّ أحييت، وبين الشيخ رحمه الله ذلك.

(٢) ضعيف: رواه النسائي (٢٢١٠)، وابن ماجه (١٣٢٨)، وضعفه الألباني رحمه الله.

(٣) صحيح: رواه أبو داود (١٣٧٥)، والترمذي (٨٠٦)، وأبن ماحه (١٣٢٧)، وصححه

وبِهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في حالَ الانفراد.

وفي قوله هذا: ترغيب في قيام شهر رمضان حلف الإمام. وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة. وكان الناس يصلونها جماعة في المسجد على عهده على وهو يقرهم. وإقراره سنة منه ﷺ

\* وأما قول عمر «نعمت البدعة هذه» فأكثر المحتجين بهذا لو أردنا أن تثبت حكمًا بقول عمر الذي لم يخالف فيه -لقالوا «قول الصاحب ليس بحجة» فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله عليه الله المحلة علم في خلاف الحديث.

فعلى التقديرين: لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب.

نعم يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف، على إحدى الروايتين. فيفيدهم هذا حسن تلك البدعة. أما غيرها: فلا.

ثم نقول: أكثر ما في هذه تسمية عمر تلك البدعة، مع حسنها. وهذه تسمية لغوية، لا تسمية شرعية. وذلك: أن «البدعة» في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق. وأما البدعة الشرعية: فكل ما لم يدل عليه دليل شرعي.

فإذا كان نص رسول الله ﷺ قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته، أو دل عليه مطلقًا، ولم يعمل به إلا بعد موته: ككتاب الصدقة الذي أحرجه أبو

الألبانِي رحِمه الله فِي صحيح أبِي داود (١٢٤٥)، والإرواء (٤٤٧)، ومشكاة المصابيح (١٢٩٨).

<sup>(</sup>١) قال رحِمه الله: إِذًا سنة قيام رمضان مؤكدة بفعله وإقراره عَلَيْكُمْ

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: قصد الشيخ رحمه الله أأن هؤلاء الذين يَحتجون بقول عمر لو أتى قول عمر بدون معارضة لقالوا: هذا قول صحابي لا حجة فيه، وهذا يدل على غلبة الهوى، والعياذ بالله، عند بعض الناس أنَّهم إذا كان الشيء موافقًا لِهواه فهو حجة، وإلا فهو ليس بحجة.

بكر رضي الله عنه. فإذا عمل أحد ذلك العمل بعد موته صح أن يسمى بدعة في اللغة. لأنه عمل مبتدأ، كما أن نفس الدين الذي جاء به النبي عَلَيْ يسمى بدعة، ويسمى مُحدثًا في اللغة. كما قالت رُسل قريش للنجاشي عن أصحاب النبي عَلَيْ اللهاجرين إلى الحبشة «إن هؤلاء حرجوا من دين آبائهم، ولم يدخلوا في دين الملك، وجاءوا بدين محدث لا يعرف».

ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة: ليس بدعة في الشريعة، وإن سمى بدعة في اللغة.

فلفظ «البدعة» في اللغة، أعم من لفظ «البدعة» في الشريعة.

وقد علم أن قول النبِي ﷺ «كل بدعة ضلالة» لم يرد به كل عمل مبتداً. فإن دين الإسلام، بل كل دين جاءت به الرسل: فهو عمل مبتدأ وإنّما أراد: ما ابتدئ من الأعمال التي لم يشرعها هو ﷺ.

وإذا كان كذلك: فالنبي على قد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادى. وقد قال لهم في الليلة الثالثة أو الرابعة، لما احتمعوا «إنه لَمْ يَمنعني أن أخرج إليكم: إلا كراهة أن يُفرض عليكم. فصلوا في بيوتكم. فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة (الله فعلل على على على على علم الخروج بخشية الافتراض، فعلم بذلك أن المقتضى للخروج قائم، وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم. قلما كان في عهد عمر جمعهم على قارئ واحد وأسرج المسجد. فصارت هذه الهيئة وهي احتماعهم في المسجد على إمام واحد مع الإسراج عملاً لم يكونوا يعملونه من اجتماعهم في المسجد على إمام واحد مع الإسراج عملاً لم يكونوا يعملونه من قبل. فسمى بدعة. لأنه في اللغة يسمى بذلك، وإن لم يكن بدعة شرعية. لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح، لولا خوف الافتراض، وخوف الافتراض قد زال موته يكلي المعارض.

وهكذا جمع القرآن، فإن المانع من جمعه على عهد رسول الله ﷺ كان أن

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري في صحيحه (٧٣١).

الوحى كان لا يزال ينزل، فيغير الله ما يشاء، ويحكم ما يريد. فلو جمع في مصحف واحد لتعسر أو تعذر تغييره كل وقت، فما استقر القرآن بموته ﷺ، واستقرت الشريعة بموته عليه أمن الناس من زيادة القرآن ونقصه، وآمنوا من زيادة الإيجاب والتحريم، والمقتضى للعمل قائم بسنته ﷺ، فعمل المسلمون بمقتضى سنته، وذلك العمل في سنته، وإن كان يسمى هذا في اللغة بدعة. وصار هذا كنَفْي عمر رضي الله عنه ليهود حيير، ونصاري نجران، ونحوهما من أرض العرب، فإن النبيّ ﷺ عهد بذلك في مرضه. فقال: «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب»(١) وإنما لم ينفذه أبو يكر رضى الله عنه لاشتغاله عنه بقتال أهل الردة، ويشروعه في قتال فارس والروم، وكذلك عمر لم يمكنه فعله في أول الأمر لاشتغاله بقتال فارس والروم. فلما تمكن من ذلك فعل ما أمر به النبيِّ ﷺ، وإن كان هذا الفعل قد يسمى بدعة في اللغة، كما قال له اليهود: «كيف تخرجنا وقد أقرنا أبو القاسم ؟» وكما جاءوا إلى على رضي الله عنه في خلافته، فأرادوا منه إعادهم، وقالوا: «كتابك بخطك» فامتنع من ذلك. لأن ذلك الفعل من عمر كان بعهد رسول الله ﷺ (٢) وإن كان محدثًا بعده، ومغيرًا لما فعله هو ﷺ.

\* وكذلك قوله ﷺ «خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا كان عوضًا عن دين أحدكم فلا تأخذوه» (٣) فلما صار الأمراء يعطون مال الله لمن يعينهم على أهوائهم، وإن كانت معصية، كان من امتنع من أخذه متبعًا لسنة رسول الله ﷺ. وإن كان

<sup>(</sup>۱) صحیح: روی البخاری (۳۰۰۳، ۳۱۶۸) ومسلم (۱۳۳۷) بلفظ: «أخرجوا المشركین»، وروی مسلم (۱۷۲۷) بلفظ: «لأخرجن اليهود والنصاری ..» .

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: بعهد رسول الله ﷺ: ليس بزمنه، ولكنه عَهِدَ إِلَى أمته أن يُحرجوا اليهود والنصارى من حزيرة العرب، ولهذا قال: (كان بعهد) حاء بالباء قبل العهد، ولَمْ يقل (فِي عهد) فانتبهوا إِلَى هذا، لأنّها قد تُشكل على الإنسان، فيقال: إن المراد بالعهد هنا ما عهد به النبي ﷺ إِلَى أمته في قوله: «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب».

<sup>(</sup>٣) ضعيف: رواه أبو داود (٢٩٥٨)، وضعفه الألباني رحِمه الله في تخريج مشكلة الفقر (٥).

ترك قبول العطاء من أولي الأمر محدثًا، لكن لما أحدثوا ما أحدثوه أُحِدث لَهم حكم آخر بسنة رسول الله ﷺ.

\* وكذلك دفعه إلى أهبان بن صيفي سيفًا وقوله «قاتل به المشركين، فإذا رأيت المسلمين قد اقتتلوا فاكسره» أن فإن كسره لسيفه، وإن كان مُحدثًا حيث لم يكن المسلمون يكسرون سيوفهم على عهد رسول الله على المسلمون يكسرون سيوفهم على عهد رسول الله على المسلمون المسلمون

\* ومن هذا الباب: قتال أبي بكر لمانعي الزكاة، فإنه وإن كان بدعة لغوية من حيث أن النبي على له يقاتل أحدًا على إيتاء الزكاة فقط، لكن لما قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله الله أو قد علم أن الزكاة من حق لا إله إلا الله. فلم يعصم بحرد قولها من منع الزكاة كما بينه في الحديث الآخر الصحيح «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» وهذا باب واسع.

\* والضابط في هذا -والله أعلم- أن يقال: إن الناس لا يحدثون شيئًا إلا لأنهم يرونه مصلحة إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه، فإنّه لا يدعو إليه عقل ولا دين. فما رآه المسلمون مصلحة نظر في السبب المحوج إليه، فإن كان السبب المحوج إليه أمرًا بعد النبي عليه، لكن تركه النبي عليه من غير تفريط منا فهنا قل يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه، وكذلك إن كان المقتضى لفعله قائمًا على عهد رسول الله عليه، لكن تركه النبي عليه لهارض قد زال بموته.

\* وأما ما لم يَحدث سبب يُحوج إليه، أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد: فهنا لا يَحوز الإحداث. فكل أمر يكون المقتضى لفعله على عهد رسول الله علي موجودًا لو كان مصلحة، ولم يفعل: يعلم أنه ليس بمصلحة.

<sup>(</sup>١) روى الترمذي (٢٢٠٣) أن الرسول ﷺ أن يتخذ سيفًا من خشب عند اختلاف الناس.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٢٥، ٣٩٣٠)، ومسلم (٢١، ٢٢، ٢٤٠٥).

\* وأما ما حدث المقتضى له بعد موته من غير معصية الخالق: فقد يكون مصلحة. ثُمَّ هنا للفقهاء طريقان:

أحدهما: أن ذلك يفعل ما لم ينه عنه. وهذا قول القائلين بالمصالح المرسلة.

والثاني: أن ذلك لا يفعل ما لم يؤمر به وهو قول من لا يرى إثبات الأحكام بالمصالح المرسلة. وهؤلاء ضربان:

منهم: من لا يثبت الحكم إن لَمْ يدخل فِي لفظ الكلام الشارع أو فعله أو إقراره، وهم نفاة القياس.

ومنهم: من يثبته بلفظ الشارع أو بمعناه، وهم القياسيون.

فأما إن كان المقتضى لفعله موجودًا لو كان مصلحة، وهو مع هذا لم يشرعه، فوضعه تغيير لدين الله تعالى، وإنما أدخله فيه مَنْ نسب إلى تغيير الدين من الملوك والعلماء والعباد، أو من زل منهم باجتهاد، كما روى عن النبي وغير واحد من الصحابة «إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم، أو جدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون» (١).

\* فمثال هذا القسم (٢): الأذان في العيدين، فإن هذا لما أحدثه الأمراء، أنكره المسلمون لأنه بدعة. فلو لم يكن كونه بدعة دليلاً على كراهته، وإلا لقيل: هذا ذكر الله، ودعاء للخلق إلى عبادة الله، فيدخل في العمومات، كقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) وردت هذه المعاني متفرقة في عدة أحاديث: انظر: الدارمي (٨١/١)، وأحمد (٢٢/١، ٢٢/١)، وأحمد (٢٢/١، ٢٤، ٢٤، ١٤٥/٥، ٤٤١/٦، وضعف الألباني رحمه الله ما جاء في (زلة العالم وجدال المنافق) في ضعيف الجامع (٢٢٠)، وصحح ما جاء في (الأئمة المضلين) في صحيح الجامع (٢٢٠)، وصحح ما جاء في (الأئمة المضلين) في صحيح الجامع (٢٢٠)،

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: هذا أخطر ما يكون: زلة العالم يزل بها عالَم، حدال المنافق بالقرآن، يُحادل بالقرآن، يُحادل بالقرآن فيأتي بالمتشابه، ولا يدع المحكم، لكنه إن لَمْ يكن عنده إيمان صار يضرب القرآن بعضه ببعض، وهذا خطر لكن إذا كان أوتي فصاحة وبلاغة وحضر مَحالس عامة، وصار يقول ويقول، فهذا أيضًا خطر عظيم، أما أئمة مضلون فهذا رُبَّما قُصد به الحاكم العام فإنه إذا ضل فإنه أخطر ما يكون على الإسلام.

﴿ اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤١] وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ ﴾ [نصلت: ٣٣] أو يقاس على الأذان في الجمعة، فإن الاستدلال على حسن المنك في المنك ف

من أحدثه بأن الناس قد صاروا يَنْفَضُّون قبل سَماع الخطبة، وكانوا على عهد رسول الله ﷺ لا ينَفضون حتَّى يسمعوا أو أكثرهم.

فيقال له: سبب هذا تفريطك. فإن النبي الله كان يخطبهم خطبة يقصد بها نفعهم، وتبليغهم، وهدايتهم، وأنت تقصد إقامة رياستك، وإن قصدت صلاح دينهم، فلست تعلمهم ما ينفعهم، فهذه المعصية منك لا تبيح لك إحداث معصية أخرى، بل الطريق في ذلك أن تتوب إلى الله وتتبع سنة نبيه، وقد استقام الأمر، وإن لم يستقم فلا يسألك الله إلا عن عملك لا عن عملهم (١).

وهذا المعنيان من فهمهما انحل عنه كثير من شبه البدع الحادثة، فإن قد روى عن النبي عليه الله قال: «ما أحدث قوم بدعة إلا نزع عنهم من السنة مثلها»(١).

وقد أشرت إلى هذا المعنَى فيما تقدم. وبينت أن الشرائع أغذية القلوب. فمتَى اغتذت القلوب بالبدع لم يبق فيها فضل للسنن. فتكون بِمنْزلة من اغتذى بالطعام الخبيث.

وعامة الأمراء إنّما أحدثوا أنواعًا من السياسات الجائرة من أحد أموال لا يجوز أحدها، وعقوبات على الجرائم لا تجوز. لأنّهم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه، ووضعوه حيث يسوغ وضعه. طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة أنفسهم وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف والوضيع، والقريب والبعيد، متحرين في ترغيبهم وترهيبهم

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: لا شك أن هذا الكلام جيد جدًّا، فمثلاً: يقول كثير من الناس الآن: أنا لا أقراً (السم السحدة) في فجر الجمعة لأنّي لو فعلت لانفض الناس من حولي، فيقال: إذا فعلت اتباعًا لسنة النبي عليه فقد أديت ما عليك، وأم هم فليس عيك من نفورهم أو بعضهم شيء. بعض الناس يقول: المصلحة ألا أفعل لأجل أن آخذ أناس كثيرة، أقول: لا، عودهم السنة وسوف يُحول الله عز وجل رغبتهم إلى أن يكونوا معك.

<sup>(</sup>٢) ضعيف مرفوعًا: وتقدم أنه من كلام بعض التابعين.

للعدل الذي شرعه الله: لما احتاجوا إلى المكوس الموضوعة. ولا إلى العقوبات الجائرة. ولا إلى من يحفظهم من العبيد والمستعبدين، كما كان الخلفاء الراشدون وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من أمراء بعض الأقاليم (١).

\* وكذلك العلماء إذا أقاموا كتاب الله وفقهوا ما فيه من البينات التي هي حجج الله، وما فيه من الهدى، الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، وأقاموا حكمة الله التي بعث بها رسوله على سنته: لوجدوا فيها من أنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم عامة الناس. ولميزوا حينئذ بين المحق والمبطل من جميع الخلق، بوصف الشهادة التي جعلها الله لهذه الأمة، حيث يقول عز وجل: ﴿وَكَذَلِك عَمَا جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ الله الله الله عن المعنوا بذلك عما ابتدعه المبتدعون من الحجج الفاسدة التي يزعم الكلاميون أنَّهم ينصرون بها أصل الدين. ومن الرأي الفاسد الذي يزعم القياسيون أنَّهم يتمون به فروع الدين. وما كان من الحجج صحيحًا ومن الرأي سديدًا فذلك له أصل في كتاب الله وسنة رسوله، فَهِمه من فهمه وحُرِمه من حرمه.

\* وكذلك العباد: إذا تعبدوا بِما شرع الله من الأقوال والأعمال ظاهرًا وباطنًا، وذاقوا طعم الكلم الطيب والعمل الصالح الذي بعث الله به رسوله لوجدوا في ذلك من الأحوال الزكية، والمقامات العلية والنتائج العظيمة ما يغنيهم عما قد

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينام في المسجد وحده بدون حارس، ومع ذلك قد حفظه الله، لأن النبي عَلَيْ قال: «احفظ الله يَحفظك» [الترمذي (٢٥١٦) وصححه الألباني رحمه الله]، فكل من أقام شرع الله فإنه مَحفوظ بلا شك، حتَّى لو قُدِّر أنه سُطي عليه وقُتِلَ فإنه يُقتل شهيدًا، لأنه ما قُتل إلا لكونه مُحاهدًا في دين الله، ولهذا كان عمر بن الخطاب من الشهداء، وكان يدعو رضي الله عنه يقول: «اللهم إنِّي أسألك الشهادة في سبيلك، والموت في بلد رسولك» [البحاري (١٨٩٠)]، فكان الناس يقولون: كيف يكون هذا، والمدينة أصبحت بلد أمن واستقرار، فقيَّض الله له هذا الخبيث فقتله ظلمًا لأنه كان قائمًا بدين الله عادلاً بين عباد الله.

حدث من نوعه، كالتغبير ونَحوه من السماعات المبتدعة الصارفة عن سماع القرآن، وأنواع من الأذكار والأوراد لفقها بعض الناس، أو في قدره: كزيادات من التعبدات (۱)، أحدثها من أحدثها لنقص تمسكه بالمشروع منها. وإن كان كثير من العباد والعلماء، بل الأمراء قد يكون معذورًا فيما أجدثه لنوع احتهاده.

فالغرض أن يعرف الدليل الصحيح، وإن كان التارك له قد يكون معذورًا لاحتهاده، بل قد يكون صديقًا عظيمًا. فليس من شرط الصديق: أن يكون قوله كله صحيحًا، وعمله كله سنة، إذ قد يكون بمترلة رسول الله ﷺ. وهذا باب واسع (٢).

م سوالكلام في أنواع البدع وأحكامها وصفاتها لا يتسع له هذا الكتاب. وإنما الغرض التنبيه على ما يزيل شبهة المعارض للحديث الصحيح الذي ذكرناه.

(١) قال رحمه الله: لابد أن نعرف ما قصده الشيخ رحمه الله: العباد إذا تعبدوا بما شرع الله من الأقوال والأعمال ظاهرًا وباطنًا، وذاقوا طعم العلم الطيب والعمل الصالح الذي بعث الله به النبي على والأعمال ظاهرًا وباطنًا، وذاقوا طعم العلم الطيب والعمل الصالح الذي ما يغنيهم عما قد يُحدث في نوعه كالتغبير ونحوه، وهذا لا شك فيه أن الإنسان إذا تعبد بما شرعه الله سيحد هذه المقامات، وسيحد الراحة والطمأنينة التي تغني عن هذه الأذكار الحدثة، كالتغبير، وهذا عند الصوفية، يَحلسون هؤلاء حلقة ومعهم بساط وبين أيديهم شيء من الفراش، ثُمَّ إذ تواحدوا وانفعلوا ضربوا هذا البساط، وأشدهم وأعلاهم منزلة هو الذي يغبر من هذا البساط لأنه كلما قويت الضربة ثار الغبار، ولهذا يسمونه التغبير، وهو ذكر مبتدع لا شك، كذلك يوجد الآن في الأدعية أدعية مسجوعة مطولة لا حير فيها، يعدلون اليها عما حاء في كتاب الله والسنة من الدعاء، والذي حاء في الكتاب والسنة خير من هذا كله، خير من الأزحال والأسجاع التي نقرؤها ونسمعها بكثير، وهذه الأدعية المسجوعة وإن كان في بعضها شيء من الحق لكنها ليست كالأدعية الثابتة في القرآن والسنة.

(٢) قال رحمه الله: فليس من شرط الصديق أن يكون قوله كله صحيحًا، وعمله كله سنة، وإلا كان بمنزلة النبي عليه فلابد من خطأ حتَّى من الصديقين والشهداء.

ويُعرف بأن النصوص الدالة على ذم البدع مما يجب العمل بها.

\*\* والوجه الثانِي فِي ذم المواسم والأعياد المحدثة: ما تشتمل عليه من الفساد في الدين.

واعلم أنه ليس كل واحد، بل ولا أكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع. ولاسيما إذا كان من جنس العبادات المشروعة، بل أولو الألباب هم الذين يدركون بعض ما فيه من الفساد.

والواجب على الخلق(1): اتباع الكتاب والسنة. وإن لم يدركوا ما في ذلك من

(١) قال رحِمه الله: والواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة وإن لَمْ يدركوا ما فِي ذلك من المصلحة يعني في الأوامر أو المفسدة يعني في النواهي، لأن الواحب على العبد أن يقول: سُمعنا وأطعنا، ولهذا لما سئلت عائشة رضى الله عنها: ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا هذا، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا هو العبد حقًّا، الذي إذا أُمرَ بالشيء التزم ولَمْ يَقُلْ: لمَ، وإذا نُهي عن الشيء امتثل وترك، ولَمْ يقل: لمَ؟ وما الحكمة من شروع هذا؟ بعض الناس إذا سَمع أمر الله ورسوله ﷺ قال: هل الأمر للوجوب؟ وإذا سَمعوا نَهي الله ورسوله ﷺ قالوا: هذا النهي للتحريم؟ وهذا أمر لا يبنغي. الصحابة رضى الله عنهم إذا أمروا امتثلوا، وإذا نُهوا كفوا، ولَمْ يقولوا: يا رسول الله هل أمرك للوجوب، وهل نَهيك للتحريم؟ ولا ينبغي أن نسأل هل الأمر للوجوب؟ وهل النهي للتحريم؟ لا ينبغي أن تسأل. أنت عبدٌ أُمرت عندما تستمَع تقول سَمعًا وطاعةً. نعم لو تورط إنسان في ارتكاب ما نُهي عنه، أو تورط في مُحالفة الأمر، حينقد يتساءل: هل الأمر للوحوب فيقضى، هل النهي للتحريم فيتوب منه، أما مُحرد أن يسمع يناقش هل الأمر للوجوب وما أشبه ذلك.. ما حجة الإنسان عند الله يوم القيامة إذا قال: أمرتك فلم تَمتثل، وأمرك رسولي فلم تَمتثل، ونَهيتك فلم تَمتثل، ونَهاك رسولي فلم تَمتثل، وهذا كما قلت لكم وكررتُه وأكررها: إنك إذا سَمعت أمر الله ورسوله ﷺ تقول: سَمعنا وأطعنا، وأفعل إذا كان أمرًا، وإذا كان نَهيًا تقول: سَمعنا وأطعنا واجتنبه، حتَّى تكون عبدًا حقيقةً، العبد الحقيقي هو الذي يَمتثل ولو بالإشارة، ولهذا ولله المثل الأعلى: لو أن شحصًا له عبد، قال له: يا عبد اذهب وأت بكذا وكذا، قال له: لا أذهب، ما هذا؟ سوء أدب. أو قال له: المصلحة والمفسدة. فننبه على بعض مفاسدها.

\* فمن ذلك: أن من أحدث عملاً في يوم، كإحداث صوم أول خميس من رحب، والصلاة في ليلة تلك الجمعة التي يسميها الجاهلون: صلاة الرغائب مثلاً. وما يتبع ذلك من أحداث أطعمة وزينة، وتوسيع في النفقة، ونحو ذلك. فلابد أن يتبع هذا العمل اعتقاد في القلب.

\* وذلك: لأنه لابد أن يعتقد أن هذا اليوم أفضل من أمثاله، وأن الصوم فيه مستحب فيه استحبابًا زائدًا على الخميس الذي قبله والذي بعده مثلاً، وأن هذه الليلة أفضل من غيرها من ليالي: الجمع، وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في غيرها من ليالي الجمع خصوصًا وسائر الليالي عمومًا إذ لولا قيام هذا الاعتقاد في قلبه، أو في قلب متبوعه لما انبعث القلب لتخصيص هذا اليوم والليلة. فإن الترجيح من غير مرجح مُمتنع (١).

لا تفعل كذا، فيفعل. العبد حقيقة إذا أمره سيده يقول: السمع والطاعة، بل من الأرقاء من تكفيه الإشارة، حلافًا لمن قال: العبد يُضرب بالعصا والحر تكفيه الإشارة. ومن الأحرار من لا ينفع فيه إلا العصا. على كل حال هذه نصيحة لكم، أنكم إذا سمعتم أمر الله ورسوله يُقَلِيق فقولوا: سمعنا وأطعنا، افعلوا وأنتم على خير، وإذا فرطتم فأنتم على خطر، نعم إذا تورط الإنسان في المخالفة حينئذ له أن يسأل: هل هذا للوجوب فيقضيه، أو للتحريم فيتوب منه، ولهذا هذه الكلمة لشيخ الإسلام رحمه الله من أحسن الكلام.

(١) قال رحمه الله: هذا صحيح، هل يُمكن للإنسان أن يفضل يومًا على يوم أو ليلة إلاً عن عقيدة؟ لا يُمكن أبدًا أو لسبب حادث، ومعلوم، لذلك يَجب التحرز من هذا، حتّى لو رأيت الناس كلهم على ذلك يَجب أن لا توافقه ما دام هذا الشيء لا أصل له في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة، فلا تفعله. وفهمنا الآن من الناحية الفقهية أن صلاة الرغائب بدعة، وأن صوم يوم الجمعة أو الخميس في رجب بدعة وأن صنع الأطعمة وتوزيعها لذلك بدعة، مع أننا لو نظرنا للصوم كصوم أو قيام الليل كقيام فقط أو توزيع الطعام دون ارتباط بالبدعة لا شيء فيه.

وهذا المعنى: قد شهد له الشرع بالاعتبار في هذا الحكم. ونص على تاثيره. فهو من معاني المناسبة المؤثرة. فإن مجرد المناسبة مع الاقتران يدل على العلة عند من يقول بالمناسب القريب، وهم كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم. ومن لا يقول إلا بالمؤثرة. فلا يكتفى بمجرد المناسبة، حتّى يدل الشرع على أن مثل ذلك الوصف مؤثر في مثل ذلك الحكم. وهو قول كثير من الفقهاء أيضًا من أصحابنا وغيرهم.

وهؤلاء إذا رأوا أن في الحكم المنصوص معنى قد أثر في ذلك الحكم في موضع آخر عللوا ذلك الحكم المنصوص به.

وهنا قول ثالث قاله كثير من أصحابنا وغيرهم أيضًا. وهو: أن الحكم المنصوص لا يعلل إلا بوصف دل الشرع على أنه معلل به. ولا يكتفى بكونه علل به نظير أو نوعه.

\* وتلخيص الفرق بين الأقوال الثلاثة: أنا إذا رأينا الشارع قد نص على الحكم. ودل على علته، كما قال في الهرة: «إنها ليست بنجس إنّها من الطوافين عليكم والطوافات» (١) فهذه العلة تسمى المنصوصة، أو المومي إليها، علمت مناسبتها أو لم تعلم. فيعمل بموجبها باتفاق الطوائف الثلاث، وإن اختلفوا: هل يسمى هذا قياسًا، أو لا يسمى ؟.

\* ومثاله في كلام الناس: ما لو قال السيد لعبده: لا تُدخل داري فلانًا. فإنه مبتدع، أو فإنه أسود ونحو ذلك. فإنه يفهم منه: أنه لا يدخل داره من كان مبتدعًا، أو من كان أسود. وهو نظير أن يقول: لا تدخل داري مبتدعًا ولا أسود. ولهذا نعمل نَحن بمثل هذا في باب الأيمان. فلو قال: لا لبست هذا الثوب الذي

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الترمذي (٩٢)، والنسائي (٣٤، ٣٤٠)، وأبو داود (٧٥، ٧٦)، وابن ماجه (٣٦٧)، وصححه الألباني رحِمه الله في صحيح الجامع (٢٤٣٧)، وإرواء الغليل (١٧٣).

يَمنُّ به عليَّ فلان حنث بما كانت منته فيه مثل منته. وهو ثمنه ونَحو ذلك(١).

وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم و لم يذكر علته لكن قد ذكر علة نظيره أو نوعه. مثل أنه حوَّز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا إذنها. وقد رأيناه حَوَّز له الاستيلاء على مالها لكونها صغيرة. فهل نعتقد أن علة ولاية النكاح هي الصغر مثلاً ؟ كما أن ولاية المال كذلك، أم نقول: بل قد يكون لنكاح الصغيرة علة أحرى. وهي البكارة، مثلاً؟ فهذه العلة هي المؤثرة أي: قد بين الشارع تأثيرها في حكم منصوص. وسكت عن بيان تأثيرها في نظير ذلك الحكم.

فالفريقان الأولان يقولان بها، وهو في الحقيقة إثبات للعلة بالقياس. فإنه يقول: كما أن هذا الوصف أثَّر في الحكم في ذلك المكان كذلك يؤثر فيه في هذا المكان.

والفريق الثالث: لا يقول بها إلا بدلالة خاصة، لجواز أن يكون النوع الواحد من الأحكام له علل مختلفة.

\* ومن هذا النوع: أنه على «نهى عن أن بيع الرجل على بيع أحيه، أو أن يسوم الرجل على سوم أحيه، أو يخطب الرجل على خطبة أحيه» (٢) فيعلل ذلك بما فيه من فساد ذات البين، كما علل به في قوله قوله: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، فإنّكم إذا فعلتم ذلك: قطعتم أرحامكم» (٣) وإن كان هذا المثال يظهر التعليل فيه ما لا يظهر في الأول. فإنّمنا ذاك لأنه لا يظهر فيه وصف مناسب للنهى إلا هذا.

وأكبر دليل خاص على العلة ونظيره من كلام الناس: أن يقول: لا تعط هذا

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: فإذا قال: والله لا ألبس هذا الثوب الذي يَمنُّ به عليَّ، لو أحد ثُمنه لَحنث في يَمينه.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٢١٣٩، ٢١٤٠، ٢١٦٠، ٢٧٢٣)، ومسلم (١٤١٢– ١٤١٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخاري (١٠١٨، ١١١٥)، ومسلم (١٤٠٨) مختصرًا.

الفقير، فإنه مبتدع. ثم يسأله فقير آخر مبتدع، فيقول: لا تعطه. وقد يكون ذلك الفقير عدوًا له. فهل يحكم بأن العلة هي البدعة، أو يتردد لجواز أن تكون العلة هي العداوة.

وأمَّا إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ورأينا فيه وصفًا مناسبًا له، لكن الشارع لم يذكر تلك العلة، ولا علل بها نظير ذلك الحكم في موضع آخر. فهذا هو الوصف المناسب الغريب. لأنه لا نظير له في الشرع. ولا دل كلام الشارع وإيماؤه عليه.

فحوَّز الفريق الأول اتباعه. ونفاه الآخران. وهذا إدراك لعلة الشارع بنفس عقولنا من غير دلالة منه. كما أن الذي قبله إدراك لعلته بنفس القياس على كلامه. والأول: إدراك لعلته بنفس كلامه.

ومع هذا فقد تُعلم علة الحكم المعين بالصَّبر وبدلالات أحرى.

فإن ثبتت هذه الأقسام فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع، المؤثرة في موضع آخر.

وذلك: أن النبي ﷺ نَهى عن تخصيص أوقات بصلاة أو بصيام. وأباح ذلك إذا لم يكن على وجه التخصيص.

\* فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبيّ ﷺ قال: (لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم)(١).

\* وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو يومًا بعده» (٢) وهذا لفظ البخاري.

\* وروى البخاري عن حويرية بنت الحارث: أن النبيّ ﷺ دخل عليها يوم

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (١١٤٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤).

الجمعة. وهي صائمة. فقال: «أصمت أمس؟» قالت: لا. قال: «أتريدين أن تصومي غدًا؟» قالت: لا. قال: «فأفطري»(١).

\* وفي الصحيحين عن محمد بن عباد بن جعفر قال: «سألت جابر بن عبد الله، وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله ﷺ عن صيام يوم الجمعة ؟ قال: نعم، ورب هذا البيت» وهذا لفظ مسلم (٢).

\* وعن ابن عباس أن النبِي ﷺ قال: «لا تصوموا يوم الجمعة وحده» رواه أحْمد (٣).

\* ومثل هذا: ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْكُمْ قال: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومًا فليصم ذلك اليوم» لفظ البخاري «يصوم عادته» (٤).

\*\* فوجه الدلالة: أن الشارع قسم الأيام باعتبار الصوم ثلاثة أقسام:

\* قسم شرع تَحصيصه بالصيام، إما إيجابًا: كرمضان. وإما استحبابًا: كيوم عرفة وعاشوراء.

\* وقسم نهى عن صومه مطلقًا: كيوم العيدين.

\* وقسم إنَّما نَهي عن تَخصيصه: كيوم الجمعة وسرَر شعبان<sup>(٥)</sup>.

فهذا النوع لو صيم مع غيره لم يكره. فإذا خصص بالفعل نهى عن ذلك، سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده. وسواء اعتقد الرجحان أو لم يعتقده.

ومعلوم أن مفسدة هذا العمل لولا أنَّها موجودة في التخصيص دون غيره

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري في صحيحه (١٩٨٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (١٩٨٤)، ومسلم (١١٤٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أحمد (١/٨٨٨، ٢/٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه البخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢).

 <sup>(</sup>٥) قال رحمه الله: سرر شعبان : يعني آخره :

لكان إما أن ينهى عنه مطلقًا كيوم العيد، أو لا ينهى عنه كيوم عرفة وعاشوراء. وتلك المفسدة ليست موجودة في سائر الأوقات. وإلا لم يكن للتخصيص بالنّهي فائدة.

فظهر أن المفسدة تنشأ من تخصيص ما لا خصيصة له، كما أشعر به لفظ الرسول على المنهي عنه أو المأمور به. قد يشتمل على حكمة الأمر والنهي، كما في قوله: «خالفوا المشركين».

فلفظ النهي عن تخصيص وقت بصوم أو صلاة: يقتضي أن الفساد ناشيء من الصلاة جهة الاختصاص: فإذا كان يوم الجمعة يومًا فاضلاً، يستحب فيه من الصلاة والدعاء والذكر والقراءة والطهارة والطيب والزينة: ما لا يستحب في غيره كان ذلك في مظنة أن يتوهم أن صومه أفضل من غيره، ويعتقد أن قيام ليلته كالصيام في نهاره، لَها فضيلة على قيام غيرها من الليالي. فنهى النبي ﷺ عن التحصيص دفعًا لهذه المفسدة التي لا تنشأ إلا من التحصيص.

وكذلك تلقى رمضان: قد يتوهم أن فيه فضلاً، لما فيه من الاحتياط للصوم، ولا فضل فيه في الشرع. فنهى النبي ﷺ عن تلقيه لذلك.

وهذا المعنى موجود في مسألتنا. فإن الناس قد يخصون هذه المواسم لاعتقادهم فيها فضيلة. ومتى كان تخصيص هذا الوقت بصوم أو بصلاة قد يقترن باعتقاد فضل ذلك. ولا فضل فيه: نَهى عن التحصيص. إذ لا ينبعث التحصيص إلا عن اعتقاد الاحتصاص.

ومن قال: إن الصلاة والصوم في هذه الليلة كغيرها، هذا اعتقادي، ومع ذلك فأنا أخصها: فلابد أن يكون باعثه إما تقليد غيره، وإما اتباع العادة، وإما خوف اللوم له. ونحو ذلك، وإلا فهو كاذب. فالداعي إلى هذا العمل لا يخلو قط من أن يكون ذلك عن الاعتقاد الفاسد أو عن باعث آحر غير ديني. وذلك الاعتقاد ضلال.

فإنا قد علمنا يقينا: أن النبي عَلَيْ وأصحابه وسائر الأئمة في فضل هذا اليوم، ولا في فضل صومه بحصوص، وفضل قيام هذه الليلة بحصوصها حرفًا واحدًا. وإن الحديث المأثور فيها موضوع، وأنّها إنّما حدثت في الإسلام بعد المائة الرابعة.

ولا يُحوز -والحال هذه- أن يكون لها فضل (١). إن لم يعلمه النبي ﷺ. ولا أصحابه ولا التابعون، ولا سائر الأئمة: امتنع أن نعلم نَحن من الدين الذي يقرب إلى الله ما لم يعلمه النبي ﷺ، ولا الصحابة، ولا التابعون ولا سائر الأئمة. وإن علموه امتنع -مع توافر دواعيهم على العمل الصالح، وتعليم الخلق والنصيحة-: أن لا يعلموا أحدًا بهذا الفضل. ولا يسارع إليه واحد منهم (٢).

فإذا كان هذا الفضل المدعي مستلزم لعدم علم الرسول وحير القرون ببعض دين الله، أو لكتمانه وتركهم ما تقتضي شريعتهم وعادتُهم أن لا يكتموه ولا يتركوه، وكل واحد من اللازمين منتف: إما بالشرع، وإما بالعادة مع الشرع: علم انتفاء الملزوم. وهو الفضل المدَّعي.

ثم هذا العمل المبتدع مستلزم: إما لاعتقاد هو ضلال في الدين، أو عمل دين لغير الله: لا يجوز. لغير الله: لا يجوز.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: هذا يدل على آية من آيات النبيّ عليه الصلاة والسلام، أن غالب البدع إنّما انتشر بعد هذه القرون المفضلة، في المائة الرابعة، وأواخر المائة الثالثة، وهلم حرا. خصوصًا البدع العملية أما البدع العقائدية فهي من زمن الصحابة، كالتكذيب بالقدر ومسائل الإيمان والكفر وما أشبه ذلك.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: لأن هذا تقسيم لا يُمكن أن يوجد قسم ثالث، إلا وهو من يتضمن قدح الرسول عليه وأصحابه، نقول: هم حاهلون أم لا؟ نقول: لو كانوا حاهلين فهذا قدح، إذا عالمين فهل عملوا به أو لا، إذا لَمْ يعملوا فهذا قدح، ومعلوم انتفاء القدح من الجانبين في حق الرسول عليه وأصحابه، فما بقي إلا أن يكون ليس ذا فضل ولا عبادة.

فهذه البدع وأمثالُها مستلزمة قطعًا أو ظاهرًا لفعل ما لا يَحوز. فأقل أحوال المستلزم، إن لم يكن محرمًا: أن يكون مكروهًا. وهذا المعنى سار في سائر البدع المحدثة.

ثم هذا الاعتقاد يتبعه أحوال في القلب: من التعظيم، والإِحلال، وتلك الأحوال أيضًا باطلة. ليست من دين الله.

ولو فرض أن الرجل قد يقول: أنا لا أعتقد الفضل. فلا يمكنه مع التعبد أن يزيل الحال الذي في قلبه من التعظيم والإجلال. والتعظيم والإجلال لا ينشئا إلا بشعور من حنس الاعتقاد. ولو أنّه توهم أو ظن أن هذا أمر ضروري. فإن النفس لو خلت عن الشعور بفضل الشيء امتنعت مع ذلك أن تعظمه، ولكن قد تقوم به حواطر متقابلة.

فهو من حيث اعتقاده أنه بدعة: يقتضي منه ذلك عدم تعظيمه. ومن حيث شعوره بما روى فيه، أو يفعل الناسر له، أو يأز، فلائل فلازًا فدا. مرام مرام المرام الم

فيه من المنفعة: يقوم بقلبه عظمته.

فعار سر أن فدا منا ال م

\* فمن تدبر هذا: علم يقينًا ما في حشو البدع من السموم المضعفة للإيمان ولهذا قيل: إن البدع مشتقة من الكفر.

وهذا المعنى الذي ذكرته معتبر في كل ما نَهى عنه الشارع من أنواع العبادات التي لا مزية لها في الشرع إذا جاز أن يتوهم لها مزية: كالصلاة عند القبور، والدبح عند الأصنام، ونحو ذلك، وإن لم يكن الفاعل معتقدًا للمزية. لكن نفس الفعل قد يكون مظنة للمزية. وكما أن إثبات الفضيلة الشرعية مقصود. فرع الفضيلة غير الشرعية مقصودًا أيضًا.

\* فإن قيل: هذا يعارضه أن هذه المواسم مثلاً فعلها قوم من أولى العلم والفضل الصديقين فمن دونهم. وفيها فوائد يجدها المؤمن في قلبه وغير قلبه. من طهارة قلبه ورقته، وزوال آثار الذنوب عنه، وإحابة دعائه ونحو ذلك، مع ما

لأن الإنسان الذي يعظمه هذا التعظيم على حطر في دينه، فيحب أن يبين للناس أن هذا من أعظم المنكرات، وأنه نوع من التولّي الذي قال فيه الله عز وجل: ﴿وَمَن يَتُولّهُم مَنكُمْ فَلَوْلَيْكَ هُمُ الظّالِمُونَ ﴾ [التوبة: ٢٣] ماذا فعلت هذه المرأة من إنسانية، كل ما فعلته كانت ليحدمة النصرانية، لم تأت إلى الجمعيات في البلاد الإسلامية لتنصرها، فأنا من حقي عليكم ومن حق إخوانكم المسلمين عليكم أن تبينوا هذا الشيء للناس، لئلا يتسابق الناس إلى موالاة الكفار وهم لا يدرون، امرأة كافرة ماتت على الكفر، تُذرف عليها الدموع، أو تكتب فيها الذين يعظمون أبا جَهل، أبو جهل كان معرفًا بسيادته في قومه، ومعروف بشجاعته، الذين يعظمون أبا جَهل، أبو جهل كان معرفًا بسيادته في قومه، ومعروف بشجاعته، ومعروف بالأمور التي يُحمد عليها إنسانيًا. عبد الله بن أبيّ أبن سلول كذلك معروف شرفه ومعروف بلا شك، وعلى خطر عظيم، فالواجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس وألا يتركوا نفاق بلا شك، وعلى خطر عظيم، فالواجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس وألا يتركوا الفرصة للصحف الجاهلة بهذه الادّعاءات العظيمة وإخواننا لا يبينوه للناس، لابد أن نبين هذا اللناس إلا إذا أطفئت فتنتها، فلنطفئ النار، لكنما دام الأمر قائمًا لابد أن نبينه، ولولا أنها ماتت بهذه الميتة، ولولا الدعاية في الإذاعات الأحنية ما صارت المسألة بهذا الحجم. اللهم ماتت بهذه الميتة، ولولا الدعاية في الإذاعات الأحنية ما صارت المسألة بهذا الحجم. اللهم العدنا يا رب، ولا يَحوز أن نترحم عليها لأنّها في حكم الدنيا كحكم الكافرين.

ينضم إلى ذلك من المعلومات الدالة على فضل الصلاة والصيام. كقوله تعالى: ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى \* عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴾ [العلن: ٩، ١٠] وقوله ﷺ: «الصلاة نور والصدقة برهان» (١) ونحو ذلك.

قلنا: لا ريب أن من فعلها متأولاً مُجتهدًا أو مقلدًا: كان له أجر على حسن قصده، وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع. وكان ما فيه من المبتدع مغفورًا له، إذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين. وكذلك ما ذكر فيها من الفوائد كلها إنّما حصلت لما اشتملت عليه من المشروع في جنسه. كالصوم والذكر، والقراءة، والركوع والسحود، وحسن القصد في عبادة الله، وطاعته ودعائه، وما اشتملت عليه من المكروه. انتفى موجبه بعفو الله عنه لاجتهاد صاحبه أو تقليده (٢)

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم في صحيحه (٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: هذا الجواب الذي ذكره الشيخ رحمه الله لا يغني كثيرًا ولا سيما الذي عنده غيرة في الدين، يقول: هؤلاء المبتدعة كيف نقول إنَّهم معذورون وهم مبتدعة؟ الشيخ رحمه الله يقول: إنه يُعذر إما بالاجتهاد أو لتقليد مُجتهد، لأن العامي الذي يُحسن الشيخ برحمه الله يقول: إن هذا لا بأس به فسوف يقلده، وهذا شيء مُشاهد عندنا الآن لو يأتي إنسان من أكبر العلماء وهو غير معروف عند العامة ما قبلوه، وإذا جاء إنسان مَعروف عند العامة ما قبلوه، وإذا جاء إنسان مُحتهدًا أو مقلدًا عند العامة ولو كان أقل منه بكثير قبلوه بلا ريب، فمن المقبول أنه من فعل مُجتهدًا أو مقلدًا كان له أجر على حسن قصده، وعلى عمله، من حيث ما فيه لأنه متأول مُجتهد، والذكر أو التهجد أصله مشروع لكن كونه بهذا الزمان أو المكان أو على هذه الكيفية، فإذا اجتهد الإنسان وأخطأ في الكيفية أو في المكان أو في الزمان فله أجر الاجتهاد، لكن إذا تبين له الهدى ولَمْ يتبعه فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، قال تعالى: ﴿وَمَن يُشاقِي الرّسُولَ من بَعْد مَا الله للماء مُخلصون في بعض المسائل العقدية، علماء مُخلصون مُخلصون للإسلام والمسلمين يُخطئون في بعض المسائل العقدية، على المواب، لكن نقول: إن هؤلاء نعلم أنهم مُجتهدون، ونعلم أنهم لا يريدون كثير الموافقين للصواب، لكن نقول: إن هؤلاء نعلم أنهم مُجتهدون، ونعلم أنهم لا يريدون

وهذا المعنَى ثابت فِي كل ما يذكر في بعض البدع المكروهة من الفائدة.

لكن هذا القدر لا يمنع كراهتها والنهي عنها، والاعتياض عنها بالمشروع الذي لا بدعة فيه، كما أن الذين زادوا الأذان في العيدين هم كذلك، بل اليهود والنصارى يجدون في عباداتهم أيضًا فوائد. وذلك: لأنه لابد أن تشتمل عباداتهم على نوع ما مشروع في جنسه، كما أن أقوالَهم لابد أن يشتمل على صدق ما مأثور عن الأنبياء ثم مع ذلك لا يوجب أن تفعل عباداتهم، أو نروي كلماتهم لأن جميع المبتدعات لابد أن تشتمل على شر راجح على ما فيها من الخير. إذ لو كان خيرها راجحًا لما أهملتها الشريعة.

فنحن نستدل بكونِها بدعة على أن إثِمها أكبر من نفعها. وذلك هو الموجب للنهي.

\* وأقول: إن إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض الاحتهاد أو غيره، كما يزول اسم الربا والنبيذ المحتلف فيهما عن المحتهدين من السلف، ثم مع ذلك يجب بيان حالَها، وأن لا يقتدى بمن استحلها، وأن لا يقضرُ في طلب العلم المبين لحقيقتها.

وهذا الدليل كاف في بيان أن هذه البدع مشتملة على مفاسد اعتقادية، أو حاليَّة مناقضة لما جاء به الرسول عَلَيْهُ، وأن ما فيها من المنفعة مرجوح لا يصلح للمعارضة.

\* ثُمَّ يقال على سبيل التفصيل: إذا فعلها قوم ذوو فضل ودين، فقد تركها

إلاَّ الحق، لما لَهم من قدم صدق في الإسلام، وفي الدفاع عنه، لكن إذا أراد الله عز وجل أن يَحجب عنهم الهُدى فأولئك معدورون، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر» [البحاري (٢٣٥٢)، ومسلم (٢٧١٦)]، فالراجح القول بالقسط وبالعدل، وألا يُحمل الناس من أحكام الله تعالى ما لا ينطبق عليهم، واللهم اغفر.

قوم في زمان هؤلاء معتقدين لكراهتها وأنكرها قوم كذلك. هؤلاء التاركون والمنكرون إن لَمْ يكونوا أفضل ممن فعلها فليسوا دونَهم في الفضل. ولو فُرضوا دونَهم في الفضل، فتكون حينئذ قد تنازع فيها أولو الأمر. فترد إذن إلى الله والرسول. وكتاب الله وسنة رسوله: مع من كرهها، لا مع من رخص فيها.

ثم عامة المتقدمين الذي هم أفضل من المتأخرين مع هؤلاء التاركين المنكرين وأمَّا ما فيها من المنفعة: فيعارضه ما فيها من مفاسد البدع الراجحة.

\* منها: -م ما تقدم من الفسدة الاعتقادية مالحالة -: أن القلب تتعفيها:

And the second second

 $\frac{a_{ij}}{2\pi} = \frac{a_{ij}}{a_{ij}} = \frac{a_{ij}}{2\pi} = \frac{a_{ij}$ 

الصراط المستقيم. وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر. فتحب أن تخرج من العبودية والاتباع بحسب الإمكان، كما قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله، «ما ترك أحمد شيئًا من السنة إلا لكبر في نفسه» ثم هذا مظنة لغيره. فينسلخ القلب عن حقيقة الاتباع للرسول، ويصير فيه من الكبر وضعف الإيمان ما يفسد عليه دينه، أو يكاد، وهم يحسبون أنَّهم يحسنون صنعًا.

\* ومنها: ما تقدم التنبيه عليه في أعياد أهل الكتاب من المفاسد التي توجد في كلا النوعين من المحدثين: النوع الذي فيها مشابّهة، والنوع الذي لا مشابّهة فيه.

والكلام في ذم البدع لما كان مقررًا في غير هذا الموضع لم نطل النفس في تقريره، بل نذكر بعض أعيان هذه المواسم.

\* \* \*

حيث لا يشعر الإنسان حتَّى يَهون عليه الاتباع ويكون حريصًا على الابتداع.

## فصل

\*\* قد تقدم أن العيد يكون اسْمًا لنفس المكان، ولنفس الزمان، ولنفس الاجتماع، وهذه الثلاثة قد أحدث منها أشياء.

\* أمَّا الزمان: فثلاثة أنواع: ويدخل فيها بعض بدع أعياد المكان والأفعال.

أحدها: يوم لم تعظمه الشريعة أصلاً، ولم يكن له ذكر في وقت السلف، ولا حرى فيه ما يجوب تعظيمه. مثل أول خميس من رحب، وليلة تلك الجمعة التي تسمى الرغائب. فإن تعظيم هذا اليوم والليلة: إنّما حدث في الإسلام بعد المائة الرابعة، وروى فيه حديث موضوع باتفاق العلماء مضمونه فضيلة صيام ذلك اليوم، وفعل هذه الصلاة المسماه عند الجاهلين بصلاة الرغائب. وقد ذكر ذلك بعض المتأخرين من العلماء من الأصحاب وغيرهم.

والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم: النهي عن إفراد هذا اليوم بالصوم. وعن هذه الصلاة المحدثة. وعن كل ما فيه تعظيم لهذا اليوم من صنعة الأطعمة، وإظهار الزينة ونحو ذلك، حتَّى يكون هذا اليوم بِمنزلة غيره من بقية الأيام وحتَّى لا يكون له مزية أصلاً.

وكذلك يوم آخر في وسط رجب تصلى فيه صلاة تسمى صلاة أم داود. فإن تعظيم هذا اليوم لا أصل له في الشريعة أصلاً.

\* النوع الثاني: ما حرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره من غير أن يوجب ذلك جعله موسمًا، ولا كان السلف يعظمونه، كثامن عشر ذي الحجة الذي خطب فيه النبي عَلَيْ بغدير خَمَّ مَرْجَعه من حَجَّة الوداع. فإنه عَلَيْ خطب فيه خطبة، وصى فيها باتباع كتاب الله، ووصى فيها بأهل بيته. كما روى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضى الله عنه (١).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (١٤٠٨).

فزاد بعض أهل الأهواء في ذلك، حتَّى زعموا: أنه عهد إلى على رضي الله عنه بالخلافة بالنص الجلي بعد أن فرش له وأقعده على فرش عالية. وذكروا كلامًا باطلاً وعملاً قد علم بالاضطرار أنه لم يكن من ذلك شيء. وزعموا أن الصحابة تمالئوا على كتمان هذا النص، وغصبوا الوصي حقه، وفسقوا وكفروا، إلا نفرًا قليلاً.

والعادة التي حبل عليها بني آدم، ثم كان عليها القوم من الأمانة والديانة وما أو حبته شريعتهم من بيان الحق يوحب العلم اليقيني بأن مثل هذا يمتنع كتمانه.

وليس الغرض من الكلام في مسألة الإمامة. وإنما الغرض: أن اتخاذ هذا اليوم عيدًا محدث لا أصل له. فلم يكن في السلف لا من أهل البيت، ولا من غيرهم من اتخذ ذلك اليوم عيدًا، حتَّى يحدث فيه أعمالاً. إذ الأعياد شريعة من الشرائع. فيحب فيها الاتباع، لا الابتداع. وللنبي على خطب وعهود ووقائع في أيام متعددة، مثل يوم بدر، وحنين، والخندق، وفتح مكة، ووقت هجرته، ودخوله المدينة، وخطب له متعددة، يذكر فيها قواعد الدين. ثم لم يوجب ذلك أن يتخذ أمثال تلك الأيام أعيادًا. وإنّما يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعيادًا، أو اليهود. وإنما العيد شريعة. فما شرعه الله اتبع، وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه.

وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي عليه وتعظيمًا له. والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع. من اتخاذ مولد النبي عليه عيدًا، مع اختلاف الناس في مولده، فإن هذا لم يفعله السلف، مع قيام المقتضى له، وعدم المانع منه، ولو كان هذا خيرًا محضًا، أو راححًا: لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله عليه وتعظيمًا له منًا، وهم على الخير أحرص. وإنّما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره، وأحياء سنته باطنًا وظاهرًا، ونشر ما

بعث به، والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان أو أكثر هؤلاء الذين بحدونهم حرصاء على أمثال هذه البدع، ومع ما لَهم فيها من حسن القصد والاجتهاد الذي يرجى لَهم به المثوبة، تَجدونهم فاترين في أمر الرسول عما أمروا بالنشاط فيه، وإنّما هم بمنزلة من يحلّى المصحف ولا يقرأ فيه، أو يقرأ فيه ولا يتبعه، بمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلّي فيه، أو يصلي فيه قليلاً، وبمنزلة من يتخذ المسابح والسّجادات المزحرفة. وأمثال هذه الزخارف الظاهرة التي لم تشرع، ويصحبها من الرياء والكبر والاشتغال عن المشروع ما يفسد حال ماحبها، كما جاء في الحديث «ما ساء عمل أمة قط، إلا زخرفوا مساجدهم» (١٥٣).

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: ألا تعلم أن هؤلاء الذين يعظمون هذه المناسبات، ويدعون أنهم يُحبون الرسول عَلَيْ ويعظمونه بإحداثهم لهذه البدع وأمثالها، هم في الحقيقة مُعارضين للرسول عَلَيْ ، تَجدهم متهمين له، إما بالجهل، وإما بالكتمان، والتكاسل عن العمل، لأننا نقول إن هذا الذي تتقربون به إلى الله، إما أن يكون قربة جهلها الرسول على فلم يعلمها، وإما أن يكون علمها الرسول على لا شك، ثمَّ لو تَجاوزنا أكثر لقلنا ومضمونه تكذيب لقول الله تبارك وتعالى : ﴿ الْيَومُ أَكُمُلْتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمُ دِينًا ﴾ [المائدة: ٢] فإنه إذا كانت هذه البدع من الدين ولم توجد في شريعة الله لَمْ يصدق أن الله أكمل دينه وأتم نعمته فمستلزمات ومقتضيات البدع خطيرة جدًّا جدًّا، لو تأملها أصحابها ما أقاموا على البدع طرفة عين لكنهم تعميهم العاطفة أو التقليد الأعمى العاطفة لما في قلوبهم من مُحبة الرسول عليه الصلاة والسلام أو التقليد الأعمى في مضاهاة اليهود والنصارى فيتخذون مثل هذه البدع

 <sup>(</sup>٢) ضعيف جدًّا: رواه ابن ماجه (٧٤١)، وضعفه الألباني رحِمه الله في السلسلة الضعيفة
 (٤٤٧)، وقال: ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٣) قال رحمه الله: والواقع يشهد بهذا ' فعمل الأمة الآن لاشك أنه ليس على المستوى المرضي ' وزحرفة المساحد لا تزال ترتفع ارتفاعًا عظيمة ' ويَجعلون فيها من الزحارف ما

واعلم أن من الأعمال ما يكون فيه خير لاشتماله على أنواع من المشروع، وفيه أيضًا شر من بدعة وغيرها، فيكون ذلك العمل خيرًا بالنسبة لما اشتمل عليه من المشروع، وشرًّا بالنسبة إلى الإعراض عن الدين بالكلية، كحال المنافقين والفاسقين.

\*\* وهذا قد ابتلي به أكثر الأئمة في الأزمان المتأخرة. فعليك هنا بأدبين:

\* أحدهُما: أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطنًا وظاهرًا في خاصتك وخاصة من يعطيك، واعرف المعروف، وأنكر المنكر.

\* الثاني: أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان، فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلا شَرِّ منه، فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل هو ما أنكر منه، أو بترك واحب أو مندوب تركه أضرُّ من فعل ذلك المكروه، ولكن إذا كان في البدعة نوع من الخير؛ فعوض عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان، إذا النفوس لا تترك شيئًا إلا بشيء، ولا ينبغي لأحد أن يترك خيرًا إلا إلى مثله، أو إلى حير منه، فإنه كما أن الفاعلين لهذه البدع معيبون قد أتوا مكروهًا، فالتاركون أيضًا للسنن مذمومون، فإن منها ما يكون واحبًا على التقييد، كما أن الصلاة النافة لا تجب، ولكن من أراد أن يصليها يجب عليه أن يأتي بأركانها (۱)، وكما يجب على من أتى الذنوب: أن يأتي بالكفَّارات والقضاء والتوبة والحسنات الماحية، وما يجب على من كان إمامًا، أو قاضيًا، أو مفتيًا، أو

يعمل عدة مساجد، مع أن هذا ليس من المأمور به، فتحد السحادة دائمًا في المسحد، والمسبحة طويلة، وقلبه حالى من الحالة الجيدة.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: هذا هو الواقع، لو قال قائل مثلاً: أنا أريد أن أتطوع بالصلاة، ثُمَّ قام يصلي وقال: إنه لا يريد الركوع، وقلنا له: لَمْ؟ قال: إن هذه سنة، وإذا كان أصل الشيء سنة فأحزاؤه سنة، فإننا لا تُمكِّنه من هذا، لأن هذا من اتِّخاذ آيات الله هزوًا؛ بل نقول: إن من شرط النافلة أن تكون على شرط المشروع.

واليًا من الحقوق، وما يجب على طالبي العلم، أو نوافل العبادة من الحقوق (١).

\* ومنها: ما يكره المداومة على تركه كراهة شديدة أو يجب تركه أو فعله على الأئمة دون غيرهم. وعامتها يجب تعليمها والحض عليها والدعاء إليها.

وكثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في فعل السنن من ذلك، أو الأمر به.

ولعل حال كثير منهم يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العبادات المشتملة على نوع من الكراهة، بل الدين: هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبة، فلا ينهى عن منكر، إلا يؤمر بمعروف يغني عنه (٢)، كما

(1) قال رحمه الله: كل ما قاله رحمه الله حق، يَجب على من أتى الذنوب وبعض المعاصي ما لا يَجب على من سلم منها، ويَجب على من كان إمامًا أو قاضيًا ما لا يَجب على غيره، على غيرهم، إن كان إمامًا أو مفتيًا أو قاضيًا أو مقلدًا يَجب عليه كما لا يَجب على غيره، أنت بنفسك تصلي كما تشاء ولكن لو كنت إمامًا فإنّما تصلي بالناس فاتبع السنة فيما تقوم به من صلاتك.

(٢) قال رحمه الله: هذا ما قاله الشيخ كله حق، فكل من القرآن والسنة لا تنهى عن مُنكر إلا وتأمر بمعروف، فمثلاً في القرآن: ﴿ يَأَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا الْطُرْنَا ﴾ [البقرة: ١٠٤] فأتى ببدل هذه الكلمة التي عندنا، وفي حديث الرسول عَلَيْهِ: ﴿ لا تقولُوا ما شاء الله وشاء فلان، بل ما شاء الله وحده ﴾ [صحيح: أحمد (١/١٤/٢)]، وأمر أيضًا: لا تبع التمر الطيب بأزيد منه من الردي، ولكن بع الطيب بدراهم ثُمَّ اشتر بالدراهم رديئًا أو بالعكس، فالمهم أن النفوس لابد لَها من فعل لابد لَها من عرض، إذا نَهيتها عما تفعله من بالمنكر فافتح لَها ما تفعله من عمل صالح، يعني من الناس الآن من ينهى عن اقتناء التليفزيون وأشباهه، لكننا نقول: افتح لَهم شيئًا تغنيهم عنه، افتح لَهم فيديو يتابعون فيها المحاضرات، أو وأشباهه، لكننا نقول: افتح لَهم شيئًا تغنيهم عنه، افتح لَهم فيديو يتابعون فيها المحاضرات، أو وقائع فيها خير، فيها نفع، لأن الناس الآن مبتلون، إما هذا وإما هذا، وليسوا على الحال التي كانوا عليها من عشرين أو ثلاثين سنة، لابد أن يسهروا كما يسهر الناس، ولابد أن يأخذوا كما أخذ الناس، فإذا نهيتهم عن منكر فافتح لَهم بابًا للمعروف.

قلت (مَحمود): وليس الأمر على إطلاقه، ولكن إذا كان البديل مباحًا أو مشروعًا،

يؤمر بعبادة الله سبحانه وينهي عن عبادة ما سواه...

إذ رأس الأمر: شهادة أن لا إله إلا الله. والنفوس قد خُلقت لتعمل (١) لا

فنعم، أما إذا كان البديل من حنس البدعة أو المعصية، فما هو إلا انتقال من سيئ إلى سيئ أو أسوأ، وذلك يصدق على من أراد أن يشغل الناس عن الأغاني ومُحونها، فدلهم على الأناشيد وتحوها، والتي لا تحتوي حاليًا إلى على المبالغة في مدح النبي التي المورة تنافي توحيد الألوهية، أو على الإثارة السياسية، أو الدعوات الحزبية وتحوها، وأقل أضرارها الانشغال عن ذكر الله بالشعر والأناشيد، فنقول: إن هذا البديل لا يصلح، وتحن عندنا ما يكفينا ويغنينا ألا وهو الاستماع إلى القرآن الكريم، والدروس العلمية ودروس الوعظ علمية، فإنه لا يتحلو من الوقوع في محظور، وهو ما يتعلق بالصور وغير ذلك، فليتنبه لهذا، أنه لا بد أن يكون البديل معروفًا -كما قال رحمه الله - إما مباحًا أو مشروعًا، وإلا فلسنا ملزمين بإيجاد بديل لكل ما حرمه الله عز وحل، أو ابتدعه الناس من مُحدثات، ففيما شرع ملزمين بإيجاد بديل لكل ما حرمه الله عز وحل، أو ابتدعه الناس من مُحدثات، ففيما شرع وبستنفيذ طاقته وجهده، بل لا يستطيع أن يفي به كله، فضلاً عن أن يَحتاج إلَى غيره. وفيما أحل تبارك وتعالى من المباحات والطيبات غنية عن الخبائث والمحرمات. وهذا معروف لا يعترض عليه فاضل، والله أعلم والموفق للصواب.

(١) قال رحمه الله: نعم إن النفوس خُلقت لتعمل، ولِهذا قال النبي ﷺ «أصدق الأسماء حارث وهَمام» [ضعيف الحامع (١٥٦، ٢٤٣٥)] كل إنسان لابد أن يعمل، كل إنسان لابد أن يريد، فالناس ما خُلقوا إلاَّ للعمل، ﴿وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

بعض الناس إذا وجد بدعة في حَماعة شنَّع وأشاع هذه البدعةن وسكت عن المنافع الكثيرة التي توجد في هذه الجماعة، والواجب علينا -ونَحن والحمد لله مسلمون نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام- الواجب إذا رأينا من إخواننا نقصًا أن نبينه لَهم ونُلح عليهم في تعديل هذا النقص، وأما أن نتخذ من النقص مثلبة، ونشيع الفاحشة، فهذا ليس من السبيل الأقوم، وما من رجل أو طائفة إلا وفيه نقصن لكن الواجب هو مُحاولة تكميل هذا النقص، أما التشنيع أرى أنه ليس من السبيل القويم لا سيما الآن الجماعات التي في الساحة نرجو أن

لتترك، وإنَّما رأوا التَّرك مقصودًا لغيره، فإن لم يشتغل بعمل صالح وإلا لَمْ تترك العمل السيئ أو الناقص، لكن لما كان من الأعمال السيئة ما يفسد عليها العمل الصالح نُهيت عنه حفظًا على للعمل الصالح.

فتعظيم المولد واتّخاذه موسمًا: قد يفعله بعض الناس، ويكون له فيه أجر عظيم، لحسن قصده، وتعظيمه لرسول الله ﷺ، كما قدمته لك أنه يحسن عن بعض الناس: ما يستقبح من المؤمن المسدد، ولِهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء: إنه أنفق على مصحف ألف دينار ونحو ذلك، فقال: دعه، فهذا أفضل ما أنفق فيه الذهب، أو كما قال.

مع أن مذهبه: أن زخرفة المصاحف مكروهة. وقد تأوَّل بعض الأصحاب أنه أنفقها في تَجديد الورق والخط.

وليس مقصود أحمد هذا، وإنما قصده: أن هذا العمل فيه مصلحة، وفيه أيضًا مفسدة كره لأجلها.

فهؤلاء إن لَمْ يفعلوا هذا وإلا اعتاضوا الفساد الذي لا صلاح فيه، مثل أن ينفقها في كتاب من كتب الفحور، ككتب الأسمار أو الأشعار؛ أو حكمة فارس والروم.

فتفطن لحقيقة الدين، وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد، بحيث تعرف ما ينبغي من مراتب المعروف، ومراتب المنكر، حتَّى تقدم أهمها عند المزاحمة، فإن هذا حقيقة العمل بما جاءت به الرسل، فإن التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر، وجنس الدليل وغير الدليل يتعسر كثيرًا (١). فأمَّا

تتبدد وتزول، الآن هذه الجماعات إذا كان بعضها يُبَدِّع بعضًا، وينهى عن الأحرى ويسكتها، فهذا تَقرُّ به عين أعداء الدين الذي هم أعداء حقيقة، فالواجب أن نُصلح ما فسد، وأن لا نثلب على من ضل في شيء من الأشياء.

<sup>(</sup>١) قال رحِمه الله: هذه القطعة مُهمة حدًّا ولها فائدة عظيمة لهؤلاء الذين ينظرون إلَى

مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل، بحيث تقدم عند التزاحم أعرف المعروفين فتدعو إليه، وتنكر أنكر المنكرين، وترجح أقوى الدليلين: فإنه هو حاصة العلماء بهذا الدين، فالمراتب ثلاث:

- \* إحداها: العمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه.
- \* والثانية: العمل الصالح من بعض وجوهه أو أكثرها إما لحسن القصد، أو لاشتماله مع ذلك على أنواع من المشروع.
- \* الثالثة: ما ليس فيه صلاح أصلاً، إما لكونه تركًا للعمل الصالح مطلقًا، أو لكونه عملاً فاسدًا محضًا.
- \* فأما الأول: فهو سنة رسول الله ﷺ باطنها وظاهرها، قولها وعملها، في الأمور العلمية والعملية مطلقًا. فهذا هو الذي يَحب تعلمه وتعليمه، والأمر به، وفعله على حسب مقتضى الشريعة من إيجاب واستحباب.

والغالب على هذا الضرب: هو أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان.

\* أما المرتبة الثانية: هي كثيرة حدًّا في طرق المتأخرين من المنتسبين إلى علم أو عبادة، ومن العامة أيضًا. وهؤلاء خير ممن لا يعمل عملاً صالحًا مشروعًا ولا غير مشروع، أو من يكون عمله من جنس المحرم، كالكفر والكذب والخيانة والجهل. ويندرج في هذا أنواع كثيرة.

فمن تعبد ببعض هذه العبادات المشتملة على من الكراهة: كالوصال في الصيام، وترك جنس الشهوات ونحو ذلك أو قصد إحياء ليال لا خصوص لها،

المفسدة دون أن ينظروا لما يقترن بها من المصالح، والله سبحانه وتعالَى يقول: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن تَفْعِهِمَا ﴾ [البقرة: ٢١٩] وهذا يدل على أن الشيء إذا كان إثْمَه أقل من النفع فإنه لا بأس به، فإنه تنغمر المفسدة إلى حانب المصلحة.

كأول ليلة من رحب ونحو ذلك: قد يكون حاله خيرًا من حال البطّال الذي ليس فيه حرص على عبادة الله وطاعته، بل كثير من هؤلاء الذين ينكرون هذه الأشياء زاهدون في حنس عبادة الله: من العلم النافع، والعمل الصالح، أو في أحدهما: لا يحبونها، ولا يرغبون فيها، لكن لا يمكنهم ذلك في المشروع. فيصرفون قُوَّتهم إلى هذه الأشياء. فهم بأحوالهم منكرون للمشروع وغير المشروع وبأقوالهم لا يمكنهم إلا إنكار غير المشروع.

\* ومع هذا: فالمؤمن يعرف المعروف وينكر المنكر، ولا يمنعه من ذلك موافقة بعض المنافقين له ظاهرًا في الأمر بذلك المعروف، والنهي عن ذلك المنكر، ولا مخالفة بعض علماء المؤمنين.

فهذه الأمور وأمثالها مما ينبغي معرفتها والعمل بها.

\* النوع الثالث: ما هو معظم في الشريعة، كيوم عاشوراء، ويوم عرفة، ويومي العيدين، والعشر الأواخر من شهر رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، وليلة الجمعة ويومها، والعشر الأول من الحرم، ونحو ذلك من الأوقات الفاضلة. فهذا الضرب قد يحدث فيه ما يعتقد أن له فضيلة، وتوابع ذلك ما يصير منكرًا ينهى عنه. مثل ما أحدث بعض أهل الأهواء في يوم عاشوراء من التعطش، والتحزن، والتحمع، وغير ذلك من الأمور المحدثة التي لم يشرعها الله ولا رسوله ولا أحد من السلف. لا من أهل بيت رسول الله على المنافئة من أهل بيته أكرم الله فيه سبط نبيه أحد سيدى شباب أهل الجنة! ، وطائفة من أهل بيته بأيدي الفحرة الذين أهائهم الله، وكانت هذه مصيبة عند المسلمين يجب أن تُتلقَّى به أمثالها من المصائب عن الاسترجاع المشروع، فأحدث بعض أهل البدع في مثل به أمثالها من المصائب عن الاسترجاع المشروع، فأحدث بعض أهل البدع في مثل هذا اليوم خلاف ما أمر الله به عند المصائب، وضمُّوا إلى ذلك من الكذب والوقيعة في الصحابة البرءاء من فتنة الحسين وغيرها أمورًا أخرى، ثما يكرهها الله

<sup>(1)</sup> قال رحمه الله: يشير إلَى الحسين رضي الله عنه.

ورسوله. وقد روى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين رضي الله عنهم قال: قال رسول الله ﷺ: «من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته، فأحدث لَها استرجاعًا، وإن تقادم عهدها: كتب الله له به من الأجر مثلها يوم أصيب» (١) رواه الإمام أحمد وابن ماجه.

فتدبر كيف روى مثل هذا الحديث الحسين بن علي رضي الله عنهما، وعنه بنته التي شهدت مصابه؟.

وأما اتِّحاذ أمثال أيام المصائب مآتم فليس هذا من دين المسلمين، بل هو إلى دين الجاهلية أقرب، ثم هم قد فَوَّتوا بذلك ما في هذا اليوم من الفضل.

وأحدث بعض الناس فيه أشياء مستندة إلى أحاديث موضوعة لا أصل لها، مثل: فضل الاغتسال فيه، أو التكحل، أو المصافحة. وهذه الأشياء ونحوها من الأمور المبتدعة، كلها مكروهة، وإنما المستحب صومه.

\* وقد روي في التوسيع على العيال في آثار معروفة: أعلى ما فيها حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: «بلغنا أنه من وَسَّعَ على أهله يوم عاشوراء وسَّعَ الله عليه سائر سَنته». رواه عنه ابن عيينة، وهذا بلاغ منقطع لا يعرف قائله. والأشبه أن هذا وضع لما ظهرت العصبية بين الناصبة والروافضة. فإن هؤلاء اتَّحذوا يوم عاشوراء مأمًّا، فوضع أولئك فيها آثارًا تقتضي التوسيع فيه، واتخاذه عيدًا، وكلاهما باطل.

\* وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي على أنه قال: «سيكون في ثقيف كذاب ومُبِير» (٢) فكان الكذاب: المحتار بن أبي عبيد، وكان يتشيع وينتصر للحسين، ثم أظهر الكذب والافتراء على الله، وكان فيها الحجاج بن يوسف، وكان فيه

<sup>(</sup>١) ضعيف جدًّا: رواه ابن ماجه (١٦٠٠)، وأحْمد (٢٠١/١)، وضعفه الألباني حدًّا فِي السلسلة الضعيفة (٤٥٥١).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم في صحيحه (٢٥٤٥).

انحراف على عليّ وشيعته، وكان مُبيرًا.

وهؤلاء فيهم بدَع وضلال، وأولئك فيهم بدع وضلال، وإن كان الشيعة أكثر كذبًا وأسوأ حالاً.

لكن لا يَحوز لأحد أن يغير شيئًا من الشريعة لأجل أحد، وإظهار الفرح والسرور يوم عاشوراء، وتوسيع النفقات فيه: هو من البدع المحدثة المقابلة للرافضة. وقد وضعت في ذلك أحاديث مكذوبة في فضائل ما يصنع فيه من الاغتسال والاكتحال، وغير ذلك: وصحَّحها بعض الناس كابن ناصر وغيره، ليس فيها ما يصح، لكن رُويت لأناس اعتقدوا صحتها، فعملوا بها و لم يعلموا أنها كذب. فهذا مثل هذا.

وقد يكون سبب الغلو في تعظيمه من بعض المتسننة لمقابلة الروافض.

فإن الشيطان قصدُه أن يحرِّف الخلق عن الصراط المستقيم، ولا يبالي إلَى أي الشِّقَين صاروا (١). فينبغي أن يجتنب الجميع هذه المحدثات.

\* ومن هذا الباب: شهر رجب، فإنه أحد الأشهر الحرم، وقد روي (٢) عن

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: وما ذكره الشيخ من أن الشيطان يريد من الإنسان أن يضل عن الصراط سواء بالتطرف من هنا أو هناك، هو معنى ما قاله بعض دعاة النصرانية وبعض رؤساء الدول النصرانية قالوا: أهم شيء عندنا أن تُخرج المسلم من دينه سواء تنصر أو تهوّد أو صار شيوعيًّا، المهم أن تُخرجه من دينه فليكن ما شاء. الشيطان أيضًا يريد من بني آدم أن يَخرج عن دينه سواء أكانوا روافض أو نواصب، يريد أن يُخرجهم عن الصراط المستقيم، وبناء على ذلك هل نقابل بدعة الروافض الحزينة بسرور؟ لا.. لا يصح ذلك، أن نقول: عاشوراء وغيرها من الأيام سواء في هذا الباب، وإن كان عاشوراء يُفضًّل بالصيام؛ لأن الله أنقذ فيه موسى وقومه من الغرق.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: وقول المؤلف: وقد رُوي، هذا التعبير لا يأتِي فِي الحديث إلاَّ والحديث ضعيف، ولهذا أتى بصيغة (قد رُوي) وهي صيغة للتضعيف، فهذا الحديث ضعيف، وابن حجر يقول: إنه ليس بقوي.

النبي على «أنه كان إذا دخل شهر رجب قال: اللهم بارك لنا في شهري رجب وشعبان، وبَلّغنا رمضان» () ولم يثبت عن النبي على فضل رجب حديث آخر: بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي على كلها كذب. والحديث إذا لم يعلم أنه كذب فروايته في الفضائل أمر قريب ()، أما إذا علم أنه كذب فلا يجوز روايته

(٢) قال رحمه الله: قوله رحمه الله: (وهذا أمرٌ قريب): يعنِي أنه يُتساهل فيه، وهذ مسألة اختلف فيها العلماء، يعنِي هل يَجوز رواية الأحاديث الضعيفة في الفضائل أو لا يَحوز، وفي الصحيح غنَّى عنها؟ لا شك أن هذا أحوط للإنسان ألا يروي أو يُحدث الناس إلاَّ بحديث يعتبر مقبولاً سواء كان صحيحًا لذاته أو لغيره، حسنًا لذاته أو حسنًا لغيره، أما الضعيف فلسنا بجاحة إليه، لكن نرى منا من يقول: لا بأس به في الفضائل بشروط ثلاثة: الشرط الأول: أن يكون الأصل ثابتًا لا يُحمل عليه هذا الحديث الضعيف، والثاني: ألا يكون الضعف شديدًا، مثل أن يكون في الحديث متهم بالكذب أو متروك أو من حديثه منكر، أو ما أشبه ذلك. والثالث: ألا يعتقد أن النبيُّ ﷺ قاله أو فعله؛ لأن هذا الحديث في فضل عمل ثبت أصل مشروعيته، إن كان صحيحًا فقد حصل المراد، وإن لَمْ يكن صحيحًا فقد حمله أن يفعل، والفعل مطلوب، وكذلك يقال فِي الرهائب، إذا كان الحديث ضعيفًا ولكن ثبت أصل النهي فيه ولكن فيه نوع من العقوبة فإنه لا بأس بذكره، لأنه إن كان ثابتًا ثبت ما دل عليه، وإن لَمْ يكن قد ثبت فإن فيه ترغيبًا ممًّا كان فيه، لكن المشكلة عند العامة.. واعلم أن ما قيل فِي المحراب من أحاديث الترغيب حتَّى لو علقت عليه وقلت هذا ضعيف سيكون شيقًا للعامة، فلا ينساه، وينسى قولك إنه ضعيف، وكذلك في الترهيب، ولهذا ينصح الوعاظ من هذا الطريق، والعجب أن بعض الناس يتساهل ويدعي دعوة عجيبة حدًّا، يقول: قول النبي علي النبي علي النار» [البحاري البحاري البحاري البحاري (١٢٩١)، ومسلم (٣) ] يقول: هو لا يكذب عليه وإنَّما (يكذب له) لأنه يريد أن يُكثِّر أتباعه

<sup>(</sup>١) ضعيف: ذكره الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع (٤٣٩٥)، ولا يصح في فضل العبادة في رجب حاصة حديث، إلا كونه من الأشهر الحرم. فيشرع قيه ما يشرع فيها من زيادة توقي البدع والمعاصي، كما قال تعالَى في الأشهر الحرم: ﴿ فَلاَ تَطْلَمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ﴾ [التوبة: ٣٦]. وكذلك يستحب فيه ما يستحب لغيره من الشهور العربية، من صيام الاثنين والخميس، وصيام الأيام البيض، ونحو ذلك -لمن كانت تلك عادته – مِمَّا لا يتميز به شهر عن شهر. والله تعالَى أعلم.

إلا مع بيان حاله، لقوله ﷺ: «من روى عني حديثًا، وهو يرى أنه كذب؛ فهو أحد الكاذبين»(١).

نعم روى عن بعض السلف في تفضيل العشر الأول من رجب بعض الأثر، وروى غير ذلك.

فاتِّخاذه موسِمًا بحيث يفرد بالصوم، مكروه عند الإمام أحْمد وغيره، كما روى عن عمر بن الخطاب وأبي بكر وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم.

\* وروى ابن ماجه: «أن النبي عَلَيْهُ نهى عن صوم رحب»(٢) رواه عن إبراهيم ابن المنذر الحزامي: حدثنا داود بن عطاء حدَّثني زيد بن عبد الحُميد عن عبد الرحْمن بن زيد بن الخطاب عن سليمان بن علي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وليس بالقوي.

\*\* وهل الإفراد المكروه: أن يصومه كله، أو أن لا يقرن به شهر آخر؟ فيه للأصحاب وجهان.

ولولا أن هذا موضع الإشارة إلى رءوس المسائل لأطلنا الكلام في ذلك ومن هذا الباب: ليلة النصف من شعبان. فقد روي في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي: أنّها ليلة مفضلة. وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها، وصوم شهر شعبان قد حاءت فيه أحاديث صحيحة. ومن العلماء من السلف، من أهل المدينة وغيرهم من الخلف: من أنكر فضلها، وطعن في الأحاديث

فيقال له: تبًّا لك من هذا الفهم، إلا أن هذا فهم خاطئ، فــ(كذب عليً) في اللغة لا تحتمل إلا معنى واحد، وهو أنه نسب إلي ما هو كذب، هذا معناه، وعلى كل حال فالأحوط ألا يذكر الإنسان الضعيف في الفضائل، نعم لو فُرِضَ أنه ضعيف لكن قريب إلى الحسن بكثرة طرقه وتعدد مَخارجه رُبَّما يُسمح له.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم في المقدمة، والترمذي (٢٦٦٢)، وابن ماجه (٣٨-٤١).

<sup>(</sup>٢) ضعيف: رواه ابن ماجه (١٧٤٣). وسبق أن رجب لَمْ يصح فيه حديث يَحصه.

الواردة فيها، كحديث: «إن الله يغفر فيها لأكثر من عدد شعر غنم بني كلب» (١) وقال: لا فرق بينها وبين غيرها.

لكن الذي عليه كثير من أهل العلم، أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم: على تفضيلها، وعليه يدل نص أحمد، لتعدد الأحاديث الواردة فيها، وما يصدق ذلك من الآثار السلفية، وقد روى بعض فضائلها في المسانيد والسنن. وإن كان قد وضع فيها أشياء أحر.

\* فأما صوم يوم النصف مفردًا فلا أصل له، بل إفراده مكروه. وكذلك اتخاذه موسمًا تصنع فيه الأطعمة، وتظهر فيه الزينة: هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لَها:

\* وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف من الاجتماع العام للصلاة الألفية في المساجد الجامعة، ومساجد الأحياء والدروب والأسواق. فإن هذا الاجتماع لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد وقدر من القراءة: لم يشرع مكروه، فإن الحديث الوارد في الصلاة الألفية موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، وما كان هكذا لا يجوز استحباب صلاة بناء عليه، وإذا لم يستحب: فالعمل المقتضى لاستحبابها مكروه ولو سوغ أن كل ليلة لَها نوع فضل تخص بصلاة مبتدعة يجتمع لها لكان يفعل مثل هذه الصلاة، أو أزيد، أو أنقص: ليلتي العيدين، وليلة عرفة، كما أن بعض أهل البلاد يقيمون مثلها أول ليلة من رجب، وكما بلغني أنه كان بعض أهل القرى يصلون بعد المغرب صلاة مثل المغرب في جماعة يسمونها صلاة بر الوالدين ". وكما كان بعض الوالدين ". وكما كان بعض الوالدين ". وكما كان بعض الناس يصلي كل ليلة في جماعة صلاة الجنازة على

<sup>(</sup>١) ضعيف: ذكره الألبانِي رحِمه الله في ضعيف الجامع (٦٥٤، ١٧٦١).

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: صلاة بر الوالدين، مثل عندنا الآن عشاء الوالدين في رمضان يصنعون عشاءً في ليلة الجمعة في الغالب يسمونه: عشاء الوالدين، ويتخذونه سنة راتبة، هذا من البدع، هل كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا؟ إذا قيل: نعم، قلنا: أين الدليل؟

من مات من المسلمين في جميع الأرض ونجو ذلك من الصلوات الجماعية التي لم تشرع (١).

وعليك أن تعلم أنه إذا استحب التطوع المطلق في وقت معين، وجوز التطوع في الجماعة: لم يلزم من ذلك تسويغ جماعة راتبة غير مشروعة. بل ينبغي أن تفرق بين البابين.

وذلك أن الاجتماع لصلاة تطوع، أو استماع قرآن، أو ذكر الله ونحو ذلك إذا كان يفعل ذلك أحيانًا. فهذا أحسن. فقد صح عن النبي ﷺ «أنه صلى

وإذا قيل: لا، قلنا: لا حير في سبيل لَمْ يكن عليه الصحابة رضي الله عنهم، فالمهم أن هذه الصلاة لَها أصل، لكن هذه صلاة وذاك عشاء.

(١) قال رحمه الله: هذه من البدع العظيمة، هناك أناس تقول: إذا أردت أن تنام فصلّ صلاة الجنازة على كل من مات من المسلمين، على وجه الأرض، أين منا هذه السنة، والنبيّ عَلَيْهُ لَمْ يفعلها، والصواب أن الغائب لا يُصلى عليه مطلقًا، إلا إذا كان لَمْ يُصَلُّ عليه، كرجل فُقدَ ولَمْ يُعلم أن أحدًا صلَّى عليه، فيُصلى عليه. أو إنسان مات بين الكفار، ولَمْ يُعلم أن أحدًا من المسلمين صلَّى عليه، فيُصلَّى عليه، كالنجاشي. وأما غير ذلك فلا تُسنُّ الصلاة، ولقد مات أناس كبار لَهم قدم صدق في الإسلام، ولَمْ يُصلُّ عليهم النبيِّ عَلَيْهِ، ولا صلَّى الناس على الخلفاء حين ماتوا، وهو منهم، وعلى هذا فالصلاة على الغائب ليست مشروعة إلا في حق من لَمْ يُصلّ عليه، فتحب الصلاة عليه إلا من أمر ولي الأمر أن يُصلّى على فلان، أو فلان، فحينئذ تكون الطاعة لوليِّ الأمر في أمر احتهادي، ولا بأس به أن نفعل ما أمر به إذا كان في الأمور الاحتهادية ولذلك يقع إشكال الآن بين الإحوة المسافرين، المسافرون كما تعلمون لابد أن يؤمروا واحدًا إذا كانوا ثلاثةً فأكثر، هذا الأمير مُطاع، يعني تَحب طاعته لأنه وليُّ الأمر، فإذا اختلفوا في مسألة اجتهادية نرجع إِلَى الأمير، فنقول: ما تقول؟ مثلاً: هذا سفر فتقصر فيه الصلاة أم لا؟ بعضهم قال: هذا سفر تقصر فيه الصلاة، والآخر قال: ليس بسفر، فلا تقصر، يقولون: خذوا رأي الأمير حتَّى إن ظهر أن الأمير ليس عنده فقه، لكنه رأى أنه من المصلحة أن يلزمهم بأحد القولين، فلا بأس، ويلزمهم الائتمار بأمره، لأن هذا ليس معصية، وإنَّما أمور احتهادية، أما ما خالف النص فلا طاعة لأحد أبدًا.

التطوع في جماعة أحيانًا» و«خرج على أصحابه وفيهم من يقرأ، وهم يستمعون، فحلس معهم يستمع أصحاب رسول الله ﷺ «إذا اجتمعوا أمروا واحدًا يقرأ، وهم يستمعون» وقد ورد في «القوم الذين يجلسون يتدارسون كتاب الله ورسوله» وفي «القوم الذين يذكرون الله» من الآثار ما هو معروف.

\* مثل قوله ﷺ: «ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. وحَفَّتهم الملائكة. وذكرهم الله فيمن عنده»(١).

\* وورد أيضًا في الملائكة «الذين يلتمسون مَجالس الذكر، فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله، تنادوا: هلم إلى حاجتكم – الحديث (٢).

\* فأمَّا أتِّخاذ اجتماع راتب يتكرر بتكرر الأسابيع والشهور والأعوام، غير الاجتماعات المشروعة: فإن ذلك يضاهي الاجتماعات للصلوات الخمس، وللجمعة، والعيدين والجج. وذلك هو المبتدع المحدث (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم في صحيحه (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم في صحيحه (٢٦٨٩).

<sup>(</sup>٣) قال رحمه الله: مثل هذا الآن من يرتبون أنفسهم في المراكز أو ما أشبه ذلك، يقول مثلاً: نقوم في الليل حَميعًا ونصلي حَماعةً أو نصوم غدًا، أو ما أشبه ذلك، هذا في الحقيقة عمل لا أعلم أنه ورد عن السلف، وإنَّما الذي يفعله هم الصوفية وأشباههم مِمَّن هم على ضلال في كثير من أعمالهم.

ثانيًا: أنه يؤدي إلَى أن يفعل الفاعل هذا الفعل بناءً على الترتيب، يعني: يضعف عنده جانب التعبد والطاعة فيفعله لأنه رُتِّب على هذا، ولذلك أنا أرى ألا يفعلوا هذا، وأن يقول أمير هذا المركز، أو هذه السياحة، أن يقول: ينبغي لنا أن نقوم الليل وأن نتهجد، وأن نفعل كذا وأن نفعل كذا، ثُمَّ إذا قاموا فلا حرج عليهم أن يصلوا جَماعة، أما أن يرتب ويقوم إنسان بفعل الشيء بناءً على الترتيب الذي رُتِّب، فكما قلتُ لكم لابد أن يكون هناك ضعف في إرادة التعبد، ويكون الفاعل ممَّن يريد القيام بهذا التنظيم فقط.

ففرق بين ما يتخذ سنة وعادة، فإن ذلك يضاهي المشروع. وهذا الفرق هو المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة.

\* فروى أبو بكر الخلال في كتاب الأدب عن إسحاق بن منصور الكوسج: أنه قال لأبي عبد الله: يكره أن يجتمع القوم يدعون الله، ويرفعون أيديهم؟ قال: ما أكره للإحوة إذا لم يجتمعوا على عمد، إلا أن يكثروا.

وقال إسحاق بن راهويه كما قال الإمام أحمد.

وإنَّما معنَى أن إلاَّ أن يكثروا، أن لا يتخذوا عادة حتَّى يكثروا: هذا كلام إسحاق. قال المروزي: سألت أبا عبد الله عن القوم يبيتون، فيقرأ قارئ ويدعون حتَّى يصبحوا؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

\* وقال أبو السري الحربي قال أبو عبد الله. وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس يصلون ويذكرون ما أنعم الله به عليهم، كما قالت الأنصار؟

وهذه إشارة إلى أن ما رواه أحمد: حدثنا إسماعيل أنبأنا أيوب عن محمد بن سيرين قال: «نبئت أن الأنصار قبل قدوم رسول الله على المدينة. قالوا: لو نظرنا يومًا فاحتمعنا فيه، فذكرنا هذا الأمر الذي أنعم الله به علينا. فقالوا: يوم السبت. ثم قالوا: لا نُحامع اليهود في يومهم. قالوا: فيوم الأحد. قالوا: لا نُحامع النصارى في يومهم. قالوا: فيوم المجمعة يوم العروبة، وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة، فاحتمعوا في بيت أبي أمامة أسعد بن زرارة. فذبحت لَهم شاة فكفتهم».

\* وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي: سألت أحمد بن حنبل عن القوم يجتمعون ويقرأ لَهم القارئ قراءة حزينة، فيبكون، ورُبَّما أطفئوا السراج؟ فقال لي

أما بالنسبة بإدارة القراءة للقرآن في المجلس فلا بأس بها، سواء أكان كل واحد يردد ما يقرؤه الأول، أو أن يقرأ كل واحد صفحة بالترتيب، كما كان يفعل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله بأن يقرأ كل واحد صفحة، أو أن يقرأ كل واحد نفس الصفحة، هذه غالبًا تكون إذا قُصدَ الحفظُ.

أحمد: إن كان يقرأ قراءة أبي موسى فلا بأس.

\* وروى الخلال عن الأوزاعي: أنه سئل عن القوم يجتمعون، فيأمرون رحلاً يقص عليهم. قال: إذا كان ذلك يومًا بعد الأيام فليس به بأس.

فقيد أحمد الاجتماع على الدعاء بما إذا يتخذ عادة.

وكذلك قيد إتيان الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء.

\* قال سندي الخواتيمي: سألنا أبا عبد الله عن الرجل يأتي هذه المشاهد، ويذهب إليها: ترى ذلك ؟ قال: أما على حديث ابن أم مكتوم أنه «سأل النبي عمر يتخذ ذلك مصلى» وعلى ما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما: يتبع مواضع النبي على وأثره. فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد، إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدًا، وأكثروا فيه.

\* وكذلك، نقاعنه أحمد من القاسم والفظه: سئاعن الجايأت هذه

هذه الاجتماعات معتاد: كان ذلك مضاهاة لما شرعه الله وسنه. وفيه الفساد ما تقدم التنبيه على بعضه، بخلاف ما يفعله الرجل وحده، أو الجماعة المحصوصة أحيانًا. ولهذا كره الصحابة إفراد صوم رجب، لما يشبه برمضان. وأمر عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة التي توهموا أنّها شجرة التي بايع الصحابة النبي تحتها بيعة الرضوان، لما رأى الناس ينتابونها ويصلون عندها. كأنّها المسجد الحرام، أو مسجد المدينة. وكذلك لما رآهم قد عكفوا على مكان صلى فيه علي عكوفًا عامًا مسجد المدينة. وكذلك لما رآهم قد عكفوا على مكان صلى فيه علي عكوفًا عامًا رضي الله عنه.

فكما أن تطوع الصلاة فرادى وجماعة مشروع من غير أن يتخذ جماعة عامة متكررة تشبه المشروع: من الجمعة، والعيدين، والصلوات الخمس. فكذلك تطوع القراءة والذكر والدعاء جماعة وفرادى. وتطوع قصد بعض المشاهد ونحو ذلك كله من نوع واحد، يفرق بين الكثير الظاهر منه، والقليل الخفي، والمعتاد وغير المعتاد. وكذلك كل ما كان مشروع الجنس، لكن البدعة اتخاذه عادة لازمة، حتَّى يصير كأنه واحب. ويترتب على استحبابه وكراهته حكم نذره، واشتراط فعله في الوقف والوصية ونحو ذلك، حيث كان النذر لا يلزم إلا في القرب.

وكذلك العمل المشروط في الوقف لا يجوز أن يكون إلا برًا ومعروفًا على ظاهر المذهب، وقول جمهور أهل العلم. وسنومئ إلى ذلك إن شاء الله.

وهذه المسائل تفتقر إلى بسط أكثر من هذا لا يحتمله هذا الموضع. وإنما الغرض التنبيه على المواسم المحدثة.

وأماً ما يفعل في هذه المواسم مما جنسه منهي عنه في الشرع: فهذا لا يحتاج إلى ذكره. لأن ذلك لا يَحتاج أن يدخل في هذا الباب.

مثل: رفع الأصوات في المساحد، أو احتلاط الرجال والنساء، أو كثرة إيقاد

المصابيح زيادة على الحاجة (1) أو إيذاء المصلين أو غيرهم بقول أو فعل. فإن قبح هذا ظاهر لكل مسلم. وإنما هذا من جنس سائر الأقوال المحرمة في المساجد سواء حرمت في المسجد وغيره، كالفواحش والفحش، أو صين عنها المسجد كالبيع والشراء وإنشاد الضالة، وإقامة الحدود ونحو ذلك.

وقد ذكر بعض المتأخرين من أصحابنا وغيرهم: أنه يستحب قيام هذه الليلة بالصلاة التي يسمونها الألفية. لأن فيها قراءة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ألف مرة، وربما استحبوا الصوم أيضًا وعمدتهم في خصوص ذلك: الحديث الذي يروى عن النبي يُظِيَّة في ذلك.

وقد يعتمدون على العمومات التي تندرج فيها هذه الصلاة، على ما جاء في فضل هذه الليلة بخصوصها، وما جاء من الأثر بإحيائها، وعلى الاعتياد، حيث فيها من المنافع والفوائد ما يقتضي الاستحباب كحنسها من العبادات.

\* فأما الحديث المرفوع في هذه الصلاة الألفية: فكذب موضوع، باتفاق أهل العلم بالحديث.

\* وأما العمومات الدالة على استحباب الصلاة فحق، لكن العمل المعين: إما أن يستحب بحصوصه، أو يستحب لما فيه من المعنى العام.

\* فأمًا المعنى العام: فلا يجب جعله خصوصًا مستحبًا. ومن استحبها ذكرها في النقل المقيد، كصلاة الضحى والتراويح. وهذا خطأ. ولهذا لم يذكر هذا أحد من الأئمة المعدودين، لا الأولين ولا الآخرين. وإنَّما كره التخصيص لما صار يخص ما لا خصوص له بالاعتقاد والقصد، كما كره النبي عليه: إفراد يوم الجمعة، وإفراد شعبان بالصيام، وإفراد ليلة الجمعة بالقيام. فصار نظير هذا: ما لو أحدثت

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: هذه الظاهرة موجودة الآن، ولغير حاجة تَجد على أسوار بعض المساجد أو بعض الدور الإضاءة الكبيرة العظيمة التي تستهلك طاقة كثيرة من الكهرباء، وتُحمل المكان عبئًا كبيرًا، وتُحمل صاحبها كثيرًا من النفقات، إن قبح هذا واضح.

to a second seco

ليالي العشر صلاة مقيدة، أو بين العشاءين ونحو ذلك.

\* العبادات ثلاثة:

\* منها: ما هو مستحب بخصوصه، كالنفل المقيد: من ركعتي الفجر، وقيام رمضان ونحو ذلك. وهذا منه المؤقت كقيام الليل.

ومنه المقيد بسبب: كصلاة الاستسقاء، وصلاة الآيات.

ثم قد يكون مقدرًا في الشريعة بعدد: كالوتر. وقد يكون مطلقًا مع فضل الوقت: كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة.

فصارت أقسام المقيد أربعة.

\* ومن العبادات: ما هو مستحب بعموم معناه: كالنفل المطلق. فإن الشمس إذا طلعت فالصلاة مشهودة محضورة حتَّى تصلى العصر.

\* ومنها: ما هو مكروه تخصيصه إلا مع غيره: كقيام ليلة الجمعة. وقد يكره مطلقًا إلا في أحوال مخصوصة، كالصلاة في أوقات النهي.

ولِهذا اختلف العلماء في كراهة الصلاة بعد الفجر والعصر: هل هو لئلا يفضي إلى تحري الصلاة في هذا الوقت، فيرخص في ذوات الأسباب العارضة، أو هو نَهي مطلق لا يستثنَى منه إلا قدر الحاجة ؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد وفيها أقوال أحر للعلماء. والله أعلم.

\* \* \*

## فصل

\*\* وقد يَحدث في اليوم الفاضل مع العيد العملي الْمُحدث: العيد المكانِي فيغلظ قبح هذا. ويصير خروجًا عن الشريعة.

\* فمن ذلك: ما يفعل يوم عرفة مما لا أعلم بين المسلمين خلافًا في النهي عنه. وهو قصد قبر بعض من يحسن به الظن يوم عرفة، والاجتماع العظيم عند قبره، كما يفعل في بعض أرض المشرق والمغرب، والتعريف هناك، كما يفعل بعرفات. فإن هذا النوع من الحج المبتدع الذي لم يشرعه الله. ومضاهاة للحج الذي شرعه الله. واتخاذ القبور أعيادًا(1).

وكذلك السفر إلى البيت المقدس للتعريف فيه. فإن هذا أيضًا ضلال مبين. فإن زيارة بيت المقدس مستحبة مشروعة للصلاة فيه والاعتكاف. وهو أحد المساحد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، لكن قصد إتيانه في أيام الحج: هو المكروه. فإن ذلك تَخصيص وقت معين بزيارة بيت المقدس ولا خصوص لزيارته في هذا الوقت على غيره.

\* ثُمَّ فيه أيضًا مضاهاة للحج إلى المسجد الحرام، وتشبيه له بالكعبة. ولِهذا قد أفضى إلى ما لا يشك مسلم في أنه شريعة أخرى غير شريعة الإسلام.

وهو: ما قد يفعله بعض الضلال من الطواف بالصحرة، أو من حلق الرأس هناك، أو من قصد النسك<sup>(٢)</sup> هناك.

\* وكذلك ما يفعله بعض الضلال من الطوائف بالقبة التِي بِحبل الرحْمة (٣)

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: هذا موجود، إذا كان يوم عرفة حجوا إلَى هذا الوليّ، وجعلوا هذا التعريف كتعريف الحجاج يوم عرفة.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: النسك المراد به: الذَّبْح، يعني يذبَحون هناك.

<sup>(</sup>٣) قال رحِمه الله: لَمْ يرد فِي السنة أن هناك جبلاً بِهذا الاسم.

بعرفات كما يطاف بالكعبة.

\*\* فأما الاجتماع في هذا الموسم لإنشاد الغناء والضرب بالدف بالمسجد الأقصى ونحوه: فمن أقبح المنكرات من جهات أخرى:

\* منها: فعل ذلك في المسجد الأقصى ونحوه. فإن ذلك مِما ينهى عنه خارج المساجد. فكيف بالمسجد الأقصى ؟

\* ومنها: اتخاذ الباطل دينًا.

\* ومنها: فعله في الموسم.

\* فأمًّا قصد الرجل المسلم مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر: فهذا هو التعريف في الأمصار الذي احتلف العلماء فيه. ففعله ابن عباس وعمرو بن حريث من الصحابة، وطائفة من البصريين والمدنيين. ورحص فيه أحمد، وإن كان مع ذلك لا يستحبه. هذا هو المشهور عنه.

\* وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين: كإبراهيم النجعي، وأبي حنيفة، ومالك، وغيرهم.

ومن كرهه قال: هو من البدع. فيندرج في العموم لفظًا ومعنَى. ومن رخص فيه قال: فعله ابن عباس بالبصرة، حين كان خليفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. ولم ينكر عليه. وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة (١)

لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات الشديدة في المساجد بالدعاء،

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: ولا شك أن السلامة من هذا أسلم، إذ ما يترتب عليه من مفاسد أخرى ربَّما يَحتمع الرجال والنساء والصبيان في المساجد مساء يوم عرفة، ويَحصل بذلك شر وفساد، وأما ما فعله ابن عباس وعمرو بن حريث رضي الله عنهما فإنَّهما من صغار الصحابة، ولكن ما دام الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر لَمْ يُفعل هذا فِي وقتهم فهو للكراهة أقرب.

وأنواع من الخطب والأشعار الباطلة: مكروه في هذا اليوم وغيره.

\* قال المروزي: سَمعت أبا عبد الله يقول: ينبغي أن يسر دعاءه. لقوله: ﴿وَلاَ تَجْهَرُ بِصَلاَتِك وَلاَ تُخَافِت بِهَا وَابْتَغ بَيْنَ ذَلكَ سَبِيلاً ﴾ [الإسراء: ١١٠] قال: هذا في الدعاء. قال: وسَمعت أبا عبد الله يقول: وكانوا يكرهون أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء.

\* وروى الخلال بإسناد صحيح عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: «أحدث الناس الصوت عند الدعاء».

\* وعن سعيد بن أبي عروبة: أن مجالد بن سعيد سمع قومًا يَعجُّون في دعائهم. فمشى إليهم، فقال: أيها القوم، إن كنتم أصبتم فضلاً على من كان قبلكم لقد ضللتم. قال: فحعلوا يتسللون رجلاً رجلاً، حتَّى تركوا بغيتهم التِي كانوا فيها.

\* وروى أيضًا بإسناده عن ابن شَوْذب عن أبي التياح قال: قلت للحسن «إمامنا يقص، فيحتمع الرحال والنساء، فيرفعون أصواتهم بالدعاء ؟ فقال الحسن: إن رفع الصوت بالدعاء لبدعة. وإن مدَّ الأيدي بالدعاء لبدعة، وإن احتماع الرحال والنساء لبدعة».

فرفع الأيدي : فيه حلاف، وأحاديث ليس هذا موضعها.

(١) قال رحمه الله: قوله: «إن كنتم أصبتم» يعني تنزهًا: يعني أنكم أردتم الفضل على من سبقكم فقد ضللتم لأن من سبقكم أحق منكم بالفضل، لو كان في هذا فضل، ولذلك تفرقوا، يوجد الآن بعض المطوفين الذي يطوفون الناس حول الكعبة، تَجدهم أحيانًا يَجهرون بالدعاء منكرًا فيؤذون الناس الذي يطوفون ويشوشون عليهم، مع أن هذا لَمْ يكن معروفًا في عهد النبي عَلَيْ وأصحابه، ثُمَّ إن دعاءهم قد يكون غير صحيح، إما أنَّهم يُحرفون ما معهم من النسخة الصغيرة، وإما أن يدعو بدعاء لا يعرف معناه.

(٢) قال رحمه الله: منه ما يُنكر، ومنه ما يُحمد، ومنه ما يُحتمل، فالذي يُنكر هو الذي حاء في السنة بعدم الرفع فيه كالدعاء في الخطبة، فإنه لا يرفع فيها الأيدي إلا في الاستسقاء والاستشفاءن فترفع الأيدي، يرفعها الخطيب ويرفها الناس تبعًا له، وكذلك الدعاء في الصلاة

والفرق بين هذا التعريف المُختلف فيه وتلك التعريفات التي لم يُختلف فيها: أن في تلك قصد بقعة بعينها للتعريف فيها، كقبر الصالح، أو المسجد الأقصى. وهذا تشبيه بعرفات، بخلاف مسجد المصر. فإنه قصد له بنوعه لا بعينه. ونوع المساحد مما شرع قصدها. فإن الآتي إلى المسجد ليس قصده مكانًا معينًا لا يتبدل اسمه وحكمه. وإنّما الغرض بيت من بيوت الله بحيث لو حول ذلك المسجد لتحول حكمه. ولهذا لا تتعلق القلوب إلا بنوع المسجد لا بحصوصه (۱).

دعاء الاستفتاح، وكذلك التشهد، وبين السحدتين، كل هذا منهي عن رفع الأيدي فيه، لأن رفع الأيدي حال الدعاء في الصلاة ليس مشروعًا إلا في القنوت فقط.

ومنها ما يُحمد كرفع الأيدي في عرفة، والصفا والمروة، وما أشبه ذلك مِمَّا حاءت به السنة، هذا لا شك أنه مُحبوب وثابَت نتبع فيه الرسول ﷺ.

ومنها ما أظهر فيه عدم الرفع، لكن فيه احتمال؛ كالدعاء بعد الأذان، فهذا يظهر أن الرسول كان لا يرفع اليدين، لكن لو رفع يديه لا نستطيع أن نقول إنه مبتدع، بناء على التقسيم السابق: أن الأصل في آداب الدعاء هو رفع اليدين لحديث أن الرسول علي ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يَمدُّ يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب [مسلم (١٠١٥)]، فوصفه أنه مدَّ يديه إلى السماء، وأن هذا يدل على أن مد اليدين إلى السماء من أسباب الإحابة، وكذلك حاء في الحديث: «إن الله حيى كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يودهُما صفوًا». [الترمذي (٢٥٥٦)، وأبو داود (١٤٨٨)، وابن ماحه (٣٨٦٥)، وصححه الألباني رحمه الله في الدعاء رفع اليدين، ومن العلماء من قال: إذا كن الدعاء دعاء ابتهال بمعنى أنه دعاء إلحاح وحاجة فإن الإنسان يَمدُّ يديه، أما إذا لَمْ يكن كذلك فلا يَمدُّ يديه، فعلى هذا الدعاء بعد الأذان لا تَمد يديك، أم الدعاء في يكن كذلك فلا يَمدُّ يديه، فعلى هذا الدعاء بعد الأذان لا تَمد يديك، أم الدعاء في الاستغاثة بالله وكشف الكربات فتمد فيه الأيدي.

(١) قال رحمه الله: إذا رأيت قلبك تعلق بمسجد ما، فامحُ هذا من قلبك، فإن القلوب تتعلق بالمسجد للعتيق أولَى من الجديدن لكن قد تفضل مسجدًا لفضل مكانه.

إذا قال قائل: أليس من المشروع لنا أن نسافر ونشد الرحال إلَى طلب العلم؟ إذًا كيف

\* وأيضًا فإن شدَّ الرحال إلى مكان للتعريف فيه: مثل الحج، بحلاف المصر. ألا ترى أن النبي ﷺ قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا» (١). هذا مما لا أعلم فيه خلافًا.

فقد نَهي النبي ﷺ عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة.

ومعلوم أن إتيان الرجل مسجد مصره إما واجب كالتجمعة، وإما مستحب كالاعتكاف فيه.

\* وأيضًا: فإن التعريف عند القبر اتخاذ له عيدًا، وهذا بنفسه محرم، سواء كان فيه شد للرحل أو لم يكن، وسواء كان في يوم عرفة أو في غيره، وهو من الأعياد المكانية مع الزمان.

\* وأما ما أحدث في الأعياد من ضرب البوقات والطبول (٢): فإن هذا مكروه في العيد وغيره. لا اختصاص للعيد به. وكذلك لبس الحرير، أو غير ذلك من المنهي عنه في الشرع، وترك السنن من حنس فعل البدع.

فينبغي إقامة المواسم على ما كان السابقون الأولون يقيمونها من الصلاة أو

يقال لك لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساحد؟.

قلنا: إن شد الرحال ليس إلَى المكان، لكن لما يكون فيه من فائدة، ولهذا أخطأ بعض الناس لما رأى أن من الناس من يذهب إلى البلد الفلاني يستمع إلَى خطيب الجمعة لأنه يتأثر به أكثر، أو لأنه يستفيد منه أكثر، قال: إن ركوب السيارة إلَى البلد الثاني هذا من شد الرحال، وهو حرام، لأن النبي على قال: «لا تُشد الرحال إلا إلَى ثلاثة مساجد» فماذا نقول لهذا؟ هذا ليس لشرف المكان، ولا لأن قلبه يَهوى المكان، ولكن لطلب العلم والفائدة، والصحابة أنفسهم كانوا يفعلون هذا.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: كره الشيخ رحمه الله في كلمة الطبول كراهة التحريم، لأن الطبول وشبهها من المزامير في الأعياد من المحرم، وغاية ما رُحِّص فيه الدفن ولِهذا قال: وكذلك لبس الحرير، مع أن الحرير مرحص فيه للرحال في حالات.

الخطبة المشروعة، والتكبير، والصدقة في الفطر، والذبح في الأضحى.

فإن من الناس من يقصر في التكبير المشروع. ومن الأئمة من يترك أن يخطب للرحال ثم النساء، كما كان رسول الله ﷺ يُخطب الرحال ثُم النساء (١).

\* ومنهم من لا يذكر في خطبته ما ينبغي ذكره، بل يعدل إلى ما تقل فائدته. \* ومنهم من لا ينحر بعد الصلاة بالمصلى، وهو (٢) ترك للسنة إلى أمور

أخرى من غير السنة. فإن الدين هو فعل المعروف والأمر به، وترك المنكر والنهي عنه (٣).

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: صحيح كما قال الشيخ رحمه الله، نعهد أن الأثمة قبل أن يتخذوا مكبرات الصوت يَخطبون للرحال، والنساء لا تسمع لا تستفيد، لكنها تحضر الصلاة، وهي خير، أما الآن والحمد لله، فالذي يَخطب للرجال يَخطب للنساء، فلا حاجة إلَى خطبتين، لكن لو فُرض أننا في قرية ليس فيها مكبر صوت؛ فالسنة أن يَخطب الإمام للرجال أولاً، ثُمَّ يتجه للنساء ويَخطبهن خطبة خاصة كما فعل النبيّ عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: وهذه نسأل الله أن يعفو عنا وعن تاركيها، والسنة أن يَحرج الإمام بأضحيته إلى مصلى العيد، ويذبَحها هناك، فالصحابة يفعلون هذا، والرسول على يقرهم على هذا كانوا يَحرحون بأضحياتهم إلى المصلى فيذبَحونها من أجل أن ينفع الفقراء الحاضرين من أجل أن ينفع الناس حَميعًا من أجل أن يأكل هذا. هذه السنة ما علمت أحدًا في عصرنا يعمل بها، اللهم إلا أن يكون في بعض البادية الذين لَمْ يَحتلطوا بالناس ولا ينكر عليهم أحد إن صدر منهم هذا الشيء، فسمعت أن بعضهم يفعل هذا.

<sup>(</sup>٣) قال رحمه الله: ومن ذلك أيضًا: أن بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا: يُسنُ للمعتكف في عيد الفطر أن يَخرج بثياب اعتكافه، وعللوا ذلك بأنّها أثر عبادة، فلا ينبغي أن يتحمل فيزيلها كما قلنا في دم الشهيد لا يُغسَّل، بل يبقى على ما هو عليه، ولكن هذا قياس مع الفارق، وقياس مُخالف لفعل الرسول عليه فقد كان يتأهب للعيد بأحمل الثياب، كأنه يقول: ترك حَميل الثياب للمعتكف خلاف السنة، والرسول عليه كان يعتكف، ويلبس الجميلة في الأعياد.

## فصل

- \*\* وأما الأعياد المكانية: فتنقسم أيضًا كالزمانية إلى ثلاثة أقسام:
  - \* أحدها: ما لا خصوص له في الشريعة.
  - \* والثاني: ما له حصيصة لا تقتضى قصده للعبادة فيه.
    - \* والثالث: ما يشرع العبادة فيه. لكن لا يتخذ عيدًا.

والأقسام الثلاثة جاءت الآثار بها. مثل قوله ﷺ للذي نذر أن ينحر ببوانة: «أبها وثن من أوثان المشركين، أو عيد من أعيادهم؟» قال: لا. قال: «فأوف بندرك»(١).

- \* ومثل قوله ﷺ: «لا تتخذوا قبري عيدًا»<sup>(۲)</sup>.
- \* ومثل نهي عمر عن اتخاذ آثار الأنبياء أعيادًا، كما سنذكره إن شاء الله.

فهذه الأقسام الثلاثة. أحدها: مكان لا فضل له في الشريعة أصلاً، ولا فيه ما يوجب تفضيله. بل هو كسائر الأمكنة. أو دونها. فقصد ذلك المكان، أو قصد الاجتماع فيه لصلاة أو دعاء، أو ذكر أو غير ذلك: ضلال مبين.

ثم إن كان به بعض آثار الكفار من اليهود أو النصارى أو غيرهم: كان أقبح وأقبح ودحل في هذا الباب وفي الباب قبله في مشابهة الكفار. وهذه أنواع لا يمكن ضبطها، بخلاف الزمان فإنه محصور (٣). وهذا الضرب أقبح من الذي قبله.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (٣٣١٢)، وابن ماجه (٢١٣٠، ٢١٣١)، وصححه الألباني رحِمه الله كما تقدم.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أبو داود (٢٠٤٢)، وهو صحيح كما تقدم.

<sup>(</sup>٣) قال رحِمه الله: ما أكثر الأمكنة التي يقال فيها موقف الرسول ﷺ، هذا كثير في الاحجاز، وفي مكة والمدينة، بل وفي الشام يوجد آثار الأنبياء، ولو بَحثت لن تَحد لَها أصلاً إطلاقًا، لا أصل واقعي، ولا أصل شرعي.

فإن هذا يشبه عبادة الأوثان، أو هو ذريعة إليها. أو نوع من عبادة الأوثان. إذ عُبّاد الأوثان كانوا يقصدون بقعة بعينها لتمثال أو غير تمثال، يعتقدون أن ذلك يقربهم إلى الله تعالى، وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة: اللات، والعزى، ومناة الثالثة الأحرى. كما ذكر الله ذلك في كتابه حيث يقول: ﴿أَفَرَأُ يُتُمُ اللَّتَ وَالْعُزّى \* وَمَنَاةَ النَّائِقَةَ الْأُخْورَى \* أَلَكُمُ الذّكرُ وَلَهُ الأَنفَى \* تلك فَا قَدْرَاتُ مَنْ هذه الثلاثة لمصر من الأمصار إذًا قسنمة ضيزى ﴿ الله على من هذه الثلاثة لمصر من الأمصار العرب. والأمصار التي كانت من ناحية الحرم ومواقيت الحج ثلاثة: مكة، والمدينة، والطائف.

فكانت اللات: لأهل الطائف. ذكروا أنه كان في الأصل رجلاً صالحًا يَلُتُّ السويق للحجيج. فلما مات عكفوا على قبره مدة. ثم اتخذوا تمثاله. ثم بنوا عليه بنية سموها بَيْتَ الرَّبة. وقصتها معروفة، لما بعث النبي الله لهدمها المغيرة بن شعبة لما افتتح الطائف بعد فتح مكة سنة تسع من الهجرة.

وأما العزى: فكانت لأهل مكة قريبًا من عرفات. وكانت هناك شجرة يدبحون عندها، ويدعون. فبعث النبي على إليها حالد بن الوليد عقب فتح مكة فأزالها. وقسَّمَ النَّبِي عَلَيْ مالها. وخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها. فيئست العزى أن تعبد.

وأما مناة: فكانت لأهل المدينة، يُهلون لَها شركًا بالله تعالى. وكانت حَذْو قَديد الجبل الذي بين مكة والمدينة من ناحية الساحل.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: أفرأيتم: الاستفهام هنا للتحقيق، لما ذكر الله العظمة في أول سورة النحم قال: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى ﴾ يعني أخبرونا عن اللات والعزى ماذا يكون موقعها، وماذا يكون حالها فهو للتحقيق، وقالواً: مناة الثالثة الأحرى، لأنّها أضعف من اللات والعزى، وقوله: ﴿ أَلَكُمُ الذّكرُ وَلَهُ الْأَنفَى ﴾ لأن المشركين كانوا يَجعلون الله البنات ولهم الذكور، ﴿ تِلْكَ إِذًا قَسْمَةٌ ضيزَى ﴾ يعني جائرة.

ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم، ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتَّى يتبين له تأويل القرآن، ويعرف ما كرهه الله ورسوله. فلينظر سيرة النبي على وأحوال العرب في زمانه وما ذكره الأزرقي في أحبار مكة وغيره من العلماء.

ولَما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتَهم ويسمونَها ذاتَ أنواط. فقال بعض الناس: يا رسول الله: اجعل لنا ذات أنواط، كما لَهم ذات أنواط. فقال: «الله أكبر، قلتم كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إِلهًا كما لهم آلهة، إنّها السنن، لتركبن سنن من كان قبلكم (١) (٢).

فأنكر النبي عليها محرد مشابهتهم الكفار في اتّخاذ شجرة يعكفون عليها. معلقين عليها سلاحهم. فكيف بِما هو أَطَمُّ من ذلك من مشابهتهم المشركين، أو هو الشرك بعنيه؟.

فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها، ولم تستحب الشريعة ذلك. فهو من المنكرات. وبعضه أشد من بعض، سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء، أو قناة جارية، أو جبلاً، أو مغارة. وسواء قصدها ليصلي عندها، أو ليدعو عندها، أو ليقرأ عندها، أو ليذكر الله سبحانه عندها، أو لينسك عندها. بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تتحصيص تلك البقعة بنه، لا عينًا ولا

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الترمذي (٢١٨٠)، وابن ماحه (١٤٧٢)، وتقدم في أول الكتاب.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: الخطاب لنا جميعًا، ويعلم ذلك أن بعض الأمة قد ترتكب شيئًا معينًا من سنن من كأنوا قبلنا، وبعضهم يرتكب سننًا آخر، أي طريقًا آخر، ولا يلزم أن الأمة كلها تطبق على طريق واحد؛ لأن الخطاب للأمة عمومًا.. هذه فائدة.

الفائدة الثانية: هل هذا الخبر للإباحة؟ لا. ليس للإباحة، لكنه حبر عما سيكون للتحذير منه، ولهذا تعجب من القوم الذي قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لَهم ذات أنواط، فقال: «إلّها السنن» ثُمَّ ذكر الحديث.

(١) نوعًا .

وأقبح ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنًا لتنوَّر به، ويقول: إنَّها تقبل النذر، كما يقوله بعض الضالين. فإن هذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء، لا يجوز الوفاء به، بل عليه كفارة يمين عند كثير من أهل العلم، منهم: أحمد في المشهور عنه، وعنه رواية، هي قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما: أنه يستغفر الله من هذا النذر. ولا شيء عليه. والمسألة معروفة .

وكذلك إذا نذر طعامًا من الخبز أو غيره للحيتان التي في تلك العين أو البئر. وكذلك إذا نذر مالاً من النقد أو غيره للسدنة، أو المحاورين العاكفين بتلك البقعة. فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة الذين كانوا للات والعزى، ومناة،

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: العين كالمساجد الثلاثة، فإن المساجد غير الثلاثة لا شك أن قصدها للعبادة أنه عبادة لكن بالنوع، لا بالعين، كما قال النبي على المجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده» [مسلم (٢٦٩٩)]. هذا هو الفرق بين العين والنوع.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: كما تعرفون أن النذر في المعصية حرام، كما قال النبيّ عليه الصلاة والسلام: «من نذر أن يعصيَ الله فلا يعصه»[البحاري (٦٦٩٦، ٦٧٠٠]].

ولكِن إذا لَمْ يفعل فهل عليه كفارة؟ فيها روايتان عن الإمام أحْمد وكبار العلماء.

الأولى: أن عليه الكفارة؛ لأنه لَمْ يفعل ما نذره، وإذا كان النذر المطلق الذي لَمْ يُسَمِّ فيه الكفارة، فهذا من باب أولَى، فيلغى وصف الحرام، ويبقى وصف النذر.

ومنهم من قال: إنه ليس فيه كفارة، لأن إيجاب الكفارة صدر صحة النذر.

والنذر هنا غير صحيح، وإذا كان غير صحيح كان باطلاً لا يترتب عليه شيء، لكن الاحتياط أن يُكفِّر كفارة يَمين؛ أولاً لأن هذا من تَحقيق التوبة، وثانيًا: احتياطًا للحلاف بين أهل العلم، وكفارة اليّمين كما تعلمون: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتُهم، أو تحرير رقبة، فمن لَمْ يَحد فصيام ثلاثة أيام. فالمسألة هينة.

يأكلون أموال الناس بالباطل، ويصدون عن سبيل الله، والمحاورون هناك فيهم شبه من العاكفين الذين قال لَهم الخليل إبراهيم إمام الحنفاء ﷺ: ﴿مَا هَذِه التَّمَاثيلُ الَّتِي النَّمُ لَهَا عَاكِفُونَ ﴾ [الأنباء: ٢٠] وقال: ﴿أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴾ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ اللَّقْدَمُونَ ﴾ والذين آتى عليهم الأقْدَمُونَ ﴾ والذين آتى عليهم موسى عليه السلام وقومه، بعد مجاوزتهم البحر حما قال تعالى: ﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبُحْرَ فَأْتُوا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ ﴾ [الأعراف: ١٣٨].

فالنذر لأولئك السدنة والمحاورين في هذه البقاع التي لا فضل في الشريعة للمحاورة بها: نذر معصية. وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمحاورين عندها، أو لسدنة الأبداد (١) التي بالهند والمحاورين عندها.

ثم هذا المال المنذور: إذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع، مثل أن يصرفه في عمارة المسجد، أو للصالحين من فقراء المسلمين الذين يستعينون بالمال على عبادة الله وحده لا شريك له، كان حسنًا (٢).

فمن هذه الأمكنة: ما يظن أنه قبر نبي. أو رجل صالح، وليس كذلك، أو يظن أنه مقام له، وليس كذلك.

فأما ما كان قبرًا له أو مقامًا: فهذا من النوع الثاني. وهذا باب واسع، أذكر بعض أعيانه.

<sup>(</sup>١) قال رحِمه الله: الأبداد: جَمع بد، وهو المثيل أو النظير وهم الأصنام.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: وإذا صرفه في هذا، هل عليه كفارة يَمين؟ الجواب: لا، بلا شك، حتَّى لو قال بأن المعصية فيه كفارة يَمين، إذا صرفه في هذا فليس عليه شيء، لأنه أدنَى ما نقول فيه أنه يشبه إذا نذر شيئًا واختار أفضل منه، وهذا حائز بنص الحديث، فإن رحلاً أتى النبي عَلَيْ فقال: إنِّي نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: «صَلِّ هنا» [مسلم (١٣٩٦) في حن امرأة نذرت ذلك]، قال: هذا إذا نذر هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ رحمه الله مِمَّا صرفه إلى حنسها مِمَّا شرعها الله ورسوله عليه كفارة بلا إشكال.

\* فمن ذلك: عدة أمكنة بدمشق، مثل: مشهد لأبي بن كعب حارج الباب الشرقي، ولا خلاف بين أهل العلم: أن أبي بن كعب إنّما توفي بالمدينة و لم يمت بدمشق. والله أعلم قبر من هو ؟ لكنه ليس بقبر أبي بن كعب صاحب رسول الله الله بلا شك.

\* وكذلك مكان بالحائط القبلي، بحامع دمشق، يقال: إن فيه قبر هود عليه السلام، وما علمت أحدًا من أهل العلم، ذكر أن هودًا النبي مات بدمشق، بل قد قيل: إنه مات باليمن، وقيل: يمكة. فإن مبعثه كان باليمن، ومهاجره بعد هلاك قومه كان إلى مكة، فأما الشام فلا هي داره ولا مهاجره. فموته بها -والحال هذه – مع أن أهل العلم لم يذكروه، بل ذكروا خلافه –في غاية البعد.

\* وكذلك مشهد خارج الباب الغربي من دمشق، يقالُ: إنه قبر أويس القرني، وما علمت أن أحدًا ذكر أن أويسًا مات بدمشق، ولا هو متوجه أيضًا: فإن أويسًا قدم من اليمن إلى أرض العراق. وقد قيل: إنه قتل بصفين. وقيل: إنه مات بنواحي أرض فارس. وقيل: ذلك. وأما الشام. فما ذكر أحد أنه قدم إليها، فضلاً عن الممات بها.

\* ومن ذلك أيضًا: قبر يقال له قبر أم سلمة زوج النبي على الله و لا خلاف أنها رضي الله عنها ماتت بالمدينة لا بالشام. ولم تقدم الشام أيضًا. فإن أم سلمة زوج النبي على لم تكن تسافر بعد رسول الله على ، بل لعلها أم سلمة أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية. فإن أهل الشام: كشهر بن حَوْشَب ونحوه كانوا إذا حدثوا عنها قالوا: أم سلمة. وهي بنت عم معاذ بن جبل. وهي من أعيان الصحابيات. ومن ذوات الفقه والدين منهن، أو لعلها أم سلمة امرأة يزيد بن معاوية. وهو بعيد فإن هذه ليست مشهورة بعلم ولا دين. وما أكثر الغلط في هذه الأشياء وأمثالها من جهة الأسماء المشتركة أو المغيرة.

\* ومن ذلك: مشهد بقاهرة مصر، يقال: إنه فيه رأس الحسين بن علي رضي

الله عنهما. وأصله المكذوب: أنه كان بعسقلان مشهد يقال: إن فيه رأس الحسين. فحمل فيما قيل الرأس من هناك إلى مصر، وهو باطل باتفاق أهل العلم. لم يقل أحد من أهل العلم: أن رأس الحسين كان بعسقلان. بل فيه أقوال ليس هذا منها. فإنه حمل رأسه إلى قدام عبيد الله بن زياد بالكوفة، حتَّى روي له عن النبي على معالى عنيظه. وبعض الناس يذكر أن الرواية كانت أمام يزيد بن معاوية بالشام. ولا يثبت ذلك. فإن الصحابة المسمين في الحديث إنَّما كانوا بالعراق.

\* وكذلك مقابر كثيرة لأسماء رجال معروفين قد علم أنّها ليست بمقابرهم. فهذه المواضع ليس فيها فضيلة فيكون كسائر المسلمين (١). ليس لَها من الخصيصة ما يحسبه الجهال. وإن كانت القبور الصحيحة لا يجوز اتخذها أعيادًا، ولا أن يفعل فيها ما يفعل عند هذه القبور المكذوبة، أو تكون قبرًا لرجل صالح غير المسمى فيكون من القسم الثاني.

\* ومن هذا الباب أيضًا: مواضع يقال: إن فيها أثر النبي عَلَيْهِ أو غيرها. ويضاهي بها مقام إبراهيم الذي بمكة. كما يقال الجهال في الصحرة التي ببيت

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: إذًا هذه لا تصح تاريخًا ولا شريعةً، أما من ناحية التاريخ فرأس الحسين فمن قال: جيء به من العراق إلى عسقلان إلى القاهرة، أين هذا، هل يصح هذا؟ في زمن ليس فيه مواصلات، وفي هذا من الإهانة له إن صح، لأنه يبقى رأسه وكأنه متاع بعير يتناقل، مع أنه لا يصح، ولا شك أن رأس الحسين دُفن في المكان الذي قتل فيه، لكن أخفى قبره لئلا يحصل في مكان قبره فتنة، أو لئلا يتسلط عليه أعداؤه فيُخرجوه ويُهينوه، كذلك من الناحية الشرعية لو ثبت هذا فإنه يعطي له خصيصة شرعية، ونظير هذا الحال ما ذكر من المولد حيث قبل إنه قتل في يوم الثاني عشر من ربيع الأول، وهذا لا يصح ثُمَّ ابتُدع فيه بدعة الاحتفال بمولده، وهذا أيضًا لا يصح.

قلت (مَحمود): وما ذكره رحمه الله من كون الرأس دفن في موضع القتل، مُخالف لما ذكره شيخ الإسلام أعلاه، من كونه حُمل إلَى عبيد الله بن زياد بالكوفة، فالأقرب للصواب أن الرأس دفن بالكوفة، في غير موضع القتل، والله أعلم.

المقدس من أن فيها أثرًا من وطء قدم النبِي ﷺ . وبلغني أن بعض الجهال: يزعم أنها من وطء الرب سبحانه وتعالى. فيزعمون أن ذلك الأثر موضع القدم (١).

وفي مسجد قبلي دمشق -يسمى مسجد القدم- به أيضًا أثر يقال: إن ذاك أثر قدم موسى عليه السلام. وهذا باطل لا أصل له. ولم يقدم موسى دمشق، ولا من حولَها.

\* وكذلك مشاهد تضاف إلى بعض الأنبياء أو الصالحين بناء على أنه رؤي في المنام هناك، ورؤية النبيّ أو الرجل الصالح في المنام ببقعة لا يوجب لَها فضيلة تقصد البقعة لأجلها، وتتخذ مصلى بإجماع المسلمين. وإنّما يفعل هذا وأمثاله أهل الكتاب. ورُبّما صوروا فيها صورة النبيّ أو الرجل الصالح، أو بعض أعضائه مضاهاة لأهل الكتاب. كما كان في بعض مساجد دمشق مسجد يسمى مسجد الكف، فيه تمثال كف يقال: إنه كف على بن أبي طالب رضي الله عنه، حتّى هدم الله ذلك الوثن.

وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في أكثر البلاد.

\* وفي الْحجاز منها مواضع: كغار عن يمين الطريق. وأنت ذاهب من بدر إلى مكة يقال: إنه الغار الذي أوى النبي على الله هو وأبو بكر. وأنه الغار الذي ذكره الله في قوله: ﴿ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ﴾ [التوبة: ٤٠] ولا خلاف بين أهل العلم: أن هذا الغار المذكور في القرآن إنّما هو غار بجبل ثور قريب من مكة،

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: وهذا أيضًا موجود، يقول: هذا موضع قدم الرسول ﷺ، هذا مشى فيه الرسول ﷺ حتَّى رأينا مسجدًا في جبل وراء الطائف، يقول: هذا موضع كوع الرسول ﷺ ويسمونه مسجد الكوع، ويذهب إليه بعض السفهاء ويعظمونه، ويقولون: إن الرسول عندما ذهب إلى هذا المكان واستند بكوعه، ويحكون عنه القصة مع أن الرسول لَمْ يذهب إلى هذا المكان، وكذلك بيت المقدس، فالرسول لَمْ يذهب إلى هذا المكان، وكذلك بيت المقدس، فالرسول لَمْ يذهب إلى هذا المكان، وكذلك بيت المقدس،

معروف عند أهل مكة إلى اليوم (١)

فهذه البقاع التي يعتقد لَها حصيصة كائنة ما كانت ليس من الإسلام تعظيمها بأي نوع من التعظيم. فإن تعظيم مكان لم يعظمه الشرع شر من تعظيم زمان لم يعظمه. فإن تعظيم الأحسام بالعبادة عندها أقرب إلى عبادة الأوثان من تعظيم الزمان، حتى إن الذي ينبغي تتجنب الصلاة فيها. وإن كان المصلى لا يقصد تعظيمها. لئلا يكون ذلك ذريعة إلى تخصيصها بالصلاة فيها. كما ينهى عن إفراد الجمعة وسرر شعبان بالصوم، وإن كان الصائم لا يقصد التحصيص بذلك الصوم.

فإن ما كان مقصودًا بالتخصيص، مع النهي عن ذلك، ينهى عن تخصيصه أيضًا بالفعل.

وما أشبه هذه الأمكنة بمسجد الضرار الذي: ﴿أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفِ
هَارِ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ [التوبة: ١٠٩] فإن ذلك المسجد لَما بُنيَ: ﴿ ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ﴾ [التوبة: ١٠٧] نهى الله نبيه ﷺ عن الصلاة فيه. وأمر بهدمه.

وهذه المشاهد الباطلة: إنَّما وضعت مضاهاة لبيوت الله، وتعظيمًا لما لم يعظمه الله وعكوفًا على أشياء لا تنفع ولا تضر (٢). وصدًّا للخلق عن سبيل الله. وهي

(١) قال رحِمه الله: فإن قال قائل: هل يَحوز أن نذهب إلَى غار حراء أو غار ثور تعبدًا؟ .

الجواب: لا لأنه ليس له عبادة تحصه، أما أن نذهب إلَى هذه الأماكن تفكرًا ونظرًا للآثار فلا بأس به، إلا إذا كان الإنسان أسوة في علمه وفضله، وحاف إن ذهب إلَى هذه الأماكن أن يقتدى به على أنَّها سنة وعبادة، فحينئذ لا يذهب، ولذلك يَحب على العلماء في الإتيان والترك ما لا يَحب على غيرهم.

(٣) قال رحمه الله: من هذا النوع: ما يوجد الآن في بعض النشرات من أدعية باطلة فيها أسجاع رُبَّماً ترقق القلب وتُدمع العين، لكنها باطلة، هذه بلا شك أنَّها تصد عن الأذكار والأدعية الشرعية سواء قصد صاحبها ذلك أو لَمْ يقصد، مع أن الظاهر أن الذي

عبادته وحده لا شريك له بِما شرعه الله على لسان رسوله ﷺ ، واتخاذها عيدًا، والاجتماع عندها واعتياد قصدها. فإن العيد من المعاودة.

ويلتحق بهذا الضرب -ولكنه ليس منه- مواضع تُدَّعى له خصائص لا تثبت، مثل كثير من القبور التي يقال: إنَّها قبر نبي، أو قبر صالح، أو مقام نبي، أو صالح. ونحو ذلك. وقد يكون كذبًا.

وأكثر المشاهد التي على وجه الأرض من هذا الضرب. فإن القبور الصحيحة والمقامات الصحيحة قليلة جدًّا.

وكان غير واحد من أهل العلم يقول: لا يثبت من قبور الأنبياء: إلا قبر نبينا محمد عليه الهالم عليه السلام محمد عليه الهالم عليه السلام عليه السلام

وضعوها هم من أهل التصوف الذين يريدون أن يصدوا الناس عن الأدعية والأذكار الشرعية إلى أدعية لا أصل لَها، لكنها أسحاع ملفقة ولذيذة على السمع، إلا أنّها في الواقع تصد الإنسان عن الدعاء المشروع، ولذا يَجب على الإنسان أن يتحرز منها، وأن يُحذر منها عباد الله حتَّى لا يغتروا، أما الذين يوزعونها قد لا يكون منهم إلا القصد الحسن، لكن الذين ألفوها هم المتهمون، ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب، لكن نتيجة فعلهم سيئة، سواء أرادوها أم لَمْ يريدوها.

 وقد يكون علم أن القبر في تلك الناحية. لكن يقع الشك في عينه ككثير من قبور الصحابة التي بباب الصغير من دمشق. فإن الأرض غيرت مرات. فتعيين قبر أنه قبر بلال أو غيره. لا يكاد يثبت، إلا من طريق حاصة. وإن كان لو ثبت ذلك لَمْ يتعلق به حكم شرعى مما قد أحدث عندها.

ولكن الغرض أن نبين هذا القسم الأول من تعظيم الأمكنة؛ التي لا حصيصة لها: إما مع العلم بأنّه لا خصيصة لها، أو مع عدم العلم بأن لَها خصيصة (١) إذ العبادة والعمل بعير علم منهي عنه، كما أن العبادة والعمل بما يخالف العلم منهي عنه. ولو كان ضبط هذه الأمور من الدين لما أهمل، ولما ضاع عن الأمة المحفوظ دينها، المعصومة عن الخطأ.

\* وأكثر ما تحد الحكايات المتعلقة بهذا عند السدنة والمحاورين بها: الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، ويصدون عن سبيل الله.

\* وقد يُحكى من الحكايات التي فيها تأثير، مثل أن رجلاً دعا عندها فاستجيب له، أو نذر لَها إن قضي الله حاجته فقضيت حاجته. ونحو ذلك وبمثل هذه الأمور كانت تعبد الأصنام.

\* فإن القوم كانوا أحيانًا يُخاطَبون من الأوثان. وربَّما تقضي حوائحهم إذا قصدوها. ولذلك يجري لهم مثل ما يجري لأهل الأبدان من أهل الهند وغيرهم.

ورُبُّما قيست على ما شرع الله تعظيمه من بيته الْمحجوج، والحجر الأسود

إياه» [البحاري (١٣٣٩)، ومسلم (٢٣٧٢)]. نَحن نعلم أنه موجود، لكن لا ندري أي قبر بعينه، ولهذا ليس هناك قبرًا للأنبياء معلومًا إلاَّ قبر مُحمد حاتم الأنبياء ﷺ

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: وعلى هذا فالأمور ثلاثة: أن نعلم بأنه مَحبوب إلَى الله، أو أن نعلم أنه غير مَحبوب إلَى الله، أو ألا نعلم أنه مَحبوب إلَى الله. فما هو المشروع؟ أن نعلم أنه مَحبوب إلَى الله، أما ما علمنا أنه غير مَحبوب أو الذي لا نعلم أنه مَحبوب؛ فهو منهي عنه؛

and the same that the same of the same of

وقد قال الله تعالى: ﴿ كُلاً لُمِدُ هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ [الإسراء: ٢٠].

وقال تعالى: ﴿وَأَلَهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقًا ﴾ [الحن: ٦] وأسباب المقدورات فيها أمور يطول تعدادها. ليس هذا موضع تفصيلها.

وإنَّما على الخلق: اتباع ما بعث الله به المرسلين والعلم بأن فيه خير الدنيا والآخرة ولعلى إن شاء الله أبين بعض أسباب هذه التأثيرات في موضع آخر.

\* \* \*

the second of the second

## فصل

\*\* النوع الثاني من الأمكنة: ما له خصيصة. لكن لا يقتضي اتخاذه عيدًا، ولا الصلاة ونحوها من العبادات عنده.

\* فمن هذه الأمكنة: قبور الأنبياء والصالحين. وقد جاء عن النبِي ﷺ والسلف النهي عن اتخاذها عيدًا، عمومًا وخصوصًا. وبينوا معنى العيد.

\* فأما العموم: فقال أبو داود في سننه: حدثنا أحْمد بن صالح قال: قرأت على عبد الله بن نافع أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا ولا تجعلوا قبري عيدًا. وصلوا على. فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم» (١). وهذا إسناده حسن. فإن رواته كلهم ثقات مشاهير. لكن عبد الله بن نافع الصائغ الفقيه المدني صاحب مالك: فيه لين لا يقدح في حديثه.

قال يَحْيَى بن معين: هو ثقة. وحسبك بابن معين موثقًا. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ، وهو ليس تعرف حفظه وتنكر.

فإن هذه العبارات منهم تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن، إذ لا خلاف في عدالته وفقه، وأن الغالب عليه الضبط. لكن قد يغلط أحيانًا.

ثُم إن هذا الحديث مِمَّا يعرف من حفظه، ليس مِمَّا ينكر. لأنه سنة مدنية. وهو محتاج إليها في فقهه. ومثل هذا يضبطه الفقيه (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود (٢٠٤٢)، وتقدم.

<sup>(</sup>٢) قال رَحِمه الله: يعني مثل هذا الكلام الجيد من شيخ الإسلام تعرف به انتفاء العلل في الحديث أو ثبوت العلة، وقل من يفعل هذا من المحدثين الذي يعتمدون على ظواهر الإسناد، فمثل هذا الرجل الفقيه المدني، إذا روى حديثًا يتعلق بالمدينة وأهلها فلابد أن يكون ضابطًا لما رواه حتَّى لو كان فيه لين، فمثل هذا لا يُمكن أن يلين فيه لأنه ممَّا يتعلق به فقهه.

وللحديث شواهد من غير طريقه. فإن هذا الحديث رُوي من جهات أحرى منكرًا.

وكل جملة من هذا الحديث رويت عن النبي ﷺ بأسانيد معروفة. وإنَّما الغرض هنا النهي عن اتخاذه عيدًا.

عدة. فالعد ما ما ما يام الم من الله عن الله عن

فاطمة يتعشى. فقال: هَلُمَّ إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي ﷺ. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم (۱) ثم قال: إن رسول الله ﷺ قال: «لا تتخذوا بيتي عيدًا. ولا تتخذوا بيوتكم قبورًا، وصلوا على، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء».

فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لاسيما وقد احتج من أرسله به. وذلك يقتضي ثبوته عنده، لو لم يكن روى من وجوه مسندة غير هذين. فكيف وقد تقدم مسندًا ؟

ووجه الدلالة: أن قبر النبي على أفضل قبر على وجه الأرض. وقد نهى عن اتخاذه عيدًا. فقبر غيره أولى بالنهي كائنًا من كان. ثم قرن ذلك بقوله على: «لا تتخذوا بيوتكم قبورًا» أي: لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة. فتكون بمترلة القبور. فأمر بتحري العبادة في البيوت، ونهى عن تحريها عند القبور، وهذا عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم.

\* وفي الصحيحين: عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبِي ﷺ «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا» (٢).

\* وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبِيّ ﷺ قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: معنى قوله هذا، أي بالاكتفاء بالصلاة والسلام على رسول الله على والاكتفاء بهذا. وفي الحديث الشريف أن الصلاة على النبي على تبلغه ممّن يكون بالمدينة أو بالأندلس سواء بسواء، ومن هذا نعلم ضلال بعض الناس حين يذهب أناس إلى المدينة فيقول له: سلّم لي على الرسول على وكأنه حي يبلغه السلام، وهذا خطأ؛ لأنه إذا قال: سلم لي، يقصد أن يوكله في السلام على رسول الله على رسول الله يكل فإنه توكيل في طاعة كم يرد التوكيل فيها، وإن أراد أن ينقل سلامه فنقول: نقل الملائكة لسلامه أشد طمأنينة وأشد أمانًا.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البحاري (٤٣٢، ١١٨٧)، ومسلم (٧٧٧).

فإن الشيطان ينفر من البيث الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه»(١).

\* ثم إنه ﷺ أعقب النهي عن اتِّخاذها عيدًا بقوله: «صلوا عليَّ، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم».

\* وفي الحديث الآحر: «فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم».

يشير بذلك ﷺ: إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم منه. فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدًا.

\*\* والأحاديث عنه: بأن صلاتنا وسلامنا تعرض عليه كثيرة.

\* مثل ما روى أبي داود في سننه عن أبي صخر حُميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «ما من أحد يسلم عليًّ إلا ردَّ الله عليَّ روحي، حتَّى أرد عليه السلام ﷺ »(٣) (٤).

وهذا الحديث على شرط مسلم.

\* ومثل ما روى أبو داود أيضًا عن أوس بن أوس رضى الله عنه أن رسول الله

(١) صحيح: رواه مسلم في صحيحه (٧٨٠).

(٢) قال رحمه الله: وقد قال الرسول ﷺ: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» إم (٧٣١)]، وبهذا كانت الصلاة في البيوت في غير ما يشرع في المسجد كقيام الليل في رمضان، وصلاة الواحبة، أفضل، ولَها معنَّى لطيف، وحكمة، وهي أن الرجل إذا صلَّى في بيته فإن أهله يشاهدونه والصبيان يشاهدونه فيعرفون الصلاة ويقلدونه حتَّى إن الصبيًّ الصغير يقلده، وينظر ماذا يفعل، وهذا يعرفه بالصلاة.

من فوائد هذا الحديث: أن المقابر لا تشرع فيها القراءة، وعليه فمن ذهب ليقرأ حتمة كما يقولون عند المقبرة، فهو مبتدع ويُنهى عن هذا.

(٣) حسن: رواه أبو داود (٢٠٤١)، وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٢٠٤٥).

(\$) قال رحمه الله: سبحان الله.. أحوال الآجرة والقبور تُبهر العقول، من يستطيع أن يُحصي المصلين على الرسول ﷺ في آن واحد؟ لا أحد، ومع هذا كل واحد يُسلم عليه يرد عليه روحه ويسلم عليه سواء قرب منه أم بعد.. الله أكبر.

قَالَ: «أكثروا من الصلاة عليَّ يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة عليَّ، قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أُرِمْتُ (١)؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء»(٢).

\* وفي مسند ابن أبي شيبة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى عليّ عند قبري سَمعته. ومن صلى علي نائيًا بلّغته» (٣) رواه الدارقطنِي بِمعناه.

\* وفي النسائي وغيره عنه ﷺ، أنه قال: «إن الله وكّل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتى السلام»(٤) إلَى أحاديث أخر في هذا الباب متعددة.

ثم إن أفضل التابعين من أهل بيته: علي بن الحسين رضي الله عنه نَهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره والله واستدل بالحديث وهو راوي الحديث الذي سمعه من أبيه الحسين عن حده على وهو أعلم بمعناه من غيره.

فتبين أن قصد قبره للدعاء ونحوه: اتخاذ له عيدًا.

\* وكذلك ابن عمه حسن بن حسين شيخ أهل بيته: كره أن يقصد الرحل القبر للسلام، ونحوه غير دحول المسجد. ورأى أن ذلك من اتِّحاذه عيدًا.

فانظر هذه السنة: كيف مخرجها من أهل المدينة، وأهل البيت، الذين هم من رسول الله ﷺ قرب النسب، وقرب الدار، لأنَّهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا لَها أضبط.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: أرم: أي صار رميمًا، أي عظمًا باليًا، الأرض لا تأكل أحساد الأنبياء، ولكن تأكل في الأصل الأموات، ولكن قد يَحدث في بعض الحالات ألا تأكل الأرض الأموات، وفي حوادث قريبة اكتشفوا مقابر لأناس لَمْ تأكلهم الأرض.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۳۷۶)، وأبو داود (۱۰٤۷، ۱۵۳۱)، وابن ماجه (۱۰۸۵، ۱۳۳۲)، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (۲۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) موضوع: ذكره الألبانِي رحِمه الله فِي ضعيف الجامع (٥٦٧٠)، وقال: موضوع.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه النسائي (١٢٨٢) بلفظ: «إن الله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتِي السلام»، وصححه الألباني رحِمه الله في صحيح الجامع (٢١٧٤).

والعيد إذا جعل اسمًا للمكان: فهو المكان الذي يقصد الاحتماع فيه وإتيانه للعبادة عنده، أو لغير العبادة، كما أن المسجد الحرام، ومنّى، ومزدلفة، وعرفة، جعلها الله عيدًا مثابة للناس: يجتمعون فيها، وينتابونها للدعاء والذكر والنسك. وكان للمشركين أمكنة ينتابونها للاحتماع عندها، فلما جاء الإسلام محا الله ذلك كله.

\* وهذا النوع من الأمكنة: يدخل فيها قبور الصالحين، والقبور التي يَحوز أن تكون قبورًا لهم، بتقدير كونَها قبورًا لَهم، بل سائر القبور أيضًا داخلة في هذا.

فإن قبر المسلم له من الحرمة ما جاءت به السنة (۱). إذ هو بيت المسلم الميت. فلا يترك عليه شيء من النجاسات بالاتفاق، ولا يوطأ، ولا يداس، ولا يتكأ عليه عندنا. وعند جمهور العلماء. ولا يجاوز بما يؤذي الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة. ويستحب عند إتيانه السلام على صاحبه، والدعاء له، وكلما كان الميت أفضل كان حقه أوكد.

\* قال بُريدة بن الحصيب رضي الله عنه: «كان رسول الله ﷺ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر: أن يقول قائلهم: «السلام على أهل الديار (٢) – وفي لفظ: السلام

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: لا يؤتَى بشيء حنب المقبرة مِمَّا حرم الله كالمزامير والأغانِي، وما أشبه ذلك؛ لأن ذلك نوع من الانتهاك، لقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الميت يتأذى بفعل المنكر عنده.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: علمنا أن القبور ديار، وهي فعلاً ديار للأموات، ولهذا يَحرم المشي فيها بالنعال إلا لحاجة، ويَحرم التغوط بينها، وكذلك التبول، وكذلك المنكرات لا تفعل عند القبور لأنّها ديار الأموات، وفي قوله: «وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» إشكال، وهو كيف يَحل لك المشيئة بما يتقين وقوعه؟ والجواب: أن يقال: إن شاء الله بكم لاحقون، أي: أننا إذا لَحقنا بكم فإننا نلحق بمشيئة الله، وقيل: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يعني على الإسلام، لكن هذا ضعيف، والصواب الأول، فهو كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا لِسَاء قَدِيرٌ ﴾ [الشورى: ٢٩]

عليكم أهل الديار – من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية» رواه مسلم (١).

\* وروى أيضًا عن أبي هريرة «أن رسول الله ﷺ خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، (١).

\* وروى أيضًا عن عائشة في حديث طويل عن النبي كَالِمُ قَال: «إن جبريل أتاني. فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع، فتستغفر لَهم»، قالت: قلت: كيف أقول يا رسول الله ؟ قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» (٣) (٤).

\* وروى ابن ماجه عن عائشة قالت: فقدته فإذا هو بالبقيع: فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فرط. ونَحن بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهم» (٥٠).

\* وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «مر رسول الله ﷺ بقبور المدينة.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٩٧٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٩٧٤).

<sup>(</sup>٤) قال رحمه الله: في هذا الحديث إشكال، وهو أن عائشة قالت: كيف أقول يا رسول الله، وقال لها: «قولي: السلام على أهل الديار» فإن ظاهر هذا الإذن لها بزيارة المقبرة، ولكن هناك أحاديث فيها لعن زائرات القبور، وهي أحاديث حيدة للنساء، ولا ينبغي أن نسلك الترجيح، فنقول: هذا في رواية مسلم، وذلك في غير الصحيحين، ولنسلك الجمع، فنقول: من خرجت بيتها في زيارة مقبرة، فنقول: هذا حرام، حرام عليها، وهي داخلة في اللعن، ومن مرت بالمقبرة من غير قصد للخروج إليها، فتقول كما يقول الرحال، كما ورد في حديث عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٥) صَحيح دون آخره:رواه ابن ماجه (١٥٤٦)، وقال الألباني رحِمه الله: صحيح دون: اللهم لا . . ، انظر: إرواء الغليل (٢٣٧/٣)، وأحكام الجنائز (١٩٧).

فأقبل عليهم بوجهه، فقال: السلام عليكم يا أهل القبور. يغفر الله لنا ولكم. أنتم ملفنا. ونحن بالأثر» رواه أحمد والترمذي. وقال: حديث حسن غريب (١) (٢)

\*وقد ثبت عنه «أنه بعد أُحُد بثمان سنين، خرج إلى الشهداء، فصلى عليهم كصلاته على الميت، (٣)

 وروى أبي داودعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: «كان النبي ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقال: استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل» (1)

\* وقد روي حديث صححه ابن عبد البر: أنه قال: «ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا، فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه، حتَّى يرد عليه

\*وروي في تلقين الميت بعد الدفن حديث فيه نظر <sup>(٥)</sup>. لكن عمل به رجال من أهل الشام الأولين، مع روايتهم له، فلذلك استحبه أكثر أصحابنا وغيرهم.

<sup>(</sup>١) ضعيف:رواه الترمذي (١٠٥٣)، وضعفه الألبانِي رحِمه الله فِي المشكاة (١٧٦٥)، وضعيف الجامع (٣٣٧٢)، وأحكام الجنائز (١٩٧).

<sup>(</sup>٢) قال رحِمه الله: واحتلاف الأمر الوارد في الألفاظ يدل على أن الأمر واسع بالدعاء، إذا دعا الإنسان الدعاء المناسب سواء بهذا اللفظ، أو بهذا اللفظ فكله حائز، كله

<sup>(</sup>٣) قال رحِمه الله: والمراد هنا والله أعلم بصلاته على الميت: أنه دعا لَهم كالدعاء الذي يععو به للميت، وليست الصلاة هنا بمعنى الصلاة المعروفة، التي تصلى عند الميت، لأن الشهداء لا يصلى عليهم لكن يُدعى لهم.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أبو داود (٣٢٢)، وصححه الألباني رحِمه الله. قَبُنُو (٥) قال رحِمه الله: الصحيح أنه حديث ضعيف لا تقم به حجة، والحديث ضعيف حلًّا، الذي حاء فِي التلقين بعد الدفن عن أبي أمامة، والصواب أنه يقف على القبر، ويستغفر له، وي**سأل الله** له التثبيت.

فهذا ونحوه مما كان النبي على يفعله، ويأمر به أمته عند قبور المسلمين عقب الدفن، وعند زيارتها، أو المرور بهم: إنّما هو تحية للميت كما يُحيّا الحي، ويدعى له كما يدعى له إذا صلى عليه قبل الدفن أو بعده. وفي ضمن الدعاء للميت دعاء الحي لنفسه ولسائر المسلمين، كما أن الصلاة على الجنازة فيها الدعاء للمصلى ولسائر المسلمين، وتخصيص الميت بالدعاء له.

فهذا كله وما كان مثله من سنة رسول الله ﷺ، وما كان عليه السابقون الأولون: هو المشروع للمسلمين في ذلك. وهو الذي كانوا يفعلونه عند قبر النبيّ وغيره.

\* وروى ابن بطة في الإبانة بإسناد صحيح عن معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون قال: سأل رجل نافعًا فقال: «هل كان ابن عمر يسلم على القبر ؟ فقال: نعم. لقد رأيته مائة، أو أكثر من مائة مرة. كان يأتي القبر، فيقوم عنده، فيقول: السلام على النبي، السلام على أبي بكر، السلام على عمر أبي».

\* وفي رواية أخرى ذكرها الإمام أحْمد محتجًّا بِها «ثم ينصرف». وهذا الأثر رواه مالك في الموطأ.

وزيارة القبور حائزة في الجملة، حتَّى قبور الكفار. فإن في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي» (١).

\* وفيه أيضًا عنه قال: «زار النبيّ ﷺ قبر أمه، فبكى وأبكى من حوله. فقال: استأذنت ربّي أن استغفر لَها، فلم يأذن لِي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لِي. فزوروا القبور، فإنّها تذكر الموت».

\* وفي صحيح مسلم عن بريدة، أن النبِي ﷺ قال: «كنت نَهيتكم عن زيارة

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٩٧٦).

القبور فزوروها»<sup>(۱)</sup>.

\* وفي رواية لأحمد والنسائي: «فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا  $^{(7)(7)}$ .

\* وروى أحْمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «إنِّي كنت نَهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنَّها تذكركم الآخرة (٤٠٠٠).

فقد أذن النبي ﷺ في زيارتها بعد النهي. وعلل ذلك بأنَّها تذكر الموت والدار الآخرة. وأذن لنا إذنًا عامًا في زيارة قبر المسلم والكافر.

والسبب الذي ورد عليه اللفظ يوحب دحول الكافر، والعلة -وهي تذكر الموت والآحرة- موجودة في ذلك كله.

وقد كان ﷺ «يأتي قبور أهل البقيع والشهداء للدعاء لَهم والاستغفار» فهذا المعنى يختص بالمسلمين دون الكفار.

فهذه الزيارة -وهي زيارة القبور- لتذكر الآخرة، أو لتحيتهم والدعاء لَهم: هو الذي جاءت به السنة، كما تقدم.

\*\* وقد اختلف أصحابنا وغيرهم: هل يجوز السفر لزيارتُها؟ على قولين:

\* أحدهُما: لا يجوز. والمسافرة لزيارتها معصية. لا يجوز قصر الصلاة فيها. وهذا قول ابن بطة وابن عقيل وغيرهما. لأن السفر بدعة. لم يكن في عصر

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٩٧٧) ١٩٧٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه النسائي (٢٠٣٣)، وأحْمد (٢٧/٣، ٢٥٠، ٣٦١).

<sup>(</sup>٣) قال رحمه الله: الهجر: الكلام القبيح، مثل الدعاء بالثبور والنياحة.

ورفع اليد في الدعاء عند القبر، لا ينبغي لأن العوام قد ترفع يدها، ويكون الموقف شكل البدعة، فلا يرفع اليد بالدعاء، لأن في المبدعة، فلا يرفع اليد بالدعاء، لأن في الحديث أن الله يستحي أن يرفع إليه عبده يديه ويردهُما صفرًا.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه أحمد (١٤٥/١).

السلف، وهو مشتمل على ما سيأتي من معاني النهي، ولأن في الصحيحين عن النبي على قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا» (١).

وهذا النهي يعم السفر إلى المساحد والمشاهد، وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب والعبادة.

بدليل أن بُصرة بن أبي بُصرة الغفاري لَما رأى أبا هريرة راجعًا من الطور الذي كلَّمَ الله عليه موسى قال: «لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأته. لأن النبي ﷺ قال: لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد».

فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث: أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء: مندرجة في العموم، وأنه لا يجوز السفر إليها. كما لا يجوز السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة.

وأيضًا فإن كان السفر إلى بيت من بيوت الله غير المساجد الثلاثة: لا يَحوز مع أن قصده لأهل مصره يَحب تارة، ويستحب أخرى. وقد جاء في قصد المساجد من الفضل ما لا يُحصى -فالسفر إلى بيوت عباده أولى أن لا يَحوز.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: هذا الحديث يَجب أن نعرف به أن شد الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساحد، أما إذا شد الرحل للزيارة أو التجارة أو طلب العلم، أو ما أشبه ذلك، فلا بأس به، وبناءً عليه يُخطئ من اعترض على بعض الإخوة الذين يسافرون إلى بلد آخر لاستماع خطبة خطيب، يرون أنَّهم مؤثرة، أو ما أشبه ذلك، فيقال: إنَّهم لَمْ يسافروا لشرف المكان، وإنَّما سافروا بغرض آخر فإن شد الرحال يقصد أي مكان آخر، فإنه لا يشرع إلا في هذه المساحد.

وبعضهم قال: لا تشد الرحال لشيء من المساجد إلا لهذه المساجد الثلاثة، واستدل على ذلك بالتحصيص، والاستثناء لهذه المساجد الثلاثة، لكن الأصوب أن الأمر عام، وأن الرحال لا تُشد بقصد مكان من الأرض إلا لهذه المساجد الثلاثة.

\* والوجه الثاني: أنه يَحوز السفر إليها(١). قاله طائفة من المتأخرين، منهم: أبو حامد الغزالي، وأبو الحسن بن عبدوس الحراني، والشيخ أبو محمد المقدسي. وما علمته منقولاً عن أحد من المتقدمين، بناء على أن هذا الحديث لم يتناول النهي عن ذلك. كما لَمْ يتناول النهي عن السفر إلى الأمكنة التي فيها الوالدن والعلماء والمشايخ والإحوان، أو بعض المقاصد من الأمور الدنيوية المباحة.

\*\* فأما ما سوى ذلك من المحدثات: فأمور:

\* منها: الصلاة عند القبور مطلقًا، واتخاذها مساحد، أو بناء المساحد عليها. فقد تواترت النصوص عن النبي عليه بالنهي عن ذلك، والتغليظ فيه.

\* فأما بناء المساجد على القبور: فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه، متابعة للأحاديث. وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما: بتحريمه. ومن العلماء من أطلق فيه لفظ الكراهة. فما أدري عَنَى به التنزيه أو التحريم؟ ولا ريب في القطع بتحريمه، لما روى مسلم في صحيحه عن حندب بن عبد الله البحلي قال: سَمعت رسول الله على قبل أن يَموت بخمس وهو يقول: «إنّي أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتّخذني خليلاً"،

<sup>(</sup>١) قال رحِمه الله: فهمنا الآن أن السفر إلَى المقابر فيه قولان: الأول: مباح، والثاني: التحريم، والتحريم أقرب إلَى الصواب بلا شك، والمؤلف لولا أنه وعدنا بِما سيبينه من المفاسد لكنا نتكلم عليها، لكن ما دام وعدنا ننتظر حتَّى نسمعها إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: من هنا يعلم بأن وصف الرسول على بأنه خليل الله أفضل من وصفه بأنه حبيب الله، وهؤلاء الذين يتكلمون، ويقولون دائمًا: حبيب الله، يقصدون الرسول على فقد بَخسوا الرسول على حقه، لأن الخلة أعلى من المحبة، فالحبة ثابتة لكثير من عباد الله، فالله يُحب المتقين ويُحب المحسنين ويُحب المقسطين، وما أشبه ذلك، الخلة لا نعلمها ثابتة إلا لهذين الرسولين الكريمين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، ولهذا نوَّه النبي على الله عليهما وسلم، ولهذا نوَّه النبي على الله يقول: مُحمد حبيب الله، وإبراهيم خليل الله.

كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذًا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً (') ألا وإنْ مَنْ كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إنّى أنْهاكم عن ذلك» (').

\* وعن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس قالا: «لما نزل برسول الله على طفق يطرح حَميصة له على وجهه. فإذا اغْتَمَّ بها كشفها، فقال، وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يُحَدِّر ما صنعوا» أخرجه البخاري ومسلم (٣).

\* وأخرجاه جَميعًا عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «قاتل الله اليهود والنصارى: اتَّخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (أ)

\* وفي رواية لمسلم: «لعن الله اليهود والنصارى: اتَّخذوا قبورأنبيائهم مساجد» (°).

فقد نَهي عنه اتّخاذ القبور مساجد في آخر حياته. ثم إنه لعن -وهو في السياق- من فعل ذلك من أهل الكتاب ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك (١).

<sup>(</sup>١) قال رحِمه الله: هذه المنقبة لَمْ تُذكر إلا لابي بكر، مع أنه يوجد الآن من ينتسب لهذه الأمة، ويلعن أبا بكر.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٥٣٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخاري (٤٣٦، ٣٤٥٤، ٤٤٤٤، ٥٨١٦)، ومسلم (٥٣١).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه البخاري (٤٣٧، ٢٢٢٦، ٢٢٣٦، ٣٦٣٤)، ومسلم (٥٣٠، ١٥٨١، ١٥٨١).

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه مسلم (٥٣٠).

<sup>(</sup>٦) قال رحِمه الله: يعني قبل موته بخمس، وعند موته، وفي النَّزع الأخير، كان يُحدِّر عليه الصلاة والسلام يلعن اليهود والنصارى من أجل أنَّهم قبور أنبيائهم مساحد مُحذرًا أمته من ذلك، مِمَّا يدل على عظم هذا الفعل وقبحه.

وفِي هذا الحديث دليل على شدة ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام عند الموت،

\* قالت عائشة: قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اللهود والنصارى اتّخذوا قبر أنبيائهم مساجد. ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشى أن يتخذ مسجدًا» رواه البخاري ومسلم (١).

ﷺ وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود أن النبي قال: «إن من شوار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد» رواه أبو حاتم في صحيحه (۲).

\* وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتَّخذوا قبور أنبيائهم مساجد» رواه الإمام أحمد.

\* وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله ﷺ زائرات (٣)

كما أنه عليه الصلاة والسلام أراد الله به أن ينال أعلى مراتب الصبر فالصبر على البلاء والشكر على البلاء والشكر على الرخاء، وغير ذلك من الصفات العظيمة، ومعلوم أن الصبر لا يكون إلا لشيء يصبر عليه فلابد أن ينال النبي ﷺ من البلاء ما يَحتاج إلَى الصبر.

قد يقول مُشبّه: إنه -أي قبر الرسول ﷺ - قد اتَّخذ مسجدًا الآن، لأنه في حوف المسجد النبوي.

فيقال: هذا من باب اتباع المتشابه، والذين يتبعون المتشابه هم الذين في قلوبهم زيع، كما حاء في الصحيح: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه هنه، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم» [البحاري (٤٥٤٧)، ومسلم (٢٦٦٥)]. فيقال: إن المسجد النبوي لَمْ يُبنَ على قبر النبي على ألم يوضع في المسجد، إنّما كان في بيته، ومن الحكمة ما ذكرته عائشة هنا حشية أن يُتخذ مسجدًا، لكن لما حصلت التوسعة، ولَمْ يكن لَهم بدّ من أن تدخل المقصورة التي هي بيت الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد دخلت في المسجد وهي بيت مستقل عن المسجد ليست منه، وبهذا تبطل حججهم أن المسجد يبنى على القبر، والقبر يوضع في المسجد.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (١٣٣٠، ١٣٩٠)، ومسلم (٢٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه أحْمد (٤٥٤/١)، وابن حبان (٢٦١/١٥)، وعلقه البخاري بصيغة الجزم.

<sup>(</sup>٣) قال رحِمه الله: نفهم من هذا الحديث (زوارات) و(زائرات)، فحمل بعضهم

القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج»(١) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.

وفي الباب أحاديث كثيرة، وآثار ليس هذا موضع استقصائها.

فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم: يتعين إزالتها بهدم أو بغيره. هذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه. ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النّهي واللعن الوارد في ذلك، ولأحاديث أخر. وليس في هذه المسألة خلاف، لكون المدفون فيها واحدًا. وإنّما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد: هل حدها ثلاثة أقبر، أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفرد، وإن لم يكن عنده قبر آخر؟ على وجهين (٢).

<sup>(</sup>زائرات) على (زوارات)، وبعضهم ضعف (زائرات) وقوَّى (زوارات)، والصواب: أن كلاً الحديثين سنده حيد، لا بأس به حسن كما قال المحققون، و(زائرات) فيها زيادة علم، ولا تنافي (زوارات)، وكيف يكون في (زائرات) زيادة علم؟ لأن (زائرات) تصدق بزيارة واحدة، و(زورات) تفيد الكثرة، إذا كان اللعن واردًا على واحدة فيكون معه زيادة علم، على أن (زوارات) يُمكن أن تكون جُمعت على هذا لكثرة الزيارات، لا لكثرة فعل الواحدة، وبين المعنيين فرق، فالصواب أن الحديث أن التي زارت القبور ولو لمرة واحدة تدخل في اللعن، ولكن هذا فيمن قصدت الزيارة بأن تُخرج من بيتها لذلك، وأما إذا مرت بالقبرة ووقفت ودعت بالدعاء المعروف فلا بأس.

<sup>(</sup>١) ضعيف بهذا اللفظ: رواه الترمذي (٣٢٠)، والنسائي (٢٠٤٣)، وأبو داود (٣٢٣)، وضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترمذي (٥١)، وضعف النسائي (١١٨)، والضعيفة (٢٢٥)، والإرواء (٢٦١)، ورواه ابن ماحه (١٥٧٥) بلفظ: 'زورات' وصححه الألباني رحمه الله دون قوله: 'السرج'.

<sup>(</sup>٢) قال رحِمه الله: والصواب أنه لا تَحوز ما دامت هذه الأرض أعدت مقبرة، وإن لَمْ يكن بِها إلاَّ قبر واحد فإن الصلاة فيها لا تصح.

ومن هذا أيضًا: أنه لا يُحوز أن يُحفر الإنسان قبرًا لنفسه فِي مقبرة مسبلة، لأن هذا من

ثم يتغلظ النهي إن كانت البقعة مغصوبة، مثل ما بني على قبر بعض العلماء أو الصالحين أو غيرهم ممن كان مدفونًا في مقبرة مُسبَّلة فبني على قبره مسجدًا، أومدرسة، أو رباطًا، أو مشهدًا. وجعل فيها مطهرة، أو لم يجعل. فإن هذا مشتمل على أنواع من المحرمات.

أحدها: أن المقبرة المسبلة لا يجوز الانتفاع بِها في غير الدفن من غير تعويض بالاتفاق. فبناء المسجد أو المدرسة أو الرباط فيها: كدفن الميت في المسجد، أو كبناء الخانات ونحوها في المقبرة، أو كبناء المسجد في الطريق الذي يحتاج الناس إلى المشي فيه.

الثاني: اشتمال غالب ذلك على نبش قبور المسلمين، وإخراج عظام موتاهم، كما قد علم ذلك في كثير من هذه المواضع.

الثالث: أنه قد روى مسلم في صحيحه عن حابر «أن رسول الله ﷺ نَهى أن يَبِي على القبور»(١).

الوابع: أن بناء المطاهر التي هي محل النجاسات بين مقابر المسلمين: من أقبح ما تجاور به القبور. لا سيما إن كان محل المطهرة قبر رجل مسلم.

الخامس: اتَّحاذ القبور مساحد. وقد تقدم بعض النصوص المحرمة لذلك. السادس: الإسراج على القبور. وقد لعن ﷺ من يفعل ذلك.

جنس التحجر، تحجر المكان في المساجد، ثُمَّ الإنسان لا يدري أيموت في هذه الأرض أم لا، كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَدُرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴾ [لقمان: ٣٤]، وقد كان بعض الناس فيما سبق يَحفرون قبورًا لَهم، ومن الناس من أحدثوا في هذا بدعًا، وصار يخرج كل يوم إلى هذا القبر الذي حفره، ويضطجع فيه، ويزعم أن هذا موعظة وتذكير، ولا شك أن هذا بدعة، وحفره للقبر في مقبرة في أرض مسبلة حرام، لأنه لَمْ يَحتج إليه بعد، وكما ذكرت لكم هل يعلم بأنه سيموت في هذا المكان؟ لا.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم في صحيحه (٩٧٠).

\* السابع: مشابَهة أهل الكتاب في كثير من الأقوال والأفعال والسنن بِهذا السبب، كما هو الواقع إلى غير ذلك من الوجوه.

وقد كانت البنية التي على قبر إبراهيم عليه السلام مسدودة لا يدخل إليها، إلى حدود المائة الرابعة، فقيل: إن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأت في ذلك منامًا. فنقبت لذلك.

وقيل: إن النصارى لما استولوا على هذه النواحي نقبوا ذلك. ثم ترك ذلك مسجدًا بعد الفتوح المتأخرة.

وكان أهل الفضل من شيوخنا لا يصلون في مجموع تلك البنية. وينهون أصحابَهم عن الصلاة فيها اتباعًا لأمر رسول الله ﷺ، واتقاء لمعصيته كما تقدم.

وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقًا. لا يجوز بلا خلاف أعلمه، للنهي الوارد. ولا يجوز الوفاء بِما ينذر لَها من دهن وغيره. بل موجبه موجب نذر المعصية.

\* ومن ذلك: الصلاة عندها، وإن لَم يبن هناك مسجد. فإن ذلك أيضًا اتخاذها مسجدًا. كما قالت عائشة رضي الله عنها «ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشى أن يتخذ مسجدًا» ولم تقصد عائشة رضي الله عنها مجرد بناء مسجد. فإن الصحابة لَم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًا. وإنَّما قصدت أنَّهم خشوا: أن الناس يصلون عند قبره. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتُّخذ مسجدًا. بل كل يصلون عند قبره. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتُّخذ مسجدًا. بل كل موضع يصلي فيه: فإنَّه يسمى مسجدًا وإن لَم يكن هناك بناء. كما قال عليه: «جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»(١).

\* وقد روى أبو سعيد الخدري عن النبيّ ﷺ قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»(٢) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماحه والبزار وغيرهم

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري في صحيحه (٣٣٥) ٤٣٨).

<sup>(</sup>۲) صحیح: رواه الترمذي (۳۱۷)، وابن ماجه (۷٤٥)، وأبو داود (٤٩٢)، وأخمد (۸۳/۳،

بأسانيد حيدة. ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه (١).

واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا لكونها مظنة للنجاسة، لَمَّا يَختلط بالتراب من صديد الموتى. وبني على هذا الاعتقاد: الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة، وبين أن كل يكون بينه وبين التراب حائل، أو لا يكون. ونجاسة الأرض مانعة من الصلاة عليها(١)، سواء كانت مقبرة أو لم تكن. لكن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور: ليس هو هذا. فإنه بين «أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا» وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا» وروى عنه أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعْبَد (١)، اشتد غضب الله على

٩٦)، وصححه الألباني رحِمه الله في الإرواء (٢٠/١)، والمشكاة (٧٣٧).

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: هذه فائدة حيدة لهذا الحديث «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» فقد تكلم فيه بعض العلماء وضعفه، لكن الشيخ رحمه الله يقول: إن أسانيده حيدة، وأن من تكلم فيه فإن ذلك لأنه لَمْ يستوف طرقه، وعلى هذا فيكون الحديث صحيحًا لغيره على حسب قاعدة الشيخ رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: أراد الشيخ رحمه الله الرد على هذا القول، ولا شك أن هذا القول باطل، لأن صديد الأموات على القول الراجح طاهر، الصديد ليس كالدم حتَّى عند القائلين بنجاسة دم الآدمي كثير منهم لا يرى أن الصديد نَجس، والصحيح كما مر بنا أن دم الآدمي ليس بنجس، إلاَّ ما خرج من السبيلين، لكن بعض العلماء رحمهم الله يقولون بأن النهي عن الصلاة في المقبرة هو لهذا، فيفرقون بين المقبرة الجديدة والمقبرة العتيقة، الجديدة لَمْ تنبش، والعتيقة قد نبشت.

<sup>(</sup>٣) قال رحمه الله: لقد استجاب الله لدعائه ﷺ: «اللهم لا تَجعل قبري وثنًا يعبد» فلم يكن وثنًا والحمد لله، بل قد بُني عليه ثلاثة حدر، وصارت الجدران مثلثة عليه، والمثلث صارت زاويته من ناحية الشمال بحيث لا يستطيع الإنسان أن يستقبل الجدار على غير زاوية، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية:

فأجاب رَبُّ العالَمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران

قوم اتَّخذوا قبور أنبيائهم مساجد». قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذون القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فلا تتخذوا القبور مساجد. فإنى أنهى عن ذلك»(١).

فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النحاسة. وإنَّما هو مظنة التحاسة. وإنَّما هو مظنة التَّحاذها أوثانًا. كما قال الشافعي رضي الله عنه «وأكره أن يعظم مخلوق حتَّى يَجعل قبره مسجدًا، مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس».

وقد ذكر هذا المعنى أبو بكر الأثرم في ناسخ الحديث ومنسوحه، وغيره من أصحاب أحمد وسائر العلماء.

وَ فَإِنْ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ، أو الرجل الصالح: لم يكن ينبش. والقبر الواحد لا نَجاسة عليه.

وقد نبه هو على العلة بقوله: «اللهم لا تَجعل قبري وثنًا يُعْبَد» وبقوله: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فلا تتخذوها مساجد» وأولئك إنّما كانوا يتخذون قبورًا لا نَحاسة عندها ولأنه قد روى مسلم في صحيحه عن أبي مَرْثَد الغنوي: أن النبي عَلَيْ قال: «لا تصلوا إلى القبور، ولا تَجلسوا عليها» (٢) ولأنه على الله قال: «كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا، وصوروا فيه تلك التصاوير. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» (٢).

فجمع بين التماثيل والقبور.

وهذا هو الحق، يعني لَمْ يُحعل كتمثال ظاهر يعبده بعض الناس ويسحدون له، ويُشرك عنده، وإن كان بعض الناس قد يُشرك بالله عز وجل عند قبر الرسول ﷺ لكنه لَمْ يكن وثنًا.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم في صحيحه (٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٩٧٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخاري (٤٣٤) ١٣٤١، ٣٨٧٣)، ومسلم (٢٨٥).

وأيضًا فإن اللات كان سبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح. كان هناك. وقد ذكروا «أن ودًّا وسواعًا ويغوث ويعوق ونسرًا أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح عليهما السلام».

\* فروى محمد بن جرير بإسناده إلى الثوري عن موسى عن محمد بن قيس (ويعوق ونَسْرًا) قال: «كانوا قومًا صالحين بين آدم ونوح عليهما السلام. وكان لهم أتباع يقتدون بهم. فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذ ذكرناهم. فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دَبَّ إليهم إبليس، فقال: إنما كانوا يعبدونهم، وهم يُسْقُون المطر. فعبدوهم» قال قتادة وغيره «كانت هذه الآلهة يعبدها قوم نوح. ثم اتخذها العرب بعد ذلك».

وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع هي التي أوقعت كثيرًا من الأمم: إما في الشرك الأكبر، أو فيما دونه من الشرك. فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين، وبتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك، فلأن يشرك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه: أعظم من أن يشرك بخشبة أو حجر على تمثاله. ولهذا تجد أقوامًا كثيرين يتضرعون عندها، ويتخشعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في المسجد. بل ولا في السَّحر. ومنهم من يسجد لها. وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد التي تشد إليها الرحال.

فهذه المفسدة -التي هي مفسدة الشرك كبيرة وصغيرة-: هي التي حسم النبي والمدتها، حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقًا. وإن لم يقصد المصلى بركة البقعة بصلاته، كما يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة ونحو ذلك. كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس، واستوائها وغروها. لأنها الأوقات التي يقصد المشركون بركة الصلاة للشمس فيها. فنهى المسلم عن الصلاة حينئذ، وإن لم

يقصد ذلك، سكًّا للذريعة.

فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء، أو بعض الصالحين متبركًا بالصلاة في تلك البقعة: فهذا عين المحادة لله ورسوله، والمحالفة لدينه، وابتداع دين لم يأذن الله به فإن المسلمين قد أجْمعوا على ما علموه بالإضطرار من دين رسول الله على أن الصلاة عند القبر -أيِّ قبر كان- لا فضل فيها لذلك. ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلاً، بل مزية شر.

\* واعلم أن تلك البقعة، وإن كانت قد نزل عندها الملائكة والرحمة ولها فضل وشرف، ولكن دين الله تعالى بين الغالِي فيه والجافِي عنه.

فإن النصارى عظموا الأنبياء حتَّى عبدوهم، وعبدوا تماثيلهم. واليهود: استحفوا بهم، حتَّى قتلوهم والأمة الوسط. عرفوا مقاديرهم. فلم يغلوا فيهم غلو النصارى. ولم يَحْفُوا عنهم حَفاء اليهود. ولَهذا قال النبي عَلَيْ الله النبي عَلَيْ الله الله الله تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. وإلَّما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله "أ.

فإذا قدر أن الصلاة هناك توجب من الرحمة أكثر من الصلاة في غير تلك البقعة: كانت المفسدة الناشئة من الصلاة هناك تربَى على هذه المصلحة، حتَّى تغمرها أو تزيد عليها، بحيث تصير الصلاة هناك مُذهبة لتلك الرحمة، ومثبتة لما يوجب اللعنة والعذاب. ومن لم تكن له بصيرة يدرك بها الفساد الناشئ من الصلاة عندها، فيكفيه أن يقلد الرسول على فإنه لولا أن الصلاة عندها مما غلبت مفسدته على مصلحته لما نهى عنه، كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة، وعن صوم يومي العيدين، بل كما حرم الخمر. فإنه لولا أن فسادها غالب على ما فيها من المنفعة لما حرمها. كذلك تحريم القطرة منها. لولا غلبة الفساد فيها على من المنفعة لما حرمها. كذلك تحريم القطرة منها. لولا غلبة الفساد فيها على الصلاح لما حرمها.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري في صحيحه (٣٤٤٥) ، ٦٨٣٠).

وليس على المؤمن ولا له أن يطالب الرسل بتبيين وجوه المفاسد. وإنما عليه طاعتهم (١) قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [النساء: ٦٤]، وقال: ﴿مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [النساء: ٨٠].

وإنَّما حقوق الأنبياء في تعزيرهم وتوقيرهم ومحبتهم محبة مقدمة على النفس والمال والأهل، وإيثار طاعتهم ومتابعة سننهم ونحو ذلك من الحقوق التي من قام بها لم يقم بعبادتهم والإشراك بهم. كما أن عامة من يشرك بهم شركًا أكبر أو أصغر، يترك ما يجب عليه من طاعتهم بقدر ما ابتدعه من الإشراك بهم.

وكذلك حقوق الصديقين: المحبة والإحلال، ونحو ذلك من الحقوق التِي حاء بها الكتاب والسنة. وكان عليها سلف الأمة.

\* وقد اختلف الفقهاء في الصلاة في المقبرة: هل هي محرمة، أو مكروهة ؟ وإذا قيل: محرمة، فهل تصح مع التحريم أم لا؟.

المشهور عندنا أنَّها محرمة. ولا تصح.

ومن تأمل النصوص المتقدمة تبين له أنَّها محرمة بلا شك وأن صلاته عندها لا تصح (٢).

وليس الغرض هنا تقرير المسائل المشهورة. فإنَّها معروفة. إنَّما الغرض التنبيه

- (١) قال رحمه الله: هذه قاعدة مهمة حدًّا، ليس على المسلم ولا له أيضًا: أن يطالب الرسل بتبين المصالح والمفاسد؛ لأنه لو طالبهم بذلك لكان لا يؤمن إلاَّ بما دله عليه الهوى، والواجب أن يستسلم لطاعة الرسل، ولا يقل: لمَ الله فضلاً عن أن يقول: يَحب عليه أن يطيعه. في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولَ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّه الساء: ١٤] فقوله: ﴿إِلاَّ لِيُطَاعَ بِعنِي هذه الحكمة، لَمْ يرسل الله الرسل من أجل أن يعصيهم الناس بل ليطيعوهم.
- (٢) قال رحِمه الله: هذا هو الصحيح، لا تصح الصلاة في المقبرة، ولا المكان المغصوب، لأن المكان المغصوب حرمت الصلاة فيه لحق الغير، وليس لأنه وسيلة للشرك، وأما الصلاة في المقبرة فإنّها وسيلة للشرك.

على ما يخفى من غيره.

\* فمما يدخل في هذا: قصد القبور للدعاء عندها أو لها. فإن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين:

\* أحدهُما: أن يحصل في البقعة بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يدعو الله في طريقه، ويتفق أن يمر بالقبور أو يزورها فيسلم عليها، ويسأل الله العافية له وللموتى. كما حاءت به السنة. فهذا ونحوه لا بأس به.

\* الثاني: أن يتحرى الدعاء عندها، بحيث يستشعر: أن الدعاء هناك أوجب منه في غيره: فهذا النوع منهي عنه: إما نَهي تحريم أو تنزيه. وهو إلى التحريم أقرب والفرق بين البابين ظاهر.

فإن الرحل لو كان يدعو الله، واحتاز في مَمره بصنم، أو صليب، أو كنيسة، أو كان يدعو في بقعة. وكان هناك بقعة فيها صليب، وهو عنه ذاهل، أو دخل إلى كنيسة ليبيت فيها مبيتًا حائزًا، ودعا الله في الليل، أو بات في بيت بعض أصدقائه ودعا الله. لم يكن بهذا بأس.

ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب، أو كنيسة يرجو الإجابة بالدعاء في تلك البقعة: لكان هذا من العظائم. بل لو قصد بيتًا أو حانوتًا في السوق، أو بعض عواميد الطرقات يدعو عندها، يرجو الإجابة بالدعاء عندها: لكان هذا من المنكرات المحرمة، إذ ليس للدعاء عندها فضل (١).

فقصد القبور للدعاء عندها من هذا الباب، بل هو أشد من بعضه، لأن النبي تقصد القبور للدعاء عندها من اتخاذها عيدًا، وعن الصلاة عندها بخلاف كثير

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: كما يوحد الآن في المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمدة يلعب بعض الناس بالحجاج، ويقولون: هذا العمود الدعاء عنده مستجاب، وسمعنا من يقول: يا فلان اشتر هذا العمود وسيلة لأبيك، وهذا جائز أم لا؟ كل هذا من المحرم، فليس في المسجد النبوي ولا المسجد الحرام عمود يُرجى إجابة الدعاء عنده، لكن الله المستعان.

من المواضع.

\* وما يرويه بعض الناس من أنه قال: «إذا تَحريتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور» أو نحو هذا، فهو كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء.

أحدها: أنه قد تبين أن العلة التي نهى النبي عَلَيْ لأجلها عن الصلاة عندها: إنَّما هو لئلا تتخذ ذريعة إلى نوع الشرك بقصدها والعكوف عليها، وتعلق القلوب بها رغبة ورهبة.

ومن المعلوم: أن المضطر في الدعاء الذي قد نزلت به نازلة فيدعو لاستجلاب حير كالاستسقاء، أو لدفع شر كالاستنصار، فحاله بافتتانه بالقبور إذا رحا الإحابة عندها: أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها في حال العافية.

فإن أكثر المصلين في حال العافية لا تكاد تفتن قلوبَهم بذلك إلا قليلاً. أما الداعون المضطرون: ففتنتهم بذلك عظيمة حدًّا (١). فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها نهى عن الصلاة عندها: متحققة في حال هؤلاء كان نهيهم عن ذلك أوكد وأوكد. وهذا واضح لمن فقه في دين الله. فتبين له ما جاءت به الحنيفية من الدين الخالص لله. وعلم كمال سنة إمام المتقين في تجريد التوحيد، ونفي الشرك بكل طريق.

الثاني: أن قصد القبور للدعاء عندها، ورجاء الإجابة بالدعاء هناك، رجاء أكثر من رجائها بالدعاء في غير ذلك الموطين أم لم يشرعه الله ولا يسمله، ولا

والصالحين المتقدمين، بل أكثر ما ينقل من ذلك عن بعض المتأخرين بعد المائة الثانية، وأصحاب رسول الله على قد أحدبوا مرات ودهمتهم نوائب غير ذلك. فهلا جاءوا فاستسقوا واستغاثوا عند قبر النبي على الله المعاس فاستسقى به، ولَمْ يستسق عند قبر النبي على الله الله الله الله كشفت عن قبر النبي على النبي على الله المطر، فإنه رحمة تنزل على قبره و لم تستسق عنده، ولا استغاثت هناك.

ولهذا لما بنيت حجرته على عهد التابعين -بأبي هو وأمي- على تركوا في أعلاها كوة إلى السماء، وهي إلى الآن باقية فيها، موضوع عليها مشمع على أطرافه حجارة تُمسكه، وكان السقف بارزًا إلى السماء، وبنى ذلك لَما احترق المسجد والمنبر سنة بعض وخمسين وستمائة، وظهرت النار بأرض الحجاز التي أضاءت لَها أعناق الإبل ببصرى (٢)، وجرت بعدها فتنة التَّتَر ببغداد وغيرها. ثم عمر المسجد والسقف كما كان، وأحدث حول حجر الحائط الخشبي، ثم بعد ذلك بسنين متعددة بُنيت القبة على السقف، وأنكرها من أنكرها.

\* على أنا قد روينا في مغازي محمد بن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي حالد بن دينار حدثنا أبو العالية قال: «لَما فتحنا تُسْتَر وجدنا في بَين مال الْهرمزان سريرًا عليه رجل ميت، عند رأسه مصحف له. فأحذنا المصحف.

<sup>(</sup>١) قال رحِمه الله: في هذا الكلام القيم فائدة: وهي أن رجاء الاستجابة عند القبور أنه لَمْ يكن إلاَّ بعد المائة الثانية، فالمنطقي أن يقال متّى حدث هذا؟ فيقال: إنه في المائة الثانية.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: وهذه من آبات النسر عَلَيْهُ أحم بأنه ستجرح نار ف الحجاز تنم لَمِا

فحملناه إلى عمر رضي الله عنه. فدعا له كعبًا. فنسخه بالعربية. فأنا أول رجل من العرب قرأه قراءة مثل ما أقرأ القرآن هذا. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ فقال: سيرتكم وأموركم، ولُحون كلامكم، وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرًا متفرقة. فلما كان الليل دفناه، وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. فقلت: ما كانوا يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون: فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال. فقلت: منذ كم وحدتُموه مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سنة. قلت: ما كان تغيّر منه شيء؟ قال: لا، إلا شعيرات من قفاه. إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع».

ففي هذه القصة: ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره، لئلا يفتتن به الناس: وهو إنكار منهم لذلك.

\* ويذكرون أن قبر أبي أيوب الأنصاري عند أهل القسطنطينية كذلك. ولا قدوة بهم. فقد كان من قبور أصحاب رسول الله على بالأمصار عدد كثير، وعندهم التابعون ومن بعدهم من الأئمة. وما استغاثوا عند قبر صحابي قط، ولا استسقوا عنده ولا به، ولا استنصروا عنده ولا به.

ومن المعلوم: أن مثل هذا مِمَّا تتوفر الهمم والدواعي على نقله، بل على نقل ما هو دونه.

ومن تأمل كتب الآثار، وعرف حال السلف، تيقن قَطعًا أن القوم ما كانوا يستغيثون عند القبور، ولا يتحرون الدعاء عندها أصلاً. بل كانوا ينَهون عن ذلك مَنْ كان يفعله من جهالهم. كما قد ذكرنا بعضه.

فلا يَخلو إما أن يكون الدعاء عندها أفضل منه في غير تلك البقعة أو لا يكون.

فإن كان أفضل لَمْ يَحز أن يَخفي علم هذا على الصحابة والتابعين وتابعيهم.

فتكون القرون الثلاثة الفاضلة حاهلة بهذا الفضل العظيم ويعلمه من بعدهم. ولَمْ يَجز أَن يعلموا ما فيه من الفضل ويزهدوا فيه، مع حرصهم على كل حير. لاسيما الدعاء فإن المضطر يتشبث بكل سبب، وإن كان فيه نوع كراهة، فكيف يكونون مضطرين في كثير من الدعاء، وهم يعلمون فضل الدعاء عند القبور، ثم لا يقصدونه، هذا محال طبعًا وشرعًا(1).

وإن لم يكن الدعاء عندها أفضل كان قصد الدعاء عندها ضلالة ومعصية، كما لو تَحرَّى الدعاء وقصده عند سائر البقاع التي لا فضيلة للدعاء عندها: من شطوط الأَنْهار، ومغارس الأشجار، وحوانيت الأسواق، وجوانب الطرقات، وما لا يحصى عدده إلا الله.

وهذا الدليل قد دل عليه كتاب الله في مواضع. مثل قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّهُ ﴿ الشورى: ٢١] فإذا لم يشرع الله استحباب الدعاء عند المقابر ولا وجوبه. فمن شرعه فقد شرع من الدين ما لَمْ يأذن به الله.

وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّه مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣] (٢) وهذه العبادة عند المقابر نوع من أن يشرك بالله ما لم

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: مثل هذا الذي قاله المؤلف رحمه الله واضح، لأن الصحابة والسلف الصالح إما أن يكونوا حاهلين بهذا الأمر، أو بهذه الفضيلة وعلمها من بعدهم، فهذا مُحال، وإما أنَّهم علموا ولكنهم تركوا العمل بهذه الفضيلة، فهذا مُحال؛ لأننا نعرف من السلف والصحابة والتابعين أنَّهم أحرص الناس على فعل الخير، فمن المحال أن يعلموا أن الدعاء عند القبور أفضل وأقرب للإحابة ثُمَّ لا يفعلونه وهذا واضح.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: قوله: ﴿وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ حَقّ ﴾ لا يدل على أن هناك بغيًا بحق، لأن البغي كله بغير حَق، لكن إشارة إلَى قبح البغي، وأنه ليس فيه حق، كذلك أن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانًا، لكن إشارة إلَى أنه لا يُمكن أن يوجد سلطان، أو دليل على أن الله تعالَى

ينزل به سلطانًا. لأن الله لم ينزل حجة تتضمن استحباب قصد الدعاء عند القبور وفضله على غيره. ومن جعل ذلك من دين الله. فقد قال على الله ما لا يعلم.

وما أحسن قول الله ﴿مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾ لئلا يَحتج بالمقاييس والحكايات (١).

\* ومثل هذا قوله تعالى عن الخليل: ﴿وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَذَانِ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءَ عِلْمَا أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ \* وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُم وَلاَ تَخَافُونَ أَنْكُمْ أَشْرَكُتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِل بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا يَعْلَمُ مِ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا أَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ \* وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ إِنَّانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولِئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ \* وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ لَوْلَا فَأَي اللّهُ مِنْ لَسُنَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأنعام: ٨٠-٨٣]

فإن هؤلاء المشركين الشرك الأكبر والأصغر يُخوفون المخلصين بشفعائهم. فيقال لَهم: نَحن لا نَخاف هؤلاء الشفعاء الذين لكم. فإنَّهم خَلْق من خلق الله، لا يضرون إلا بعد مشيئة الله. فمن مَسَّه الله بضر، فلا كاشف له إلا. ومن أصابه برحمة فلا راد لفضله. وكيف نَخاف هؤلاء المخلوقين الذين جعلتموهم شفعاء وأنتم لا تخافون الله؟ وأنتم قد أحدثتم في دينه من الشرك ما لم ينزل به وحيًا من السماء. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ من كان لا يخاف إلا الله، ولم يبتدع في دينه شركًا، أم من ابتدع في دنيه شركًا بغير إذنه؟ بل من آمن و لم يخلط إيمانه بشرك، فهو الآمن المهتدي.

وهذه الحجة المستقيمة التي يرفع الله بِها وبأمثالَها أهل العلم درجات.

شريك.

<sup>(</sup>١) قال رحِمه الله: وهذا الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله أنه ليس للحكايات فيها نفع، فيمتنع من ورود هذا، ويقتصر على ما حاء في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ

\*\* فإن قيل: قد نقل عن بعضهم أنه قال: «قبر معروف الترياقي الْمجرب» وروى عن معروف «أنه أوصى ابن أخيه أن يدعو عند قبره» وذكر أبو علي الخرقي في قصص من هجره أحمد: أن بعض هؤلاء المهجورين كان يجيء إلى عند قبر أحمد، ويتوخّى الدعاء عنده. وأظنه ذكر ذلك المروزي. ونقل عن جَماعات بأنّهم دعوا عند قبور جماعات من الأنبياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم فاستجيب لهم الدعاء. وعلى هذا عمل كثير من الناس.

\* وقد ذكر العلماء المتأخرون المصنفون في مناسك الحج: إذا زار قبر النبِيّ فإنه يدعو عنده (١).

\* وذكر بعضهم: أن من صلى عليه سبعين مرة عند قبره ودعا استجيب له.

\* وذكر بعض الفقهاء في حجة من يجوز القراءة على القبر: أنَّها بقعة يجوز السلام والذكر والدعاء عندها. فجازت القراءة عندها كغيرها.

\* وقد رأى بعضهم منامات في الدعاء عند قبر بعض الأشياخ، وجرب أقوام استجابة الدعاء عند قبور معروفة. كقبر الشيخ أبي الفرج الشيرازي المقدسي وغيره.

\* وقد أدركنا في أزماننا وما قاربَها من ذوي الفضل عند الناس علمًا وعملاً: من كان يتحرى الدعاء عندها والعكوف عليها. وفيهم من كان بارعًا في العلم. وفيهم من له عند الناس كرامات: فكيف يُخالف هؤلاء؟.

وإنَّما ذكرت هذا السؤال مع بعده عن طريق أهل العلم والدين. لأنه غاية ما يتمسك به القبوريون.

قلنا: الذي ذكرنا كراهته لا ينقل في استحبابه فيما علمناه شيء ثابت عن القرون الثلاثة التي أثنى عليها رسول الله ﷺ، حيث قال: «خير أمتِي القرن الذي

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله أن المصنفين ذكروا في مناسك الحج زيارة قبر النبي ﷺ أنها ارتباط بالحج؟ الجواب: لا، لكن الحج يتم بدون زيارة المدينة، وزيارة المدينة تتم بدون حج.

بعثت فيه. ثم الذين يلوئهم. ثم الذين يلوئهم» (١) مع شدة المقتضى عندهم لذلك لو كان فيه فضل: كان فيه فضلة، فعدم أمرهم وفعلهم لذلك مع قوة المقتضى لو كان فيه فضل: يوحب القطع بأن لا فضل فيه (١).

أحدها: أن كثيرًا من الأمة كره ذلك، وأنكره قديمًا وحديثًا.

الثاني: أنه من الممتنع أن تتفق الأمة على استحسان فعل لو كان حسنًا لفعله المتقدمون و لم يفعلوه. فإن هذا من باب تناقض الإجماعات. وهي لا تتناقض. وإذا اختلف فيه المتأخرون فالفاصل بينهم: هو الكتاب والسنة، وإجماع المتقدمين نصًا واستنباطًا (٣).

فكيف وهذا -والحمد لله - لم ينقل هذا عن إمام معروف، ولا عالم متبع بل المنقول في ذلك إما أن يكون كذبًا على صاحبه. مثل ما حكى بعضهم عن الشافعي رحمه الله أنه قال: إذا نزلت بي شدة أجيء فأدعو عند قبر أبي حنيفة رحمه الله فأحاب، أو كلامًا هذا معناه. وهذا كذب معلوم كذبه بالاضطرار، عند من له أدنى معرفة بالنقل.

فإن الشافعي لَما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة. بل و لم يكن هذا على عهد الشافعي معروفًا. وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام العراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين من كان أصحابها عنده

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٥٣٣، ٢٥٣٤).

<sup>(</sup>٢) قال رحِمه الله: يعني أن طلبهم للقبر وللأماكن الفاضلة أشد من غيرهم، ومع ذلك لَمْ يرد عنهم أنَّهم فعلوا ذلك.

<sup>(</sup>٣) قال رحمه الله: نعم لا تتناقض، ولذلك نَحن نعلم ما ذكره بعض المصنفين أن العلماء أجمعوا على قبول الدعاء عند القبر، وآخرون أجمعوا على رد الدعاء عند القبر، وهذا لا يُمكن وهذا مِمَّا يدلك على أن بعض العلماء قد يَخرج عن الإجماع والإجماع صعب حدًّا، كيف يكون إحْماع والأمة متفرقة شرقًا وغربًا وشَمالاً وحنوبًا، ولِهذا قال الإمام أحْمد رحمه الله: من ادعى الإحْماع فقد كذب، وما يدريني لعلهم اختلفوا.

وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من العلماء. فما باله لَمْ يتوخَّ الدعاء إلا عند قبر أبي حنيفة؟.

\* ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه، مثل: أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد وطبقتهم: لم يكونوا يتحرون الدعاء لا عند قبر أبي حنيفة، ولا غيره.

\* ثم قد تقدم عن الشافعي ما هو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور الصالحين حشية الفتنة بها.

وإنَّما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه.

\* وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف ونَحن لو روى لنا مثل هذه الحكايات المسيَّبة أحاديث عمن لا ينطق عن الهوى لَما جاز التمسك بها حتَّى تثبت. فكيف بالمنقول عن غيره ؟

\* ومنها ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله باحتهاد يُخطئ فيه ويصيب، أو قاله بقيود وشروط كثيرة على وجه لا محذور فيه فحرف النقل عنه كما أن النبي يَعْقِيهُ لَما أذن في زيارة القبور بعد النهي عنها: فهم المبطلون أن ذلك هو الزيارة التي يفعلونها: من حجها للصلاة عندها، والاستغاثة بها.

ثم سائر هذه الحجج دائر بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به، أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله. مع العلم بأن الرسول لم يشرعها، وتركه لَها مع قيام المقتضى للفعل بمنزلة فعله. وإنَّما تثبت العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس من غير نقل عن أنبياء النصارى وأمثالهم. وإنَّما المتبع عند علماء الإسلام في إثبات الأحكام هو كتاب الله وسنة رسوله لله، وسبيل السابقين أو الأولين ولا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة. نصًّا أو استنباطًا بحال.

\*\* والجواب عنها من وجهين: مُجمل ومفصل:

\* أما المجمل: فالنقض. فإن اليهود والنصاري عندهم من الحكايات

والقياسات من هذا النمط كثير بل المشركون الذين بعث إليهم رسول الله ﷺ كانوا يدعون عند أوثانهم فيستحاب لهو احيانًا، كما ق يستحاب لِهؤلاء أحيانًا، وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة.

فإن كان هذا وحده دليلاً على أن يرضى ذلك ويحبه فليطرد الدليل. وذلك كفر متناقض.

ثم إنك تحد كثيرًا من هؤلاء الذين يستغيثون عند قبر أو غيره: كل منهم قد اتّحذ وثنًا وأحسن الظن به. وأساء الظن بآخر، وكل منهم يزعم أن وثنه يستجاب عنده، ولا يستجاب عند غيره، فمن المحال إصابتهم جميعًا. وموافقة بعضهم دون بعض تحكم، وترجيح بلا مرجح. والتدين بدينهم جميعًا جمع بين الأضداد.

فإن أكثر هؤلاء إنَّما يكون تأثرهم فيما يزعمون بقدر إقبالهم على وثنهم، وانصرافهم عن غيره، وموافقتهم جميعًا فيما يثبتونه دون ما ينفونه بضعف التأثير على زعمهم. فإن الواحد إذا أحسن للظن بالإجابة عند هذا وهذا لم يكن تأثره مثل تأثر من حسن الظن بواحد دون آخر. وهذه كلها من خصائص الأوثان. ثم قد استحيب لبلعم بن باعوراء في قوم موسى المؤمنين. وسلبه الله الإيمان.

والمشركون قد يستسقون فيسقون ويستنصرون فينصرون.

\* وأما الجواب المفصل، فنقول:

مدار هذه الشبهة على أصلين:

منقول: وهو المحكي من نقل هذا الدعاء عن بعض الأعيان.

ومعقول: وهو ما يعتقد من منفعته بالتحارب والأقيسة.

\* فأما النقل في ذلك: فإما كذب أو غلط(١): وليس بحجة. بل قد ذكرنا

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: بأن يتعمد الإنسان الكذب، الناقل، أو غلط بأن يزيد وينقص، أو

النقل ممَّن يقتدى به بخلاف ذلك.

\* وأما المعقول فنقول: عامة المذكور من المنافع كذب. فإن هؤلاء الذين يتحرّون عند القبور وأمثالهم: إنّما يستجاب لَهم في النادر. ويدعو الرجل منهم ما شاء الله من دعوات، فيستجاب له في واحدة. ويدعو خلق كثير منهم فيستجاب للواحد بعد الواحد، وأين هذا من الذين يتحرون الدعاء في أوقات الأسحار، ويدعون الله في سجودهم وأدبار صلواتهم، وفي بيوت الله؟ فإن هؤلاء إذا ابتهلوا ابتهالاً من حنس ابتهال القبورين: لم تكد تسقط لَهم دعوة إلا لمانع. بل الواقع: أن الابتهال الذي يفعله القبوريون إذا فعله المحلصون لَمْ يرد المخلصون إلا نادرًا، ولمخلصون كما قال النبي عليه: «ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها أحدى خصال ثلاث: يما من عبد إما أن يعجل الله له دعوته، أو يدعو له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها» قالوا: إذا نكثر، قال: «الله أكثر»

فهم في دعائهم لا يزالون بخير.

\* وأما القبوريون: فإنهم إذا استجيب لهم نادرًا فإن أحدهم يضعف توحيده، ويقل نصيبه من ربه، ولا يجد في قلبه من ذوق طعم الإيمان وحلاوته ما كان يجده السابقون الأولون. ولعله لا يكاد يبارك له في حاجته؛ اللهم إلا أن يعفو الله عنهم لعدم علمهم بأن ذلك بدعة، فإن المجتهد إذا أخطأ أثابه الله على احتهاده وغفر له خطأه.

يقدم ويؤخر، أو ليس بحجة بأن نقله على ما هو عليه، وما يقوله ليس بحجة.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: فأي الفريقين أحق؟ من لا يستحاب دعاؤه إِلاً نادرًا؟ فاذهب إلَى بيت من بيوت الله، وسيستحيب الله لك إن شاء الله.

 <sup>(</sup>۲) حسن: رواه الترمذي (۳۵۷۳)، وحسنه الألباني رحِمه الله في التعليق الرغيب (۲۷۱/۲ ۲۷۲).

وجَميع الأمور التي يظن أن لَها تأثيرًا في العالم وهي محرمة في الشرع، كالتمزيجات (۱) الفلكية، والتوجيهات النفسانية. كالعين، والدعاء المحرم، والرقى المحرمة والتمريجات الطبيعية، ونحو ذلك. فإن مضرتها أكثر من منفعتها، حتَّى في نفس ذلك المطلوب. فإن هذه الأمور لا يطلب بها غالبًا إلا أمور دنيوية. فقل أن يحصل لأحد بسببها أمر دنيوي إلا كانت عاقبته فيه في الدنيا عاقبة حبيثة يعني الآخرة، والمحبل من أهل هذه الأسباب أضعاف أضعاف المنجح، ثمَّ إن فيها من النكد والضرر ما الله به عليم، فهي في نفسها مضرة لا يكاد يحصل الغرض بها إلا نادرًا، وإذا حصل فضرره أكثر من منفعته (۲)، والأسباب المشروعة في حصول هذه المطالب المباحة أو المستحبة، سواء كانت طبيعية كالتحارة، والحراثة. أو كانت دينية، كالتوكل على الله، والثقة به، وكدعاء الله سبحانه على الوجه المشروع، في الأمكنة، والأزمنة التي فضلها الله ورسوله بالكلمات المأثورة عن إمام المتقين على العرف: يحصل بها الخير المحض أو الغالب، وما

<sup>(</sup>١) قال رحِمه الله: لعلها: هي تَخرصات الفلكيين.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: ولهذا فمن الذين يزورون المدينة وقبر الرسول عَلَيْ تتعلق قلوبهم بالقبر وبالبقيع أكثر من تعلقهم برب العرش، حتّى إنا رأينا أحدهم فاته الذهاب إلى المدينة فحعل يبكي بكاء شديدًا، فسألناه فقال: زيارة قبر الرسول عَلَيْ والكعبة لا ترنو لهذا؟! لذلك هذه المسألة خطيرة لأن تعلق الإنسان بالمخلوق لاشك أنه يصده عن الخالق مهما كانت درجة المخلوق، فعليك بالتعلق بربك، هذا هو الذي ينفعك، يقول الرسول عَلَيْ لابن عباس: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لَمْ ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله على النرمذي (٢٥١٦)، وصححه الألباني رحمه الله حتى أن بعض السلف كره أن يذهب للطبيب عداويه وخشي أن يتعلق بالطبيب، أكثر من تعلقه بالله، ويفضل أن يتوكل على الله حق الحتوكل، ويُشفى بإذن الله.

<sup>(</sup>٣) قال رحمه الله: يعني أن الدعوات المأثورة في الكتاب والسنة أطيب وأفضل وأحمع وأقتع من هذه الكلمات والأدعية المسجوعة، ولِهذَا يَجب الحذر مِمَّا ينشر بين الناس من

يحصل من ضرر بفعل مشروع، أو ترك غير مشروع مما نَهى عنه: فإن ذلك الضرر مكتور في جانب ما يحصل من المنفعة (١).

وهذا الأمر -كما أنه قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع-: فهو أيضًا معقول بالتحارب المشهورة والأقيسة الصحيحة. فإن الصلاة والزكاة يَحصل بِهما حير الدنيا والآخرة، ويجلبان كل خير، ويدفعان كل شر.

فهذا الكلام في بيان أنه لا يحصل بتلك الأسباب المحرمة لا حير محض، ولا غالب ومن كان له حبرة بأحوال العالم وعقل: تيقن ذلك يقينًا لا شك فيه.

\* وإذا ثبت ذلك: فليس علينا من سبب التأثير أحيانًا. فإن الأسباب التي يُحلق الله بها الحوادث في الأرض والسماء لا يحصيها على الحقيقة إلا هو. أما أعيانها فبلا ريب. وكذلك أنواعها أيضًا لا يضبطها المخلوق لسعة ملكوت الله سبحانه وتعالى، ولهذا كانت طريقة الأنبياء عليهم السلام: أنّهم يأمرون الخلق بما فيه صلاحهم، وينهونهم عما فيه فسادهم، ولا يشغلهم بالكلام في أسباب الكائنات كما تفعل المتفلسفة، فإن ذلك كثير التعب، قليل الفائدة، أو موجب للضرر (۱).

الأدعية المسجوعة ممًّا يغتر بها بعض الناس الجهلة.

والواحب على طلبة العلم أن ينبهوا إلَى ذلك، وأنا أؤيد الشيخ بقوله: الكلمات المأثورة عن إمام المتقين، الرسول عليه.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: المشركون إذا كانوا في البحر وحصل لَهم موجَّ فماذا يدعون وإلَى من يتوجهون؟ إلَى الله يعرفون أنه لن يكشف هذا الضر إلاَّ الله عز وحل، وعندما يأتون يدعون آلهتهم مِمَّا يدل على أن الدعاء إلَى الله هو الدعاء الصحيح.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: هذا كلام مُهم؛ لأن اشتغال الإنسان بأسباب الكائنات وطبائعها الفلكية والأرضية، كما قال الشيخ: نفع قليل، وهو مضيع للوقت، ويشغله عما هو أهم، وقد يكون ضارًا، لأن الإنسان قد لا يؤمن بالله عز وجل، لأن الشيطان قد يقول له: هذا مناقض للتكوين ومناقض للعقل، هذا تناقض في الخلق، ولِهذا نرى الذين يعملون يهذه

ومَثُل النبيّ عَلَيْكُ مثل طبيب دخل على مريض، فرأى مرضه فعلمه. فقال له: اشرب كذا، واحتنب كذا. ففعل ذلك. فحصل غرضه من الشفاء.

والمتفلسف يطوِّل معه الكلام في سبب ذلك المرض وصفته وذمه وذم ما أوجبه، ولو قال له مريض: فما الذي يشفيني منه؟ لم يكن له بذلك علم تام.

على أن الكلام في بيان تأثير بعض هذه الأسباب قد يكون فيه فتنة لمن ضعف عقله ودينه، بحيث يختلط عقله فيتوله إذا لم يرزق من العلم والإيمان ما يوجب له الهدى واليقين (١).

ويكفي العاقل أن يعلم أن ما سوى المشروع لا يؤثر بحال. فلا منفعة فيه، أو أنه -وإن أثر- فضرره أكثر من نفعه.

ثم سبب قضاء حاجة بعض هؤلاء الداعين الأدعية المحرمة: أن الرجل منهم قد يكون مضطرًا اضطرارًا، لو دعا الله بها مشرك عند وثن لاستحيب له. لصدق توجيه إلى الله. وإن كان تحرى الدعاء عند الوثن شركًا. ولو استحيب له على يد المتوسل به صاحب القبر أو غيره لاستغاثته. فإنه يعاقب على ذلك ويهوي في النار إذا لم يعف عنه. كما لو طلب من الله ما يكون فتنة له، كما أن ثعلبة لما سأل النبي على أن يدعو له بكثرة المال. ونهاه النبي على ذلك مرة بعد مرة فلم ينته، حتى دعا له. وكان ذلك سبب شقائه في الدنيا والآحرة (٢). وقد قال على: «إن الرجل ليسالني المسألة فأعطيه إياها، فيخرج بها يتأبطها نارًا». فقالوا: يا رسول الله،

الأمور ويتعمقون فيها وليس عندهم من الشرع شيء فهم حاسرون مهما علموا.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: يعني التعمق في هذا قد يكون فتنة لمن ضعف عقله ودينه.

<sup>(</sup>٢) قال رحَمه الله: هذا لا يصح عن النبي ﷺ، وهو مُخالف للقرآن، فإن الرحل تاب، وأتى إلى النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان، وردوه، والله يقول: ﴿قُلْ يَا عَبَادِيَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ أَسُرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمة اللَّهِ ﴾ [الزمر: ٥٣]، والحديث من الناحية الحديثية لا يثبت.

فلم تعطيهم؟ قال: «يأبون إلا أن يسألوني، ويأبي الله لِي البخل»(١).

فكم من عبد دعا دعاء غير مباح فقضيت حاجته في ذلك الدعاء، وكانت سبب هلاكه في الدنيا والآحرة.

تارة بأن يسأل ما لا تصلح له مسألته، كما فعل بلعام وثعلبة، كخلق كثير دعوا بأشياء فحصلت لَهم. وكان فيها هلاكهم.

وتارة بأن يسأل على الوجه الذي لا يحبه الله. كما قال سبحانه: وادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ الْاعراف: ٥٠] فهو سبحانة لا يحب المعتدين في صفة الدعاء، ولا في المسئول. وإن كانت حاجتهم قد تقضي. كأقوام ناجوا الله في دعواتهم بمناجاة فيها حرأة على الله واعتداء لحدوده، وأعطوا طلبتهم فتنة ولَما يشاء الله سبحانه. بل أشد من ذلك.

ألست ترى السحر والطلّمسات والعين وغير ذلك من المؤثرات في العالم بإذن الله قد يقضي الله بها كثيرًا من أغراض النفوس الشريرة؟ ومع هذا فقد قال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ عَلَمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَة مِنْ خَلاَق وَلَبْنُسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ \* وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عَنْد الله خَيْرٌ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [القرة: ١٠٢، ١٠٣] فإنَّهم معترفون بأنه لا ينفع في الآخرة. وأن صاحبة خاسر في الآخرة. وأن صاحبة خاسر في الآخرة. وإنَّما يتشبثون بمنفعته في الدنيا. وقد قال تعالى: ﴿ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ ﴾ [القرة: ١٠٢] .

كذلك أنواع من الداعين والسائلين قد يدعون دعاء محرمًا يحصل لَهم معه ذلك الغرض، ويورثهم ضررًا أعظم منه. وقد يكون الدعاء مكروهًا ويستحاب له أيضًا.

ثم هذا التحريم والكراهة قد يعلمه الداعي، وقد لا يعلمه على وجه لا يعذر فيه بأن فيه لتقصيره في طلب العلم، أو تركه للحق. وقد لا يعلمه على وجه يعذر فيه، بأن

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أحمد (١/٤).

يكون فيه مجتهدًا. أو مقلدًا، كالمقلد أو المجتهد اللذان يعذران في سائر الأعمال وغير المعذور: قد يتجاوز الله عنه في ذلك الدعاء لكثرة حسناته وصدق قصده، أو لحض رحمة الله به، أو نحو ذلك من الأسباب(١).

فالحاصل: أن ما يقع من الدعاء المشتمل على كراهة شرعية بِمنزلة سائر أنواع العبادات.

وقد علم أن العبادات المشتملة على وصف مكروه. قد تغفر تلك الكراهة لصاحبها لاجتهاده أو تقليده، أو حسناته، أو غير ذلك. ثم ذلك لا يمنع أن يعلم أن ذلك مكروه ينهى عنه وإن كان هذا الفاعل المعين قد زال موجب الكراهة في حقه.

ومن هنا يغلط كثير من الناس فإنهم يبلغهم أن بعض الأعيان من الصالحين عبدوا عبادة، أو دعوا دعاء وجدوا أثر تلك العبادة وذلك الدعاء. فيجعلون ذلك دليلاً على استحسان تلك العبادة والدعاء. ويجعلون ذلك العمل سنة كأنه قد فعله نبي. وهذا غلط لما ذكرناه، خصوصًا إذا كان ذلك العمل إنما كان أثره بصدق قام بقلب فاعله حين الفعل. ثم تفعله الأتباع صورة لا صدقًا. فيضرون به. لأنه ليس العمل مشروعًا. فلا يكون لهم ثواب المتبعين ولا قام بهم صدق ذلك الفاعل الذي لعله بصدق الطلب وصحة القصد يكفر عن الفاعل.

\* ومن هذا الباب: ما يُحكى من آثار لبعض الشيوخ حصلت في السماع المبتدع فإن تلك الآثار إنَّما كانت عن أحوال قامت بقلوب أولئك الرجال حركها محرك كانوا في سماعه إما مجتهدين، وإما مقصرين تقصيرًا غمره حسنات قصدهم. فيأخذ الاتباع حضور صورة السماع (٢) وليس حضور أولئك الرجال

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: سبب استجابة دعاء المتبوع صدقه في الدعاء وليس صورة الدعاء.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: كلام الشيخ رحمه الله في غاية العجب؛ لأن من يَحضر سَماع الصوفية والأغاني الصوفية، وكان ذلك من حسن قصده يزداد إيمانه بذلك، وصدق قصده

سُنَّة تتبع. وليس مع المقلدين من الصدق والقصد ما لأحله عذروا أو غفر لهم، فيهلكون بذلك.

\* وكما يُحكى عن بعض الشيوخ: أنه رؤى بعد موته. فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال أوقفني بين يديه وقال لِي: يا شيخ السوء، أنت الذي كنت تتمثل بسُعْدَي فِيَّ ولُبْنَى؟ لولا أنِّي أعلم أنك صادق لعذبتك.

فإذا سَمعت دعاء أو مناحاة مكروهة في الشرع قد قضيت حاجة صاحبها فاعلم أن كثيرًا منها ما يكون من هذا الباب.

ولهذا كان الأئمة العلماء بشريعة الله يكرهون هذا من أصحابهم، وإن وحد أصحابهم أثره، كما يُحكى عن سحنون المحب قال: وقع في قلبي شيء من هذه الآيات. فحثت إلى دحلة. فقلت: وعزتك لا أذهب حتى يخرج لي حوت. فخرج حوت عظيم، أو كما قال. قال: فبلغ ذلك الجنيد. فقال: كنت أحب أن تخرج إليه حية فتقتله (١).

\* وكذلك حكى لنا أن بعض المحاورين بالمدينة جاء إلى قبر النبي الله فلا الله فلا النبي الله فلا النبي الله فلا النبي الله فلا النبي الله فلا الله فلا

\* وآخرون قضيت حوائحهم و لم يقل لَهم مثل هذا لاجتهادهم أو تقليدهم،

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: قال هذا لأنه أصابه الغيظ، فيفعل مثل فعله ليحصل له ما حصل له، ولهذا لو فعل إنسان مثل فعله، وقال هذا الدعاء عند البحر لا يُحصل أن يُخرج له الحوت، فالجنيد رحمه الله خاف أن يُبتلَى به.

أو قصورهم في العلم فإنه يغفر للحاهل ما لا يغفر لغيره كما يحكى عن بَرْخ العابد الذي استسقى في بني إسرائيل.

ولهذا عامة ما يحكى في هذا الباب إنَّما هو عن قاصري المعرفة. ولو كان هذا شرعًا أو دينًا لكان أهل المعرفة أولى به.

ولا يقال: هؤلاء لَما نقصت معرفتهم ساغ لَهم ذلك. فإن الله لم يسوغ هذا لأحد، لكن قصور المعرفة قد يرجى معه العفو والمغفرة.

أما استحباب المكروهات، أو إباحة المحرمات: فلا، ففرق بين العفو عن الغاعل والمغفرة له، وبين إباحة فعله أو المحبة له، سواء كان ذلك متعلقًا بنفس الغعل، أو ببعض صفاته.

وقد علمت جماعة ممَّن سأل حاجة من بعض المقبورين من الأنبياء والصالحين فقضيت حاجته، وهو لا يخرج عما ذكرته، وليس ذلك بشرع فيتبع، ولا سنة.

وإنَّما يثبت استحباب الأفعال واتخاذها دينًا بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ. وما كان عليه السابقون الأولون. وما سوى ذلك من الأمور المحدثة فلا يستحب. وإن اشتملت أحيانًا على فوائد. لأنا نعلم أن مفاسدها راجحة على فوائدها.

ثم هذا التحريم والكراهة المقترنة بالأدعية المكروهة: إما من جهة المطلوب وإما من جهة نفس الطلب، وكذلك الاستعاذة المحرمة أو المكروهة: فكراهتها إما من جهة المستعاذة، فينحون من ذلك الشر، ويقعون فيما هو أعظم منه.

أما المطلوب المحرم: فمثل أن يسأل الله ما يضره في دنياه أو آخرته، وإن كان لا يعلم أنه يضره فيستجاب له، كالرجل الذي عاده النبي المسلحة فوجده مثل الفرخ فقال: «هل كنت تدعو الله بشيء؟» قال: كنت أقول: اللهم ما كنت

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: الجاهل يُعذر بِما لا يعلم، أما أنت يا طالب العلم فلا تعذر؛ لأن الله منَّ عليك بالعلم.

معاقبني به في الآخرة فعَجِّله في الدنيا. قال: «سبحان الله، إنك لا تستطيعه. أو لا تطيقه، هلاً قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟»(١).

\* وكأهل جابر بن عَتيك لما مات. فقال النبِي ﷺ: «لا تدعوا على أنفسكم الا بخير؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» (٢٠).

وقد عاب الله على من يقتصر على طلب الدنيا بقوله: ﴿فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي اللَّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ ﴾ [البقرة: ٢٠٠] فأخبر أن من لم يطلب إلا الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب.

\* ومثل أن يدعو على غيره دعاء منهيًّا عنه. كدعاء بلعام بن باعور على قوم موسى عليه السلام. وهذا قد يُبتّلَى به كثير من العُبَّاد أرباب القلوب. فإنه قد يغلب على أحدهم ما يجده من حب أو بغض لأشخاص فيدعو لأقوام وعلى أقوام بما لا يصلح. فيستحاب له، ويستحق العقوبة على ذلك الدعاء كما يستحقها على سائر الذنوب. فإن لم يحصل له ما يَمحو ذلك من توبة أو حسنات ماحية، أو شفاعة غيره، أو غير ذلك. وإلا فقد يعقاب: إما بأن يُسلَبَ ما عنده من ذوق طعم الإيمان ووجود حلاوته، فينزل عن درجته، وإما بأن يُسلَب عمل الإيمان، فيصير فاسقًا. وإما بأن يسلب أصل الإيمان، فيكون كافرًا منافقًا. أو غير منافق.

\* وما أكثر ما يبتلى بهذا المتأخرون من أرباب الأحوال القلبية بسبب عدم فقههم في أحوال قلوبهم، وعدم معرفة شريعة الله في أعمال القلوب. وربما غلب على أحدهم حال قلبه حتى لا يمكنه صرفه عما توجه إليه، فيبقى ما يخرج منه مثل السهم الخارج من القوس. وهذه الغلبة إنَّما تقع غالبًا بسبب التقصير في الأعمال المشروعة التي تحفظ حال القلب، فيؤاخذ على ذلك. وقد تقع بسبب اجتهاد يخطئ صاحبه فتقع معفوًا عنها.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٦٨٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٩١٩، ٩٢٠).

ثم من غرور هؤلاء وأشباههم: اعتقادهم أن استحابة مثل هذا الدعاء كرامة من الله تعالى لعبده. وليس في الحقيقة كرامة، وإنّما تشبه الكرامة من جهة كونّها دعوة نافذة. وسلطانًا قاهرًا. وإنّما الكرامة في الحقيقة : ما نفعت في الآخرة، أو نفعت في الدنيا و لم تضر في الآخرة. وإنّما هذا بمنزلة ما ينعم به الله بعض الكفار والفساق من الرياسات والأموال في الدنيا ". فإنّها إنّما تصير نعمة حقيقة إذا لم

(١) قال رحمه الله: الكرامة هي كما قال الشيخ رحمه الله: إما أن تكون للمؤمنين عمومًا، وإما لنفس صاحبها حاصة، لتقوية إيمانه، أو لغير ذَلك ممًّا أنعم الله به عليه، وهي أمر حارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالَى على يد وليٌّ من أوليائه تثبتًا له أو نصرة لدين الله أو تأييدًا للشريعة التي هو عليها، ولهذا نقول: كل كرامة لوليّ فهي معجزة للنبي، يعني من آيات النبيّن لأن كون هذا الرحل يُكرم لاتباعه الكتاب والسنة يدل على أن هذه السنة محبوبة عند الله عز وجل.

والكرامات أربعة أنواع:

الأول: للتأييد ويكون معجزة إذا كان على يد نبِيّ يُسمى آية، وهو الخارق للعادة، وهو ما يأتِي على يد نبِيّ يقصد به أن يكون دليلاً على صدقه.

والثانِي: ما كان من ولِيِّ تقي، فهذا كرامة.

والثالث: ما كان من شقى عدوٍّ لله ورسوله، فهذا فتنة له ولغيره.

والرابع: أن تكون تكذيبًا لمن ظرهت على يده كما يذكر عن مسليمة أنه أتاه قومه وقد غار ماء بترهم ولَمْ يبق فيه إلا القليل، فطلبوا منه أن يتمضمض ويَمج الماء فيها لعلها تُحيش بالماء، فلما فعل غار الماء الموجود فيها، هذا لا شك أنه خارق للعادة، لكن المقصود به التكذيب والإهانة لا التأييد والإعانة، لكن الكرامات تنفع في الدنيا والآحرة، وأما ما ينفع في الدنيا ويضر في الآخرة فليس كرامة.

(٢) قال رحِمه الله: والصحيح أن الله تعالَى ينعم على الكافر بلا شك في إيجاده وإعداده وإمداده، فقد قال تعالَى: ﴿كُمْ تُرَكُوا مِنْ جَنَّاتَ وَعُيُونَ \* وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ \* وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَاكْهِينَ ﴾ [الدحان: ٢٥- ٢٧]، فالصواب أن لله تعالَى نعمة علَى الكافر وعلى المسلم، لكن نعمة الله على الكافر إنَّما هي في الدنيا فقط، أما في الآخرة فليس له نور ولا

تضر صاحبها في الآخرة. ولهذا اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء: هل ما ينعم به على الكافر نعمة أم ليس بنعمة ؟ وإن كان الخلاف لفظيًّا. قال الله تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَلَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ \* نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٤] وفي الحديث «إذا رأيت الله ينعم على العبد مع إقامته على معصيته فإنَّما هو استدراج يستدرجه به» (١).

\* ومثال هذا في الاستعاذة: قول المرأة التي حاءت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ليخطبها فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: «لقد عُذت بِمعاذ». ثم انصرق عنها فقيل لَها: إن النبيّ هذا ﷺ فقالت: أنا كنت أشقى من ذلك (٢).

\* وأما التحريم من جهة الطلب: فيكون تارة لأنه دعاء لغير الله، مثل ما يفعله السحرة من مخاطبة الكواكب وعبادتها ونحو ذلك، فإنه قد يقضى عقب ذلك أنواعًا من القضاء، إذا لم يعارضه معارض من دعاء أهل الإيمان وعبادتهم، أو غير ذلك. ولهذا تنفذ هذه الأمور في أزمان فترة الرسل، وفي بلاد الكفر والنفاق ما لا تنفذ في دار الإسلام وزمانه.

\* ومن هذا: أنّي أعرف رحالاً يستغيثون ببعض الأحياء في شدائد تنزل بهم فيفرج عنهم. وربما يعاينون أمورًا، وذلك الحي المستغاث به لم يشعر بذلك، ولا علم له البتة: وفيهم من يدعو على أقوام أو يتوجه في إيذائهم: فيرى بعض الأحياء أو بعض الأموات يحول بينه وبين إيذاء أولئك: وربّهما رآه ضاربًا له بسيف، وإن كان الحي لا شعور له بذلك. وإنّهما ذلك من فعل الله سبحانه بسبب يكون بين

صراط.

<sup>(</sup>١) رواه أحْمد (١٤٥/٤) بسند فيه رشدين بن سعد، وهو ضعيف، ورواه الطبراني في الكبير (٣٣٠/١٧) من حديث عبد الله بن صالح وفيه مقال أيضًا، والحديث صححه الألباني رحِمه الله بطرق، صحيح الجامع (٥٦١).

 <sup>(</sup>۲) صحيح: رواه أحمد (۲۹۸/۳)، وابن ماجه (۲۰۳۷)، وصححه الألباني رحمه الله.

المقصود، وبين الرحال الدافع من اتباع له، وطاعته فيما يأمره من طاعة الله ونحوه ذلك. فهذا قريب.

وقد يَحري لعباد الأصنام أحيانًا من هذا الجنس المحرم -مثله من الله ما يظنون أنه مجبة من الله - بما تفعله الشياطين لأعوانهم. فإذا كان الأثر قد يحصل عقب دعاء من يتيقن أنه لم يسمع الدعاء، فكيف يتوهم أنه هو الذي تسبب في ذلك، أو أن له فيه فعلا؟ وإذا قيل: إن الله يفعله بذلك السبب.

\* فإذا كان السبب محرمًا لم يَحز، كالأمراض التي يُحدثها الله عقب أكل السموم، وقد يكون الدعاء المحرم في نفسه دعاء لغير الله، وأن يدعو الله مستشفعًا بغيره إليه كما تقول النصارى: يا والدة الإله اشفعي لنا إلى الإله، وقد يكون دعاء الله، لكنه توسل إليه بما لا يُحب أن يتوسل به إليه. كما يفعل المشركون الذين يتوسلون إلى الله بأوثانهم. وقد يكون دعاء الله بكلمات لا تصلح أن يناجي بها الله. أو يدعى بها. لما في ذلك من الاعتداء.

فهذه الأدعية ونحوها -وإن كان يحصل لصاحبها أحيانًا غرضه لكنها محرمة، لما فيها من الفساد الذي يربو على منفعتها، كما تقدم. ولهذا كانت هذه فتنة في حق من لم يهده الله، وينور قلبه فيفرق بين أمر التكوين وأمر التشريع ويفرق بين أمر القدر وأمر الشرع، ويعلم أن الأقسام ثلاثة:

أمور قدرها الله، وهو لا يُحبها ولا يرضاها. فإن الأسباب المحصلة لِهذه تكون محرمة موجبة لعقابه.

وأمور شرعها فهو يحبها من العبد ويرضاها، ولكن لم يعنه على حصولها. فهذه محمودة عنده مرضية وإن لم توجد.

\* والقسم الثالث: أن يعين الله العبد على ما يحبه منه.

فالأول: إعانة الله. والثاني: عبادة الله. والثالث: جمع له بين العبادة والإعانة كما قال تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾.

فما كان من الدعاء غير المباح ذا أثر: فهو من باب الإعانة لا العبادة كدعاء سائر الكفار والمنافقين والفساق. ولهذا قال تعالى في مريم: ﴿وَصَدَّقَتْ بِكُلْمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَلِهذا كان النبِي عَلَيْ يُستعيذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها برها فاجر.

ومن رحْمة الله تعالى: أن الدعاء المتضمن شركًا، كدعاء غيره أن يفعل، أو دعائه أن يدعو الله ونَحو ذلك: لا يَحصل به غرض صاحبه. ولا يورث حصول الغرض شبهة إلا في الأمور الحقيرة. فأما الأمور العظيمة: كإنزال الغيث عند القحوط، وكشف العذاب النازل. فلا ينفع فيه هذا الشرك.

\* كما قال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّه تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ \* بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ٤١، ٤١].

\* وقال تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الطُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا لَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنسَانُ كَفُورًا﴾ [الإسراء: ٦٧].

\* وقال تعالى: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفَاءَ الأَرْضِ ﴾ [النمل: ٦٢].

﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلَكُونَ كَشْفَ الطُّرِ عَنْكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً ﴾ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ( ) عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً ﴾ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ( ) وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴾ [الإسراء: ٥٦ ٥٠].

\* وقال تعالى: ﴿ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَ لَوْ كَانُوا لاَ يَمْلَكُونَ شَيْئًا وَلاَ يَعْقَلُونَ \* قُل لَّله الشَّفَاعَةُ جَميعًا ﴾ [الزّمر: ٤٤،٤٤].

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: كان أولئك الذين يدعونَهم من دون الله يبتغون إلَى ربِّهم الوسيلة أَيُهم أقرب، بأن يطلبوا من الله عز وجل الوسيلة التي تقربُهم من الله، فهم في أنفسهم مُحتاجون على الوسيلة التي تقربُهم من الله عز وجل.

فكون هذه المطالب العظيمة لا يستحيب فيها إلا هو سبحانه دل على توحيده وقطع شبهة من أشرك به. وعلم بذلك أن ما دون هذا أيضًا من الإجابات إنّما حصولَها منه وحده لا شريك له، وإن كانت تجري بأسباب محرمة أو مباحة، كما أن محلقه للسموات والأرض والرياح والسحاب وغير ذلك من الأحسام العظيمة دُلَّ على وحدانيته، وأنه حالق كل شيء، وأن ما دون هذا بأن يكون محلقًا له أولى. إذ هو منفعل عن مخلوقاته العظيمة. فحالق السبب التام حالق للمسلب لا محالة.

\*\* وجماع الأمر: أن الشرك نوعان:

\* شرك في ربوبيته، بأن يجعل لغيره معه تدبيرًا ما، إما كما قال سبحانه: ﴿قُلِ الْمُعُوا اللّٰذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ الله لاَ يَمْلَكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّة فِي السَّمَوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شَرِك وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴾ (١) [سأ: ٢٢] فبين أنَّهم لا يملكون مثقال ذرة استقلالاً، ولا يشركونه في شيء من ذلك. ولا يعينونه على ملكه. ومن لم يكن مالكًا ولا شريكًا ولا عونًا: فقد انقطعت علاقته.

\* وشرك في الألوهية: بأن يدعا غيره دعاء عبادة، أو دعاء مسألة. كما قال تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ فكما أن إثبات المحلوقات أسباب لا تقدح في توحيد الربوبية، ولا تمنع أن الله حالق كل شيء ولا توجب أن يدعي مخلوق دعاء عبادة أو دعاء استغاثة. كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: تكملة الآية لَمْ يذكرها الشيخ وهي: ﴿وَلاَ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلاَّ لَمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾، وبهذا تنقطع حَميع آمال المشركين؛ لأن هؤلاء الذي اتَّخذوهم أولياء وشركاء لا يَملكون مثقال ذرة في السماء والأرض، وما لَهم فيهما من شرك، يعني مشاركة، وما له منهم من ظهير، أي: معين، والرابع: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لأن هؤلاء المشركين قالوا: إنَّهم وسطاء شفعاء عند الله فقطع الله تعلقهم بهذه الأصنام فإنه لا تنفع الشفاعة عنده إلاً لمن أذن له.

أسبابًا لا يقدح في توحيد الإِلهية. ولا يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص، ولا يوجب أن تستعمل الكلمات والأفعال التي فيها شرك، إذا كان الله يسخط ذلك، ويعاقب العبد عليه. وتكون مضرة ذلك على العبد أكثر من منفعته. إذ قد جعل الله الخير كله في إناء لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه. وعامة آيات القرآن تثبت هذا الأصل الأصيل: حتَّى إنه سبحانه قطع أثر الشفاعة بدون إذنه.

\* كقوله سبحانه ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٥٥٠]

\* وقوله سبحانه: ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ ﴾ [الأنعام: ٧٠]

\* و كقوله تعالى: ﴿ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا ﴾ [الأنعام: ٧٠]

\* وكقوله سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ جَنْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةً وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَلَّهُمْ فِيكُمْ شُوَكَاءُ لَقَد تُقطَع بَيْنَكُمْ وَصَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَرْعُمُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٤] وسورة الأنعام سورة عظيمة مشتملة على أصول الإيمان والتوحيد.

\* وكذلك قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِي وَلاَ شَفِيعِ ﴾ [السحدة: ٤]

\* وقوله سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٣]

\* وقوله تعالى: ﴿ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاء ؟ قُلْ أَوَ لَوْ كَانُوا لاَ يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلاَ يَعْقِلُونَ قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الزمر:٤٢-٤٤]

وسورة الزمر أصل عظيم في هذا.

\* ومن هذا: قوله سبحانه: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف (١) فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فَتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخُرةَ. ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبَينُ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُ وَمَا لاَ يَنفَعُهُ. ذَلِكَ هُوَ الضَّلاَلُ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ لَيَنْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُ وَمَا لاَ يَنفَعُهُ. ذَلِكَ هُوَ الضَّلاَلُ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ لَيَعْمِ لَمِن عَنْهُ مِن تَفْعِهِ لَمِنْسَ الْمَوْلَى وَلَبِنْسَ الْعَشِيرُ ﴾ [الحج: ١١-١٣].

\* وكذلك قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكُبُوتِ النَّخَذَتُ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤١].

والقرآن عامته إنَّما هو في تقرير هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول. وهذا الذي ذكرناه كله من تحريم هذا الدعاء -مع كونه قد يؤثر - إذا قدر أن هذا الدعاء كان سببًا أو جزءًا في حصول طلبته.

والناس قد اختلفوا في الدعاء المستعقب لقضاء الحاجات.

فزعم قوم من المبطلين متفلسفة ومتصوفة: أنه لا فائدة فيه أصلاً. فإن المشيئة الإلهية والأسباب العلوية. إما أن تكون قد اقتضت وجود المطلوب. وحينئذ فلا حاجة إلى الدعاء، أولا تكون اقتضته، وحينئذ فلا ينفع الدعاء.

\* وقال قوم ممَّن تكلم في العلم: بل الدعاء علامة ودلالة على حصول

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: على حرف: أي على طرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة أو صد عن سبيل الله انقلب على وجهه، فخسر الدنيا والآخرة، والعياذ بالله، وهذا شائع، بعض الناس يلتزم لكنه التزام المتطرف، إن كان في خير استمر، وإن قيد له من يشككه ويصده ، أو فتن انقلب على وجهه والعياذ بالله.

ومن ذلك أيضًا: أن بعض الناس قد يُصاب بمصيبة عظيمة كفقد المال أو الأب أو الزوجة أو الولد، فتحده قبل هذه المصيبة مستقيمًا، فإذا أصيب حزع، ورأى أنه ليس أهلاً لأن يُصاب بمثل هذه المصيبة، ورُبَّما يرى أن الله تعالى قد ظلمه فينقلب على وجهه، نسأل الله العافية.

المطلوب، وجعلوا ارتباطه بالمطلوب ارتباط الدليل بالمدلول، لا ارتباط السبب بالمسبب، بمنزلة الخبر الصادق والعلم السابق.

والصواب ما عليه الجمهور: من أن الدعاء سبب لحصول الخير المطلوب أو غيره، كسائر الأسباب المقدرة والمشروعة، وسواء سُمِّي سببًا أو شرطًا من السبب. فالمقصود هنا واحد.. فإذا أراد الله بعبد حيرًا ألهمه دعاءه والاستعانة به. وجعل استعانته ودعاءه سببًا للحير الذي قضاه له، كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «إنِّي لا أحمل هَمَّ الإجابة. وإنَّما أحمل هَمَّ الدعاء. فإذا أَلْهمتُ الدعاء فإن الإجابة معه» كما أن الله تعالى إذا أراد أن يشبع عبدًا أو يرويه ألهمه أن يأكل أو يشرب. وإذا أراد الله أن يتوب على عبد ألْهمه أن يتوب فيتوب عليه. وإذا أراد أن يرحمه ويدخله الجنة يَسُّره لعمل أهل الجنة: والمشيئة الإلهية اقتضت وجود هذه الخيرات بأسبابُها المقدرة لَها. كما اقتضت وجود دحول الجنة بالعمل الصالح، ووجود الولد بالوطء، والعلم بالتعلم. فمبدأ الأمور من الله وتمامها على الله. لا أن العبد نفسه هو المؤثر في الرب، أو في ملكوت الرب بل الرب سبحانه هو المؤثر في ملكوته، وهو جاعل دعاء عبده سببًا لما يريده سبحانه من القضاء. كما قال رجل للنبي ﷺ: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها، ورُقي نَستْرقي بها، وتُقى نتقيها: هل ترد من قدر الله شيئًا؟ قال: «هي من قدر الله»(')، وعنه ﷺ أنه قال: «إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض» أنه

فهذا في الدعاء الذي يكون سببًا في حصول المطلوب.

\* وأعلى من هذا: ما جاء به الكتاب والسنة من رضا الله وفرحه وضحكه بسبب أعمال عباده الصالحة. كما جاءت به النصوص. وكذلك غضبه ومقته.

<sup>(</sup>١) ضعيف: رواه الترمذي (٢٠٦٥، ٢١٤٨)، وابن ماجه (٣٤٣٧)، وضعفه الألباني رحِمه الله في ضعيف ابن ماجه (٧٤٩).

<sup>(</sup>٢) حسن: حسنه الألباني رحِمه الله في صحيح الجامع (٧٧٣٩).

وقد بسطنا الكلام في هذا الباب، وما للناس فيه من المقالات والاضطراب في غير هذا الموضع.

فما فرض من الأدعية المنهي عنها سببًا: فقد تقدم الكلام عليه.

فأما غالب هذه الأدعية التي ليست مشروعة: فلا تكون هي السبب في حصول المطلوب، ولا جزءًا منه. ولا يعلم ذلك، بل لا يتوهم إلا وهمًا كاذبًا كالنذر سواء. فإن في الصحيح عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه نَهى عن النذر. وقال: «إنه لا يأتي بخير، وإنَّما يستخرج به من البخيل» (١).

\* وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئًا لم يكن الله قدره له. ولكن النذر يوافق القدر، فيخرج بذلك من البخل ما لم يكن البخيل يويد أن يخرجه» (٢٠).

فقد أخبر النبي على أن النذر لا يأتي بحير أن وأنه ليس من الأسباب الجالبة لخير، أو الدافعة لشر أصلاً. وإنّما يوافق القدر موافقة كما توافقه سائر الأسباب. فيخرج من البخيل حينئذ ما لم يكن يخرجه قبل ذلك. ومع هذا: فأنت ترى الذين يحكون أنّهم وقعوا في شدائد فنذروا نذرًا لكشف شدائدهم: أكثر أو قريبًا من الذين يزعمون أنّهم دعوا عند القبور أو غيرها فقضيت حوائجهم بل من كثرة اغترار الضالين المضلين بذلك صارت النذور المحرمة في الشرع مآكل لكثير من السدنة والمجاورين والعاكفين على القبور أو غيرها، يأخذون من الأموال شيئًا السدنة والمجاورين والعاكفين على القبور أو غيرها، يأخذون من الأموال شيئًا

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (١٦٣٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (١٦٤٠).

<sup>(</sup>٣) قال رحمه الله: النذر -كما قال الرسول ﷺ لا يأتي بخير، ولهذا كثير ممَّن ينذرون ثُمَّ يتركون الوفاء به إذا قدر لَهم شيئًا، وهذا على خطر عظيم، والعياد بالله، كما قال الله: ﴿وَمنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّه لَئِنْ آتَانًا مِن فَصْله لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ \* فَلَمَّا الله: ﴿وَمنْهُم مِّنْ عَاهَدَ اللّه لَئِنْ آتَانًا مِن فَصْله لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ \* فَلَمَّا الله: ﴿وَمَنْهُم مِّنْ فَضْله بَخُلُوا بِه وَتَوَلَّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ \* فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْم يَلْقُونُهُ بَمَا أَخْلَفُوا اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُذْبُونَ ﴾ [التوبة: ٧٥- ٧٧]

كثيرًا. وأولئك الناذرون يقول أحدهم: مرضت فنذرت. ويقول الآخر: خرج عليَّ المحاربون فنذرت. ويقول الآخر: حبست فنذرت. ويقول الآخر: أصابتني فاقة فنذرت.

وقد قام بنفوسهم: أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم، وقد أحبر الصادق المصدوق أن نذر طاعة الله -فضلاً عن معصيته ليس سببًا لحصول الخير، وإنّما الخير الذي يحصل للناذر يوافقه موافقة، كما يوافق سائر الأسباب، فما هذه الأدعية غير المشروعة في حصول المطلوب بأكثر من هذه النذور في حصول المطلوب، بل تجد كثيرًا من الناس يقول: إن المكان الفلاني، أو المشهد الفلاني أو القبر الفلاني: يقبل النذر، بمعنى أنّهم نذروا له نذرًا إن قضيت حاجتهم، وقضيت. كما يقول القائلون: الدعاء عند المشهد الفلاني أو القبر الفلاني: مستحاب، بمعنى أنّهم دعوا هناك مرة فرأوا أثر الإحابة، بل إذا كان المبطلون يضيفون قضاء حوائحهم إلى خصوص نذر المعصية مع أن جنس النذر لا أثر له في ذلك لم يبعد منهم إذا أضافوا حصول غرضهم إلى خصوص الدعاء أثر له في ذلك لم يبعد منهم إذا أضافوا حصول غرضهم إلى خصوص الدعاء بمكان لا خصوص له في الشرع، لأن جنس الدعاء هنا مؤثر. فالإضافة إليه ممكنة، بمكان لا خصوص الذي يؤثر.

والغرض بأن يعرف أن الشيطان إذا زيَّن لَهم نسبة الأثر إلى ما لا يؤثر نوعًا ولا وصفًا، فنسبته إلى وصف قد ثبت تأثير نوعه أولى أن يزينه لَهم، ثم كما لو يكن ذلك الاعتقاد منهم صحيحًا فكذلك هذا، إذ كلاهما مُخالف للشرع.

\* وممًّا يوضح ذلك: أن اعتقاد أن هذا الدعاء، أو النذر هو السبب أو بعض السبب في حصول المطلوب لابد له من دلالة. ولا دليل على ذلك في الغالب إلا الاقتران أحيانًا. أعني وجودهما جميعًا، وإن تراخى أحدهما عن الآخر مكانًا أو زمانًا. مع الانتقاض أضعاف أضعاف الاقتران. ومجرد اقتران الشيء بالشيء بعض الأوقات، مع انتقاضه، ليس دليلاً على العلة باتفاق العقلاء إذا كان هنالك سبب

آخر صالح، إذ تخلف الأثر عند يدل على عدم العلية.

\* فإن قيل: إن التحلف لفوات شرط، أو لوجود مانع.

قيل: بل الاقتران لوجود سبب آخر. وهذا هو الراجع، فإنا نرى الله في كل وقت يقضي الحاجات، ويفرج الكربات بأنواع من الأسباب لا يحصيها إلا هو. وما رأيناه يحدث المطلوب مع وجود هذا الدعاء المبتدع إلا نادرًا. فإذا رأيناه قد أحدث شيئًا - وكان الدعاء المبتدع قد وجد - إحالة حدوث الحادث على ما علم من الأسباب التي لا يحصيها إلا الله أولى من إحالته على ما لم يثبت كونه سببًا.

ثم الاقتران إن كان دليلاً على العلة فالانتقاض دليل على عدمها (١٠).

وهنا افترق الناس على ثلاثة فرق: مغضوب عليهم، وضالون، والذين أنعم الله عليهم.

فالمغضوب عليهم: يطعنون في عامة الأسباب المشروعة وغير المشروعة ويقولون: الدعاء المشروع قد يؤثر، وقد لا يؤثر. ويتصل بذلك الكلام في دلالة الآيات على تصديق الأنبياء عليهم السلام.

والضالون: يتوهَّمون في كل ما يتخيل سببًا، وإن كان يدخل في دين اليهود والنصارى، والمحوس وغيرهم. والمتكايسون من المتفلسفة: يُحيلون ذلك على أمور فلكية، وقوى نفسانية، وأسباب طبيعية يدورون حولها لا يعدلون عنها.

فأما المهتدون: فهم لا ينكرون ما حلقه الله من القوى والطبائع في جميع الأحسام والأرواح، إذ الجميع خلق الله، لكنهم يؤمنون بما وراء ذلك من قدرة الله التي هو بها على كل شيء قدير. ومن أنه كل يوم هو في شأن. ومن أن إحابته لعبده المؤمن خارجة عن قوة نفسُ العبد وتصرف حسمه وروحه. وبأن الله

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: هنا يقول: إنه رُبَّما يبتلى العبد إذا فعل السبب المحرم فرُبَّما يَحصل له المقصود فتنة من الله عز وحل.

يخرق العادات لأنبيائه لإظهار صدقهم ولإكرامهم بذلك، ونحو ذلك من حكمه. وكذلك يخرقها لأوليائه تارة لتأييد دينه بذلك. وتارة تعجيلاً لبعض ثوابهم في الدنيا، وتارة إنعامًا عليهم بحلب نعمة أو دفع نقمة، أو لغير ذلك، ويؤمنون بأن الله يرد على ما أمرهم به من الأعمال الصالحة، والدعوات المشروعة إلى ما جعله في قوى الأحسام والأنفس. ولا يلتفون إلى الأوهام التي دلت الأدلة العقلية أو الشرعية على فسادها. ولا يعملون بما حرمته الشريعة. وإن ظُنَّ أن له تأثيرًا.

\*\* وأما العلم بغلبة السبب فله طرق في الأمور الشرعية، كما له طرق في الأمور الطبيعية:

منها: الاضطرار، فإن الناس لما عطشوا وجاعوا على عهد رسول الله على فأخذ غير مرة ماء قليلاً فوضع يده الكريمة فيه حتى فار الماء من بين أصابعه (۱) ووضع يده الكريمة في الطعام وبَرَّك فيه، حتى كثر كثرة خارجة عن العادة، فإن العلم بهذا الاقتران المعين يوجب العلم بأن كثرة الماء والطعام كانت بسببه علماً ضروريًا، كما يعلم أن الرجل إذا ضرب بالسيف ضربة شديدة صرعته فمات: أن الموت كان منها. بل أوكد، فإن العلم بهذه المقارنة بوجب علماً ضروريًا سبب معتاد في مثل ذلك أصلاً، مع أن العلم بهذه المقارنة بوجب علماً ضروريًا بذلك، وكذلك لَما دعا النبي على خلاف عادة بلده، ورأى من ولده وولد ولده أكثر من مائة، فإن مثل هذا الحادث يعلم أنه كان بسبب ذلك الدعاء.

ومن رأى طفلاً يبكي بكاءً شديدًا فألقمته أمه الثدي فسكن: علم يقينًا أن

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: يرى أهل العلم ان هذه الآية، وهي نبع الماء من يديه على أعظم من الآية التي أعطيها موسى، وهو أنه يضرب الحجر فيتفجر عيونًا، قالوا: لأن جبس الماء لا يخرج منه ماء، والله على كل شيء قدير. ماء انفصل عن الأرض ينبع من بين أصابع الرسول على ألارض ينبع من بين أصابع الرسول على أله أله عيون، سبحان الله.

يقينًا أن سكونه كان لأجل ارتضاعه اللبن.

والاحتمالات -وإن تطرقت إلى النوع- فإنها قد لا تتطرق إلى الشخص المعين وكذلك الأدعية، فإن المؤمن يدعو بدعاء فيرى المدعو بعينه مع عدم الأسباب المقتضية له، أو يفعل فعلاً كذلك فيحده كذلك، كالعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه لما قال: «يا عليم يا حليم، يا علي يا عظيم، اسقنا، فمطروا في يوم شديد الحر مطرًا لم يجاوز عسكرهم، وقال: «احملنا. فمشوا على النهر الكبير مشيًا لم يبل أسافل أقدام دوابّهم، وأيوب السختياني لما ركض الجبل لصاحبه ركضة فنبعت له عين ماء فشرب، ثم غارت، فدعاء الله وحده لا شريك له: دل الوحي المنزل والعقول الصحيحة على فائدته ومنفعته. ثم التجارب التي لا يحصى عددها إلا الله.

فتحد أكثر المؤمنين قد دعوا الله وسألوه أشياء أسبابها منتفية في حقهم فأحدث لَهم تلك المطالب على الوجه الذي طلبوه، على وجه يوجب العلم تارة، والظن الغالب أحرى: أن الدعاء كان هو السبب في هذا، وتجد هذا ثابتًا عند ذوي العقول والبصائر الذين يعرفون جنس الأدلة وشروطها واطرادها.

وأما اعتقاد تأثير الأدعية المحرمة: فعامته إنَّما يجد اعتقاده عند أهل الجهل الذين لا يميزون بين الدليل وغيره، ولا يفهمون ما يشترط للدليل من الاطراد وإنَّما يتفق في أهل الظلمات من الكفار والمنافقين، أو ذوي الكبائر الذين أظلمت قلوبَهم بالمعاصى، حتَّى لا يُميزون بين الحق والباطل.

وبالجملة: فالعلم بأن هذا كان هو السبب، أو بعض السبب، أو شرط السبب في هذا الأمر الحادث قد يعلم كثيرًا، أو قد يظن كثيرًا، وقد يتوهم كثيرًا وَهُمًا ليس له مستند صحيح إلا ضعف العقل.

ويكفيك أن كل ما يظن أنه سبب لحصول المطالب مِمَّا حرمته الشريعة من دعاء أو غير، لابد فيه من أحد أمرين:

\* إما أن لا يكون سببًا صحيحًا، كدعاء ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئًا، وإما أن يكون ضرره أكثر من نفعه.

بحال. وكل ما لم يشرع من العبادات مع قيام المقتضى لفعله من غير مانع فإنه من باب النهي عنه كما تقدم (١).

\* وأما ما ذكر في المناسك: أنه بعد تحية النبي على وصاحبيه والصلاة والسلام يدعو: فقد ذكر الإمام أحمد وغيره: أنه يستقبل القبلة، ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره. وذلك بعد تحيته عليه الصلاة والسلام: ثم يدعو لنفسه. وذكر أنه إذا حيَّاه وصلى عليه يستقبله بوجهه بأبي هو وأمي عليه فإذا أراد الدعاء جعل الحجرة عن يساره واستقبل القبلة ودعا (٢). وهذا مراعاة منهم لذلك. فإن الدعاء عند القبر لا يكره مطلقًا. بل يؤمر به للميت، كما جاءت به السنة (٣)

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: الأسباب في الحقيقة حَمسة أنواع: منفعة محضة، ومضرة مَحضة، ومضرة مَحضة، ومنفعة راجحة، ومتساوي الأمرين.

فالمنفعة المحضة لا ينهى عنها الشرع، بل يأمر بها، والمضرة المحضة لا يأمر بها الشرع بل ينهى عنها، والمنفعة الراجحة يأمر بها الشرع، والمضرة الراجحة ينهى عنها الشرع، ومتساوي الأمرين ينهى عنه الشرع لأن درء المفاسد أولَى من جلب المصالح.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: نفهم الآن حسب ما ذكره الإمام احمد أنه بعد السلام على النبي وصاحبيه يَحعلون الحجرة عن يساره، عادة الناس اليوم أنَّهم يَحعلون الحجرة حلفهم، وكلا الأمرين فيه نظر، لا تدعها على يسارك، ولا تدعها حلفك، بل إذا سلمت فانصرف كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل، ولا دليل على أن زيارة القبر من أسباب إجابة الدعاء.

<sup>(</sup>٣) قال رحمه الله: الدعاء عند القبر ما جاءت به السنة إلا عند الدفن، فقد كان الرسول عليه يقول إذا فرغ من دفنه: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت» [أبو داود (٣٢٢١)، وصححه الألباني رحمه الله وكذلك إذا زار المقبرة قال: «السلام عليكم دار قوم

فيما تقدم ضمنًا وتبعًا. وإنَّما المكروه أن يتحرى المحيء إلى القبر للدعاء عنده.

\* وكذلك ذكر أصحاب مالك قالوا: يدنو من القبر. فيسلم على النبي عَلَيْهُ مُ يدعو مستقبل القبلة يوليه ظهره. وقيل: لا يوليه ظهره. وإنَّما اختلفوا لِما فيه من استدباره: فأما إذا جعل القبر عن يساره. فقد زال المحذور بلا خلاف. وصار في الروضة أو أمامها.

ولعل هذا الذي ذكره الأئمة: أحذوه من كراهة الصلاة إلى القبر. فإن ذلك قد ثبت النهي فيه عن النبي على الله كما تقدم. فلما نهى أن يتخذ القبر مسجدًا أو قبلة: أمروا بأن لا يتحرى الدعاء إليه، كما لا يصلى إليه.

\* قال مالك في المبسوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي على يدعو. ولكن يسلم ويمضي. ولهذا -والله أعلم- حُرِّفت الحجرة وثلثت لما بنيت فلم يجعل حائطها الشمالي على سمت القبلة، ولا جعل مسطحًا. وكذلك قصدوا قبل أن تدخل الحجرة في المسجد.

\* فروى ابن بطة بإسناد معروف عن هشام بن عروة: حدَّثني أبي قال: «كان الناس يصلون إلى القبر. فأمر عمر بن عبد العزيز فرفع، حتَّى لا يصلي إليه الناس فلما هدم بدت قدم بساق وركبة. قال: ففزع من ذلك عمر بن عبد العزيز، فأتاه عروة فقال: هذا ساق عمر وركبته. فسرَى عن عمر بن عبد العزيز».

وهذا أصل مستمر فإنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي إليه. ألا ترى أن المسلم لما نَهى عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها. فإنه ينهى أن يتحرى استقبالها وقت الدعاء. ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح، سواء كانت في المشرق أو غيره

مؤمنين» [مسلم (٢٤٩) ٩٧٤)، أما أن السنة حاءت بأن قال: ادعوا عند المقابر، فهذا لَمْ تَحى به السنة، ولعل الشيخ رحمه الله يريد ما أشار إليه أولاً من الدعاء عند الدفن والدعاء عند الزيارة.

وهذا ضلال بين، وشرك واضح (١). كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بيت الله وقبر التي فيها بيت الله وقبر رسول الله عض مُقدَّسيهم من الصالحين. وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله وقبر رسول الله عليه المناء من البدع التي تضارع دين النصاري.

\* ومِمَّا يبين لك ذلك: أن نفس السلام على النبي عَلَيْ قد راعوا فيه السنة، حتَّى لا يخرج إلى الوجه المكروه الذي يَجر إلى إطراء النصارى عملاً بقوله على الا تتخذوا قبري عيدًا» وبقوله: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. فإلَّما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» فكان بعضهم يسأل عن السلام على القبر خشية أن يكون من هذا الباب، حتَّى قيل له: إن ابن عمر كان يفعل ذلك.

ولِهذا كره مالك رضي الله عنه وغيره من أهل العلم لأهل المدينة كلما دخل أحدهم المسحد: أن يجيء فيسلم على قبر النبي ﷺ وصاحبيه. قال: وإنَّما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفر، أو أراد سفرًا ونحو ذلك.

\* ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها.

\* وأما قصده دائمًا للصلاة والسلام فما علمت أحدًا رخص فيه. لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدًا، مع إنا قد شرع لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول «السلام عليك أيها النبيّ ورحْمة الله وبركاته» كما نقول ذلك في آخر صلاتنا. بل قد استحب ذلك (٢) لكل من دخل مكانًا ليس في أحد: أن يسلم على النبيّ كلية لما تقدم من أن السلام عليه يبلغه من كل موضع.

فحاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة نوعًا من اتِّحاذ

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: الآن في المدينة كثير من الجهل يستقبلون القبر سواء في المسجد أو خارج المسجد، وتُحدهم حلوسًا حول المسجد، بين المسجد والبقيع متحهين إلَى القبر والقبلة على يسارهم، والشيخ يقول: هذا ضلال بين وشرك واضح.

 <sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: هذا يَحتاج إلَى دليل، ونظن به المفسدة، لأن الجهال قد يقعون فيه، فلذا نقول: لا ينبغي.

القبر عيدًا.

وأيضًا: فإن ذلك بدعة. فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يجيئون إلى المسجد كل يوم خمس مرات يصلون. ولم يكونوا يأتون مع ذلك إلى القبر يسلمون عليه، لعلمهم رضي الله عنهم بما كان النبي على يكرهه من ذلك، وبما نهاهم عنه، وأنّهم يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه. وفي التشهد كما كانوا يسلمون عليه في حياته. والمأثور عن ابن عمر يدل على ذلك.

\* قال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد الرحْمن بن زيد حدَّثني أبي عن ابن عمر «أنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي على فسلم، وصلى عليه. وقال: السلام عليك يا أبتاه».

وعبد الرحمن بن زيد، وإن كان يضعف لكن الحديث المتقدم عن نافع الصحيح يدل على أن ابن عمر ما كان يفعل ذلك دائمًا ولا غالبًا.

وما أحسن ما قال مالك: «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولَها» ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمائهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك وغيره. ولهذا كره الأئمة استلام القبر وتقبيله، وبنوه بناء منعوا الناس أن يصلوا إليه. وكانت حجرة عائشة التي دفنوه فيها منفصلة عن مسحده. وكان ما بين منبره وبيته وهو الروضة. ومضى الأمر على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، وزيد في المسجد زيادات وغيروا والحجرة على حالها هي وغيرها من الحجر المطيفة بالمسجد من شرقية وقبليه، وأحتى بناء الوليد بن عبد الملك، وكان عمر بن عبد العزيز عامله على المدينة، فابتاع هذه الحجر وغيرها وهدمهن وأدخلهن في المسجد. فمن أهل العلم من كره ذلك، كسعيد بن المسيب. ومنهم من لم يكرهه.

\* قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- قبر النبيّ

فنعم، قد جاء فيه. قال أبو عبد الله: شيء يروونه عن ابن أبي فديك عن ابن أبي فنعم، قد جاء فيه. قال أبو عبد الله: شيء يروونه عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن عمر «أنه مسح على المنبر» قال: ويروونه عن سعيد بن المسيب في الرُّمانة. قلت: ويروون عن يَحْيَى بن سعيد: أنه حين أراد الخروج إلى العراق جاء إلى المنبر فمسحه ودعا. فرأيته استحسنه. ثم قال: لعله عند الضرورة والشيء. قيل لأبي عبد الله: إنَّهم يلصقون بطونَهم بجدار القبر وقلت له: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسونه ويقومون ناحية فيسلمون. فقال أبو عبد الله: نعم. وهكذا كان ابن عمر يفعل. ثم قال أبو عبد الله: بأبي هو وأمي على الله المنه عنه قال أبو عبد الله: الله عبد الله المنه المنه عبد الله المنه عبد الله المنه المنه المنه المنه الله المنه الله المنه المنه المنه المنه الله المنه الله المنه المنه المنه المنه الله المنه المنه المنه المنه المنه المنه الله المنه الله المنه الله المنه المنه الله المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه الله المنه المنه المنه المنه الله المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه الله المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه الله المنه الله المنه المنه

فقد رخص أحمد وغيره في التمسح بالمنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي التي ويده، ولم يرخصوا في التمسح بقبره وقد حكى بعض أصحابنا رواية في مسح قبره. لأن أحمد شيع بعض الموتى، فوضع يده على قبره يدعو له. والفرق بين الموضعين ظاهر .

وكره مالك التمسح بالمنبر كما كرهوا التمسح بالقبر.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: هذا من التساهل حقيقة، والصواب أنه لا يتمسح لا في الرمانة، ولا في المنبر، وأنه لا يوجد شيء من الدنيا يتعبد إلى الله عز وجل بمسحه إلا الركنان اليمانيان، الحجر الأسود والركن اليماني، وبعد ذلك فإنه لا يتمسح بشيء لأن ذلك مسائل تعبدية، ولو كان هذا من التعبد لنقل إلينا نقلاً متواترًا، ولفعله الناس كله، كما نقل إلينا وفعله الناس كلهم مسح الركن اليماني والحجر الأسود، وهذا ممًا يستغربه الإنسان كثيرًا عن الإمام أحمد رحمه الله، ومع ذلك لم يعتمد على شيء بين، لكن لمحبته رحمه الله لأثر السلف كان يعتذر بالذرائع، لكن الحق أحق أن يتبع، فيقال: إن أبا بكر وعمر وعثمان وعلى وسادات الصحابة ما مسحوا القبر ولا المنبر ولا الرمانة. . نعم يوجد بعض الناس عنده عاطفة يقف عند المنبر ولمحبته يَمسح بهذه هكذا لكن لا يعد هذا من باب التعبد.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: الفرق واضح، فالإمام أحمد وضع يده على القبر لا تمسحًا لكنه كأنه رأى مثل وضع اليد على المريض، يُدعى له ففعل ذلك رحمه الله لا على سبيل التمسح.

فأما اليوم فقد احترق المنبر، وما بقيت الرمانة. وإنَّما بقي من المنبر حشبة صغيرة فقد زال ما رخص فيه، لأن الأثر المنقول عن ابن عمر وغيره وإنَّما هو التمسح بمقعده.

\* وروى الأثرم بإسناده عن العتبي عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: «رأيت ابن عمر يقف على قبر النبِي ﷺ فيصلي عليه وعلى أبي بكر وعمر».

\* الوجه الثالث في كراهة قصد القبور للدعاء: أن السلف رضي الله عنهم كرهوا ذلك متأولين في ذلك قوله و «لا تتخذوا قبري عيدًا» كما ذكرنا ذلك عن علي بن الحسين والحسن بن الحسن ابن عمه. وهما أفضل أهل البيت من التابعين، وأعلم بهذا الشأن من غيرهما لمحاورتهما الحجرة النبوية نسبًا ومكانًا.

وقد ذكرنا عن أحمد وغيره: أنه أمر من سلم على النبي على وصاحبيه، ثم أراد أن يدعو: أن ينصرف فيستقبل القبلة. وكذلك أنكر ذلك غير واحد من العلماء المتقدمين كمالك وغيره. ومن المتأخرين: مثل أبي الوفاء بن عقيل، وأبي الفرج الجوزي.

وما أحفظ -لا عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن إمام معروف- أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده. ولا روى أحد في ذلك شيئًا، لا عن النبي عليه ، ولا عن الصحابة، ولا عن أحد من الأئمة المعروفين. وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته، وذكروا فيه الآثار. فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفًا واحدًا فيما أعلم.

فكيف يَجوز -والحال هذه- أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل، والسلف تنكره، ولا نعرفه وتنهى عنه ولا تأمرنا به ؟

نعم صار على نحو المائة الثالثة يوجد متفرقًا في كلام بعض الناس: فلان ترجي الإحابة عند قبره. وفلان يدعى عند قبره ونحو ذلك. كما وُجد الإنكار على من يقول ذلك ويأمر به كائنًا من كان. فإن أحسن أحواله أن يكون بمحتهدًا في هذه

المسألة أو مقلدًا فيعفو الله عنه.

أما إن هذا الذي قاله يقتضي استحباب ذلك فلا. بل قد يقال: هذا من حنس قول بعض الناس: المكان الفلاني يقبل النذر. والموضع الفلاني ينذر له، ويعينون عينًا أو بئرًا أو شحرة أو مغارة، أو حجرًا أو غير ذلك من الأوثان. فكما لا يكون مثل هذا القول عمدة في الدين كذلك القول الأول.

\* و لم يبلغنا إلى الساعة أحد من السلف رخصة في ذلك إلا ما روى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال: أخبرني سليمان بن يزيد الكعبي عن أنس بن مالك أن رسول الله عليه قال: «من زارني بالمدينة مُحتسبًا كنت له شفيعًا وشهيدًا يوم القيامة» (١).

\* قال ابن أبي فديك: وأحبرني عمر بن حفص: أن ابن أبي مليكة كان يقول: «من أحب أن يقوم وحاه النبي عليه المناه الله عند رأس القبر على رأسه».

\* قال ابن أبي فديك: وسَمعت بعض من أدركت يقول: «بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي على النبي على النبي الرحمة والرحمة والرحمة والمرابعة والم

فهذا الأثر من ابن أبي فديك قد يقال فيه استحباب قصد الدعاء عند القبر ولا حجة فيه لوجوه:

أحدها: أن ابن أبي فديك روى هذا عن مَجهول. وذكر ذلك الْمجهول أنه بلاغ عمن لا يعرف. ومثل هذا لا يثبت به شيء أصلاً. وابن أبي فديك متأخر في حدود المائة الثانية، ليس هو من التابعين ولا تابعيهم المشهورين، حتَّى يقال: قد كان هذا معروفًا في القرون الثلاثة. وحسبك أن أهل العلم بالمدينة المعتمدين لم

<sup>(</sup>١) ضعيف: ذكره الألباني رحِمه الله فِي ضعيف الجامع (١٠٨٥).

ينقلوا شيئًا من ذلك.

\* ومِمَّا يضعفه: أنه قد ثبت عن النبِي ﷺ أنه قال: «من صلى عليَّ مرة صلى الله عليه عشرًا» (١) فكيف يكون من صلى عليه سبعين مرة جزاؤه أن يصلي عليه ملك من الملائكة؟ وأحاديث المتقدمة تبين أن الصلاة والسلام عليه تبلغه من البعيد والقريب.

\* الثاني: أن هذا إنّما يقتضي استحباب الدعاء للزائر في ضمن الزيارة، كما ذكر ذلك العلماء في مناسك الحج. وليس هذا من مسألتنا. فإنا قد قدمنا أن من زاره زيارة مشروعة ودعا في ضمنها لم يكره هذا. كما ذكره بعض العلماء. مع ما في ذلك من النّزاع. مع أن المنقول عن السلف كراهة الوقوف عند القبر للدعاء. وهو أصح. وإنّما المكروه الذي ذكرناه قصد الدعاء عنده ابتداء، كما أن من دخل المسحد فصلى تحية المسحد ودعاء في ضمنها لم يكره ذلك، أو توضأ في مكان وصلى هناك ودعا في ضمن صلاته لم يكره ذلك. ولو تحرى الدعاء في مكان وصلى هناك ودعا في ضمن صلاته لم يكره ذلك.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٤٨٦) موقوفًا على عمر، ومن رواية ابن المسيب وهو لَمْ يدرك عمر، وحسنه الألبانِي رحِمه الله فِي الصحيحة (٢٠٣٥).

<sup>(</sup>٢) قَال رحِمه الله: قوله رحِمه الله: في ضمن صلاته: يشير إلَى أن الدعاء المشروع في الرواتب والفرائض أن يكون في ضمن الصلاة لوجهين: قول الرسول ﷺ: «فأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمِنٌ أن يستجاب لكم»[مسلم (٤٧٩)] فحعل الدعاء في نفس الصلاة.

وثانيًا: أنه قال في التشهد إذا قال ذلك: «ثُمَّ ليتخير من الدعاء ما شاء» [مسلم (٤٠٢)] وقال: «إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع» [مسلم (٨٨٠)] فجعل الدعاء في ضمن الصلاة.

وإذا كان ق جعل الدعاء في ضمن الصلاة تبين أن ما يفعله بعض الناس اليوم من الدعاء بعد الصلاة مُخالف لما أرشد إليه النبي على في كونه يدعو في ضمن الصلاة، وإذا كان هذا مُخالفًا لما تقتضيه الشريعة فهو أيضًا مُخالفً لما يقتضيه النظر، لأن كونك تدعو وأنت بين يدي الله في الجيء خير من أن تدعوه بعد الانصراف، وهذا معنى معكوس، وما تحسين الدعاء بعد الصلاة النافلة كثيرًا عند أهل نَجد أو الفريضة عند الوافدين إلا كتحسين

تلك البقعة أو في مسجد لا خصيصة له في الشرع دون غيره من المساجد نَهي عن هذا التخصيص.

\* الثالث: أن الاستحابة هنا لعلها لكثرة صلاته على النبي الله فإن الصلاة على النبي الله فإن الصلاة عليه قبل الدعاء، وفي وسطه وآخره: من أقوى الأسباب التي يرجى بها إحابة سائر الدعاء. كما جاءت به الآثار، مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يروى مرفوعًا «الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتّى تصلى على نبيك» (١) رواه الترمذي.

\* وذكر محمد بن الحسن بن زبالة في كتاب أحبار المدينة فيما رواه عنه الزبير ابن بكار وروى عنه عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: «رأيت رجلاً من

التغميض في الصلاة، كثير من الناس يقول: إنه إذا أغمض عينيه في الصلاة كان أخشع له، وذلك من تحسين الشيطان له، لأن التغميض في الصلاة إما مكروه أو خلاف الأولى، لكن الشيطان يُحبب للنفوس إذا أغمض يدعي أنه يَحتمع قلبه على الصلاة ومعانيها، فالصواب أن نقول: من أراد أن يدعو الله عز وحل فليدع قبل السلام إما في السحود، وإما بعد التشهد الأحير، وأما بعد الفريضة فقد بين الله عز وحل ماذا نقول فيها فقد قال عز وحل: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُ مُ السِّمُ اللهُ قَيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُم ﴾ [الغرة: ١٠٦]، وفي يوم الجمعة لما كان الله تعالى منع الناس البيع والشراء بعد النداء قال: ﴿فَإِذَا قُضِيَت الصَّلاَةُ فَانتَشرُوا في الأَرْضِ وَابْتَغُوا من فَضْلِ الله وَاذْكُرُوا اللّه كَثِيرًا لِعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المَعدة الله الرق، لأنهم مُنعوا من طلب الرزق إذا نودي لصلاة يوم الجمعة.

فعلى كل حال صلاة الفريضة بين الله تعالَى ماذا يقول بعدها، ولا يرد علينا أن الإنسان إذا سلم في الفريضة استغفر كذلك، والاستغفار هو طلب المغفرة، لأن هذا الاستغفار ليس لعموم الذنوب؛ بل لما حصل من نقص وخلل في الصلاة، ولهذا بُدئ به قبل كل شيء، إذا صلَّى الإنسان قال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» [مسلم صلَّى الإنسان قال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» [مسلم (٥٩١)] ويستغفر، وكذلك لا يرد علينا صلاة الاستخارة لأنه دل التكليف على الدعاء بعد الصلاة ممًا ذكره الرسول عليه بالنص. ثُمَّ إنَّها تكون بعد نافلة وليس الفريضة.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٤٠٨).

أهل المدينة يقال له: محمد بن كيسان. يأتي -إذا صلى العصر من يوم الجمعة ونَحن حلوس مع ربيعة بن أبي عبد الرحمن -فيقوم عند القبر، فيسلم على النبي على النبي ويدعو حتَّى يُمسي. فيقول جلساء ربيعة: انظروا إلى ما يصنع هذا ؟ فيقول: دعوه. فإنَّما للمرء ما نوى».

كالواقدي ونحوه، لكن يستأنس بما يرويه ويعتبر به.

وهذه الحكاية قد يتمسك بها على الطرفين. فإنّها تتضمن أن الذي فعله هذا الرجل أمر مبتدع عندهم. لم يكن من فعل الصحابة ولا غيرهم من علماء أهل المدينة، وإلا لو كان هذا أمرًا معروفًا من عمل أهل المدينة لَما استغربه جلساء ربيعة وأنكروه، بل ذكر محمد بن الحسن لَها في كتابه مع رواية الزبير بن بكار ذلك عنه يدل على أنّهم على عهد مالك وذويه ما كانوا يعرفون هذا العمل؛ وإلا لو كان هذا شائعًا بينهم لَما ذكروا في كتاب مصنف ما يتضمن استغراب ذلك.

ثم إن حلساء ربيعة -وهم قوم فقهاء علماء- أنكروا ذلك، وربيعة أقره. فغايته: أن يكون في ذلك خلاف. ولكن تعليل ربيعة له بأن «لكل امرئ ما نوى» لا يقتضي الإقرار على ما يكره. فإنه لو أراد الصلاة هناك لنهاه. وكذلك لو أراد الصلاة في وقت نهى.

وإنَّما الذي أراده ربيعة -والله أعلم- أن من كانت له نية صالحة أثيب على فيته، وإن كان الفعل الذي فعله ليس بمشروع، وإذا لم يتعمد مخالفة الشرع.

يعني فهذا الدعاء، وإن لم يكن مشروعًا، لكن لصاحبه نية صالحة قد يثاب على نيته.

\* فيستفاد من ذلك: أنَّهم مجمعون على أن الدعاء عند القبر غير مستحب، ولا خصيصة في تلك البقعة. وإنَّما الخير قد يحصل من جهة نية الداعى.

ثم إن ربيعة لم ينكر عليه متابعة لجلسائه: إما لأنه لم يبلغه أن النبي عليه «نَهى

عن اتّخاذه قبره عيدًا» و «الصلاة عنده» فإن ربيعة كما قال أحمد: «كان قليل العلم بالآثار، أو بلغه ذلك، لكن لم يرى مثل هذا داخلاً في معنَى النهي (١)، أو لأنه لم ير هذا محرمًا. وإنّما غايته: أن يكون مكروهًا. وإنكار المكروه ليس بفرض (٢)، أو أنه رأى أن ذلك الرجل إنّما قصده السلام والدعاء حاء ضمنًا وتبعًا.

وفي هذا نظر: ولا ريب أن العلماء قد يختلفون في مثل هذا، كما اختلفوا في صحة الصلاة عند القبر. ومن لم يبطلها قد لا ينهى عن فعل ذلك.

(١) قال رحمه الله: الأول: ذكر الإمام أحمد رحمه الله كلام ربيعة، ولكنه أراد أن يبين حاله لهلا يغتر به أحد، فهذا من باب النصيحة كما يقولون، أيضًا عن إبراهيم النجعي أنه قليل البضاعة في الحديث، لكنه في الفقه حيد. فالعلماء رحمهم الله إذا قالوا مثل ذلك لا يريدون قطعًا أن يُنزلوا من قيمة الرحل، لكن يريدون أن يبينوا الحقيقة حتَّى لا يغتر به من يغتر ولكل امرئ ما نوى.

(٢) قال رحمه الله: قوله: إنكار المكروه ليس بفرض: فيه نظر، بل يقال: إن إنكار المكروه إذا الله عبادة فهو فرض لئلا يقع الناس في البدعة، نعم مثلاً: إذا التفت أحد في الصلاة مكروه، لكن يَجب أن ننكره عليه لأن هذا مكروه، والإنكار عليه سنة لكن أن يبتدع الإنسان شيئًا في الدين فلا بد أن ننكر عليه ولو كانت بدعة مكروهة.

الدعاء عند القبر ضلال وشرك، ولا شك في هذا، أما كونه ضلالاً لأن المشروع في الدعاء أن يستقبل القبلة، وأما كونه شركًا؛ فلأنه ابتدع في دين الله ما ليس منه، والبدّع نوع من الشرك، لأن المبتدع قد جعل نفسه مشرعًا، والتشريع نوع من الشرك، ولهذا قال تعالى: ﴿ التَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيعْبُدُوا إِلَهًا وَاحدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣١] قال عدي بن حاتم: يا رسول الله لسنا نعبدهم قال: «أليس يُحلون ما حرم الله فتحلونه، ويُحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟» قال: نعم، قال: «فتلك عبادتُهم» [رواه الترمذي (٢٠٩٥) وضعفه].

ولا يريد شيخ الإسلام رحمه الله الشرك الذي هو السحود للصنم، او يقال: إنه رُبَّما يكون وسيلة لدعاء الميت، ووسائل الشرك الأكبر تكون شركًا أصغر، لأن لِهذا ضوابط، الشرك الأصغر عند كثير من العلماء هو ما كان وسيلةً للشرك الأكبر.

والعمدة على الكتاب والسنة. وما كان عليه السابقون؛ مع أن محمد بن الحسن هذا قد روى أخبارًا عن السلف تؤيد ما ذكرناه. فقال: حدَّثني عمر بن هارون عن سلمة بن وردان قال: «رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي ﷺ. ثم يعند ظهره إلى جدار القبر. ثم يدعو».

فهذا إن كان ثابتًا عن أنس فهو مؤيد لما ذكرناه، فإن أنسًا لم يكن ساكنًا بالمدينة، وإنّما كان يقدم من البصرة، وإما مع الحجيج أو نحوهم. فيسلم على النبيّ على النبيّ ثم إذا أراد الدعاء، فالذي ينبغي في حق مثله: إنّما يكون ضمنًا وتبعًا وهو مستدبر القبر.

\* وذكر محمد بن الحسن عن عبد العزيز بن محمد ومحمد بن إسماعيل وغيرهما عن محمد بن هلال، وعن غيره واحد من أهل العلم «أن بيت رسول الله وغيرهما عن محمد بن هلال، وعن غيره واحد من أهل العلم «أن بيت رسول الله وعن عائشة الذي كانت تسكنه، وأنه مربع مبنى بحجارة سود وتُصَّة، وأن الذي يلي القبلة منه أطول، والشرقي والغربي سواء. والشامي أنقصها. وباب البيت مِمَّا يلي الشام. وهو مسدود بحجارة سود وقصة (۱)».

أور أن الله عمر بن عبد العزيز على ذلك هذا البناء الظاهر، وعمر بن عبد العزيز وقاه أن لئلا يتخذه الناس قبلة تخص فيه الصلاة من بين مسجد النبي الله أن رسول الله الله عن عبد العزيز بن محمد عن شريك عن عبد الله ابن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن - «قاتل الله اليهود التخذوا قبور أنبيائهم ابن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن - «قاتل الله اليهود التخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وحدثني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله وحدثني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله وحدثني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله وحدثني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله وحدثني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله وحدثني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله وحدثني مالك بن أنسانهم وحدثني مساجد».

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: القصة: الجص الذي تربط به الحجارة.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: زواه: يعنِي جعله زوايا مثلثة، الزاوية الثالثة تُجعل بِحيث إذا استقبل الإنسان لَمْ يستقبل الجدار، بل تكون تجاه القبلة.

فهذه الآثار إذا ضمت إلى ما قدمنا من الآثار، علم كيف كان حال السلف في هذا الباب. وأن ما عليه كثير من الخلف في ذلك هو من المنكرات عندهم.

ولا يدخل في هذا الباب ما يروى من: أن قومًا سَمعوا رد السلام من قبر النبي عَلَيْهِ أو قبور غيره من الصالحين. وأن سعيد بن المسيب كان «يسمع الأذان من القبر ليالي الْحَرَّةَ» ونحو ذلك (١).

فهذا كله حق ليس مما نحن فيه: والأمر أجل من ذلك وأعظم.

\* وكذلك أيضًا ما يروى «أن رجلاً جاء إلى قبر النبي على فشكا إليه الجدب عام الرَّمادة. فرآه وهو يأمره: أن يأتي عمر، فيأمره أن يخرج فيستسقي بالناس» فإن هذا ليس من هذا الباب، ومثل هذا يقع كثيرًا لمن هو دون النبي على وأعرف من هذه الوقائع كثيرًا.

\* وكذلك سؤال بعضهم للنبي ﷺ أو لغيره من أمته حاجته فتقضي له. فإن هذا قد وقع كثيرًا، وليس هو مما نحن فيه.

وعليك أن تعلم أن إجابة النبي عَلَيْهُ أو غيره لِهؤلاء السائلين ليس مما يدل على استحباب السؤال، فإنه هو القائل عَلَيْهُ «إن أحدكم ليسالني المسالة فاعطيه إياها، فيخرج بها يتأبطها نارًا»، فقالوا: يا رسول الله، فلم تعطيهم ؟ قال: «يأبون إلا أن يسألون، ويأبى الله لي البخل».

وأكثر هؤلاء السائلين الملحين لما هم فيه من الحال لو لَمْ يُجابوا لاضطرب إيمانُهم، كما أن السائلين له في الحياة كانوا كذلك، وفيهم من أحيب وأمر بالخروج من المدينة.

فهذا القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر. أما أنه يدل على حسن حال

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: وهذا على سبيل الله لبعض الناس أن يسمع الأذان أو رد السلام في قبر الرسول ﷺ لكن لا يعني هذا أن الرسول حيٌّ حياة دنيوية بحيث يقبل منه الدعاء أو الشفاعة أو ما أشبه ذلك.

السائل فلا فرق بين هذا وهذا.

فإن الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساحد استهانة بأهلها، بل لَما يخاف عليهم الفتنة وإنَّما تكون الفتنة إذا انعقد سببها. فلولا أنه قد يحصل عند القبور ما يُحاف الافتتان به لما نَهى الناس عن ذلك.

\* وكذلك ما يذكر من الكرامات وحوارق العادات التي توجد عند قبور الأنبياء والصالحين. مثل نزول الأنوار والملائكة عندها. وتوقي الشياطين والبهائم لها، واندفاع النار عنها وعمن حاورها، وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموتى، واستحباب الاندفان عند بعضهم، وحصول الأنس والسكينة عندها، ونزول العذاب. بمن استهان بها، فحنس هذا حق ليس مما نحن فيه. وما في القبور الأنبياء والصالحين من كرامة الله ورحمته، وما لها عند الله من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهمه أكثر الخلق، لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك.

وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة، أو قصد الدعاء والنسك عندها، لما في قصد العبادات عندها من المفاسد التي حذر منها الشارع كما تقدم. فذكرت هذه الأمور لأنّها مما يتوهم معارضته لما قدمنا، وليس كذلك.

\* الوجه الرابع: أن اعتقاد استحابة الدعاء عندها وفضله: قد أوجب أن تنتاب لذلك وتقصد، ورُبَّما احتمع القبوريون عندها احتماعات كثيرة في مواسم معينة وهذا بعينه هو الذي نَهى عنه النبي عَلَيْ بقوله: «لا تتخذوا قبري عيدًا» وبقوله: «لعن الله اليهود والنصارى اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وبقوله على: «لا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك».

حتَّى إن بعض القبور يَحتمع عندها القبوريون في يوم من السنة ويسافرون اليها لإقامة العيد. إما في المحرم، أو رجب، أو شعبان، أو ذي الحجة أو غيرها وبعضها يُحتمع عندها في يوم عاشوراء. وبعضها في يوم عرفة. وبعضها في النصف

من شعبان، وبعضها في وقت آخر، بحيث يكون لَها يوم من السنة تقصد فيه، ويجتمع عندها فيه كما تقصد عرفة ومزدلفة ومنى في أيام معلومة من السنة، وكما يقصد مصلى المصر يوم العيدين، بل رُبَّما كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدين والدنيا أهم وأشد.

\* ومنها ما يسافر إليه من الأمصار في وقت معين أو وقت غير معين، لقصد الدعاء عنده والعبادة هناك، كما يقصد بيت الله الحرام لذلك. وهذا السفر لا أعلم بين المسلمين خلافًا في تحريمه والنهي عنه، إلا أن يكون خلافًا حادثًا. وإنّما ذكرت الوجهين المتقدمين في السفر المجرد لزيارة القبور.

فأما إذا كان السفر للعبادة عندها بالدعاء أو الصلاة، أو إقامة العيد، أو نحو ذلك، فهذا لا ريب فيه، حتّى إن بعضهم يسميه الحج ويقول: نريد الحج إلى قبر فلان وفلان.

\* ومنها ما يقصد الاحتماع عنده في يوم معين من الأسبوع.

\* وفي الجملة: هذا الذي يفعل عند هذه القبور هو بعينه الذي نَهى عنه رسول الله ﷺ بقوله: «لا تتخذوا قبري عيدًا».

فإن اعتياد قصد المكان المعين في وقت معين عائد بعود السنة أو الشهر، أو الأسبوع: هو بعينه معنى العيد، ثم ينهى عن دق ذلك وجله، وهذا هو الذي تقدم عن الإمام أحمد إنكاره، قال: وقد أفرط الناس في هذا جداً مو أكثروا، وذكر ما يفعل عند قبر الحسين.

وقد ذكرت فيما تقدم أنه يكره اعتياد عبادة في وقت إذا لم تجئ به السنة، فكيف اعتياد مكان معين في وقت معين ؟ (١).

ويدخل في هذا ما يفعل بمصر عند قبر نفيسة وغيرها، وما يفعل بالعراق عند

(١) قال رحمه الله: اعتاد الإنسان إذا أراد الخروج أن يتوضأ، لكن ليس من عادة الرسول ﷺ أن يفعل ذلك، فنقول: كل وضوء فله سنة في أي وقت.

القبر الذي يقال: إنه قبر علي رضي الله عنه، وقبر الحسين وحذيفة بن اليمان، وسلمان الفارسي، وقبر موسى بن جعفر، ومحمد بن علي الجواد ببغداد، وعند قبر أحمد بن حنبل، ومعروف الكرخي وغيرها، وما يفعل عند قبر أبي يزيد البسطامي، وكان يفعل ذلك بحران عند قبر يسمى قبر الأنصاري، على قبور كثيرة في أكثر بلاد الإسلام لا يمكن حصرها. كما أنّهم بنوا على كثير منها مساحد. وبعضها مغضوب، كما بنوا على قبر أبي حنيفة والشافعي وغيرهم.

وهؤلاء الفضلاء من الأمة إنَّما ينبني مَحبتهم واتباعهم، وإحياء ما أحيوه من الدين، والدعاء لَهم بالمغفرة والرحمة والرضوان ونحو ذلك.

فأما اتّحاذ قبورهم أعيادًا: فهو مما حرمه الله ورسوله، واعتياد قصد هذه القبور في وقت معين: هو اتّحاذها عيدًا، كما تقدم. ولا أعلم بين المسلمين أهل العلم في ذلك خلافًا. ولا يغتر بكثرة العادات الفاسدة.

فإن هذا من التشبه بأهل الكتابين الذي أحبرنا النبِي عَلَيْ أنه كائن في هذه الأمة.

وأصل ذلك: إنَّما هو اعتقاد فضل الدعاء عندهم، وإلا فلو لم يقم هذا الاعتقاد بالقلوب لا نَمحي ذلك كله. فإذا كان قصدها للدعاء يجر هذه المفاسد كان حرامًا كالصلاة عندها وأولَى. وكان ذلك فتنة للخلق وفتحًا لباب الشرك، وإغلاقًا لباب الإيمان.

## فصل

قد تقدم أن النبي ﷺ نَهى عن اتّخاذها مساحد. وعن الصلاة عندها. وعن اتّخاذها عيدًا، وأنه دعا الله أن لا يتخذ قبره وثنًا يُعْبَد.

وقد تقدم أن اتِّحاذ المكان عيدًا هو اعتياد إتيانه للعبادة عنده أو غير ذلك.

وقد تقدم النهي الخاص عن الصلاة عندها أو إليها، والأمر بالسلام عليها والدعاء لَها.

وذكرنا ما في دعاء المرء لنفسه عندها من الفرق بين قصدها لأحل الدعاء. أو الدعاء ضمنًا وتبعًا(١).

وتمام الكلام في ذلك بذكر سائر العبادات: فالقول فيها جَميعًا كالقول في الدعاء. فليس في ذكر الله هناك أو القراءة عند القبر أو الصيام عنده، أو الذبخ عنده فضل على غيره من البقاع، ولا قصد ذلك عند القبور مستحبًّا.

وما علمت أحدًا من علماء المسلمين يقول: إن الذكر هناك، أو الصيام والقراءة: أفضل منه في غير تلك البقعة.

فأما ما يذكره بعض الناس من أنه ينتفع الميت بسماع القرآن بحلاف ما إذا قرئ في مكان آخر: فهذا إذا عنى به: أنه يصل الثواب إليه إذا قرئ عند القبر خاصة، فليس على القولين:

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: قول الشيخ رحمه الله أنه إذا دعا عند القبر دون قصد الدعاء عندها ولكن ضمنًا وتبعًا، أنه لا بأس به، هذا قد يقال إنه فيه نظر، لأن ما من إنسان يدعو في هذا المكان إلا بسبب أنه أفضل، وإلا فما الذي يَجعله يترك كل المساجد ويأتي إلَى هذا المكان، فلهذا نرى أن غلق الباب في ذلك أولَى، وأن الإنسان إذا زار القبور يدعو لَهم ولا يدعو عندهم؛ بل وكذلك في قبر النبي عَلَيْ نرى أن الإنسان يسلم على النبي عَلَيْ وينصرف ولا يدعو سواء جعل الحجرة باتّجاهه أو وراءه.

أحدها: أن الثواب العبادات البدنية من الصلاة والقراءة وغيرهما يصل إلى الميت، كما يصل إليه ثواب العبادات المالية بالإجماع. وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما، ويقول طائفة من أصحاب الشافعي ومالك. وهو الصواب لأدلة كثيرة ذكرناها في غير هذا الموضع (١).

والثاني: أن ثواب العبادة البدنية لا يصل إليه بحال. وهو المشهور عند أصحاب الشافعي ومالك, وما من أحد من هؤلاء يخص مكانًا بالصواب أو عدمه.

\* فأما استماع الميت للأصوات من القراءة وغيرها فحق، لكن الميت ما بقي يثاب بعد الموت على عمل يعمله هو بعد الموت من استماع أو غيره. وإنّما ينعم أو يعذب بما كان قد عمله في حياته هو، أو بما يعمل غيره بعد الموت من أثره، أو بما يعامل به. كما قد اختلف في تعذيبه بالنياحة عليه. وكما ينعم بما يَهدي إليه. وكما ينعم بالدعاء له، وإهداء العبادات المالية بالإجماع. وكذلك قد ذكر طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم، ونقلوه عن أحمد، وذكروا فيه آثار الماليت يتألم بما يفعل عنده من المعاصي» فقد يقال أيضًا: إنه يتنعم بما يسمعه من القراءة وذكر الله.

وهذا -لو صح- لَمْ يوجب استحباب القراءة عنده. فإن ذلك لو كان مشروعًا لبينه رسول الله ﷺ لأمته.

وذلك لأن هذا -وإن كان من نوع مصلحة- ففيه مفسدة راجحة، كما في الصلاة عنده. وتنعم الميت بالدعاء له والاستغفار والصدقة عنه، وغير ذلك من

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: كثير من هذه الأدلة ذكرها في حاشية الجمل على الجلالين عند قوله تعالَى: ﴿وَأَن لَيْسَ للإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾ [النحم: ٣٩] وذكر أكثر من عشرين وجهًا للدلالة على هذا، ولَمْ تَمرَّ عليَّ فِي كتاب آخر ذكر الأدلة بهذه الصورة فمن أراد أن يراجعها فليفعل.

العبادات يحصل له به من النفع أعظم من ذلك. وهو مشروع ولا مفسدة فيه. ولهذا لم يقل أحد من العلماء: بأنه يستحب قصد القبر دائمًا للقراءة عنده. إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام: أن ذلك ليس مما شرعه النبي على لأمته. لكن اختلفوا في القراءة عند القبور: هل هي مكروهة، أم لا تكره؟ والمسألة مشهورة. وفيها ثلاث روايات عن أحمد:

إحداها: أن ذلك لا بأس به. وهي اختيار الخلال وصاحبه وأكثر المتأخرين من أصحابه. وقالوا: هي الرواية المتأخرة عن أحمد، وقول جماعة من أصحاب أبي حنيفة. واعتمدوا على ما نقل عن ابن عمرو رضي الله عنهما «أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح سورة البقرة وخواتيمها» ونقل أيضًا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة.

والثانية: أن ذلك مكروه. حتَّى اختلف هؤلاء: هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة إذا صلى عليها في المقبرة؟ وفيه عن أحْمد روايتان. وهذه المرواية هي التي رواها أكثر أصحابه عنه. وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوه. كعبد الوهاب الوراق. وأبي بكر المروزي ونحوهما. وهي مذهب جمهور السلف، كأبي حنيفة ومالك، وهشيم بن بشير وغيرهم. ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام. لأن ذلك كان عنده بدعة. وقال مالك: ما علمت أحدًا يفعل ذلك.

فعلم أنَّ الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه.

والثالثة: أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها. كما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما. وعن بعض المهاجرين. وأما القراءة بعد ذلك، مثل الذين ينتابون القبر القراءة عنده: فهذا مكروه. فإنه لم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلاً.

وهذه الرواية لعلها أقوى من غيرها (١) لِما فيها من التوفيق بين الدلائل والذين (١) قال رحمه الله: والصواب أنَّها أقوى أثرًا لأن حير الهدي هدي مُحمَّد ﷺ ولَمْ

كرهوا القراءة عند القبر بعضهم، وإن لم يقصد القراءة هناك، كما تكره الصلاة. فإن أحمد نَهى عن القراءة في صلاة الجنازة هناك.

ومعلوم أن القراءة في الصلاة ليس المقصود بها القراءة عند القبر. ومع هذا فالفرق بين ما يفعل ضمنًا وتبعًا، وما يفعل لأحل القبر: بين كما تقدم. والوقوف التي وقفها الناس على القراءة عند قبورهم فيه من الفائدة: أنَّها تعين على حفظ القرآن. وأنَّها رزق لحفاظ القرآن، وباعثة لَهم على حفظه ودرسه وملازمته وإن قدر أن لا يثاب على قراءته، فهو مما يحفظ به الدين، كما يحفظ بقراءة الكافر

يكن يفعل ذلك؛ بل الأثر يدل على خلافه، فكان إذا خرج على الميت وقف وقال: «استغفروا لأحيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل» ولَمْ يرد أنه قرأ أو أمر بالقراءة، والصواب أنه للكراهة، ثُمَّ إن فتح هذا الباب يؤدي إلَى شر كثير، لأنه من يقيد القراءة؟ رُبَّما قرأ القرآن كله، فيحصل بهذا نياحة وندب وغير ذلك، ومن هذا ما يفعله بعض الناس أخيرًا لكونه يقف ويخطب ويعظ الناس عند الدفن، لأن هذا من البدع؛ لأننا نعلم أنهم ليسوا أحرص على موعظة الناس من الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ما كان يفعل هذا، فلم يقم خطيبًا ويعظهم ويذكرهم، غاية ما ورد:

الأول: أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلَى البقيع ولَمْ يتم تسوية القبر، فجلس على الأرض وجلس الصحابة عنده، فصار ينكت في الأرض بعصًا، وذكر حال الإنسان عند الاحتضار، وحاله عند الدفن، فقط حديث مجلس.

الثاني: أنه عند دفن إحدى بناته وكان عند القبر، فقال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنّة ومقعده من النار» قالوا: يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال: «اعملوا فكلٌ مُيسَرٌ لما خلق له» [البحاري (٤٩٤٥- ٤٩٤٩)، ومسلم (٢٦٤٧، ١٦٤٧)]. وهذه ليست بخطبة، ثُمَّ لو فتحنا الباب فما ندري لعله يتبارى الخطباء والوعاظ في هذا المكان أيهم أشد تأثيرًا أو أشد تعبيرًا فيكون في هذا بدعة ظاهرة منكرة، وما علمنا أحدًا من علمائنا رحمهم الله يفعلون هذا، ولكن شهدناهم في جنائز كثيرة وما كانوا يفعلون هذا أبدًا.

وحهاد الفاحر. وقد قال ﷺ: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» (').

وبسط الكلام في الوقوف وشروطها قد ذكر في موضع آخر. وليس هذا هو المقصود هنا.

\* فأما ذكر الله هناك فلا يكره، لكن قصد البقعة للذكر هناك بدعة مكروهة. فإنه نوع من اتّحاذها عيدًا. وكذلك قصدها للصيام عندها ومن رخص في القراءة: فإنه لا يرخص في اتّحاذها عيدًا، مثل أن يجعل له وقت معلوم يعتاد فيه القراءة هناك، أو يجتمع عنده للقراءة ونحو ذلك، كما أن من يرخص في الذكر والدعاء هناك لا يرخص في اتّحاذه عيدًا لذلك. كما تقدم (٢).

\* وأما الذبح هناك فنهى عنه مطلقًا. ذكره أصحابنا وغيرهم. لما روى أنس عن النبي على الله عقر في الإسلام» (أ) رواه أحمد وأبو داود. وزاد: قال عبد الرزاق: «كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة».

\* قال أَحْمد في رواية المروزي: قال النبيّ ﷺ: ﴿لا عَقْر في الإِسلامُ ﴾ كَانُوا إِذَا مَاتَ لَهُمُ اللَّهِ عَلَى الْمِسلامُ ﴾ كَانُوا إِذَا مَاتَ لَهُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَبْره. فنهى النبِيّ ﷺ عن ذلك.

وكره أبو عبد الله أكل لحمه.

\* قال أصحابنا: وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه. فهذه أنواع العبادات البدنية، أو المالية أو المركب متهما.

\* \* \*

2 - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2

The service of the se

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٣٠٦٢، ٣٢٠٤، ٣٦٠٦)، ومسلم (١١١).

 <sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: قول الإمام أحمد رحمه الله بأن البدع مكروهة؛ يعني كراهة التحريم.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود (٣٢٢٢)، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الحامع (٧٥٣٥).

## فصل

\*\* ومن المحرمات: العكوف عند القبر والمجاورة عنده، وسدانته، وتعليق الستور عليه. كأنه بيت الله الكعبة.

فإنا قد بينا أن نفس بناء المسجد عليه منهي عنه باتفاق الأمة، محرم بدلالة السنة. فكيف إذا ضم إلى ذلك المجاورة في ذلك المسجد والعكوف فيه كأنه المسجد الحرام؟ بل عند بعضهم أن العكوف فيه أحب إليه من العكوف في المسجد الحرام. إذ من الناس من يتخذ من دون الله أندادًا يُحبونَهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبًّا لله.

بل حرمة ذلك المسجد المبنى على القبر الذي حرمه الله ورسوله أعظم عند المقابريين من حرمة بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقد أسست على تقوى من الله ورضوان.

وقد بلغ الشيطان بهذه البدع إلى الشرك العظيم في كثير من الناس، حتّى إن منهم من يعتقد أن زيارة المشاهد التي على القبور -إما قبر نبي، أو شيخ، أو بعض أهل البيت- أفضل من حج البيت الحرام. ويسمى زيارتها الحج الأكبر ومن هؤلاء من يرى أن السفر لزيارة قبر النبي على أفضل من حج البيت وبعضهم إذا وصل إلى المدينة رجع و لم يذهب إلى البيت الحرام، وظن أنه حصل له المقصود. وهذا لأنّهم ظنوا أن زيارة القبور إنّما هو لأجل الدعاء عندها والتوسل بها، وسؤال الميت ودعائه.

ومعلوم أن النبي على أفضل من الكعبة. ولو علموا أن المقصود: إنّما هو عبادة الله وحده لا شريك له وسؤاله ودعاؤه، وأن المقصود بزيارة القبور هو الدعاء لها، كما يقصد بالصلاة على الميت: لزال هذا الشرك عن قلوبهم. ولهذا بحد كثيرًا من هؤلاء يسأل الميت والغائب كما يسأل ربه. فيقول اغفر لي وارحَمني، وتب على، ونحو ذلك.

وكثير من الناس تتمثل له صورة الشيخ المستغاث به، ويكون ذلك شيطانًا قد حاطبه، كما تفعل الشياطين بعبدة الأوثان.

وأعظم من ذلك قصد الدعاء عنده والنذر له، أو للسدنة العاكفين عليه، أو المحاورين عنده من أقاربه أو غيرهم، واعتقاد أنه بالنذر له قضيت الحاجة، أو كشف عنه البلاء.

فإنا قد بينا بقول الصادق المصدوق: أن نذر العمل المشروع لا يأتي بحير. وإن الله لم يَجعله سببًا لدرك حاجة، كما جعل الدعاء سببًا لذلك، فكيف بنذر العصية الذي لا يَجوز الوفاء به؟.

\* واعلم أن المقبورين من الأنبياء والصالحين المدفونين يكرهون ما يفعل عندهم كل الكراهة، كما أن المسيح يكره ما يفعله النصارى به، وكما كان أنبياء بني إسرائيل يكرهون ما يفعله الأتباع.

فلا يَحسب المرء المسلم أن النهي عن اتخاذ القبور أعيادًا وأوثانًا فيه غض من كرامة أصحابِها، بل هو من باب إكرامهم .

وذلك أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن، فتحد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن سنة ذلك المقبور وطريقه، مشتغلين بقبره عما أمر به ودعا إليه.

\* ومن كرامة الأنبياء والصالحين: أن يتبع ما دعوا إليه من العمل الصالح، ليكثر أحرهم بكثرة أحور من اتبعهم، كما قال على «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء» (٢).

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: هذه نقطة مُهمة لكنها تَحتاج إِلَى دليل، وهي أن أهل القبور يكرهون ما يفعل عندهم من المعاصي، وقد وقع النص على أن الميت يتأذي بما يفعل من المعاصي عنده، وهذا يَحتاج إِلَى دليل فإذا وجد دليل فعلى الرحب والسعة، وإذا لَمْ يوجد فهذه مسألة غيبية تَحتاج إِلَى دليل ومراجعة.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٢٦٧٤).

إنّما اشتغلت قلوب طوائف من الناس بأنواع من العبادات المبتدعة، إما من الأدعية، وإما من الأشعار، وإما من السماعات ونَحو ذلك -لإعراضهم عن المشروع أو بعضه أعني لإعراض قلوبهم، وإن قاموا بصورة المشروع، وإلا فمن أقبل على الصلوات الخمس بوجهه وقلبه، عاقلاً لما اشتملت عليه من الكلم الطيب والعمل الصالح، مهتمًّا بها كل الاهتمام: أغنته عن كل ما يتوهم فيه حيرًا من جنسها.

\* ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله بعقله، وتدبره بقلبه: وحد فيه من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب، والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام: لا منظومه، ولا منثوره.

\* ومن اعتاد الدعاء المشروع في أوقاته: كالأسحار، وأدبار الصلوات (١) والسحود ونَحو ذلك أغناه عن كل دعاء مبتدع في ذاته أو في بعض صفاته.

فعلى العاقل أن يجتهد في اتباع السنة في كل شيء من ذلك، ويعتاض عن كل ما يظن من البدع أنه خير بنوعه من السنن. فإنه من يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يُوقه.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قال رحمه الله: قوله رحمه الله: أدبار الصلوات: يريد آخرها، فإنه رحمه الله قال في قول النبي على في قول النبي على اللهم أعنى على في قول النبي على اللهم أعنى على في قول النبي على اللهم أعنى على في قول النبي عبادتك [الترمذي (٣٤٠٧) والنسائي (١٣٠٣)، وأبو داود (١٥٢٢) وصححه الألباني رحمه الله] قال: المراد آخر الصلاة، وقال: دبر كل شيء منه، كدبر الحيوان، فهو منه، حتى لا يتوهم أحد أن الشيخ رحمه الله يرى مشروعية الدعاء بعد الصلاة.

## قصل

\*\* فأما مقامات الأنبياء والصالحين، وهي الأمكنة التي قاموا فيها، أو أقاموا أو عبدوا الله سبحانه فيها، لكنهم لم يتخذوها مساجد.

فالذي بلغنِي فِي ذلك قولان عن العلماء المشهورين:

أحدهما: النهي عن ذلك وكراهته، وأنه لا يستحب قصد بقعة للعبادة إلا أن يكون قصدها للعبادة مما جاء به الشرع، مثل أن يكون النبي على قصدها للعبادة كما قصد الصلاة في مقام إبراهيم، وكما كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة، وكما يقصد المساحد للصلاة، ويقصد الصف الأول ونحو ذلك.

\* قال سندي الخواتيمي: سألنا أبا عبد الله عن الرجل يأتي هذه المشاهد يذهب إليها: ترى ذلك؟ قال: أما على حديث ابن أم مكتوم «أنه سأل النبي ﷺ: أن يصلي في بيته حتَّى يتخذ ذلك مصلى» وعلى ما كان يفعله ابن عمر يتبع مواضع النبي ﷺ وأثره. فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدًا، وأكثروا فيه.

وكُذلك نقل عنه أحمد بن القاسم: أنه سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرها يذهب إليها ؟ فقال: أما على حديث ابن أم مكتوم «أنه سأل النبي المنظية: أن يأتيه، فيصلي في بيته حتَّى يتخذه مسجدًا» أو على ما كان يفعل ابن عمر: كان يتبع مواضع سير النبي منظية، حتَّى إنه رؤي يصب في موضع ماء، فسئل عن ذلك ؟ فقال: «كان النبي منظية يصب ههنا ماء» قال: أما على هذا فلا بأس. قال: ورحص فيه. ثمَّ قال: ولكن قد أفرط الناس جدًّا، وأكثروا في هذا

المعنى فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده. رواهما الخلال فِي كتاب الأدب.

فقد فصل أبو عبد الله في المشاهد لَهم، وهي الأمكنة التي تكون فيها آثار الأنبياء والصالحين من غير أن تكون مساحد لَهم، كمواضع بالمدينة: بين القليل الذي لا يتخذونه عيدًا، والكثير الذي يتخذونه عيدًا كما تقدم.

وهذا التفصيل جَمع فيه بين الآثار وأقوال الصحابة. فإنه قد روى البحاري في صحيحه عن موسى بن عقبة قال: «رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق، ويصلي فيها، ويُحدث أن أباه كان يصلي فيها. وأنه رأى النبي علي يصلي في تلك الأمكنة» قال موسى: وحدثني نافع «أن ابن عمر كان يصلي في تلك الأمكنة». فهذا ما رخص فيه أحمد رضي الله عنه.

\* وأما ما كرهه: فروى سعيد بن منصور في سننه: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن معرور بن سويد عن عمر رضي الله عنه قال: «خرجنا معه في حجة حجها. فقرأ بنا في الفجر: بـ ﴿ أَلَمْ تَوَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفيلِ ﴾ و ﴿ لإِيلافِ قُريْشٍ ﴾ في الثانية. فلما رجع من حَجَّته رأى ابتدروا المسجد فقال: ما هذا ؟ قالوا مسجد صلى فيه رسول الله على . فقال: هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم: اتّخذوا آثار أنبيائهم بيعًا. من عَرضت له منكم الصلاة فيه فليصل. ومن لم تعرض له الصلاة فليمض ».

فقد كره رضي الله عنه اتَّخاذ مصلى النبِيّ ﷺ عيدًا. وبَيَّن أَن أهلَ الكتاب إنَّما هلكوا بمثل هذا.

\* وفي رواية عنه «أنه رأى الناس يذهبون مذاهب. فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أُمير المؤمنين، مسجدُ صلى فيه النبي ﷺ. فهم يصلون فيه فقال: إنَّما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانها يتتبعه لو آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس.

\* وروى محمد بن وضاح وغيره: أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي ﷺ بيعة الرضوان. لأن الناس كانوا يذهبون تَحتها فحاف عمر الفتنة عليهم (١).

\*\* وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم فِي إتيان تلك المشاهد.

وأما إذا نزل في مكان بحكم الاتفاق لكونه صادف وقت النُّزول، أو غير ذلك، مما يعلم أنه لم يتحرَّ ذلك المكان: فإنا إذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين له. فإن الأعمال بالنيات.

واستحب آخرون من العلماء المتأخرين إتيانها. وذكر طائفة من المصنفين من أصحابنا وغيرهم في المناسك استحباب زيارة هذه المشاهد<sup>(۱)</sup>. وعدوا منها مواضع وسموها.

وأما أحْمد: فرخص منها فيما جاء به الأثر من ذلك، إلا اتَّخذت عيدًا، مثل أن تُنتاب لذلك، ويَحتمع عندها في وقت معلوم، كما يرخص في صلاة النساء في المساجد جماعات، وإن كانت بيوتهن خيرًا لَهن إلا إذا تبرحن. وجمع بذلك بين الآثار. واحتج بحديث ابن أم مكتوم.

\* ومثله ما أخرجاه في الصحيحين عن عِتْبان بن مالك قال: كنت أصلي

فعلنا ذلك ما كنا متبعين له؛ لأننا نفعل ذلك بحكم الحاجة، ومثل ذلك: اللباس في عهد الرسول على يلبس الإزار والرداء والقميص، وأكثر ما يلبس الناس الإزار والرداء في بلد لا يعرفون هذا؟ لا ، من السنة موافقة أهل البلد في اللباس إلا إذا كان هذا حرامًا، فانتبه إلى هذه النقطة، لأن السنة إما عين وإما جنس، فالعين أن يستحب الجنس لعينه، والجنس أن يستحب جنسه، ومثل هذه الأشياء التي وقعت اتفاقًا لا يحكم بها التشريع، ومن ذلك: كون الرسول على وصل إلى مكة في حجة الوداع في اليوم الرابع، وبقي يصلي قصرًا حتى رجع إلى المدينة، هل نقول: إنه لا قصر إلا فيمن أقام أربعة أيام؟ لا لأننا نعلم أن الرسول على وصل إلى مكة في اليوم الرابع بمقتضى السفر، والدليل على أنه لَم يقصد أنه لم يبلغ الأمة ذلك، ولو كان مقصودًا لبينه لدعوة الضرورة إليه، فانتبهوا إلى ذلك، وأن اتباع الرسول على أنها العين بل اتباع الجنس، إلا إذا عُلم أن هذا العين عبادة في نفسه، كقصد عرفة والمزدلفة ومنى وما أشبه ذلك.

<sup>(</sup>أ) قال رحمه الله: كثير منها كذب، ليس لَها أصل، حتَّى رأينا في الطائف مسجدًا صغيرًا يسمونه مسجد الكوع، فعلى كل حال أشياء مكذوبة كثيرة لكن عوام الناس يظنونها حقًا.

لقومي بني سالم. فأتيت النبي على فقلت: إني أنكرت بصري وإن السيول تُحول بيني وبين مسجد قومي. فَلُوددتُ أنك حثت فصليت في بيتي مكانًا حتى أتّخذه مسجدًا. فقال: «أفعل إن شاء الله». فغدا علي رسول الله على وأبو بكر معه، بعد ما اشتد النهار. فاستأذن النبي على فأذنت له. فلم يجلس، حتى قال: «أين تُحب أن أصلي من بيتك؟» فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه. فقام رسول الله على فكبر، وصفنًا وراء. فصلى ركعتين. ثم سلم وسلمنا حين سلم

ومنها: فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، وأن الرسول ﷺ يُحب أن يكون صاحبًا له.

ومن الفوائد: أن الإنسان ينبغي له أن يبدأ بالأهم الذي من أجله جاء مثلاً، ولهذا قال الرسول على قبل أن يحلس: «أين تحب أن أصلي؟» ولهذا لا شك أنه من الحزم. ومن ذلك: إذا أصابت الإنسان نَحاسة فلا ينبغي أن يسوف ويقول: أزيلها إذا قمت للصلاة، فينسى، بل ينبغي أن يبادر بإزالتها حتى لا ينسى، ويدل على هذا أنه جيء بصبي إلى النبي في حجره فبال الصبي فدعا الرسول على إماء فتضحه [البحاري (٢٢٣)، ومسلم (٢٨٣)].

ومن فوائد الحديث أيضًا: حواز التبرك بالنبي ﷺ ؛ لأن عتبان رضي الله عنه أراد أن يصلي النبي ﷺ في مكان يتحذه مسحدًا، فهل يلحق به غيره؟ الصواب: لا، وأنه لا يلحق به غيره.

فلو دعونا رجلاً صالحًا معروفًا بالعلم والصلاح والإيمان ليصلي في مكان نتخذه مصلى، قلنا: هذا من البدع. فإذا قال الإنسان: كيف تقولون إنه من البدع والرسول ﷺ فعله، قلنا: لأن الصحابة أعلم منا وأفهم منا لمراد النبي ﷺ، ومع ذلك لَمْ يفعلوه، ما علمنا أن أحدًا من أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وبقية الصحابة فعل ذلك.

وَمن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يفعل شيئًا في المستقبل أن يقرن

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٤٢٤، ١٠٤٢٥،٦٦٧، ١٨٦،٨٤٠،١١٨٦،٥٤٠)، ومسلم (٣٣). . (٢) قال رحمه الله: في هذا الحديث فوائد:

منها: أن الإنسان إذا كان يشق عليه أن يصلي في المسجد فلا بأس أن يصلي في بيته، لأن الرسول ﷺ رخص لعتبان بن مالك في هذا.

\* ففي هذا الحديث: دلالة على أن من قصد أن يبني مسحده في موضع صلاته. صلاة رسول الله ﷺ فلا بأس به. وكذلك قصد الصلاة في موضع صلاته.

لكن هذا كان أصل قصده بناء مسجد، فأحب أن يكون موضعًا يصلي له فيه النبي ﷺ ليكون النبي ﷺ هو الذي يرسم المسجد، بخلاف مكان صلى فيه النبي ﷺ الفاقًا، فاتّحذ مسجدًا لا لحاجة إلى المسجد، لكن لأحل صلاته فيه.

فأما الأمكنة التي كان النبي على يقصد الصلاة والدعاء عندها فقصد الصلاة أو الدعاء أو الدعاء أو الدعاء أو الدعاء فيها سنة، اقتداء برسول الله على وقت من الأوقات. فإن قصد الصلاة أو الدعاء في ذلك الوقت سنة كسائر عباداته، وسائر الأفعال التي فعلها على وجه التقرب.

\* ومثل هذا: ما أخرجاه في الصحيحين عن يزيد بن أبي عبيد قال: «كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف. فقلت له: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة ؟ قال: رأيت النبي عليه يتحرى الصلاة عندها» (١).

ذلك بالمشيئة لقول النبي عَلَيْ لِعَتبان: «أفعل إن شاء الله» ، وذلك من حسن امتثال النبي عَلَيْهُ لقوله تعالَى: ﴿وَلاَ تَقُولُنَ لَشَيْء إِنّي فَاعِلَّ ذَلكَ غَدًا \* إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [الكهف: ٢٣- ٢٤] لكن لو قاله على سبيل الإحبار فهذا لا بأس به، لأن الإحبار عن شيء واقع لا شيء يه إذا لم يقصد وقوع الفعل مستقبلاً. وفرق بين من قال: في المستقبل سأفعل، ومن أحبر عن نيته في الفعل.

ومن فوائد هذا الحديث: حواز النافلة حَماعة لأن النبيّ ﷺ أمَّ عتبان ومن معه، وهذا لا بأس به أحيانًا، إما في التهجد أو غيره.

ومنها: مشروعية الصفوف، وأن المشروع في الجماعة أن يتقدم الإمام ويتأخر المأمومون. ومنها: حواز العمل بالإشارة مع القدرة على الكلام.

ومنها: متابعة الإمام وأن لا يتقدم عليه ولا يُوافق ولا يُتأخر عنه، لقوله: فسلم فسلمنا حين سلم، يعني بدون تأخر وبدون تقدم وبدون موافقة.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٠٠٦)، ومسلم (٩٠٥).

\* وفي رواية لمسلم عن سلمة بن الأكوع «أنه كان يتحرى الصلاة في موضع المصحف يسبح فيه. وذكر أن النبي على كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة»(١) (١).

وقد يظن بعض المصنفين أن هذا مما اختلف فيه، وجعله والقسم الأول سواء. وليس بجيد. فإنه هنا قد أخبر أن النبي ﷺ «كان يتحرى البقعة» فكيف لا يكون هذا القصد مستحبًّا؟.

نعم إيطان بقعة في المسجد لا يصلي إلا فيها منهي عنه كما جاءت به السنة والإيطان ليس هو التحري من غير إيطان.

فيحب الفرق بين اتباع النبِي ﷺ والاستنان به فيما فعله، وبين ابتداع بدعة لم يسنها لأجل تعلقها به (٢).

أما ما وقع اتفاقًا ولَمْ يكن الرسول ﷺ يتحرى المداومة فيه فهذا لا يدل على أنه سنة، وهذا هو الأصل لأنه عليه التدبر والتأمل، ومع ذلك قد اختلف عليه العلماء، كما أشار إليه شيخ الإسلام هنا، وكما ذكره ابن دقيق العيد في شرح العمدة، يبين أن هناك فرقًا بين شيء أتُّخذ سنة وشيء وقع اتفاقًا.

(٣) قال رحمه الله: ومن ذلك: إذا قال قائل: يستحب صلاة الجماعة في صلاة الليل؛ لأن الرسول ﷺ فعل ذلك، مثل هذا فعله من باب السنة، لكن فعله أحيانًا، فلا ينكر مطلقًا

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٩،٥).

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: قد يقول قائل: كيف نعرف أن هذا تم عمدًا، ولماذا لا يكون اتفاقًا؟ فالجواب: هو أن مداومته تدل على قصده، وفرق بين إنسان وقف عند هذا المكان وصلى فيه مرةً، وإنسان يتردد على هذا المكان ويصلي فيه، ولهذا نهي عن اتّخاذ معاطن كمعاطن الإبل، بحيث يُخصص الإنسان مكانصا في المسجد يصلي يه، ومن ذلك: قراءة سورة (إذا زلزلت) مرتين في الصلاة، فإن بعض الناس استحب ذلك، ويقول: إن الرسول على فعل ذلك، فلنقرأها، فيقال: إن هذا وقع اتفاقًا، أما الشيء الذي يريد أن يكون سنة فيداوم عليه، كما يداوم على قراءة سورة السجدة والإنسان يوم الجمعة، ومداومته على (ق) و(اقتربت) في العيد، وعلى (سبّح) و(الغاشية) في العيد والجمعة، فما يفعله الرسول على استدامة فهذا يدل على أنه من السنة.

وقد تنازع العلماء فيما إذا فعل النبي على فعلاً من المباحات لسبب، وفعلناه نحن تشبهًا به، مع انتفاء ذلك السبب. فمنهم من يستحب ذلك. ومنهم من لا يستحبه.

\* وعلى هذا يخرج فعل ابن عمر رضي الله عنهما. فإن النبِي عَلَيْهُ «كان يصلي في تلك البقاع التِي في طريقه الأنها كانت منزله، لم يتحر الصلاة فيها لمعنى في البقعة.

فنظير هذا: أن يصلي المسافر في منزله. وهذا سنة.

\* فأما قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيها اتفاقًا فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة، بل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجًا وعمارًا أو مسافرين. ولم ينقل عن أحد منهم: أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي على المسافرين. ولم ينقل عن أحد منهم: أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي المسافرين.

ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبًّا لكانوا إليه أسبق. فإنَّهم أعلم بسنته وأتبع لَها من غيرهم. وقد قال عليه «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومُحدثات الأمور. فإن كل مُحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» ().

\* وتحرى هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين، بل هو مما ابتدع. وقول الصحابي، وفعله -إذا خالفه نظيره- ليس بحجة. فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة؟.

\* وأيضًا: فإن تحرى الصلاة فيها ذريعة إلى اتَّخاذها مساجد والتشبه بأهل الكتاب مما نَهينا عن التشبه بهم فيه. وذلك ذريعة إلى الشرك بالله. والشارع قد حسم هذه المادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبَها. بالنهي عن

ولا يُقر مطلقًا، وهذا هو الاتباع الحقيقي، فالإنسان يتحرى خطوات الرسول ﷺ ويقف حيث وشي عيث مشى.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الترمذي (٢٦٧٦)، وأبو داود (٤٦٠٧)، وابن ماجه (٤٤، ٤٤).

اتّخاذ القبور مساحد. فإذا كان قد نَهى عن الصلاة المشروعة في هذا المكان وهذا الزمان، سَدًّا للذريعة، فكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء في مكان اتفق قيامهم فيه، أو صلاتهم فيه، من غير أن يكونوا قد قصدوه للصلاة فيه والدعاء فيه ؟ ولو ساغ هذا لاستحب قصد حبل حراء والصلاة فيه (١)، وقصد جبل ثور والصلاة فيه، وقصد الأماكن التي يقال: إن الأنبياء قاموا فيها، كالمقامين اللذين بطريق بجبل قايسون بدمشق اللذين يقال: إنَّهما مقام إبراهيم وعيسى والمقام الذي يقال: إنه مغارة دم قابيل. وأمثال من البقاع التي بالحجاز والشام وغيرهما.

ثُمَّ ذلك يفضي إلَى ما أفضت إليه مفاسد القبور؛ فإنه يقال: إن هذا مقام نبي، أو قبر نبي أو ولي بحبر لا يُعرف قائله، أو بمنام لا تعرف حقيقته، ثُمَّ يترتب على ذلك اتّحاذه مسحدًا، فيصير وثنًا يُعبد من دون الله تعالى: شرك مبني على إفك، والله سبحانه يقرن في كتابه بين الشرك والكذب، كما يقرن بين الصدق والإحلاص.

ولِهذا قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: «عَدَلَت شهادةُ الزور بالإِشراكُ بِاللهِ اللهِ عَدَلَت شهادةُ الزور بالإِشراكُ بالله الله على: ﴿فَاجْتَنبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنبُوا قَوْلَ اللهُ عَنْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا

\* وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَوْعُمُونَ ﴿ إِلَانِهَامِ: ٢٢-٢٤].

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: الصعود إلَى حبل حراء للنظر والاعتبار فقط، هذا حلال، أما أن يصعد لأنه يتعبد بهذا، فهذا بدعة في الدين.

وأغرب ما نراه أن بعض الناس يذهبون إلى حبل أحد ويصعدون إلى مكان الرماة للتعبد، بل هذا غريب؛ لأنه مكان وقت فيه معصية من الرماة، فهل هذا يكون فيه قربة؟ بل الإنسان يكره أن يقع في قلبه شيء للصحابة الذين وقعت منهم المعصية في هذا المكان، لكنه شيء عجيب نسأل الله العافية.

 <sup>(</sup>۲) ضعیف: رواه الترمذي (۲۲۹۹) واستغربه، وابن ماجه (۱۳۷٤، ۱۳۷۲)، وأبو داود
 (۳۵۹۹)، وضعفه الألباني رحمه الله في ضعیف ابن ماحه (۵۱۸)، والمشكاة (۳۷۸۰، ۳۷۷۹).

\* وقال تعالى عن الخليل: ﴿إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ \* أَيُفْكًا آلِهَةً دُونَ اللّه تُرِيدُونَ ﴾ [الصافات: ٨٥- ٨٦]

\* وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ -إلى قوله-عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ [الأنعام: ٩٤]

\* وقال تعالى: ﴿ تَنَــزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ - إلى قوله- إنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدي مَنْ هُوَ كَاذَبٌ كَفَّارٌ ﴾ [الزمر: ١-٣]

\* وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ - إلى قوله- وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [يونس: ٢٨- ٣٠]

\* وقال تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدُعُونَ مِن ذُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ﴾ [بونس: ٦٦]

\* وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلَةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴾ [الأعراف: ١٥٢]

\* قال أبو قلابة: هي لكل مبتدع من هذه الأمة إلى يوم القيامة. وهو كما قال: فإن أهل الكذب/والفرية عليهم من الغضب والذلة ما أوعدهم الله به.

والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والإفتراء. ولهذا فإن كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد: كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب. كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل الأهواء، وأعظمهم شركًا. فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم، ولا أبعد عن التوحيد، حتَّى أنَّهم يُحربون مساجد الله التي يذكر فيها اسمه، فيعطلونها عن الجمعات والجماعات. ويعمرون المشاهد التي أقيمت على القبور التي نهى الله ورسوله عن اتَّخاذها. والله سبحانه في كتابه إنَّما أمر بعمارة المساجد لا المشاهد.

\*فقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا﴾ [البقرة: ١١٤]و لم يقل: مشاهد الله.

\* وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٢٩] ولم يقل: عند كل مشهد.

\* وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّه شَاهِدِينَ عَلَى النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ \* إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْسَ إِلاَّ اللَّهَ فَعَسَى اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْسَ إِلاَّ اللَّهَ فَعَسَى اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْسَ إِلاَّ اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ [التوبة: ١٧ ، ١٨] ولم يقل: مشاهد الله.

بل المشاهد إنَّما يعمرها من يَخشى غير الله، ويرجو غير الله. ولا يعمرها إلا من فيه نوع من الشرك.

\* وقال تعالى: ﴿ فِي بُيُوت أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِ وَالآصَالِ \* رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهُمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَلاَةِ وَإِيتَاءِ النُّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ \* لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرٍ حِسَابِ ﴾ [التوبة: ٣٦ - ٣٨].

\* وقال تعالى: ﴿وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُ اللَّهُ كَثِيرًا﴾ [الحج: ٤٠].

\* وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمُسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الحن: ١٨] و لم يقل: وأن المشاهد لله.

\* وكذلك سنة رسول الله ﷺ الثابتة بقوله في الحديث الصحيح: «من بنَى الله مسجدًا بنَى الله له بيتًا في الجنة» (١) ولم يقل: مشهدًا.

\* وقال أيضًا في الحديث: «صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في المسجد تفضل على صلاته في الميته وسوقه بخمس وعشرين صلاة»(٢).

\* وقال أيضًا في الحديث الصحيح: «من تطهر في بيته فأحسن الطهور، ثُمَّ خرج إلى المسجد لا تَنْهَزُه إلا الصلاة: كانت خطواته، إحداهُما: ترفع درجة.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الترمذي (٣١٨، ٣١٩)، وابن ماجه (٧٣٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٦٤٦، ٦٤٩)، ومسلم (٦٤٩) نُحوه.

والأخرى: تَحُطُّ خطيئة. فإذا جلس ينتظر الصلاة، فالعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. والملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه الذي صلى فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحَمه، ما لَم يُحدث (١) (١).

(١) صحيح: رواه البخاري (٢١١٩)، ومسلم (٢٣٢، ٢٤٩).

(٢) قال رحمه الله: في هذا المحديث قول الرسول على: «ما دام في مصلاه الذي صلّى فيه» قد يؤخذ منه أن الإنسان لابد أن يبقى في مكان صلاته من أحل أن تصلي عليه الملائكة، وأنه لو قام إلى مكان آخر في المسحد لَمْ يَحصل له هذا الثواب، لكن قوله: «ما لَمْ يُحدث» ولَمْ يقل: (ما لَمْ يقم منه)، قد يقال: إن مراد الرسول على عموم المكان، ليس مكان الجلوس بعينه، وهذا إن شاء الله هو اللائق بحلال الله ورحمته، فلو حاء الإنسان وصلّى في مكان ثُمَّ قام إلى ناحية من المسحد للقراءة أو سماع الدرس فإننا نرجو الله تبارك وتعالى ألا يمنع الملائكة من الصلاة عليه، أو الدعاء له.

وقوله: «ما لَمْ يُحدث»: هل المراد الحدث الحسي أو المراد الحدث المعنوي؟ على الأول يكون المراد بالحدث نقض الوضوء أو ما يُوجب غسله، أو المراد بالحدث المعنوي وهو المعصية فعلى هذا التأويل كأن يغتاب أحدًا وهو في المسجد، أو بهذا المعنى، فلا تصلى عليه الملائكة، لكن المعنى الأول أظهر، وهو أن المراد بالحدث هو الحدث الحسي، وهو ما أوجب الوضوء أو الغسل.

ورُبَّما يستدل بِهذا على أن الحدث في المسجد يعني إخراج الريح حرام؛ لأنه ترتب عليه امتناع الملائكة عن الدعاء له، وهذا نوع من العقوبة فهذا يقتضي أن يكون إخراج الريح في المسجد حرامًا، وهذا أقرب من قول من قال: إنه مكروه؛ لأن بعض العلماء يقولون إنه مكروه، وقاسوا على من أكل بصلاً أو ثومًا وهو الذي يكون فيه الرائحة الكريهة، لكن:

أولاً: يُمنع القياس لوجود نص ظاهره أن هذا عقوبة، ولا عقوبة على مُحرم.

ثانيًا: أن نَمنع من حكم الأصل فنقول: من أكل ثومًا أو بصلاً حرم عليه دخول المسجد، وأي مانع يَمنع من القول بالتحريم، والرسول ﷺ شدد في التحريم حتَّى قال: «لا يقربن مساجدنا» [سلم (٥٦١)] وأخبر أن ذلك يؤذي الملائكة، وأُذية الملائكة ليست بالأمر الهيِّن، فالقول بتحريم دخول المسجد على آكل البصل وغيره يؤيده ظاهر السياق.

والخلاصة أن الرجل إذا حلس ينتظر الصلاة بعدما صلَّى فهو فِي صلاة والملائكة تستغفر له إلاَّ إذا أحدث. وهذا ممّا علم بالتواتر والضرورة من دين الرسول على فإنه أمر بعمارة المساجد والصلاة فيها ولم يأمرنا ببناء مشهد لا على قبر نبي، ولا على قبر غير نبي، ولا على مقام نبي، ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم في بلاد الإسلام: لا الحجاز ولا الشام، ولا اليمن ولا العراق، ولا حراسان، ولا مصر، ولا المغرب مسجد مبني على قبر، ولا مشهد يقصد للزيارة أصلاً و لم يكن أحد من الصحابة أو السلف يأتي إلى قبر نبيّ أو غير نبيّ لأجل الدعاء عند قبر غيره من الأنبياء. وإنّما كانوا يصلون ويسلمون على النبيّ وعلى صاحبيه أ

\*\* واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بِمسحد النبِي ﷺ لا يستقبل قبره وتنازعوا عند السلام عليه:

- \* فقال مالك وأحمد وغيرهما: يستقبل قبره ويسلم عليه.
- \* وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي. وأظنه منصوصًا عنه.
- \* وقال أبو حنيفة: بل يستقبل القبلة ويسلم عليه. هكذا فِي كتب أصحابه.
- \* وقال مالك، فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق في المبسوط، والقاضي عياض وغيرهما: لا أرى أن يقف عند قبر النبي الله ويدعو، ولكن يسلم ويمضي.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: لقد لبّس بعض القبوريين بالنسبة لقبر النبي على وقالوا: إن مسحد النبي على فيه قبر، وهذا من الأشياء المتشابهة التي يسلكها من وقع في قلوبهم زيغ، وإلا فالأمر واضح، فالمسحد لَمْ يُبْنَ على قبر النبي على قبر، والقبر لَمْ يوضع في المسحد، وإذا انتفى هذا انتفى الإشكال، ما دام المسحد لَمْ يَبْنَ على قبر، والقبر لَمْ يدخل في المسحد انتهى الإشكال ولَمْ يرد إطلاقًا، ولكن كما تعلمون أنّهم لما أرادوا توسيع المسجد على عهد خلفاء بني أمية سنة ، ٩هـ رأوا أن هذه الجهة أيسر بالنسبة للزيارة وزادوا المسجد بها، وقالوا: إن بيوت زوجات الرسول على أحق أن تدخل في المسجد، وكانت بيوت الرسول على بحذاء بيت عائشة، وبقي بيت عائشة وفيه قبر الرسول على وقبر صاحبيه، ولا يُمكن أن يُهدم، فتبين بهذا أن القبر مستقل ببناية محلوا قبر النبي تعلى الفبر؟ لا، البناية سابقة، والصحابة رضي الله عنهم جعلوا قبر النبي تعلى في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدًا وخافوا من ذلك، وقالوا: هو في بيته أحسن له وأحرص.

\* وقال أيضًا فِي المبسوط: لا بأس لمن قدم من سفر أو حرج: أن يقف عند قبر النبي ﷺ فيصلي عليه، ويدعو لأبي بكر وعمر.

فقيل له: فإنا ناسًا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه، ألا يفعلون ذلك في اليوم مرة وأكثر عند القبر، فيسلمون ويدعون ساعة؟.

فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولَها. ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها: أنَّهم كانوا يفعلون ذلك. ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده (١).

وقد تقدم في ذلك من الآثار عن السلف والأئمة ما يوافق هذا ويؤيده: من اللهم كانوا إنّما يستحبون عند قبره ما هو من جنس الدعاء والتحية، كالصلاة والسلام. ويكرهون قصده للدعاء والوقوف عنده للدعاء. ومن يرخص منهم في شيء من ذلك فإنه إنّما يرخص فيما إذا سلم عليه ثُمَّ أراد الدعاء: أن يدعو مستقبل القبلة، إما مستدبر القبر، أو منحرفًا عنه. وهو أن يستقبل القبلة ويدعو. ولا يدعو مستقبل القبر. وهكذا المنقول عن سائر الأثمة (٢).

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: هذا كلام فصل من الإمام مالك: إذا قدمت من السفر وأردت أن تسافر فسلم على النبي علي كحال الذي يسلم في الدنيا، يسلم عند القدوم، ويسلم عند السفر، وأما كونه كلما صلى فرضًا جاء وسلم كما يظهر من فعل الناس اليوم فليس من السنة، بل ينبغي أن نبين للناس أن هذا إن لَمْ يكن فيه زورٌ فليس فيه أجر، لأنه كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وهذه كلمة تنطبق على كل زمان.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: عندي فيما ذكر ثلاثة أقوال:

القول الأولُ: أنه يستقبل القبر ويصلى عليه.

والقول الثاني: أنه لا يستقبل القبر ويُسلم ووجه إلَى القبلة، وهذا ليس بغريب، فنحن نسلم عليه وليست وجوهنا إلَى القبر، بل إلَى القبلة، حتَّى ونَحن فِي المسجد النبوي نسلم عليه والقبر وراءنا، وهذا مذهب أبي حنيفة، كما قرره أصحابه.

الثالث: أنه لا يستقبل هذا ولا هذا، ولكن يسلم وهو مارٌّ، ولهذا قال: يسلم ويَمضي،

ليس فِي أئمة المسلمين من استحب للمار أن يستقبل قبر النبي عليه ويدعو عنده.

وهذا الذي ذكرناه عن مالك والسلف يبين حقيقة الحكاية المأثورة عنه. وهي الحكاية التي ذكرها القاضي عياض عن محمد بن حُميد قال: «ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكًا في مسجد رسول الله على أدب قومًا فقال: ﴿لاَ تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوتَكَ فِي هذا المسجد. فإن الله تعالى أدب قومًا فقال: ﴿إِنَّ اللّذِينَ يَغُضُونَ أَصُواتَكُمْ فَوْقَ رَسُولَ اللّه ﴾ [الحرات: ٢] ومدح قومًا فقال: ﴿إِنَّ الّذِينَ يُعَمَّونَ أَصُواتَهُمْ عِندَ رَسُولَ اللّه ﴾ [الحرات: ٢] وذم قومًا فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَاذُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحَجُرَاتِ رَسُولَ اللّه ﴾ [الحرات: ٤] وإن حرمته ميتًا كحرمته حيًّا. فاستكان لَها أبو جعفر، وقال: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله على الله يوم فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّه ﴾ [النساء: ١٤].

فهذه الحكاية (١) على هذا الوجه: إما أن تكون ضعيفة أو مغيّرة. وإما أن تفسر بِما يوافق مذهبه. إذ قد يفهم منها ما هو خلاف مذهبه المعروف بنقل الثقات من أصحابه. فإنه لا يختلف مذهبه: أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء. وقد

ملا شك أن المثر مع أن ستقل القسمين على السيدليكية مسلم على أن يكمعم

نص على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقًا، وذكر طائفة من أصحابه أنه يدنو من القبر ويسلم على النبي عَلَيْق، ثُمَّ يدعو مستقبل القبلة ويوليه ظهره وقيل: لا يوليه ظهره.

فاتفقه اف استقبا القبلة، وتنازعوا في تولية القبطه ووقت الدعاء.

\* وكذلك ما نقل عنه من رواية ابن وهب «إذا سلم على النبي ﷺ ودعا يقف ووجهه إلى القبر، لا إلى القبلة، ويدعو ويسلم» يعني دعاءه للنبي ﷺ وصاحبيه.

فهذا الدعاء المشروع هناك، كالدعاء عند زيارة قبور سائر المؤمنين. وهو الدعاء لَهم. فإنه أحق الناس أن يصلي عليه ويسلم ويدعى له-بأبي هو وأمي الدعاء الذي وبهذا تتفق أقوال مالك. ويفرق بين الدعاء الذي أحبه ، والدعاء الذي كرهه، وذكر أنه بدعة.

وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية ﴿وَلَوْ أَلَهُمْ إِذْ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ الآية الساء: ٦٤]. فهي -والله أعلم- باطلة. فإن هذا لم يذكره أحد من الأئمة فيما أعلمه. ولم يذكر أحد منهم أن استحب أن يسأل النبي ﷺ بعد الموت لا استغفارًا ولا غيره. وكلام مالك المنصوص عنه وعن أمثاله ينافي هذا.

وإنّما يعرف مثل هذا في حكاية ذكرها طائفة من متأخري الفقهاء عن أعرابي «أنه قبر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، وتلا هذه الآية. وأنشد بيتين: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم

الجواب: إن كان بفعل ما تحصل به الشفاعة فهو حائز، وإن كان بطلب الشفاعة منه فليس بحائز، لكن هل يعتبر كفرًا؟ نقول: ليس بكفر؛ لأنه لَمْ يدعُ الرسول على بفعل شيء كفعل الله، وإنّما طلب من الرسول على أن يشفع له عند الله، فلم يَجعل الرسول على بمنزلة الله عز وحل، وحينئذ لا يكون كفرًا، ولكن يكون بدعة بلا شك ومحرمًا، إذًا لو ورد عليك سؤال هل يستشفع بالرسول على أي فيه تفصيل، إن كان يراد بالاستشفاع به أن يُفعل ما يكون سببًا لشفاعته، فهو حق، وإن كان يطلب من الشفاعة، فهذا لا يَحوز.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: هو الدعاء للرسول ﷺ: السلام عليك يا رسول الله، اللهم صلّ عليه، والدعاء الذي كرهه هو الدعاء لنفسك لأن تتحصيص المكان بالدعاء عند القبر أقل أحواله الكراهة.

ولهذا استحب طائفة من متأخري الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد مثل ذلك واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي، لاسيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعًا مندوبًا لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به هن غيرهم، بل قضاء حاجة (١) مثل هذا الأعرابي وأمثاله لَها أسباب قد بُسطت في غير هذا الموضع.

وليس كل من قضيت حاجته لسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعًا مأمورًا به، فقد كان ﷺ يسأل في حياته المسألة فيعطيها. لا يرد سائلاً. وتكون المسألة محرمة في حق السائل. حتَّى قال: «إنِّي لأعطي أحدكم فيخرج بها يتأبطها نارًا». قالوا: يا رسول الله، فلم تعطيهم؟ قال: «يأبون إلا أن يسألوني، ويأبَى الله لي المبخل».

وقد يعمل الرجل العمل الذي يعتقده صالحًا، ولا يكون عالمًا أنه منهي عنه. فيثاب على حسن قصده. ويعفى عنه لعدم علمه، وهذا باب واسع.

وعامة العبادات المبتدعة المنهي عنها: قد يفعلها بعض الناس، ويحصل له بها نوع من الفائدة. وذلك لا يدل على أنّها مشروعة. بل لو لم تكن مفسدتها أغلب من مصلحتها لما نَهى عنها.

ثم هذا الفاعل قد يكون متأولاً أو مُخطئًا مجتهدًا أو مقلدًا، فيغفر له خطؤه،

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: لا شك في هذا أنه لا يَهم صحة الحكاية، وأنه كما ذكر الشيخ طائفة، ثُمَّ إن الآية يقول الله فيها: ﴿ وَلَوْ أَلَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. ﴾ [الساء: ١٤] ولَمْ يقل: (إذا ظلموا)، والفرق بينهما ظاهر، لأن (إذ) لما مضى، و(إذا) للمستقبل، والآية في سياق قصة وقعت في عهد الرسول ﷺ ، فقال لَهم تعالَى: ﴿ وَلَوْ أَلَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ يعنى حين ظلموا أنفسهم جاءوا إلى الرسول ﷺ ليستغفر لَهم، فاستغفر لَهم الرسول ﷺ ، وأيضًا الرسول ﷺ بعد موته لا يُمكن أن يستغفر لأحد؛ لأنه انقطع عمله بموته، كما ثبت عنه ﷺ أنه قال: ﴿ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، [مبلم (١٦٣١)].

ويثاب على ما فعله من الخير المشروع المقرون بغير المشروع، كالمحتهد المحطئ. وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع.

\* والمقصود هنا: أنه قد علم أن مالكًا من أعلم الناس بمثل هذه الأمور. فإنه مقيم بالمدينة، ويرى ما يفعله التابعون وتابعوهم. ويسمع ما ينقلونه عن الصحابة وأكابر التابعين. وهو ينهى عن الوقوف عند القبر للدعاء. ويذكر أنه لم يفعله السلف. وقد أحدب الناس على عهد عمر رضي الله عنه فاستسقى بالعباس.

\* ففي صحيح البخاري عن أنس «أن عمر استسقى بالعباس بن عبد المطلب، وقال: اللهم إنا كنا إذا أحدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فيسقون»(١) (١).

فاستسقوا به كما كانوا يستسقون بالنبي على في حياته. وهو أنهم يتوسلون بدعائه وشفاعته لَهم. فيدعو لَهم، ويدعون معه، كالإمام والمأمومين من غير أن يكونوا يقسمون على الله بمخلوق. كما ليس لَهم أن يقسم بعضهم على بعض بمخلوق. ولما مات النبي على توسلوا بدعاء العباس واستسقوا به.

\* ولِهذا قال الفقهاء: يستحب الاستسقاء بأهل الخير والدين. والأفضل أن يكونوا من أهل بيت النبي ﷺ (٢). وقد استسقى معاوية بيزيد بن الأسود الجرشي.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البحاري (١٠١٠، ٢٧١٠).

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: هذا الأثر استدل به بعض أهل البدع وقالوا: إنه توسل بالعباس نفسه حين قال: نتوسل إليك بعم نبينا، لكن هذا من باب التلبيس، ومن باب اتباع المتشابه، لأن في رواية الصحيحين: قُم يا عباس فادعُ الله، وهذا تكميل للمعنى فقط، وإلا فإنه كان يقول: فإنا كنا نستسقى إلينا بنبينا، ومعلوم أنَّهم كانوا يستسقون بالنبي على يطلبون منه الدعاء، وليس معنى أنَّهم يستسقون بشخصه عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>٣) قال رحمه الله: الدليل على ذلك: أن عمر استسقى بالعباس مع أن عمر أفضل من العباس، ومع ذلك استسقى بالعباس، وكذلك أيضًا إذا كان من أهل البيت لابد أن يكون فيهم صلاح، لأن بعض أهل البيت من أفسق عباد الله، وإن كانوا مسلمين، لكن فسقة، يغترون بالنسب ويظنون أنَّهم لما قربوا للرسول على صاروا مغفورًا لَهم، كأهل بدر، وهذا

وقال: «اللهم إنا نستسقي بيزيد بن الأسود: يا يزيد، ارفع يديك. فرفع يديه ودعا. ودعا الناس حتَّى أمطروا، وذهب الناس» ولم يذهب أحد من الصحابة إلى قبر النبي عَلَيْكُ ولا غيره يستسقي عنده. ولا به.

\* والعلماء استحبوا السلام على النبي ﷺ للحديث الذي في سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «ما من رجل يسلم على إلا ردّ الله عليَّ روحي، حتَّى أرد عليه السلام» هذا مع ما في النسائي وغيره عنه ﷺ أنه قال: «إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عَن أمتي السلام».

\* وفي سنن أبي داود وغيره عنه أنه قال: أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة وليلة الجمعة. فإن صلاتكم معروضة على ". فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت -أي بليت-؟ فقال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء) (١)

حطأ، فأهل البيت إن لَمْ يكونوا من الصلحاء لا يستشفع بهم في الدعاء.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: «إنّ الله حرم على بالأرض أن تأكل لحوم الأنبياء» فيه إضافة التحريم إلى ما لا يعقل، يعني توجه الخطاب إلى ما لا يعقل، لكن حميع الكائنات بالنسبة لخطاب الله عز وجل هي عاقلة، ولهذا قال تعالى للأرض والسماء: ﴿انْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ [نصلت: ١١] ، وهذا الوصف بحمع المذكر السالم (أتينا طائعين)، لأنهما بتوجيه الخطاب إليهما وبإجابتهما صارا بمئزلة العاقل، كذلك تحريم أكل لحوم الأنبياء لا أكل لحوم الأنبياء لا أكل لحوم الأنبياء الأرض من هذا الباب، وهذا يَحب العلم به أن لحوم الأنبياء لا يُمكن أن تأكلها الأرض، ولا يبقى إلا عجز يشمن منه يكون كالبذرة تبقى حتى البعث، وقد يبقى الجسم كرامة للإنسان.

وقد حدثنا كثيرًا بعض الناس أنَّهم حفروا أساسًا لسور البلد فوجدوا رحلاً يابس شعره باق ولَما انفتح اللحد فاح عليهم ريح أطيب من ريح المسك، وجدوا الرجل على ما هو عليه لكنه يابس حقى شعر وجهه باق . . سبحان الله، وهذا مدفون من سنوات كثيرة، وتكلموا مع الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله فأمرهم أن يردوه على مكانه، وأن يسدوا السور عنه، إما أدخلوه، أو أخرجوه، فالمهم أن ما نَجزم به أن الأرض لا تأكل أحساد الأنبياء، وأما غيرهم فقد تأكلهم وقد لا تأكلهم كرامةً لَهم.

فالصلاة عليه -بأبي هو وأمي- والسلام عليه: مِمَّا أمر الله به ورسوله.

\* وقد ثبت في الصحيح عند زيارة قبور الأنبياء والصالحين وسائر المؤمنين: هو من حنس المشروع عند حنائزهم. فكما أن المقصود بالصلاة على الميت الدعاء له. فالمقصود بزيارة قبره الدعاء له.

\* كما ثبت عن النبي على الصحيح والسنن والمسند «أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تَحرمنا أحرهم (١). ولا تفتنا بعدهم. واغفر لنا ولهم (١).

فهذا دعاء خاص للميت. كما في دعاء الصلاة على الجنازة الدعاء العام والحاص «اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. إنك تعلم متقلبنا ومثوانا»(٢) (٤) أي: ثُمَّ يخص الميت بالدعاء. قال الله تعالى في حق

وفي هذا دليل على مسألة مهمة في العقيدة: أن الصحابة رضي الله عنهم لا يفوتهم شيء يَحتاج إِلَى بيان إِلاَّ استفهموا عنه، ولِهذا قالوا: كيف يكون ذلك وقد أرمت؟ فرد عليهم.

وناحذ هذه الفائدة أنه لا يَجوز لنا أن نتعمق في مسائل الصفات، إذا لَمْ يكن حاء عن السحابة، لأنهم أحرص منا وأذكى منا، وأعقل منا لكنهم أهيب منا أن يتقدموا بين يدي الله ورسوله.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: لا تَحرمنا أحرهم: يعني أعطنا أحورهم؟ لا، لكن أحرهم يعني أحر زيارتهم زيارة الإنسان للقبور، أو أحرهم: يعني إذا كنا مصابين بهم، ولا شك أن لا يتحلو أحدٌ من إصابته في أهل القبور.

<sup>(</sup>٢) تقدم قريبًا الكلام على هذه الأحاديث وألفاظها وبيان ما صح وما لَمْ يُصح فراجعه.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الترمذي (١٠٢٤)، والنسائي (١٩٨٦)، وأبو داود (١٠٢٠)، وابن ماجه (٣٠٠١)، وصححه الألباني رحِمه الله في صحيح الترمذي (١٠٣٥)، والمشكاة (١٦٧٥).

<sup>(</sup>٤) قال رحمه الله: إذا تأملت صلاة الجنازة يبدأ فيها أولاً: بِنحق الله، ثُمَّ بحق الرسول

المنافقين: ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَد مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا ﴾ [التوبة: ١٨٤].

فلما نهى الله نبيه ﷺ عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأجل كفرهم: دل ذلك بطريق التعليل والمفهوم: على أن المؤمن يُصلِّي عليه ويقام على قبره. ولهذا جاء في السنن أن النبي ﷺ كان دفن الرجل من أصحابه يقوم على قبره. ثُمَّ يقول: «سلوا له التثبيت. فإنه الآن يُسأل» (١).

\* وأما أن يقصد بالزيارة سؤال الميت أو الإقسام على الله به، أو استحابة الدعاء عند تلك البقعة: فهذا لم يكن من فعل أحد من سلف الأمة، لا الصحابة ولا التابعين لَهم بإحسان. وإنَّما حدث ذلك بعد ذلك. بل قد كره مالك وغيره من العلماء: أن يقول القائل: «زونا قبر النبيّ لله» (٢).

- \* وقال القاضي عياض: كره مالك أن يقال: «زرنا قبر النبي عَلَيْكُ ».
  - \* وذكرنا عن بعضهم أنه علله بلعنه عَلَيْ زوارات القبور.
- \* قال القاضي عياض: وهذا يرده قوله: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» (٣).

عَلَيْكُمْ ثُمَّ بِحق العموم، ثُمَّ بِحق الخصوص، الفاتحة ثُمَّ الصلاة على الرسول عَلَيْكُمْ، ثُمَّ الدعاء العام، ثُمَّ الدعاء الخاص. التشهد كذلك، أولاً: التحية لله، ثُمَّ السلام على رسول الله، ثُمَّ السلام على المصلى، وعلى عباد الله الصالحين.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: لكن هناك من يقف بالناس ويدعو بالناس، كما يفعله بعض الجهال الآن يدعو بالناس ويقول: اللهم اغفر له والطف به، إنّما أمر أن يستغفروا له ويطلبوا له التثبيت، كل إنسان يدعو في نفسه.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: لا يقل قائل: إن شيخ الإسلام رحمه الله يستهون سؤال الميت والإقسام به على الله، لأنه قال لَمْ يكن من فعل أحد من السلف، فإذا لَمْ يكن هكذا، فماذا نقول؟ هل نقول: حرام أو شرك؟ نرجع إلى الأدلة في مكان آخر.

<sup>(</sup>٣) قال رحمه الله: لأن العامة كما يقولون: زَرِنا قبر النبي ﷺ ، وبعض الجهال يرون أن زَرِنا قبر الرسول ﷺ أفضل من الطواف بالكعبة، وهذا خطأ عظيم، ومعنى أن تزور قبر الرسول أن تذهب وتسلم عليه، وتُخرج، أما أن تقصد زيارة القبر، فهذا من الجهل، لكن

\* وعن بعضهم: أن ذلك لما قيل: إن الزائر أفضل من المزور. قال: وهذا أيضًا ليس بشيء. إذ ليس كل زائر بهذه الصفة. وقد ورد في حديث زيارة أهل الجنة لربهم. ولم يمنع هذا اللفظ في حقه.

قال: والأولَى أن يقال في ذلك: إنَّما كراهة مالك له لإضافة الزيارة إلى قبر النبي عَلَيْهُ. وأنه لو قال: زرنا النبي عَلَيْهُ لم يكرهه. لقوله: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعْبَد، اشتد غضب الله على قوم اتَّخذوا قبور أنبيائهم مساجد».

فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بأولئك قطعًا للذريعة، وحسمًا للباب.

\* قلت: غلب في عرف كثير من الناس استعمال لفظ «زرنا» في زيارة قبور الأنبياء والصالحين على استعمال لفظ زيارة القبور في الزيارة البدعية الشركية، لا في الزيارة الشرعية. ولم يثبت عن النبي عليه حديث واحد في زيارة قبر مخصوص. ولا روى أحد في ذلك شيئًا، لا أهل الصحيح ولا السنن، ولا الأئمة المصنفون في المسند كالإمام أحمد وغيره. وإنّما روى ذلك من جمع الموضوع وغيره.

وأحل حديث روى في ذلك ما رواه الدارقطني -وهو ضعيف باتفاق أهل العلم - بل الأحاديث المروية في زيارة قبره كقوله «من زارني وزار أبي إبراهيم الخليل في عام واحد ضمنت له على الله الجنة» و «من زارني بعد مَماتي فكأنما زارني في حياتي» و «من حج ولم يزرني فقد جفاني» ونحو هذه الأحاديث كلها مكذوبة موضوعة.

لكن النبِي ﷺ رخص في زيارة القبور مطلقًا بعد أن كان قد نَهى عنها. كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» وفي الصحيح عنه أنه قال: «استأذنت ربّي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. واستأذنت في

اذهب واقصد الصلاة في مسجد النبِي عَلَيْ القوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. .» الْحديث.

أَنْ أَزُورَ قَبْرُهَا فَأَذَنَ لِي فَزُورُوا القَبُورُ فَإِنَّهَا تَذَكُرُكُمُ الآخرَةُ» (١)

فهذه زيارة لأحل تذكير الآخرة. ولِهذا يجوز زيارة قبر الكافر لأحل ذلك. «وكان ﷺ يخرج إلى البقيع. فيسلم على موتى المسلمين ويدعو لهم» فهذه زيارة مختصة بالمسلمين. كما أن الصلاة على الجنازة تَحتص بالمؤمنين.

\* وقد استفاض عنه ﷺ في الصحيح أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى التخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، يُحذِّر ما فعلوا (٢). قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره. ولكن كره أن يتخذ مسجدًا.

\* وفي الصحيح «أنه ذكرت له أم سلمة كنيسة بأرض الحبشة، وذكرت من حسنها وتصاوير فيها فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا. وصوروا فيه تلك التصاوير. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» وهذه

(١) قال رحمه الله: عدم إذن الله تعالَى للنبيِّ عَلَيْ أَن يستغفر لأمه دليل على أنه لا يُحوز للإنسان أن يسأل ما لا يُمكن شرعًا، لأن هذا عدوان في الدعاء، فلو سأل الله أن يَحعله نبيًا قلنا: هذا حرام ولا يَحوز، والظاهر أن مثله: لو سأل الله تعالَى أن ينزله منازل الأنبياء في الْحتاء؛ لأن منازل الأنبياء حاصة بهم، وأما حديث: «إن أهل الْجنَّة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كالكوكب الدري الغابر في الأفق» قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء أو منازل الشهداء، قال: «بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا فنالوا هذه المنزلة» [البحاري (٢٥٦)] فهذا لا يدل على أن منازل غير الأنبياء تكون في منازل الأنبياء.

إذًا فالضابط أن كل من دعا الله بما لا يُمكن شرعًا فإنه معتد في الدعاء، ومن ذلك: أن الله تعالَى لا يستحيب لمن دعا بإثم أو قطيعة رحم؛ لأن الله لا يرضى هذا، وكذلك لا يستحيب لمن دعا بما لا يُمكن قدرًا، مثل أن يقول: الله أقم الساعة الآن، فإن هذا لا يُمكن قدرًا بحسب إخبار الله، لا بحسب قدرة الله، فالله قادر على أن تقوم الساعة الآن، لكن الساعة لها أشراط تسبقها بخبر الله ورسوله على أن الضابط لهذا: أنه لا يَحوز للإنسان أن يسأل الله ما لا يَحوز شرعًا ولا قدرًا.

(٢) قال رحمه الله: إذا رأينا قومًا اتَّخذوا قبور أنبيائهم مساجد هل يَحوز أن نلعنهم؟ يُحتمل لنا أن نقول: اللهم العن من فعل هذا.

في الصحيح.

\* وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي على قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إنّي أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. فإن الله قد اتّخذني خليلاً، كما اتّخذ إبراهيم خليلاً. ولو كنت متخذًا من أمتي خليلاً لاتّخذت أبا بكر خليلاً. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتّخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتّخذوا القبور مساجد. فإنّي أنهاكم عن ذلك».

\* وفِي السنن عنه ﷺ أنه قال: «لا تتّخذوا قبري عيدًا. وصلوا على حيثما كنتم. فإن صلاتكم تبلغني».

\* وفِي المُوطأ وغيره عنه ﷺ أنه قال: «اللهم لا تَجعل قبري وثنًا يُعْبَد. اشتد غضب الله على قوم اتَّخذوا قبور أنبيائهم مساجد».

\* وفي المسند وصحيح أبي حاتم عن ابن مسعود عنه عليه أنه قال: «إن من شرار الخلق: من تدركهم وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد».

ومعنى هذه الأحاديث (١) متواتر عنه ﷺ جأبي هو وأمي- وكذلك عن أصحابه.

فهذا الذي نهى عنه من اتّحاذ القبور مساجد: مفارق لما أمر به وشرعه من السلام على الموتى والدعاء لَهم. فالزيارة المشروعة من جنس الثاني. والزيارة المبتدعة: من جنس الأول.

فإن نَهيه عن اتَّخاذ القبور مساجد يتضمن النهي عن بناء المساجد عليها، وعن قصد الصلاة عندها. وكلاهما منهي عنه باتفاق العلماء فإنَّهم قد نَهوا عن بناء المساجد على القبور، بل صرحوا بتحريم ذلك، كما دل عليه النص.

واتفقوا أيضًا على أنه لا يشرع قصد الصلاة والدعاء عند القبور. ولم يقل أحد من أئمة المسلمين: إن الصلاة عندها والدعاء عندها أفضل منه في المساحد

<sup>(</sup>١) تقدم تُحريج هذه الأحاديث كلها فيما سبق قريبًا، فراجعه إن شئت.

الخالية عن القبور. بل اتفق علماء المسلمين على أن الصلاة والدعاء في المساحد التي بنيت على القبور التي تبن على القبور أفضل من الصلاة والدعاء في المساحد التي بنيت على القبور بل الصلاة والدعاء في هذه منهي عنه مكروه باتفاقهم (١). وقد صرح كثير منهم بتحريم ذلك. بل وبإبطال الصلاة فيها. وإن كان في هذا نزاع.

والقصود هنا: أن هذا ليس بواحب، ولا مستحب باتفاقهم. بل هو مكروه باتفاقهم.

\*\* والفقهاء قد ذكروا في تعليل كراهة الصلاة في المقبرة علتين:

\* إحداهُما: نجاسة التراب باختلاطه بصديد الموتى. وهذه علة من يفرق بين القديمة والحديثة وهذه العلة في صحتها نزاع. لاختلاف العلماء في نجاسة تراب القبور وهي من مسائل الاستحالة. وأكثر علماء المسلمين يقولون: إن النجاسة تطهر بالاستحالة. وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر. وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد.

\* وقد ثبت في الصحيح «أن مسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كان حائطًا لبني النحار، وكان فيه قبور من قبور المشركين، ونخل وحرب. فأمر النبيّ بالنحيل فقطعت، وبالخرب فسوِّيت، وبالقبور فنبشت، وجعل النحل في صف القبلة» فلو كان تراب القبور نجسًا لكان تراب قبور المشركين نَحسًا ولأمر النبيّ بنقل ذلك التراب. فإنه لابد أن يختلط ذلك التراب بغيره (٢).

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: مثل هذا من يذهبون إلى مسجد الحسين، أو فلان أو فلان بهذه النية، فهم مبتدعون، فإذا قال قائل: أرأيتم لو قصدها الإنسان من أجل كثرة من فيها؟ لا شك أن كثرة الجمع أفضل، لكن يعارض هذه المصلحة مفسدة، وهي اعتقاد أن الصلاة في هذا المكان أفضل، ذلك للجمع، ولكنه مبنيٌّ على قبر، على أنه قد تقرر أن المسجد إذا بُني على قبر فالصلاة فيه باطلة.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: هذه العلة لا شك أنَّها عليلة، لأن بمقتضاها التفريق بين القديمة والحديثة، لأن الحديثة لَمْ يَختلط تراب المقبرة بصديد الموتى، إذَ إنَّها لَمْ تُنبش. ثانيًا: أنه إذا

والعلة الثانية: ما في ذلك من مشابَهة الكفار بالصلاة عند القبور، لما يفضي إليه ذلك من الشرك، وهذه العلة صحيحة باتفاقهم.

والمعللون بالأولَى -كالشافعي وغيره- عللوا بِهذه أيضًا. وكرهوا ذلك لما فيه من الفتنة. وكذلك الأئمة من أصحاب أحْمَد ومالك. كأبي بكر الأثرم صاحب أحْمد وغيره. وعللوه بِهذه الثانية أيضًا. وإن كان منهم من قد يعلل بالأولى.

وقد قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَلاَ سُوَاهًا وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا \* وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا ﴾ [نوح: ٣٣] ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن «هذه أسماء قوم صالحين. وكانوا في قوم نوح. فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، وصوروا تَماثيلهم. ثُمَّ طال عليهم الأمد فعبدوهم، قد ذكر هذا البحاري في صحيحه، وأهل التفسير كابن جرير وغيره، وأصحاب قصص الأنبياء كوثيمة وغيره.

ويبين صحة هذه العلة: أنه ﷺ لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساحد. ومعلوم: أن قبور الأنبياء لا تنبش، ولا يكون ترابها نحسًا. وقد قال ﷺ عن نفسه: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعْبَد» وقال ﷺ: «لا تَتَخذوا قبري عيدًا».

فعلم أن نَهيه عن ذلك من حنس نَهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبَها، لأن الكفار يسحدون للشمس حينئذ. فسد على الذريعة وحسم المادة بأن لا يصلى في هذه الساعة، وإن كان المصلى لا يصلى إلا لله، ولا يدعو إلا الله،

لَمْ تكن قديمة حازت الصلاة فيها، والحديث عام، «إلاَّ المقبرة والحمام»، وأيضًا يبطل هذه العلة: أن بدن المسلم طاهر، ولذلك يغسل فيطهر، ولو كان تَحسَّا ما طهره ولو وضعته في مياه البحار، فبدن المسلم طاهر، وعلى هذا فالعلة هذه باطلة لا يصلح التعليل بها.

وذكر المؤلف رحمه الله أن أكثر العلماء قالوا: إن النجاسة تطهر بالاستَحالة، يعني إذا انتقلت من حال إلَى آخر فإنَّها طاهرة، وقال: إن أكثر من على ذلك مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر، ورواية في مذهب مالك وأحمد.

وكذلك نهى عن اتّخاذ القبور مساجد، وإن كان المصلى عندها لا يصلي إلا الله، لئلا يفضي ذلك إلى دعاء المقبورين. والصلاة لَهم، وكلا الأمرين قد وقع.

فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعو لَها بأنواع الأدعية والتعزيمات، ويلبس لَها من اللباس والخواتم ما يظن مناسبته لَها، ويتحرى الأوقات والأمكنة والأبخرة المناسبة لَها في زعمه. وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين، حتّى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، وصنف فيه بعض المشهورين كتابًا سماه «السر المكتوم في السحر ومخاطبة النحوم» على مذهب المشركين من الهند والصابئين والمشركين من العرب وغيرهم، مثل طمطم الهندي، وملكوشا البابلي، وابن وحشية، وأبي معشر البلحي، وثابت بن قرة، وأمثالهم عمن دخل في الشرك وآمن بالجبت والطاغوت، وهم ينتسبون إلى أهل الكتاب، كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَوَ إِلَى اللّهِ يَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللّهُ فَلَن تَجدَ لَهُ تَصِيرًا ﴾ [انساء: ١٥، آمنُوا سَبيلاً \* أُولُكَ اللّهُ يَنْ لَكَتُهُمُ اللّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللّهُ فَلَن تَجدَ لَهُ تَصِيرًا ﴾ [انساء: ١٥، وبعضهم قال: «الشيطان» وكلاهما حق.

وهؤلاء يَحمعون بين الجبت: الذي هو السحر، والشرك: الذي هو عبادة الطاغوت، كما يجمعون بين السحر وعبادة الكواكب. وهذا ممّا يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، بل ودين حَميع الرسل: أنه شرك محرم. بل هذا من أعظم أنواع الشرك الذي بعثت الرسل بالنهي عنه، ومخاطبة إبراهيم الحليل صلوات الله وسلامه عليه لقومه كانت في نحو هذا الشرك. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَكَذَلك نُوي إِبْرَاهِيمَ مَلكُوتَ السَّمَوَات وَالأَرْضِ وَلَيكُونَ مِنَ الْمُوقِينَ \* فَلَمَّا جَنَّ عَليْه اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبّي فَلَمَّا فَلَ قَالَ هَذَا رَبّي فَلَمَّا وَأَى الْقَوْمِ الضَّالِينَ \* فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَة قَالَ هَذَا رَبّي فَلَمَّا وَأَى الشَّمْسَ بَازِغَة قَالَ هَذَا رَبّي فَلَمَّا وَأَى الشَّمْسَ بَازِغَة قَالَ هَذَا رَبّي فَلَمَّا وَأَى الشَّمْسَ بَازِغَة قَالَ هَذَا رَبّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَت قَالَ يَا قَوْمِ إِنّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ \* إِنّي وجَهْتُ قَالَ هَذَا رَبّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَت قَالَ يَا قَوْمِ إِنّي بَرِيءٌ مَمَّا تُشْرِكُونَ \* إِنّي وجَهْتُ قَالَ هَذَا رَبّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَت قَالَ يَا قَوْمِ إِنّي بَرِيءٌ مَمَّا تُشْرِكُونَ \* إِنّي وجَهْتُ قَالَ هَذَا رَبّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَت قَالَ يَا قَوْمِ إِنّي بَرِيءٌ مَمَّا تُشْرِكُونَ \* إِنّي وجَهْتُ

وَجْهِيَ للَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ \* وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَلَ أَتُحَاجُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ رَبِي شَيْنًا (') وَسَعَ رَبِّي كُلَّ شَيْء علْمًا أَفلاَ تَتَذَكَّرُونَ \* وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَّا لَمْ يُنزِل بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالأَمْنِ إِن تَخَافُونَ أَنْكُمْ أَشْرَكُتُم بِاللَّهِ مَّا لَمْ يُنزِل بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتَ مَّن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتَ مَّن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتَ مَّن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتَ مَّن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتَ مَّن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتَ مَّن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلَى إِلَانِهُم إِنْ فَعَ دَرَجَاتَ مَن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلَى قَوْمِهِ نَوْفَعُ دَرَجَاتَ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمٌ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللَّهِ الْمُعْمَ الْمُؤْلِقِ الْمَاءُ الْمُسْلِقُولُ الْمُسْتِقُولُ الْمُؤْمِقُ لَالْعُمْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْرِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْعَلَمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُهُمُ اللَّهُ الْمُهُ الْمُعُولُولُ الْمُؤْمِ لَوْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُشَاءُ إِلَى اللَّهُ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُشَاءُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُرْالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْ

فإن إبراهيم عليه السلام سلك هذه السبيل لأن قومه كانوا يتّخذون الكواكب أربابًا: يدعونها ويسألونها، ولم يكونوا هم ولا أحد من العقلاء يعتقدون أن كوكبًا من الكواكب خلق السموات والأرض. وإنّما كانوا يدعونها من دون الله على مذهب هؤلاء المشركين.

\* ولهذا قال الخليل عليه السلام: ﴿ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنِتُمْ تَعْبُدُونَ \* أَنَّهُمْ وَآيَاؤُكُمُ اللَّقْدَمُونَ \* فَبُدُونَ \* أَنَّهُمْ وَآيَاؤُكُمُ اللَّقْدَمُونَ \* فَإِنَّهُمْ عَدُوً لِي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٦- ٢٧].

\* وقال الخليل: ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ \* إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴾ [الزحرف: ٢٦، ٢٧].

والخليل صلوات الله عليه أنكر شركهم بعبادة الكواكب العلوية، وشركهم بعبادة الأوثان التي هي تماثيل لمن مات من الأنبياء والصالحين وغيرهم، وكسَّر الأصنام، كما قال تعالى عنه: ﴿فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إلاَّ كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْه يَوْجعُونَ ﴾ [الأنبياء:٥٨].

والمقصود هنا: أن الشرك بعبادة الكواكب وقع كثيرًا، وكذلك الشرك بالمقبورين: من دعائهم والتضرع إليهم والرغبة إليهم، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: قوله تعالَى: ﴿إِلاَّ أَن يَشَاءَ رَبِي شَيْئًا﴾ هذا أستثناء منقطع، لكن إن شاء ربِّي شيئًا وقع، وليس من آلِهتكم التِي تشركون بالله بِها.

فإذا كان النبي على قد نهى عن الصلاة التي تتضمن الدعاء لله وحده حالصًا عند القبور لئلا يفضي ذلك إلى نوع من الشرك بربهم. فكيف إذا وجد ما هو عين الشرك من الرغبة إليهم، سواء طلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله؟ بل لو أقسم على الله ببعض حلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهم لنهى عن ذلك. ولو لم يكن عند قبره، كما لا يقسم بمحلوق مطلقًا. وهذا القسم منهي عنه غير منعقد باتفاق الأئمة. وهل هو نهى تحريم، أو تنزيه؟ على قولين: أصحهما: أنه نهي تحريم. ولم يتنازع العلماء إلا في الحلف بالنبي على خاصة. فإن فيه قولين في مذهب أحمد وبعض أصحابه، كابن عقيل: طرد الخلاف في الحلف بسائر الأنبياء: لكن القول الذي عليه جمهور الأئمة. كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم: أنه لا ينعقد اليمين بمحلوق البتة. ولايقسم بمحلوق البتة. وهذا هو الصواب.

\* والإقسام على الله بنبيه محمد ﷺ مبني على هذا الأصل. ففيه هذا النّزاع.

\* وقد نقل عن أحمد في التوسل بالنبي عَلَيْهُ في منسك المروزي ما يناسب قوله بانعقاد اليمين به. فكذلك هذا.

\* وأما غيره: فما علمت بين الأمة فيه نزاعًا. بل قد صرح العلماء عن ذلك. واتفقوا على أن الله تعالى. هو الذي يُسأل وحده، ويقسم عليه بأسمائه وصفاته. كما يقسم على غيره بذلك، كالأدعية المعروفة في السنن: «اللهم إنّي أسألك بأن لك الحمد. أنت الله الحنان المنان بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام»(١).

\* وفي الحديث الآخر: «اللهم إنّي أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد»(٢) .

<sup>(</sup>١) حسن: رواه الترمذي (٣٥٤٤)، وأبو داود (١٤٩٥)، وابن ماجه (٣٨٥٨)، وحسنه الألبانِي رحِمه الله فِي المشكاة (٤٥٢٠)، والصحيحة (٢٠٥٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الترمذي (٣٤٧٥)، والنسائي (٢٣٠١)، وأبو داود (٩٨٥، ١٤٩٣)، وابن ماجه (٣٨٥٧)، وصححه الألباني رحِمه الله في صحيح أبي داود (٩٠٥).

\* وفي الحديث الآخر: «أسألك بكل اسم هو لك سُميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك» (١) فهذه الأدعية ونحوها هي المشروعة باتفاق العلماء.

\* وأما إذا قال: أسألك بمعاقد العزّ من عرشك. فهذا فيه نزاع رخص فيه غير واحد لمجيء الأثر به. ونقل عن أبي حنيفة كراهته.

\* قال أبو الحسين القدوري في شرح الكوخي: قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف قال: أبو حنيفة رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. وأكره أن يقول: بمعاقد العز من عرشك، أو بحق خلقك. وهو قول لأبي يوسف. قال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشك: هو الله. فلا أكره هذا. أكره: بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت والمشعر الحرام فهذا الحق يكره.

\* فقد قالوا جَمعًا: فالمسألة بخلقه لا تجوز: لأنه لا حق للمخلوق على الخالق. فلا يجوز أن يسأل بما ليس مستحقًا عليه. ولكن معقد العز من عرشك: هل هو سؤال بمخلوق أو بالخالق ؟ فيه نزاع بينهم. فلذلك تنازعوا فيه. وأبو يوسف بلغه الأثر فيه «أسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك الأعظم وحدك الأعلى، وكلماتك التامة» فجوزه لذلك.

وقد نازع في هذا النص الناس وقالوا: في حديث أبي سعيد الذي رواه ابن ماحه عن النبي عليه الدعاء الذي يقوله الخارج إلى الصلاة «اللهم إنّي أسالك بحق السائلين عليك، وبحق مَمشاي هذا. فإنّي لَمْ أخرج أشرًا ولا بَطَرًا ولا رياء ولا سعة. خرجت اتقاء سخطك، وابتغاء مرضاتك. أسالك أن تنقذي من النار وأن تغفر لي "() وقد قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللّهَ الّذِي تَسَاءُلُونَ بِه وَالأَرْحَامَ ﴾ [النساء: ٣] على

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أحْمد (٢٥٣/٣)، وابن حبان (٣٩١، ٤٥٢).

 <sup>(</sup>۲) ضعيف: رواه ابن ماجه (۷۷۸)، وضعفه الألباني رحمه الله في الضعيفة (۲٤)، والتوسل
 (۹۹-۹۳)، والتعليق الرغيب (۱۳۱/۱).

قراءة حمزة وغيره ممن خفض الأرحام.. وقال تفسيرها. أي: تساءلون به وبالأرحام، كما يقال: سألتك بالله وبالرحم.

ومن زعم من النحاة أنه لا يَحوز العطف على الضمير الجحرور إلا بإعادة الجار. فإنّما قاله لما رأى غالب الكلام بإعادة الجار، وإلا فقد سمع من الكلام العربي نثره ونظمه العطف بدون ذلك، كما حكى سيبويه «ما فيها غيره وفرسه» ولا ضرورة هنا. كما يدعى مثل ذلك في الشعر. ولأنه قد ثبت في الصحيح أن عمر قال: «اللهم إنا كنا إذا أحدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك ببينا فاسقنا، فيسقون».

\* وفي النسائي والترمذي وغيرهما حديث الأعمى الذي صححه الترمذي «أنه جاء إلى النبي عليه فأمره أن يتوضأ فيصلي ركعتين، ويقول: اللهم إنِّي أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد يا نبي الله، إنِّي أتوجه بك إلى ربِّي فِي حاجي لتقضيها. اللهم فشفعه في ودعا الله فرد الله عليه بصره (١).

\*\* والجواب عن هذا: أن يقال:

\* أُولاً: لا ريب أَن الله جعل على نفسه حقًّا لعباده المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى فَسِه الرَّحْمُةَ ﴾ [الروم: ٤٧] وكما قال تعالى: ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِه الرَّحْمُةَ ﴾ [الأنعام: ٤٥] .

\* وفي الصحيحين: أنه على قال: لمعاذ بن جبل وهو رديفه: «يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حقه عليهم: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حقهم عليه: أن لا يعذبهم»(٢) فهذا حق وحب بكلماته

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الترمذي (٣٥٧٨)، وابن ماجه (١٣٨٥) وصححه الألباني رحِمه الله في التوسل (٧٥)، والتعليق الرغيب (٢٤١/١).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (٢٨٥٦، ٢٢٦٧، ٧٣٧٣)، ومسلم (٣٠).

التامة ووعده الصادق.

وقد اتفق العلماء على وحوب ما يجب بوعد الله الصادق. وتنازعوا: هل يوحب الله بنفسه على نفسه، ويحرم بنفسه على نفسه ؟ على قولين.

ومن حوز ذلك احتج بقوله سبحانه: ﴿كُتُبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ وبقوله في الحديث القدسي الصحيح: «إنّي حرمت الظلم على نفسي.. إلخ» (١) والكلام على هذا مبسوط في موضع آحر.

\* وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالى والتحريم بالقياس على خلقه: فهذا قول القدرية. وهو قول مبتدع مُخالف لصحيح المنقول وصريَح المَعقول. وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن العباد لا يوجبون عليه شيئًا. ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال: إنه كتب على نفسه الرحْمة، وحرَم الظلم على نفسه. لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئًا ما يكون للمخلوق على المخلوق. فإن الله هو المنعم على العباد بكل حير. فهو الحالق لَهم. وهو المرسل إليهم الرسل. وهو الميسر لهم الإيمان والعمل الصالح، ومن توهم من القدرية والمعتزلة ونَحوهم. أنَّهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على المستأجر: فهو جاهل في ذلك (١)

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٧٧٥٢).

<sup>(</sup>٢) قال رحِمه الله: إذًا هل لو سألنا سائل: هل لنا على الله حق واحب؟.

الجواب: إن أوجبه على نفسه، فهو حقه، وإلا فلا.

فيقال: أما إن أردت بقولك: هل على الله شيء واحب أم لَمْ يَحب على الله شيء؟ فلا، وإن أردت أن الله أو حب على نفسه، فهو حق، لأن الله كتب على نفسه الرحمة، وحرم على نفسه الظلم، وهو يفعل ما يشاء.

فإن قال قائل: أليست حكمة الله توجب ما تقتضيه الحال لأن الحكمة وضع الشيء في

فالجواب: نعم، هما كذلك، لكن من يقول إن ما نراه واحبًا، بمقتضى الحكمة هو مقتضى الحكمة، وهذه مسألة مهمة، وهذا الذي أثاره القدرية والمعتزلة بقولهم: يَجب عليه

مال أ <u>المالة الله وال</u>

وإن كان كذلك لم تكن الوسيلة إليه إلا بِما مَنَّ بِهِ من فضله وإحسانه. والحقُّ الذي لعباده: هو من فضله وإحسانه، ليس من باب المعاوضة، ولا من باب ما أوجبه غيره عليه. فإنه سبحانه يتعالى عن ذلك.

وإذا سئل بما جعله هو سببًا للمطلوب من التقوى والأعمال الصالحة التي وعد أصحابها بكرامته، وأنه يَحعل لَهم مخرجًا، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، فيستحيب دعاءهم ومن أدعية عباده الصالحين، ومن شفاعة ذوي الوجاهة عنده: فهذا سؤال وتسبب بما جعله هو سببًا.

\* وأما إذا سئل بشيء ليس هو سببًا للمطلوب: فإما أن يكون إقسامًا به عليه فلا يقسم على الله بِمحلوق، وإما أن يكون سؤالاً بِما لا يقتضي المطلوب. فيكون عديم الفائدة.

فالأنبياء والمؤمنون لَهم حق على الله بوعده الصادق لَهم، وبكلماته التامة، ورحمته لَهم: أن ينعمهم ولا يعذبَهم، وهم وجهاء عنده يقبل من شفاعتهم ودعائهم ما لا يقبله من دعاء غيرهم.

باتباعه لذلك الشخصي ومحبته وطاعته، بل بنفس ذاته وما جعله له ربه من الكرامة. فهو لم يسأله بسبب يوجب المطلوب.

وحينئذ فيقال: أما نفس التوسل والتوجه إلى الله وسؤاله بالأعمال الصالحة التي أمر بها -كدعاء الثلاثة الذين آووا إلى الغار بأعمالهم الصالحة- وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم فهذا ممّا لا نزاع فيه. بل هو من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّه وَ ابْتَغُوا إِلَيْه الْوَسيلة ﴾ [المائدة: ٥٣] وقوله سبحانه: ﴿ أُولئكَ اللّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ ﴾ [الإسراء: ٥٧].

فإن ابتغاء الوسيلة إليه: هو طلب ما يتوسل به، أي يتوصل ويتقرب به إليه سبحانه، سواء كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمر، أو كان على وجه السؤال له، والاستعادة به، رغبة إليه في حلب المنافع، ودفع المضار، ولفظ الدعاء في القرآن يتناول هذا. وهذا هو الدعاء بمعنى العبادة والمدعاء بمعنى المسألة. وإن كان كل منهما يستلزم الآخر. لكن العبد قد تنزل به النازلة فيكون مقصوده طلب حاجته، وتفريج كرباته، فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع. وإن كان ذلك من العبادة والطاعة. ثُمَّ يكون في أول الأمر قصده حصول ذلك المطلوب: من الرزق، والنصر، والعافية مطلقًا. ثُمَّ الدعاء والتضرع يفتح له من أبواب الإيمان بالله عز وجل ومعونته ومحبته، والتنعيم بذكره ودعائه: ما يكون هو أحبَّ إليه وأعظم قدرًا عنده من تلك الحاجة التي أهمته. وهذا من رحمة الله بعباده، يسوقهم بالحاجات عنده من تلك الحاجة التي أهمته. وهذا من رحمة الله بعباده، يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية.

وقد يفعل العبد ابتداء ما أُمر به لأجل العبادة لله والطاعة له، ولما عنده من محبته، والإنابة إليه وخشيته، وامتثال أمره، وإن كان ذلك يتضمن حصول الرزق والنصر والعافية.

وقد قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [عانر: ٦٠].

وقال النبي ﷺ في الحديث الذي رواه أهل السنن أبو داود وغيره: «الدعاء هو العبادة» ثُمَّ قرأ قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴿ (١). وقد فسر هذا الحديث مع القرآن بكلا النوعين

قيل «ادعوني» أي: اعبدوني وأطيعوا أمري: أستحب دعاءكم. وقيل: سلوني أعطكم. وكلا المعنيين حق.

\* وفي الصحيحين في قول النبي عَلَيْهُ في حديث النَّزول: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له ؟ من يستغفرني فأغفر له؟ حتَّى يطلع الفجر» (٢).

فذكر أولاً: إجابة الدعاء. ثُمَّ ذكر إعطاء المغفرة للمستغفر.

فهذا حلب المنفعة، وهذا دفع المضرة. وكلاهما مقصود الداعي المحاب.

\* وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمَنُوا بِي لَعَلَّهُمَ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة ١٨٦].

\* وقد روي «أن بعض الصحابة قال: يا رسول الله، ربنا قريب فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله هذه الآية»(٣).

فأحبر سبحانه أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ثُمَّ أمرهم بالاستحابة له وبالإيمان به، كما قال بعضهم: فليستحيبوا لي إذا دعوتُهم وليؤمنوا بي إذا دعوتُهم.

قالوا: وبهذين الشيئين تحصل إجابة الدعوة: بكمال الطاعة الألوهيته،

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه الترمذي (٢٩٦٩، ٢٩٣٧، ٣٣٤٧)، وأبو داود (١٤٧٩)، وابن ماجه (٣٨٢٨)، وصححه الألبانِي رحِمه الله في المشكاة (٢٣٣٠)، وصحيح أبي داود (١٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (١١٤٥، ٧٤٩٤)، ومسلم (٧٥٨).

 <sup>(</sup>٣) ضعيف: ذكره الحافظ في اللسان (٣/١٩٥) في ترجمة الصلت بن حكيم، وقال: إنه مُجهول.

وبصحة الإيمان بربوبيته. فمن استحباب لربه بامتثال أمره ونهيه: حصل مقصوده من الدعاء وأحيب دعاؤه، كما قال تعالى: ﴿وَيَسْتَجِيبُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِه﴾ [الشورى: ٢٦] أي يستحيب لَهم. يقال: استحابه، واستحاب له.

فمن دعاه موقنا أنه يُجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه. وقد يكون مشركًا وفاسقًا.

الله الله الله الله القائل: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ الطَّرُ دَعَانَا لَجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا إِلَى عَنْهُ لَا عَنْهُ فَا عَنْهُ فَا قَاعِدًا قَاعِدًا قَاعِدًا إِلَى عَنْهُ إِلَا قَاعِدًا قَاعِلًا قَاعِدًا قَاعِلًا قَاعِدًا قَاعِدًا قَاعِلًا قَاعِدًا قَاعِدًا قَاعِدًا قَاعِدًا قَاعِدًا قَاعِلًا قَاعِدًا قَاعِلًا قَاعِدًا قَاعِدًا قَاعِلًا قَاعِدًا قَاعِدًا قَاعِدًا قَاعِلًا قَاعِدًا قَاعِدًا قَاعِدًا قَاعِلًا قَاعِدًا قَاعِدًا قَاعِلًا قَاعِلًا قَاعِدًا قَاعِلًا قَاعِلًا قَاعِلًا قَاعِلًا قَاعِلًا قَاعِلَا قَاعِلًا قَاعِلًا قَاعِلًا قَاعِلًا قَاعِلًا قَاعِلًا قَاعِلًا قَاعِلًا قَاعِلًا قَا

﴿ وهو القائل سبحانه: ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنسَانُ كَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٦٧].

\* وهو القائل سبحانه: ﴿أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَشَكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ \* بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْوِكُونَ ﴿ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْوِكُونَ ﴾ [الأنعام: ٤١،٤٠].

ولكن هؤلاء الذين يستحاب لَهم لإقرارهم بربوبيته، وأنه بحيب دعاء المضطر إذا دعاه إذا لم يكونوا مخلصين له الدين في عبادته ولا مطيعين له ولرسوله: كان ما يعطيهم بدعائهم متاعًا في الحياة الدنيا، وما لَهم في الآخرة من خلاق.

\* وقال تعالى: ﴿مَنَ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لَمَن لُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاَهَا مَدْمُومًا مَّدْخُورًا \* وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا \* كُلاً لُمِدُّ هَوُلاَءِ وَهَوُلاَءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ صَعْلُهُم مَّشْكُورًا \* كُلاً لُمِدُّ هَوُلاَءِ وَهَوُلاَءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ صَعْلُهُم مَّشْكُورًا \* كُلاً لُمِدُّ هَوُلاَءِ وَهَوُلاَءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ صَعْلُهُم مَّشْكُورًا \* كُلاً لُمِدُّ هَوُلاَءِ وَهَوُلاَءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ صَعْلَهُم مَّشْكُورًا \* [لاسراء: ١٨- ٢٠].

\* وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام بالرزق لأهل الإيمان، فقلل: ﴿وَارْزُقُ الْهُمْرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخرِ﴾ [البقرة: ١٢٦].

فَقَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضَطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ

الْمَصيرُ ﴾.

فليس كل من مَتَّعه الله برزق ونصر: إما إحابة لدعائه، وإما بدون ذلك: يكون مِمَّن يُحبه الله ويواليه. بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر، والبر والفاحر. وقد يجيب دعائهم ويعطيهم سؤالهم في الدنيا. وما لهم في الآخرة من خلاق.

\* وقد ذكروا أن بعض الكفار من النصارى حاصروا مدينة للمسلمين فنفد ماؤهم العذب، فطلبوا من المسلمين أن يزودوهم بماء عذب ليرجعوا عنهم، فتشاور ولاة أمر المسلمين، وقالوا: بل ندعهم حتّى يضعفه العطش فنأحذهم، فقام أولئك النصارى. فاستسقوا ودعوا الله فسقاهم. فاضطرب بعض العامة، فقال الملك لبعض العارفين: أدرك الناس، فأمر بنصب منبر له، وقال: اللهم إنا نعلم أن هؤلاء من الذين تكفلت بأرزاقهم كما قلت في كتابك: ﴿وَمَا مِن دَابَّة فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى الله رِزْقُها ﴾ [مود: ٦] وقد دعوك مضطرين، وأنت تُحيب المضطر إذا دعاء، فأسقيتهم لما تكفلت به من رزقهم، ولما دعوك مضطرين، لا لأنك تحبهم ولا لأنك تحبهم ولا لأنك تحبه من رزقهم، والآن فنريد أن ترينا بهم آية يثبت بها الإيمان في قلوب عبادك المؤمنين، فأرسل الله عليهم ريحًا فأهلكتهم، أو نحو هذا ألى

\* ومن هذا الباب: من قد يدعو دعاء معتديًا فيه، إما بطلب ما لا يصلح، أو بالدعاء الذي فيه معصية الله من شرك أو غيره، فإذا حصل بعض غرضه ظن أن ذلك دليل على أن عمله صالح، بمترلة من أملي له وأمدّه بالمال والبنين فظن أن ذلك مسارعة له في الخيرات. قال تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَلَّمَا نُمِدُهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَيَنِينَ لللهُ مُسَارِعُ لَهُمْ في الْحَيْرات بَل لا يَشْعُرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٠].

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: هذه فتنة يعني قد يدعو الله فتن في ظالم يدعوه بأن يسهل أمره أو ينصره على عدوه، أو ما أشبه ذلك، فيرتبك الناس، فهذا من الفتنة كما أن الله تعالى قد ييسر للناس وسائل المعصية من الفتنة فانتبهوا لهذا، ليس كل ما ييسره لأعداء الله معناه أن الله يُحبه أبدًا، فإن الشرع مُقدَّم على ما يُحفى به القدر، ولكن الله يبتلي بالفتن.

\* وقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُنْلِسُونَ ﴾ [الإنعام: ٤٣].

\* وقال تعالى: ﴿وَلاَ يَخْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَمَا نُمْلِي لُهُمْ خَيْرٌ لأَنفُسهِمْ إِلَمَا نُمْلِي لُهُمْ خَيْرٌ لأَنفُسهِمْ إِلَمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [آل عمران: ١٧٨] والإملاء: إطالة العمر وما في ضمنه من رزق ونصر.

\* وقال تعالى: ﴿فَلَرْنِي وَمَن يُكَذَّبُ بِهَذَا الْحَديثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ \* وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾ [القلم: ٤٤، ٤٥].

وهذا باب واسع مبسوط في غير هذا الموضع.

\* وقال تعالى: ﴿ ادْعُوا رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٠]

والمقصود هنا: أن دعاء الله قد يكون دعاء عبادة لله فيثاب العبد عليه في الآخرة مع ما يحصل له في الدنيا. وقال يكون دعاء مسألة تقضي به حاجته. ثمَّ قد يثاب عليه إذا كان ممَّا يحبه الله. وقد لا يحصل له إلا تلك الحاجة. وقد يكون سببًا لضرر دينه، فيعاقب على ما ضيعه من حقوق الله سبحانه وعلى ما تعداه من حدوده.

فالوسيلة التي أمر الله بابتغائها إليه: تعم الوسيلة في عبادته وفي مسألته فالتوسل إليه بالأعمال الصالحة التي أمر بها. وبدعاء أحياء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم: ليس هو من باب الإقسام عليه بمخلوقاته.

\* ومن هذا الباب: استشفاع الناس بالنبي ﷺ يوم القيامة: فإنَّهم يطلبون منه: أن يشفع لَهم إلى الله، كما كانوا في الدنيا يطلبون منه: أن يدعو لَهم في الاستسقاء وغيره.

\* وقول عمر رضي الله عنه «إنا كنا إذا أحدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بدعائه وشفاعته وسؤاله. ونحن

نتوسل إليك بدعاء عمه وسؤاله وشفاعته.

ليس المراد به: أنا نقسم عليك به، أو ما يجري هذا المجرى ممّا يفعله المبتدعون بعد موته. وفي مغيبه. كما يقول بعض الناس: أسألك بحاه فلان عندك. ويقولون: إنا نتوسل إلى الله بأنبيائه ويروون حديثًا موضوعًا «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي، فإن حاهي عند الله عريض» فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه كما ذكر عمر رضي الله عنه، لفعلوا ذلك به بعد موته. ولم يعدلوا عنه إلى العباس، مع علمهم أن السؤال به والإقسام به أعظم من العباس.

فعلم أن ذلك التوسل الذي ذكروه: هو مما يفعله بالأحياء دون الأموات؛ وهو التوسل بدعائهم وشفاعتهم، فإن الحي يطلب منه شيء، لا دعاء ولا غيره.

\* وكذلك حديث الأعمى: فإنه طلب من النبي ﷺ أن يدعو له ليرد الله عليه بصره، فعلَّمه النبي ﷺ دعاء أمره فيه أن يسأل الله قبول شفاعة نبيه فيه.

فهذا يدل على أن النبي وسلم شفع فيه. وأمره أن يسأل الله قبول شفاعته. وأن قوله: «أسألك وأتوجه إليك بنبينا» فلفظ التوجه والتوسل في الحديثين بمعنى قال عمر: «كنا نتوسل إليك بنبينا» فلفظ التوجه والتوسل في الحديثين بمعنى واحد. ثُمَّ قال: «يا محمد، يا رسول الله، إنِّي أتوجه بك إلى ربِّي في حاجي ليقضيها اللهم فشفعه في» فطلب من الله أن يشفع فيه نبيه. وقوله: «يا محمد يا نبي الله» هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادي في القلوب، فيخاطب المشهود بالقلب، كما يقول المصلى «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» والإنسان يفعل مثل هذا كثيرًا، يخاطب من يتصوره في نفسه، إن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب (1).

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: أفاد المؤلف رحمه الله أن قول المصلي: السلام عليك أيها النبيّ، هذا من باب المحاطبة المشهود بالعين، ولِهذا تُحد

الصحابة يقولون: السلام عليك أيها النبيّ، وليس أحد منهم يسبق بصره إلى الرسول عليه في مكانه أبدًا، وتَحدهم يقولون هذا وهم في مكة، والرسول عليه في المدينة، فليس هذا السلام كسلام المشاهد بالعين، سلامك للمشاهد بالعين ، فمثلاً: لو قلت وأنت تصلي السلام عليك يا رسول الله بطلت صلاتك، فهناك فرق بين سلام المشاهد بالعين، والمشهود بالقلب.

وعليه نعرف أن أثر ابن مسعود رضى الله عنه الذي في البحاري: أننا كنا نقول للنبيُّ وهو حي: السلام على النبيّ ، احتهادٌ منه رضي الله عنه، لكنه احتهاد غير صائب لوجهين:

الأول: أن الرسول ﷺ علم أمته (السلام عليك أيها النبيّ) إلَى يوم القيامة ولا يُمكن أن غير ذلك.

الثاني: أن عمر بن الخطاب أفقه من ابن مسعود وأعلم من ابن مسعود، وقد ثبت عنه أنه في خلافته كان يعلم الناس التشهد على المنبر، ويقول: السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته.

وبهذا نعرف أنه ينبغي لطالب العلم علم المحديث أو غيره أن يأخذ بأطراف المعلومة كلها دون أن يأخذ بشيء دون آخر، ويغفل عن الآخر ويعرض عنه، فإنه نقص في الاستدلال، ولهذا جاء المحديث: «من يود الله به خيرًا يفقهه في الدين» البحاري (٧١)، ومسلم (١٠٣٧)، فالفقه شيء والعلم شيء آخر.

وجاء في أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم. النبي ﷺ علم أمته إلى يوم القيامة، ولَمْ يقل: قولوا: السلام عليك أيها النبيّ ما دمت حيًّا، ولكن أطلق، فنطلق كما أطلقه الرسول ﷺ.

نَحن نعلم أن الصحابة وهم يقفون في الصف الأول خلف الرسول عَلَيْكُ يقولون: السلام عليك أيها النبيّ ، لا يريدون السلام عليه سلام المشاهد بالعين، وهذا واضح حدًّا.

وقول ابن مسعود: كنا نقول السلام عليّك أيها النبيّ ، والنبيّ حي، ثُمَّ لما مات قلنا، السلام على النبيّ، هذا ليس له حكم الرفع، وإذا قدرنا أن له حكم الرفع فإن له حكم الرفع باعتباره في عهد الرسول عليك أيها النبيّ ، ونحن نوافق على هذا، لكن بعد موته عليه لا يكون له حكم الرفع، يكون له حكم الاحتهاد إما أن يصيب وإما أن يُخطئ.

المهم أن ننتبه للفرق بين المشهود بالقلب والمشهود بالعين.

فلفظ «التوسل» بالشخص و «التوجه» به و «السؤال» به: فيه إجمال واشتراك. غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة: يراد به التسبب به، لكونه داعيًا وشافعًا مثلاً، أو لكون الداعي بحيبًا له مطيعًا لأمره، مقتديًا به. فيكون التسبب إما بمحبة السائل له، وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته. ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته. فلا يكون التوسل بشيء منه ولا بشيء من السائل به بذاته، أو لمحرد الإقسام به على الله.

فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه وكذلك لفظ السؤال بشيء قد يراد به المعنى الأول. وهو التسبب به لكونه سببًا فِي حصول المطلوب. وقد يراد به الإقسام.

\* ومن الأول: حديث الثلاثة الذي آواهم المبيت إلى الغار. وهو حديث مشهور في الصحيحين () وغيرهما. فإن الصخرة انطبقت عليهم. فقالوا: «ليَدْع كل رجل منكم بأفضل عمله. فقال أحدهم: اللهم إنه كانت لي ابنة عم فأحببتها كأشد ما يُحب الرجال النساء، وإنَّها طلبت منِّي مائة دينار، فلما أتيتها بها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تَفُضَّ الخاتم إلا يحقه. فتركت الذهب وانصرفت فإن كنت يا عبد الله اتق الله ولا تَفُضَّ الخاتم إلا يحقه. فتركت الذهب وانصرفت فإن كنت إنَّما فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرُج عنا (٢). فانفرجت لهم فُرْجة رأوا منها السماء. وقال الآخر: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران. وكنت لا أغبُق قبلهما أهلاً ولا مالاً (٢). فناء بي طلب الشجر يومًا. فلم أرُحْ عليهما حتَّى ناما قبلهما أهلاً ولا مالاً (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البحاري (٢٢٧٢) ومواضع، ومسلم (٢٧٤٣).

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: المؤلف رحمه الله اختصر الحديث اختصارًا، كان ينبغي ألا يفعله، لأن في الحديث أنه راودها على نفسها فأبت، وأنّها ألَمَّت بها حاجة فجاءت إليه، ومن أجل الحاجة وافقته، ثُمَّ لما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، وفي سياق المؤلف رحمه الله ترك كلمة أنه راودها عن نفسها، وهي مهمة في الحديث، وقد ذكر أهل العلم في المصطلح أنه لا يَحوز أن يُحذف من الحديث ما تدعو الحاجة إليه، اللهم إلا أن يكون اللفظ في غير ما نعرف في الصحيحين والله أعلم.

فحلبت لَهما غَبوقهما فوجدتهما نائمين. فكرهت أن أغبق قبلهما أهلاً أو مالاً. فلبثت والقدح على يدي، أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصحرة. فانفرجت عنهم، غير أنَّهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب فثمَّرت أجرته، حتَّى كثرت منها الأموال. فجاءيي بعد حين فقال: يا عبد الله أذ إليَّ أجري. فقلت له: كا ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إنِّي لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه. فلم يترك منه شيئًا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يَمشون».

فهؤلاء دعوا الله سبحانه بصالح الأعمال. لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما توسل به العبد إلى الله تعالى، ويتوجه إليه، ويسأله به. لأنه وعد أن يستحيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ [غافر: ٦٠] وهؤلاء دعوه بعبادته وفعل ما أمر به من العمل الصالح وسؤاله والتضرع إليه.

\* ومن هذا ما يذكر عن الفضيل بن عياض: أنه أصابه عسر البول فقال: بحبي إياك إلا ما فرجت عني. ففرج عنه (١).

\* وكذلك دعاء المرأة المهاجرة التي أحيا الله ابنها لَما قالت: «اللهم إنّي آمنت بك وبرسولك، وهاجرت فِي سبيلك» وسألت الله أن يُحيِي ولدها وأمثال ذلك.

يقدم أحدًا على والديه بعطية اللبن، هذا لا يُلام عليه، لأنه فعله متأولاً، وإلا فإنه أوجب أن يسد حوعة أولاده، ولا يسد حوعة أولاده، ولا يشرب أحد قبل أبويه.

<sup>(1)</sup> قال رحِمه الله: توسل بِحبه لله عز وجل ففرج عنه.

\* وهذا كما قال المؤمنون: ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنًا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفَّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ \* رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدَّتُنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقَيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ [آل عمران: ١٩٣، ١٩٣].

فسؤال الله والتوسل إليه بامتثال أمره واحتناب نهيه، وفعل ما يحب من العبودية والطاعة: هو من جنس فعل ذلك رجاء لرحْمة الله(١)، وحوفًا من عذابه وسؤال الله بأسمائه وصفاته. كقوله: «أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان، بديع السموات والأرض، وبأنك أنت الله الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، ونحو ذلك يكون من باب التسبب. فإن كونه المحمود المنان يقتضي منَّه على عباده، وإحسانه الذي يحمد عليه.

وكونه الأحد الصمد: يقتضي توحده في صمديته. فيكون هو السيد المقصود الذي يصمد الناس إليه في كل حوائحهم، المستغني عما سواه، وكل ما سواه مفتقرون إليه. لا غنى بهم عنه. وهذا سبب لقضاء المطلوب.

وقد يتضمن ذلك معنَى الإِقسام عليه بأسْمائه وصفاته.

\* وأما قوله فِي حديث أبِي سعيد: «أسألك بِحق السائلين عليك، وبِحق ممشاي هذا» فهذا الحديث: رواه عطية العوفي. وفيه ضعف.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: قوله رحمه الله: من جنس فعل ذلك رجاء لرحمة الله: إشارة إلى أن الإنسان إذا تعبد بهذا القصد، فإنه مثاب ومحمود، وهذه طريقة النبي صحدًا قال تعالى: هم حُمّد رّسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشَدًاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُم ثَرَاهُم رُكُعًا سُجَّدًا يَبْتَعُونَ فَضُلاً مّن الله وَرضُوانًا في الفتح: ٢٩ أَه وقد ضل من ضل من الصوفية الذي قالوا: تَمام العبادة فَضُلاً مّن الله وَرضُوانًا في الفتح: ٢٩ أَه وقد ضل من ضل من الصوفية الذي قالوا: تَمام العبادة أن تعبد الله لله، يعني لا تريد إلا الله عز وجل، فيقال: سبحان الله، لو قلنا بهذا الكلام لكان جَميع ما يُذكر من ثواب الله في الآيات عبثًا لا فائدة منه، فالإنسان يرجو ثواب الله، يرجو المُحبّة، ومن نعيم الْجنّة النظر إلَى وجه الله عز وجل، ورضا الله عن العبد.

لكن بتقدير ثبوته فهو من هذا الباب. فإن حق السائلين عليه سبحانه (1) : أن يجيبهم. وحق المطيعين له: أن يثيبهم. فالسؤال له. والطاعة سبب لحصول إحابته وإثابته. فهو من التوسل به، والتوجه به، والتسبب. ولو قدر أنه قسم لكان قسمًا بما هو من صفاته. فإن إحابته وإثابته من أفعاله وأقواله.

\* فصار هذا كقوله على الحديث الصحيح: «أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك (٢). لا أحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك» والاستعاذة لا تصح بمخلوق (٤) كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة. وذلك ممّا استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق. ولأنه قد ثبت في الصحيح وغيره من النبي على أنه كان يقول: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» قالوا: والاستعاذة لا تكون بمخلوق.

فأورد بعض الناس لفظ «المعافاة» فقال جمهور أهل السنة «المعافاة» من

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: هنا أنبه لقول العامة: بحق لا إله إلا الله، لا يريدون أن لا إله إلا الله حق، لكنهم يريدون ثواب لا إله إلا الله، وثواب لا إله إلا الله من فعل الله عز وحل، فيكونون توسلوا بفعل الله عز وحل.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: أعوذ بك منك، لا يقولون: أعوذ، ولكنهم يقولون: بك منك، والعوام لا يعلمون أنَّهم لابد ان يقولوا: أعوذ بك منك، يستعينوا بالله من الله عز وجل، لأنه لا مفر منه إلا إليه.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (٤٨٦).

<sup>(</sup>٤) قال رحمه الله: هذا ليس على إطلاقه لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة الاستعادة بالمخلوق، كما قال عليه الصلاة والسلام: «فمن وجد ملجاً أو معاذًا فليعل به»[البحاري (٣٦٠٢)، ومسلم (٢٨٨٢)]، وكما قال: «يعوذ عائل بهذا البيت» يعني الكعبة [مسلم (٢٨٨٢)]، وغير ذلك، فالاستعادة كالاستعانة، والاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة، والاستعادة به فيما يقدر عليه جائزة أيضًا. فتقول: أعوذ بك من فلان، إذا كان المستعاذ به قادرًا على

<sup>(</sup>٥) صحيح: رواه مسلم (٢٧٠٨، ٢٧٠٩).

الأفعال. وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم يقولون: إن أفعال الله قائمة به، وأن الخالق ليس هو المحلوق. وهذا قول جمهور أصحاب الشافعي وأحمد ومالك. وهو قول أصحاب أبي حنيفة. وقول عامة أصحاب أهل الحديث والصوفية وطوائف من أهل الكلام والفلسفة (١).

وبِهذا يحصل الجواب عما أوردته المعتزلة ونجوهم من الجهمية نقضًا.

فإن أهل الإثبات من أهل الحديث وعامة المتكلمة الصفاتية من الكُلاَّبية والأشعرية والكرَّامية وغيرهم: استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق بأن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره. واتصف به ذلك المحل لا غيره. فإذا خلق الله لمحل علمًا أو قدرة. أو حركة أو نحو ذلك: كان هو العالم به القادر به المتحرك به ولم يجز أن يقال: إن الرب المتحرك بتلك الحركة. ولا هو العالم العالم القادر بالعلم والقدرة المخلوقين. بل بما قام به من العلم والقدرة.

قالوا: فلو كان حلق كلامًا في غيره، كالشجرة التي نادى منها موسى،

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: في سياق المؤلف رحمه الله يأتي بأقوال هؤلاء دليل على أن الحق مقبول من أي إنسان كالصوفية وأهل الكلام والفلسفة، إذا أتوا بكلام صحيح وحب قبوله، هذا هو طريق القرآن والسنة، ففي القرآن، قال الله تعالَى: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾ فقال تعالَى: ﴿قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾ [الاعراف: ٢٨] وسكت عن قولهم: وحدنا عليها آباءنا، لأن هذا كلام صحيح، فلا يَحب رده.

وفي السنة: قال النبي ﷺ لأبي هريرة بعد أن حدثه الشيطان إنه إذا قرأ آية الكرسي في ليلة لَمْ يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، فقال النبي ﷺ: «صدقك وهو كذوب» [البحاري (٣٢٧٥)]

وقال النبي ﷺ لليهودي الذي قال: إنا نَجد -يعني في التوراة- إن الله يضع الأرض على إصبع، فضحك النبي ﷺ تَصديقًا لقوله.

فالمهم يا إحواني إذا وحدت طائفة مذمومة من حيث الأصل، وعلى ضلالة من حيث الأصل وحاءت بالحق، فما الواحب؟ قبوله، وإذا وحدت طائفة سنية سلفية قالت قولاً خطأً وحب رده.

لكانت الشجرة هي المتصفة بذلك الكلام. فتكون الشجرة هي القائلة لموسى (إنني أنا الله) ولكان ما يخلقه الله من إنطاق الجلود والأيدي وتسبيح الحصى. وتأويب الجبال وغير ذلك: كلامًا له، كالقرآن والتوراة والإنجيل، بل كان كل كلام في الوجود كلامه. لأنه خالق كل شيء. وهذا قد التزمه مثل صاحب الفصوص وأمثاله من هؤلاء الجهمية الحلولية الاتحادية (1).

\* فأوردت المعتزلة صفات الأفعال: كالعدل والإحسان. فإنه يقال: إنه عادل محسن بعدل حلقه في غيره، وإحسان خلقه في غيره. فأشكل ذلك على من يقول: ليس لله فعل قائم به. بل فعله هو المفعول المنفصل عنه. وليس خلقه إلا مخلوقه.

\* وأما من طرد القاعدة وقال أيضًا: إن الأفعال قائمة به ولكن المفعولات المحلوقة هي المنفصلة عنه. وفرق بين الخلق والمحلوق: فاطرد دليله واستقام (٢٠).

والمقصود هنا: أن استعاذة النبي ﷺ بعفوه ومعافاته من عقوبته، مع أنه لا يستعاذ بِمحلوق، فهو كسؤال الله بإجابته وإثابته، وإن كان لا يسأل بمحلوق.

يعني لو قالوا: إن القرآن كُلّام الله مخلوق في الشجرة، لزم هذا أن كُل كلام يُسمع فهو كلام الله، وهذا لازم لابد منه، ولا يُمكن أن يَحيدوا عنه إذ لا فرق، وكما سبق كلام

ومُنْزِل . . هو من كلام الله على قول هؤلاء.

(٣) قال رحمه الله: وهذا هو مذهب السلف وأئمة المسلمين، أن الفعل غير متحلوق، حتى في فعل اللسان، إذا كتبت، هل كتابتك هي المكتوب؟ لا، كتاب الفعل وحركته والمكتوب مفعوله، وكذلك الله عز وجل حلقه غير متحلوقه، ولهذا يصح أن تضيف الشر إلى المخلوق ولا تضيفه إلى الحالق، ففي المحديث الصحيح: أعوذ بك من شر ما قضيت، وفي المحديث الصحيح: والشر ليس إليك. فالحديث الأول ليس معناه من شر قضائك، لكن المعنى من شر الذي قضيته، أي من شر المقضى، فيجب أن نفرق بين الفاعل والمفعول.

مرشدهم، وكل كلام في الوجود. . إلخ البيت، كقول امرئ القيس: قفا نبك على حبيب

<sup>(</sup>١) قال رحِمه الله: ولهذا قال قائلهم: وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه

\* ومن قال من العلماء: لا يسأل إلا به، لا ينافي السؤال بصفاته (۱) كما أن الحلف لا يشرع إلا بالله. كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت (۲) وفي لفظ الترمذي «من حلف بغير الله فقد أشرك (۲) قال الترمذي: حديث حسن.

ومع هذا فالحلف بعزة الله، ولعمر الله ونحو ذلك: مِمَّا ثبت عن النبِي ﷺ الحلف به: لم يدخل في الحلف بغير الله. لأن لفظ «الغير» قد يراد به المباين المنفصل. ولهذا لم يطلق عليها أنَّها ليست غيره. لأن لفظ «الغير» فيه إجمال. قد يراد به: المباين المنفصل. فلا تكون صفة الموصوف أو بعضه داخلاً في لفظ «الغير» وقد يراد به: ما يُمكن تصوره دون تصور ما هو غير له. فيكون غيرًا بهذا الاصطلاح (٤). ولهذا تنازع أهل النظر في مسمى «الغير» والنّزاع في ذلك لفظي.

(١) قال رحمه الله: قوله: لا ينافي السؤال بصفاته، ولَمْ يقل: لا ينافي السؤال لصفاته، لأن سؤال الصفات شيء لأن سؤال الصفة شيء قائم بنفسه يُحيب وينفع ويضر، وهذا هو الشرك، ففرق بين أن يُسأل بصفاته، وأن تُسأل صفاته.

وقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله الاتفاق على أن سؤال الصفة شرك، وصدق رحمه الله، وأما يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فهذا توسل إلى الله بالرحمة، يعني من أجل أنك رحيم أتوسل إليك بصفتك، وليس المعنى أن الرحمة هي التي يستعاض بها، ولكن هذا من باب التوسل حتَّى الداعي هل يشعر بأن الرحمة تغيثه؟ لا بل يشعر بأن الراحم يغيثه لا شك. (٢) صحيح: رواه البحاري (٢٦٧٩، ٢٦٧٩)، ومسلم (٢٦٤٦).

- (٣) صحيح: رواه الترمذي (١٥٣٥)، وأبو داود (٣٢٥١)، وصححه الألباني رحمه الله في
   الصحيحة (٢٠٤٢)، والإرواء (٢٥٦١).
- (٤) قال رحمه الله: الصفة لله تعالَى في هذا الاصطلاح تكون غيرًا أو لا؟ إذا قلنا: من الغير، فلا يُمكن تصوره بدون الغير، والآخر؟ يُمكن أن تكون القدرة غير القادر، والعلم غير العالم، فالغيرية: نقول مثلاً: المحلوقات غير الخالق، هذا مباين منفصل، فالمغايرة تامة، والصفة غير الموصوف، يعني أنَّها تُحالف الموصوف في حقيقتها، ولكنها صفة له، فلا يَجوز إطلاق أن صفة الله غيره، ولا أنَّها ليست غيره، لأن فيها إجمالاً لفظيًّا، يعني إذا فصَّلنا نتفق على

ولكن بسبب ذلك حصلت في مسائل الصفات من الشبهات ما لا ينحلي إلا بمعرفة ما وقع في الألفاظ من الاشتراك والإِبْهامات، كما قد بسط في غير هذا الموضع.

ولهذا يفرق بين قول القائل «الصفات غير الذات» وبين قوله «صفات الله غير الله» فإن الثاني: باطل. لأن مسمى اسم «الله» يدخل فيه صفاته، بخلاف مسمى الذات. فإنه لا تدخل فيه الصفات. ولهذا لا يقال: صفات الله زائدة عليه سبحانه وإن قيل: الصفات زائدة على الذات. لأن المراد هي زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات المحردة، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة. فليس «اسم الله» متناولاً لذات مجردة عن الصفات أصلاً. ولا يمكن وجود ذلك. ولهذا قال أحمد منافرته للجهمية: لا نقول الله وعلمه، والله وقدرته والله ونوره. ولكن نقول: الله بعلمه وقدرته ونوره. وهو إله واحد. وقد بسط في غير هذا الموضع.

\* وأما قول الناس: أسألك بالله وبالرحم، وقراءة من قرأ وتساءُلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ فِه فهو من باب التسبب بها. فإن الرحم توجب الصلة. وتقتضي أن يصل الإنسان قرابته، فسؤال السائل بالرحم لغيره. متوسل إليه بما بما يوجب صلته من القرابة التي بينهما. ليس هو من باب الإقسام، ولا من باب التوسل بما لا يقتضي المطلوب. بل هو توسل بما يقتضي المطلوب. كالتوسل بدعاء الأنبياء وبطاعتهم وبالصلاة عليهم.

\* ومن هذا الباب: ما يروى عن عبد الله بن جعفر: أنه قال: «كنت إذا سألت عليًّا رضي الله عنه شيئًا فلم يعطنيه قلت له: بحق جعفر إلا أعطيتنيه.

هذا، إذا قلنا: إن أريد بالغير الشيء المباين للمغايرة فهو لا شك غيره، الخالق غير المحلوق، وإذا أردنا بالغير ما يتصور بدون ما هو مغاير له، فإن صفات الله ليس غيرًا، فإن صفات الله غيره بهذا الاعتبار: أننا لا يُمكن أن نتصور أن (العلم والسمع والبصر) غير (سميع أو عليم أو بصير).

فيعطينيه» أو كما قال.

فإن بعض الناس ظن أن هذا من باب الإقسام عليه بجعفر، أو من باب قولهم: أسألك بحق أنبيائك ونحو ذلك. وليس كذلك. بل جعفر هو أخو علي، وعبد الله هو ابنه. وله عليه حق الصلة. فصلة عبد الله صلة لأبيه جعفر. كما ثبت في الحديث «إن من أبر البر: أن يصل الرجل أهل وُدِّ أبيه بعد يُولِي» (١) وقوله «إن من بعد موتهما: الدعاء لَهما والاستغفار لَهما، وإنفاذ عهدهما من بعد موتهما. وصلة رحمك التي لا رحم لك إلا من قبلهما» (١).

ولو كان هذا الباب الذي ظنوه لكان سؤاله لعلى بحق النبيّ إبراهيم الخليل ونحوهما أولى من سؤاله بحق جعفر. ولكن عليّ إلى تعظيم رسول الله ﷺ ومحبته وإجابة السائل به أسرع منه إلى إحابة السائل بغيره. لكن بين المعنيين فرق.

فإن السائل بالنبيّ طالب به متسبب به. فإن لم يكن في ذلك السبب ما يقتضي حصول مطلوبه، وإلا كان يسأل ما به باطلاً.

\* وإقسام الإنسان على غيره بشيء يكون من باب تعظيم المقسم بالمقسم به. وهذا هو الذي حاء به الحديث من الأمر بإبرار المقسم. وفي مثل هذا قيل «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره».

وقد يكون من باب تعظيم المسئول به مديد المديد بالمديد والمديد المديد

فالأول: يشبه ما ذكره الفقهاء في الحلف الذي يقصد به الحض والمنع.

والثاني: سؤال للمسئول بِما عنده من مُحبة المسئول به وتعظيمه ورعاية حقه. فإن كان ذلك مِما يقتضي حصول مقصود السائل حَسُن السؤال، كسؤال الإنسان بالرحم.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (٢٥٥٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أحْمد (٤٩٧/٣)، وابن حبان (٤١٨). وفِي سنده عبد الرحْمن بن الغسيل، وهو صدوق فيه لين كما في التهذيب.

ومن هذا سؤال الله بالأعمال الصالحة، وبدعاء أنبيائه وشفاعتهم.

وأما بمحرد ذوات الأنبياء والصالحين ومحبة الله لَهم وتعظيمه لَهم، ورعايته لحقوقهم التي أنعم بها عليهم: فليس في ذلك ما يوجب حصول مقصود السائل إلا بسبب بين السائل وبينهم: إما محبتهم وطاعتهم. فيثاب على ذلك. وإما دعاؤهم له فيستجيب الله شفاعتهم فيه.

فالتوسل بالأنبياء والصالحين: يكون بأمرين، إما بطاعتهم واتباعهم، وإما بدعائهم وشفاعتهم. إما مجرد دعاء الداعي وتوسله بهم من غير طاعة منهم لَهم، ولا شفاعة منهم له: فلا ينفعه، وإن عظم حاه أحدهم عند الله تعالى.

وقد بسطت هذه المسائل فِي غير هذا الموضع.

والمقصود هنا: أنه إذا كان السلف والأثمة قالوا في سؤال الله بالمحلوق ما قد ذكرنا. فيكف بسؤال المحلوق الميت؟ سواء سئل الميت أن يسأل الله أو سئل قضاء الحاجة، ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس، إما عند قبر الميت، وإما مع غيبته وصاحب الشريعة عليه حسم المادة وسد للذريعة، بلعنه من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وأن لا يصلي عندها لله. ولا يسأل إلا الله. وحذر أمته ذلك. فكيف إذا وقع نفس المحذور من الشرك وأسباب الشرك.

وقد تقدم الكلام على الصلاة عند القبور واتخاذها مساحد ... وقد تبين أن أحدًا من السلف لم يكن يفعل ذلك إلا ما نقل عن ابن عمر «أنه كان يتحرى النُّزول في المواضع التي نزل فيها النبي عليه والصلاة في المواضع

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: المؤلف رحمه الله قال: سواء سئل الميت أن يسأل الله أو سئل قضاء الحاجة، وبينهما فرق، إذا سئل قضاء الحاجة فهذا شرك أكبر، وإذا سئل أن يسأل الله فهذا بدعة وضلالة؛ لأن الميت إذا مات انقطع عمله، والدعاء من عمله، فكيف تسأله ما لا يمكن، يعني إذا جئت إلى ميت وقلت: ادع الله لي، فإنه لن يدعو الله لك، ومن ذلك تقول عند قبر النبي سلطة: اشفع لي، فإن هذا حرام وبدعة منكرة، لكن إذا قلت: يا رسول الله أنّحني من النار، كان شركًا أكبر.

التي صلى فيها. حتَّى إن النبِي عَلَيْهُ توضأ وصَبَّ فَضْلَ وضوئه فِي أصل شجرة فَعَل ابن عمر ذلك» وهذا من ابن عمر تَحر لمثل فعله. فإنه قصد أن يفعل مثل فعله في نزوله وصلاته وصبه للماء وغير ذلك ولم يقصد ابن عمر الصلاة والدعاء في المواضع التي نزلها(١).

\*\* والكلام هنا في ثلاث مسائل:

أحدها: أن التأسي به في صورة الفعل الذي فعله من غير أن يعلم قصده فيه، أو مع عدم السبب الذي فعله. فهذا فيه نزاع مشهور. وابن عمر مع طائفة يقولون بأحد القولين: وغيرهم يخالفهم في ذلك. والغالب والمعروف عن المهاجرين والأنصار: أنّهم لم يكونوا يفعلون كفعل ابن عمر رضي الله عنهما. وليس هذا ممّا نحن فيه الآن.

النبي ﷺ ومن هذا الباب: أنه لو تحرى رجل في سفره أن يصلي في مكانه نزل فيه النبي ﷺ ، وصلى فيه إذا جاء وقت الصلاة: فهذا من هذا القبيل.

\* المسألة الثانية: أن يتحرى تلك البقعة للصلاة عندها من غير أن يكون ذلك وقتًا لصلاته. بل أراد أن ينشيء الصلاة والدعاء لأجل البقعة؛ فهذا لم ينقل عن ابن عمر ولا غيره. وإن ادعى بعض الناس أن ابن عمر فعله. فقد ثبت عن أبيه عمر «أنه نهى عن ذلك» وتواتر عن المهاجرين والأنصار: أنّهم لم يكونوا يفعلون ذلك. فيمتنع أن يكون فعل ابن عمر -لو فعل ذلك- حجة على أبيه، وعلى المهاجرين والأنصار.

\* والمسألة الثالثة: أن لا تكون تلك البقعة في طريقه بل يعدل عن طريقه إليها، أو يسافر إليها سفرًا طويلاً أو قصيرًا. مثل من يذهب إلى حراء ليصلي فيه ويدعو، أو يسافر إلى غار ثور ليصلي فيه ويدعو، أو يذهب إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام ليصلي فيه ويدعو، أو يسافر إلى غير هذه الأمكنة من

<sup>(</sup>١) قال رحِمه الله: لَمْ يقصد ابن عمر المكان، وإنَّما قصد فعل الرسول عَلَيْكِ .

الجبال وغيره الجبال التي يقال فيها مقامات الأنبياء أو غيرهم، أو مشهد مبني على أثر النبي من الأنبياء، مثل ما كان مبنيًا على نعله. ومثل ما في حبل قايسون، وحبل الفتح، وحبل طور زيتا الذي ببيت المقدس ونحو هذه البقاع: فهذا ما يعلم كل من كان عالمًا بحال رسول الله على وحال أصحابه من بعده: أنّهم لم يكونوا يقصدون شيئًا من هذه الأمكنة. فإن حبل حراء الذي هو أطول حبل بمكة: كانت قريش تنتابه قبل الإسلام وتتعبد هناك، ولهذا قال أبو طالب في شعره:

\* وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: الكان أول ما بُدئ به رسول الله عَلَيْ من الوحي: الرؤيا الصادقة. فكان لا يرى رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح. ثمّ حُبِّب إليه الخلاء. فكان يأتي غار حراء. فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. ثمّ يرجع فيتزود لذلك، حتّى فحاه الوحي، وهو بغار حراء. فأتاه الملك، فقال له: اقرأ، فقال: لست بقارئ. فأعدني فغطي، حتّى بلغ مني الجهد. ثمّ أرسلني، ثمّ قال: اقرأ. فقلت: لست بقارئ حمرتين أو تلاثاً ثلاثاً - ثمّ قال: هو الذي خلق الإنسان من عَلَق \* اقرأ وربك الله علم بالقلم \* علم الإنسان ما لم يَعْلَم العند: دو المرحع بها الأكرة \* الله علي ترحف بوادره - الحديث، بطوله (۱).

فتحنثه وتعبده بغار حراء كان قبل المبعث. ثم إنه لما أكرمه الله بنبوته ورسالته، وفرض على الخلق الإيمان به وطاعته واتباعه: أقام بمكة بضع عشرة سنة، هو ومن آمن به من المهاجرين الأولين الذين هم أفضل الخلق. ولم يذهب هو ولا أحد من أصحابه إلى حراء. ثم هاجر إلى المدينة واعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية التي صده فيها المشركون عن بيت الله الحرام -والحديبية عن يمينك وأنت قاصد مكة إذا مررت بالتنعيم عند المساجد التي يقال: إنّها مساجد عائشة. والحبل

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البحاري (٤، ٤٩٥٤، ٥٩٥٥، ٢٩٥٢)، ومسلم (١٦٠).

الذي عن يَمينك يقال له حبل التنعيم. والحديبية غربيه -ثم إنه اعتمر من العام القابل عمرة القضية (۱)، و دخل مكة هو و كثير من أصحابه، وأقاموا بها ثلاثًا. ثُمَّ لما فتح مكة، و ذهب إلى ناحية حُنين والطائف شرقي مكة. فقاتل هوازن بوادي حنين، ثُمَّ حاصر أهل الطائف وقسم غنائم حنين بالجعرانة، فأتى بعمرته من الجعرانة إلى مكة. ثُمَّ إنه اعتمر عمرته الرابعة مع حجة الوداع. وحج معه جماهير المسلمين لم يتخلف عن الحج معه إلا من شاء الله. وهو في ذلك كله لا هو ولا أحد من أصحابه يأتي غار حراء، ولا يزوره، ولا شيئًا من البقاع التي حول مكة. ولم يكن هناك عبادة إلا بالمسجد الحرام وبين الصفا والمروة وبمني ومزدلفة، وعرفات. وصلى الظهر والعصر ببطن عُرَنة. وضربت له بالقبة يوم عرفة بنمرة المحاروة لعرفة (۱). ثُمَّ بعده خلفاء الراشدين وغيرهم من السابقين الأولين، لم يكونوا يسيرون إلى غار حراء ونحوه للصلاة فيه والدعاء.

(١) قال رحمه الله: عمرة القضية، وتسمى عمرة القضاء، وهي العمرة التي قاضى عليها النبي ﷺ المشركين، ودليل ذلك أن كثيرًا من صحابته ﷺ لَمْ يكونوا معه، وهذه العمرة التي أحصروا عنها كتبت لَهم.

(٢) قال رحمه الله: قول المؤلف رحمه الله أن نَمرة المحاورة لعرفة يبين لك ما ذهب اليه الشيخ وغيره من العلماء من أن نَمرة ليست من عرفة، وهذا هو الحق لا شك فيه، لكن يشكل عليه حديث حابر رضي الله عنه لما قال: سار النبي رسي الله عنه المحارية فأحاز قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، وهو المزدلفة، كما كانت قريش تفعل بحارية فأحاز حتى أتى عرفة، ومعلوم أنه ضربت له القبرة بنمرة، وبات فيها حتى زالت الشمس، فتوهم بعض العلماء من قوله: حتى إذا أتى عرفة، أن نَمرة جزء من عرفة، لكن مراد حابر رضي الله عنه واضح، أنه أحاز حتى أتى عرفة فوقف بها لأن قريشًا من عنادهم واستكبارهم تقول، ما يُمكن أن نقف عرفة بعرفة ن لأن عرفة من الحل ونحن أهل الحرم، ما نقف إلا بالمزدلفة، يمكن أن نقف عرفة بعرفة ن لأن عرفة من الحل ونحن أهل الحرم، ما نقف إلا بالمزدلفة، شيخ الإسلام هنا كلامه صريح، أن نَمرة ليست من عرفة، فلو أن أحدًا وقف بها حتى غربت الشمس ثُمَّ انصرف فححه ليس بصحيح، ولا أدري عن الذين يقولون إنَّها من عرفة أيلتزمون بصحة المحديث أم لا.

\* وكذلك الغار المذكور في القرآن في قوله تعالى: ﴿ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ﴾ [التوبة: ٤] وهو غار بجبل ثور يَمانِي مكة: لم يشرع لأمته السفر إليه وزيارته، والصلاة فيه والدعاء، ولا بني رسول الله ﷺ بمكة مسجدًا غير المسجد الحرام. بل تلك المساجد كلها محدثة. مسجد المولد وغيره. ولا شرع لأمته زيارة موضع بيعة العقبة الذي حلف منى. وقد بني هناك مسجد.

ومعلوم: أنه لو كان هذا مشروعًا مستحبًا يثيب الله عليه، لكان النبي ولله علم أعلم الناس بذلك وأسرعهم إليه. ولكان عَلَم أصحابه ذلك. وكان أصحابه أعلم بذلك، وأرغب فيه مِمن بعدهم: فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك. علم أنه من البدع المحدثة التي لم يكونوا يعدونها عبادة وقربة وطاعة.

فمن جعلها عبادة وقربة وطاعة فقد اتبع غير سبيلهم وشرع من الدين ما لم يأذن به الله.

وإذا كان حكم مقام نبينا ﷺ في مثل غار حراء الذي ابتدئ فيه بالإنباء والإرسال، وأنزل عليه فيه القرآن، مع أنه كان قبل الإسلام يتعبد فيه، وفي مثل الغار المذكور في القرآن الذي أنزل الله فيه سكينته على رسوله ﷺ.

\* فمن المعلوم: أن مقامات غيره من الأنبياء أبعد أن يشرع قصدها، والسفر إليها لصلاة أو دعاء أو نحو ذلك، إذا كانت صحيحة ثابتة. فكيف إذا علم أنها كذب، أو لم يعلم صحتها؟.

وهذا كما أنه قد ثبت باتفاق أهل العلم: أن النبي عَلَيْ لَما حج البيت لَمْ يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين. فلم يستلم الركنين الشاميين ولا غيرهما من حوانب البيت، ولا مقام إبراهيم ولا غيره من المشاعر. وأما التقبيل فلم يقبل إلا الحجر الأسود (١).

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: وكذلك لا يشير إليه إذا تعذر التقبيل، وإنَّما يشير إلَى الحجر الأسود ولا . الأسود، لأنه أفضل من الركن اليماني، ولذلك لا يُشرع تقبيله بِخلاف الحجر الأسود ولا

وقد اختلف في الركن اليماني فقيل، يقبله وقيل: يستلمه ويقبل يده. وقيل: لا يقبله: ولا يقبل يده والأقوال الثلاثة مشهورة في مذهب أحْمد وغيره.

الصواب: أنه لا يقبله ولا يقبل يده. فإن النبِي ﷺ لم يفعل هذا ولا هذا، كما تطبق به الأحاديث الصحيحة.

ثم هذا مسألة نزاع. وأما مسائل الإجماع فلا نزاع بين الأثمة الأربعة ونحوهم من أئمة العلم أنه لا يقبل الركنين الشاميين: ولا شيئًا من حوانب البيت. فإن النبيّ على الله الركنين اليمانيين. وعلى هذا عامة السلف.

\* وقد روى «أن ابن عباس ومعاوية طافا بالبيت، فاستلم معاوية الأركان الأربعة. فقال ابن عباس: إن رسول الله على لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. فقال معاوية: ليس من البيت شيء متروكًا. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فرجع إليه معاوية» (١)

وقد اتفق العلماء على ما مضت به السنة من أنه لا يشرع الاستلام والتقبيل لمقام إبراهيم الذي ذكره الله تعالى في القرآن وقال: ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى﴾ [البقرة: ١٢٦].

التكبير عنده بخلاف الحجر الأسود.

<sup>(</sup>١) قالَ رحمه الله: في هذه الآية فائدة عظيمة وهي أن سنة الرسول على تكون بفعله وبتركه، فإذا ترك شيئًا مع وجود السبب عُلم أن السنة تركه، وإذا فعل شيئًا فهو سنة، لا إشكال فيه، فابن عباس رضي الله عنهما استدل على ترك استلام الركنين الشاميين، لأن الرسول على يستلمها. إذًا فالسنة هي متابعة الرسول على الفعل والترك، فإذا ترك شيئًا مع وجود السبب، يَخرج به ما إذا وجد سبب بعد وفاة الرسول على التسوك عند وجول المسجد خلافًا لمن قال: إنه يُسن التسوك عند دخول المسجد لأنه عُرف عن الرسول على السول على أن أول ما يفعله عند دخوله بيته أن يتسوك، قالوا: فبيت الله أحق فيقال: وُجد السبب في عهد الرسول عند دخوله بيته أن يتسوك، قالوا: فبيت الله أحق فيقال: وُجد السبب في عهد الرسول عند رحمهم الله.

فإذا كان هذا بالسنة المتواترة وباتفاق الأئمة لا يشرع تقبيلها بالفم ولا مسحه باليد، فغيره من مقامات الأنبياء أولَى أن لا يشرع تقبيلها بالفم ولا مسحها باليد (١).

\* وأيضًا فإن المكان الذي كان النبي ﷺ يصلي فيه بالمدينة النبوية دائمًا: لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله، ولا المواضع التي صلى فيها بمكة وغيرها.

فإن كان الموضع الذي كان يطؤه بقدميه الكريمتين ويصلي عليه لم يشرع لأمته التمسح به ولا تقبيله. فكيف بما يقال: إن غيره صلى فيه أو نام عليه؟.

وإذا كان هذا ليس بمشروع في موضع قدميه للصلاة، فكيف بالنعل الذي هو موضع قدميه للمشي وغيره؟ هذا إذا كان النقل صحيحًا. فيكف بما لا يعلم صحته، أو بما لا يعلم أنه كذب؟ كحجارة كثيرة يأخذها الكذابون وينحتون فيها موضع قدم، ويزعمون عند الجهال أن هذا موضع قدم النبي المنظيرة.

وإذا كان هذا غير مشروع في موضع قدميه وقدمي إبراهيم الخليل الذي لا شك فيه. ونحن مع هذا قد أمرنا أن نتخذه مصلى. فكيف بما يقال: إنه موضع قدميه كذبًا وافتراء عليه، كالموضع الذي بصحرة بيت المقدس وغير ذلك من المقامات.

فإن قيل: قد أمر الله أن نتَّخذ من مقام إبراهيم مصلى فيقاس عليه غيره.

قيل له: هذا الحكم خاص بمقام إبراهيم الذي بمكة، سواء أريد به المقام الذي عند الكعبة موضع قيام إبراهيم، أو أريد به المشاعر عرفة ومزدلفة ومنّى. فلا نزاع بين المسلمين: أن المشاعر خصت من العبادات بما لم يشركها فيه سائر البقاع، كما خص البيت بالطوائف. فما خصت به تلك البقاع لا يقاس عليها غيرها،

<sup>(1)</sup> قال رحمه الله: والاستلام: هو المسح، فلابد من وضع يده على الحجر الأسود من مسحه لأن هذا هو السنة.

وما لم يشرع فيها. فأولى أن لا يشرع في غيرها.

ونَحن قد استدللنا على أن ما لم يشرع هناك من التقبيل والاستلام أولى أن لا يشرع فِي غيرها، ولا يلزم أن يشرع فِي غير تلك البقاع منه مثل ما شرع فيها.

\* ومن ذلك: القبة التي عند حبل عرفات، التي يقال: إنّها قبة آدم. فإن هذه لا يشرع قصدها للصلاة والدعاء باتفاق العلماء، بل نفس رقى الجبل الذي بعرفات الذي يقال له «حبل الرحمة» واسمه إلال على وزن «هلال» ليس مشروعًا باتفاقهم (۱) . وإنّما السنة الوقوف بعرفات: إما عند الصحرات، حيث وقف النبي بَاتفاقهم وإما بسائر عرفات. فإن النبي بَاللَّهُ قال: «عرفة كلها موقف. وارتفعوا عن بطن عُرئة» .

مسجد الخيف مسجد يقال له: غار المرسلات. فيه نزلت سورة المرسلات، وفوق

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: كما يقال إن رحلاً من الملوك نذر الله أن يتعبد الله بعبادة لا يشاركه فيها أحد، وما هذه العبادة التي لا يشاركه فيها أحد، هل الصيام أو الصدقة أو الصلاة أو الذكر، فطاف بالعلماء يسألُهم كي يوفي بنذره، فقال أحدهم: أخلوا له المطاف، لأنه إذا طاف بالكعبة وحيدًا، فإنه لن يشاركه أحد.

وقوله رحمه الله: أن مقام إبراهيم في قوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى﴾ أنه يُحتمل أن المراد هو مقامه حنب الكعبة، أو أن المراد به حَميع مقامات التي قام فيها كمنى وعرفة والمزدلفة، والثاني أعم أنه يشمل هذا كله؛ فإن قال قائل: حين قرأ الرسول ﷺ حين تقدم من مقام إبراهيم ﴿وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّى﴾، ألا يرجح أنه يُخصص هذا المكان؟ رُبّما نقول هذا، وربّما نقول: إنه أراد أن يفسر الآية ببعضها، إذا فإذا قال: اتخذوا من مقام إبراهيم حيث تطأ قدمه اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والإنسان لا يؤمر بأن يصلي في مقام إبراهيم حيث تطأ قدمه أرض عرفة، قلنا: إن كلمة مصلى، يحوز أن يراد بها كلّمة الصلاة المعروفة، ويراد بها الدعاء، أو مكان الدعاء، لأن الصلاة باللغة العربية بمعنى الدعاء كما في قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُوَكِّيهِم بِهَا وَصَلّ عَلَيْهُمْ ﴾ [التربة: ١٠٣] أي: ادعُ لَهم. من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُوَكِّيهِم بِهَا وَصَلّ عَلَيْهُمْ ﴾ [التربة: ١٠٣] أي: ادعُ لَهم.

الجبل مسجد يقال له: مسجد الكبش، ونحو ذلك: لم يشرع النبِي ﷺ قصد شيء من هذه البقاع، لصلاة، ولا دعاء، ولا غير ذلك.

\* وأما تقبيل شيء من ذلك والتمسح به: فالأمر فيه أظهر، إذ قد علم العلماء بالاضطرار من دين الإسلام: أن هذا ليس من شريعة رسول الله عليه العلماء بالاضطرار من دين الإسلام:

وقد ذكر طائفة من المصنفين في المناسك: استحباب زيارة مساحد مكة وما حولَها، وكنت قد كتبتها في منسك كتبته قبل أن أحج في أول عمري لبعض الشيوخ، جمعته من كلام العلماء، ثُمَّ تبين لي أن هذا كله من البدع المحدثة، التي لا أصل لَها في الشريعة، وأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. لَمْ يفعلوا شيئًا من ذلك، وأن أئمة العلم والهدى ينهون عن ذلك، وأن المسجد الحرام: هو المسجد الذي شرع لنا قصده للصلاة والدعاء والطواف، وغير ذلك من العبادات، ولم يشرع لنا قصد مسجد بعينه بمكة سواه. ولا يصلح أن يجعل هناك مسجد يزاحمه في شيء من الأحكام. وما يفعله الرجل في مسجد من تلك المساجد من يزاحمه في شيء من الأحكام. وما يفعله الرجل في مسجد من تلك المساجد من مشروعة. وأما قصد مسجد غيره هناك تحريًا لفضله: فبدعة غير مشروعة.

\* وأصل هذا: أن المساجد التي تشد الرحال إليها: هي المساجد الثلاثة. كما ثبت في الصحيحين عن النبي عليه النبي التي من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما: أن النبي عليه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا» (الله وقد روى هذا من وجوه أحرى. وهو حديث ثابت عن النبي عليه باتفاق أهل العلم، متلقّي بالقبول عنه.

فالسفر إلى هذه المساجد الثلاثة للصلاة فيها و الدعاء، والذكر والقراءة والاعتكاف: من الأعمال الصالحة. وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر إليها باتفاق أهل العلم، حتَّى مسجد قباء يستحب قصده من المكان القريب، كالمدينة.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧).

\* ولا يشرع شد الرحال إليه. فإن في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان النبي على الله يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيًا وراكبًا» (١) وكان ابن عمر يفعله. وفي لفظ مسلم «فيصلي فيه ركعتين» وذكره البحاري بغير إسناد.

\* وذلك أن الله تعالى نَهاه عن القيام في مسجد الضرار. فقال: ﴿وَالَّذِينَ الْمُوْمَنِينَ وَإِرْصَادًا لّمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ التَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُوْمَنِينَ وَإِرْصَادًا لّمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحُلْفُنَ إِنْ أَرَدُنَا إِلا الْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ \* لاَ تَقُمْ فيه أَبَدًا لَمَ سَخِدٌ أُسَسَ عَلَى التَّقُوى مِنْ أَوَّلِ يَوْم أَحَقُّ أَن تَقُومَ فيه فيه رِجَالٌ يُحبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللّهُ يُحبُ الْمُطْهِرِينَ \* أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقُوى مِنَ اللّه وَرِضُوان خَيْرٌ أَمَّ مَن أَلَّه وَرَضُوان خَيْرٌ أَمَّ مَن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقُوعَى مِنَ اللّه لَا يَهْدِي الْقَوْمَ أَم مَنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُف هَارٍ فَالْهَارَ بِه فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالَمِينَ \* لاَ يَزَالُ بُنْيَانَهُمُ الَّذِي بَنُوا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلاَّ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَاللّهُ عَلِيمٌ عَلَى التَّوْمُ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَاللّهُ عَلَيمٌ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَاللّهُ عَلَيمٌ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَاللّهُ عَلَيمٌ وَاللّهُ عَلَيمٌ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَاللّهُ عَلَيمٌ فَي الرَبِهِ فَلَا اللّهُ عَلَيمٌ وَاللّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ فَا لَكُوبُهُمْ وَاللّهُ عَلَيمٌ خَيمٌ إِلّا أَن تَقَطّع قُلُوبُهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَكَوْمُ وَاللّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ فَي السِولِة وَاللّهُ اللّهُ عَلَيمٌ وَاللّهُ عَلَيمٌ عَلْمُ عَلَيمٌ وَاللّهُ عَلَيمٌ عَلَيْهُ وَلَا لَكُوبُهُمْ وَاللّهُ عَلَيمٌ عَلَى عَلْمُ وَلَاللّهُ عَلَيمُ عَلَى اللّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمٌ عَلَى اللّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَى اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمٌ عَلَى اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَقُولُهُ عَلْمُهُمُ اللّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ اللّهَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللّهُ عَل

وكان مسجد الضرار قد بُنِي لأبِي عامر الفاسق الذي كان يقال له: أبو عامر الراهب. وكان قد تنصر في الجاهلية. وكان المشركون يعظمونه، فلما جاء الإسلام حصل له من الحسد ما أوجب مخالفته للنبي على وفراره إلى الكافرين فقام طائفة من المنافقين يبنون هذا المسجد، وقصدوا أن يبنوه لأبي عامر هذا. والقصة مشهورة في ذلك فلم يبنوه لأجل فعل ما أمر الله به ورسوله. بل لغير ذلك.

فدخل في معنى ذلك من بنى أبنية يضاهئ بها مساجد المسلمين لغير العبادات المشروعة: من المشاهد وغيرها. لاسيما إذا كان فيها من الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين، والإرصاد لأهل النفاق والبدع المحادين لله ورسوله: ما يقوى بها شبهها بمسجد الضرار: فقال الله تعالى لنبيه على التقوى من شبهها بمسجد الضرار: فقال الله تعالى لنبيه على التقوى من أوّل يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيهِ [النوبة: ١٠٨] وكان مسجد قباء أسس على التقوى،

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (١١٩٣)، ومسلم (١٣٩٩).

ومسحده أعظم في تأسيسه على التقوى من مسحد قباء. كما ثبت في الصحيحين عنه أنه سئل عن المسحد الذي أسس على التقوى؟ فقال: «مسجدي هذا» (١) فكلا المسحدين أسس على التقوى. ولكن اختص مسحده بأنه أكمل في هذا الوصف من غيره. فكان يقوم في مسحده يوم الجمعة. ويأتي مسحد قباء يوم السبت (٢).

\* وفي السنن عن أسيد بن حُضير الأنصاري رضي الله عنه عن النبي عليه قال: «الصلاة في مسجد قباء كعمرة» (٢) رواه ابن ماجه والترمذي. وقال: حديث حسن غريب.

\* وعن سهيل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من تطهر في بيته، ثُمَّ أتى مسجد قباء، فصلى فيه صلاة: كان له كأجر عمرة» (أ) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.

\* قال بعض العلماء قوله: «من تطهر في بيته ثُمَّ أتى مسجد قباء» تنبيه على أنه لا يشرع قصده بشد الرحال. بل إنَّما يأتيه الرحل من بيته الذي يصلح أن يتطهر فيه. ثُمَّ يأتيه، فيقصده كما يقصد الرجل مسحد مصره دون المساحد التي يسافر إليها.

\* وأما المساحد الثلاثة: فاتفق العلماء على استحباب إتيانِها للصلاة ونحوها. ولكن لو نذر ذلك هل يجب بالنذر ؟ فيه قولان للعلماء:

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (١٣٩٨) وغيره في قصة.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: كلا المسجدين أسس على التقوى، لكن الرسول ﷺ كان يصلى الجمعة في مسجد، وهذا دليل على أفضلية المسجد النبوي، على مسجد قباء، ويأتي مسجد قباء يوم السبت، تحقيقًا لأمر الله تبارك وتعالى، لأن مسجد قباء أيضًا أسس على التقوى.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه الترمذي (٣٢٤)، وابن ماجه (١٤١١)، وصححه الألباني رحمه الله في التعليق الرغيب (١٣٨/، ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه النسائي (٦٩٩)، وابن ماجه (١٤١٢)، وأحْمد (٤٨٧/٣).

\* أحدهما: أنه لا يجب بالنذر إلا إتيان المسجد الحرام خاصة. وهذا أحد قولي الشافعي. وهو مذهب أبي حنيفة، وبناء على أصله في أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنه واجب بالشرع.

\* والقول الثاني: وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما. أنه يجب إتيان المساحد الثلاثة بالنذر. لكن إن أتى الفاضل أغناه عن إتيان المفضول. فإن نذر إتيان مسحد المدينة ومسحد إيلياء، أغناه إتيان المسحد الحرام، وإن نذر إتيان مسحد إيلياء إغناه إتيان أحد مسحدي الحرمين.

\* وذلك أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي عَلَيْهِ أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه» (١) وهذا يعم كل طاعة سواء كان جنسها واحبًا أو لم يكن. وإتيان الأفضل إحراء للحديث الوارد في ذلك.

وليس هذا موضع تفصيل هذه المسائل.

بل المقصود: أنه لا يشرع السفر إلى مسحد غير الثلاثة. ولو نذر ذلك لم يجب عليه فعله بالنذر باتفاق الأئمة. وهل عليه كفارة يَمين؟ على قولين مشهورين.

وليس بالمدينة مسجد يشرع إتيانه إلا مسجد قباء، وأما سائر المساجد: فلها حكم المساجد العامة، ولم يخصها النبي على الماكن ولهذا كان الفقهاء من أهل المدينة لا يقصدون شيئًا من تلك الأماكن إلا قباء خاصة.

\* وفي المسند عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما «أن النبي عليه دعا في مسجد الفتح ثلاثًا: يوم الاثنين، ويوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء، فاستحيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين، فعرف البشر في وجهه. قال حابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توحيت تلك الساعة فأدعو فيها. فأعرف الإجابة» وفي إسناد هذا

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٦٦٩٦، ٦٧٠٠).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣٣٢/٣).

الحديث كثير من زيد، وفيه كلام: يوثقه ابن معين تارة، ويضعفه أحرى.

وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم، فيتحرون الدعاء فِي هذا، كما نقل عن جابر، و لم ينقل عن جابر رضي الله عنه: أنه تحرى الدعاء فِي المكان، بل تحرى الزمان.

فإذا كان هذا في المساحد التي صلى فيها النبي ﷺ، وبنيت بإذنه، ليس فيها ما يشرع قصده بِحصوصه من غير سفر إليه إلا مسحد قباء. فكيف بِما سواها؟. فصل

وأمًّا المسجد الأقصى: فهو أحد المساجد الثلاثة، التي تشد إليها الرحال، وكان المسلمون لما فتحوا بيت المقدس على عهد عمر بن الخطاب، حين جاء عمر إليهم، فسلم النصارى إليه البلد - دخل إليه فوجد على الصخرة زبالة عظيمة جدًّا كانت النصارى قد ألقتها عليها، معاندة لليهود الذين يعظمون الصخرة، ويصلون إليها فأخذ عمر في ثوبه منها، واتبعه المسلمون في ذلك، ويقال: إنه سخر لها الأنباط حتَّى نظفها. ثمَّ قال لكعب الأحبار: «أين ترى أن أبني مصلى المسلمين؟ فقال: ابنه خلف الصخرة. فقال: يا ابن اليهودية، خالطتك يهودية» أو كما قال: بل أبنيه في صدر المسجد، فإن لنا صدور المساجد، فبناه في قبلي المسجد» وهو الذي يسميه كثير من العامة اليوم: الأقصى، والأقصى: اسم للمسجد كله. ولا يسمى هو ولا غيره حرمًا. وإنَّما الحرم بمكة والمدينة خاصة ".

\*\* وفي وادي وَجِّ الذي بالطائف نزاع بين العلماء.

فبنَى عمر المصلى الذي هو في القبلة، ويقال: إن تحته درجًا كان يصعد منها إلى أمام الأقصى. فبناه على الدرج، حيث لم يصلِّ إلا أهل الكتاب. ولم يصلِّ

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: أما مكة فبالإجماع، أما المدينة ففيه خلاف، أما خلاف أن المدينة ليس لَها حرم، فهو ضعيف، وأما وادي وَجّ فهو أضعف وأضعف، والصواب: أن وادي وَجّ حُمِيَ كما تُحمَى الأراضي التِي فيها عشب كثير وهكذا.

عمر ولا المسلمون عند الصخرة ولا تمسحوا بِها، ولا قبلوها. بل يقال: إن عمر صلى عند محرام داود عليه السلام الخارج.

\* وقد ثبت أن ابن عمر: «كان إذا أتى بيت المقدس دخل إليه وصلى فيه. ولا يقرب الصخرة. ولا يأتيها. ولا يقرب شيئًا من تلك البقاع، وكذلك نقل عن غير واحد من السلف المعتبرين، كعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وغيرهم.

وذلك أن سائر بقاع المسجد لا مزية لبعضها على بعض، إلا ما بناه عمر رضى الله عنه لمصلى المسلمين.

وإذا كان المسجد الحرام ومسجد المدينة اللذان هما أفضل من المسجد الأقصى بالإجماع -فأحدهما: قد ثبت في الصحيح عنه على أنه قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» والآخر: هو المسجد الذي أوجب الله حجه، والطواف فيه، وجعله قبلة لعبادة المؤمنين- ومع هذا فليس فيهما ما يقبل بالفم، وما لا يستلم باليد إلا ما جعله الله في الأرض بمنزلة اليمين. وهو الحجر الأسود فكيف يكون في المسجد الأقصى ما يستلم، أو يقبل ؟

وكانت الصخرة مكشوفة ولم يكن أحد من الصحابة: ولأتهم، ولا علمائهم يخصها بعبادة وكانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهما، مع حكمهما على الشام، وكذلك في خلافة على رضي الله عنه، وإن كان لم يحكم عليها. ثُمَّ كذلك في إمارة معاوية وابنه. وابن ابنه.

فلما كان في زمن عبد الملك، وحرى بينه وبين ابن الزبير من الفتنة ما حرى كان هو الذي بنى القبة على الصخرة، وقد قيل: إن الناس كانوا يقصدون الحج فيحتمعون بابن الزبير، أو يقصدونه بحُجة الحج. فعظم عبد الملك شأن الصخرة بما بناه عليها من القبة، وجعل عليها من الكسوة في بناء الشتاء والصيف. ليكثر قصد الناس للبيت المقدس. فيشتغلوا بذلك عن قصد ابن الزبير، والناس على دين

ملوكهم. وظهر من ذلك الوقت من تعظيم الصخرة، وبيت المقدس ما لم يكن المسلمون يعرفونه بمثل هذا. وصار بعض الناس ينقل الإسرائيليات في تعظيمها، حتَّى روى بعضهم عن كعب الأحبار عند عبد الملك بن مروان -وعروة بن الزبير حاضر - «إن الله قال للصخرة: أنت عرشي الأدنى» فقال عروة: يقول الله تعالى: ﴿وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] وأنت تقول: إن الصخرة عرشه؟ وأمثال هذا.

ولا ريب أن الخلفاء الراشدين لم يبنوا هذه القبة، ولا كان الصحابة يعظمون الصحرة، ولا يتحررون الصلاة عندها، حتَّى ابن عمر رضى الله عنهما مع كونه كان يأتي من الحجاز إلى المسجد الأقصى، كان لا يأتي الصخرة.

وذلك أنّها كانت قبلة، ثُمَّ نسخت، وهي قبلة اليهود. فلم يبق في شريعتنا ما يوجب تخصيص يوم السبت، يوجب تخصيص يوم السبت، وفي تخصيصها بالتعظيم: مشابحة لليهود. وقد تقدم كلام العلماء في يوم السبت وعاشوراء ونحو ذلك.

\* وقد ذكر طائفة من متأخري الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: أن اليمين تغلظ ببيت المقدس بالتحليف عند الصخرة. كما تغلظ في المسحد الحرام بالتحليف بين الركن والمقام، وكما تغلظ في مسحده على بالتحليف عند منبره، لكن ليس هذا أصل في كلام أحمد ولا غيره من الأئمة. بل السنة أن تغلظ اليمين فيه كما تغلظ في سأئر المساحد عند المنبر. ولا تغلظ اليمين بالتحليف عندما لم يشرع للمسلمين تعظيمه، كما لا تغلظ بالتحليف عند المشاهد ومقامات الأنبياء ونحو ذلك. ومن فعل ذلك فهو ضال مبتدع، مخالف للشريعة (١).

(١) قال رحمه الله: تغليظ اليمين لا يكون إلاَّ فِي شيء خطأ كالقتل والرحم، وما أشبه ذلك، وتكون في الزمان والمكان والصيغة والهيئة.

الزمان: بعد العصر كما قال تعالى: ﴿ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْد الصَّلاَقِ ﴾ [المائدة: ١٠٦] والصلاة هنا هي صلاة العصر. والمكان -كما قال الشيخ رَحِمه الله: في مكة بين الركنين

\* وقد صنف طائفة من الناس مصنفات في فضائل بيت المقدس وغيره من البقاع التي بالشام. وذكروا فيها من الآثار المنقولة عن أهل الكتاب، وعمن أخذ عنهم: ما لا يُحل للمسلمين أن يبنوا عليه دينهم.

\* وأمثل من ينقل عنه تلك الإسرائيليات: كعب الأحبار، وكان الشاميون قد أخذوا عنه كثيرًا من الإسرائيليات وقد قال معاوية رضي الله عنه: «ما رأينا في هؤلاء المحدثين عن أهل الكتاب أمثل من كعب. وإن كنا لنبلو عليه الكذب أحيانًا».

\* وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه، وإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه»(۱).

ومن العجيب: أن هذه الشريعة المحفوظة المحروسة مع هذه الأمة المعصومة التي لا تَحتمع على ضلالة: إذا حَدَّث بعض أعيان التابعين عن النبي عَلَيْ بحديث، كعطاء بن أبي رباح والحسن البصري، وأبي العالية ونحوهم. وهم من حيار علماء المسلمين وأكابر أثمة الدين: توقف أهل العلم في مراسيلهم. فمنهم من يَرُد المراسيل مطلقًا. ومنهم من يقلبها بشروط. ومنهم من يميز بين مَنْ عادته أن لا يرسل إلا عن ثقة، كسعيد بن المسيب، وإبراهيم النجعي، ومحمد بن سيرين وبين من عُرف عنه: أنه قد يرسل عن غير ثقة، كأبي العالية، والحسن. وهؤلاء ليس بين أحدهم وبين النبي عَلَيْ إلا رجل أو رجلان أو ثلاثة مثلاً، وأما ما يوجد في كتب

ومقام إبراهيم، وفي غيرها عند المنبر في خطبة الجمعة. والهيئة: أن يكون الإنسان قائمًا، قال العلماء: لأن القيام أقرب إلى العقوبة، إذا حلت، لأنه يكون أقرب للعقوبة وهو قائم، نسأل الله العافية. والصيغة: هي صيغة القسم مثل أن يقول: أقسم بالله العظيم.

وهذه أشياء يقصد بها التحويف.

<sup>(</sup>١) تقدم بيان أن لفظ الصحيحين: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهِم، وقولوا آمنا بِما أنزل إليكم.. الآية» .

المسلمين في هذه الأوقات من الأحاديث التي يذكرها صاحب الكتب مرسلة. فلا يجوز الحكم بصحتها باتفاق العلماء، إلا أن يعرف أن ذلك من نقل أهل العلم بالحديث، الذين لا يحدثون إلا بما صح، كالبخاري في المعلقات التي يجزم فيها بأنّها صحيحة عنده وما وقفه كقوله «وقد ذكر عن بهز بن حكيم عن أبيه، عن حده» ونحو ذلك فإنه حسن عنده -هذا وليس تحت أديم السماء بعد القرآن كتاب أصح من البخاري -فكيف بما ينقله كعب الأحبار وأمثاله عن الأنبياء، وبين أصح من البخاري الذي ينقل عنه ألف سنة، وأكثر وأقل؟ وهو لم يسند ذلك عن كعب وبين النبي الذي ينقل عن بعض الكتب التي كتبها شيوخ اليهود، وقد أحبر الله عن تبديلهم وتحريفهم، فكيف يحل للمسلم أن يصدق شيئا من ذلك، عمرد هذا النقل؟ بل الواجب أن لا يصدق ذلك ولا يكذبه أيضًا إلا بدليل يدل على كذبه. وهكذا أمرنا النبي النبي الله على كذبه. وهكذا أمرنا النبي الله على كذبه. وهكذا أمرنا النبي النبي الله على كذبه. وهكذا أمرنا النبي النبي النبي كله المسلم أن يمدل المسلم أن يمدل النبي كله المها النبي النبي كله المن النبي كله المناه النبي كله المناه النبي الله على كذبه أيضًا الله المناه النبي كله المناه النبي كله المنا النبي كله المناه النبي كله المناه النبي كله المناه النبي كله المناه النبي كله النبي كله المناه النبي النبي كله المناه المناه النبي المناه المناه النبي المناه المناه النبي المناه النبي المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه النبي المناه المناه المناه المناه النبه المناه المناه المناه النبه المناه المنا

\*\* وفي هذه الإسرائيليات: ما هو كذب على الأنبياء، أو ما هو منسوخ في شريعتنا ما لا يعلمه إلا الله.

ومعلوم أن أصحاب النبي عَلَيْهُ من السابقين الأولين، والتابعين لهم بإحسان قد فتحوا البلاد بعد موت النبي عَلَيْهُ، وسكنوا بالشام والعراق ومصر وغير هذه الأمصار. وهم كانوا أعلم بالدين وأتبع له ممن بعدهم. وليس لأحد أن يخالفهم فيما كانوا عليه.

فما كان من هذه البقاع لم يعظموه، أو لم يقصدوا تخصيصه بصلاة أو دعاء، أو نحو ذلك: لم يكن لنا أن تُخالفهم في ذلك، وإن كان بعض من جاء بعدهم من أهل الفضل والدين فعل ذلك: لأن اتباع سبيلهم أولى من اتباع سبيل من خالف سبيلهم. وما من أحد نقل عنه ما يُخالف سبيلهم إلا وقد نقل عن غيره ممن هو أعلم منه وأفضل أنه خالف سبيل هذا المخالف. وهذه جملة جامعة لا يتسع هذا الموضع لتفصيلها.

\* وقد ثبت في الصحيح «أن النبيّ عَلَيْهِ لما أتي بيت المقدس ليلة الإسراء صلى فيه ركعتين (١) ولم يصل بمكان غيره ولا زاره. وحديث المعراج فيه ما هو في الصحيح. وفيه ما هو في السنن أو في المسانيد. وفيه ما هو ضعيف. وفيه ما هو من الموضوعات المختلفات. مثل ما يرويه بعضهم فيه «أن النبيّ عَلَيْهُ قال له جبريل: هذا قبر أبيك إبراهيم، انزل فصل فيه. وهذا بيت لحم مولد أخيك عيسى، انزل فصل فيه.

\* وأعجب من ذلك: أنه قد روى فيه «أنه قيل له في المدينة: أنزل فصل ههنا» قبل أن يبنى مسجده. وإنما كان المكان مقبرة للمشركين. والنبي ﷺ بعد الهجرة إنما نزل هناك لما بركت ناقته هناك. فهذا ونحوه من الكذب المحتلق باتفاق أهل المعرفة. وبيت لحم كنيسة من كنائس النصارى، ليس في إتيانها فضيلة عند المسلمين، سواء كان مولد عيسى أو لم يكن. بل قبر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لم يكن في الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان من يأتيه للصلاة عنده، ولا الدعاء، ولا كانوا يقصدونه للزيارة أصلاً. وقد قدم المسلمون إلى الشام غير مرة مع عمر بن الخطاب، واستوطن الشام خلائق من الصحابة. وليس فيهم من فعل شيئًا من هذا.و لم يبن المسلمون عليه مسجدًا أصلاً. لكن لما استولى النصاري على هذه الأمكنة في أواحر المائة الرابعة، لما أحذوا البيت المقدس، بسبب استيلاء الرافضة على الشام، لما كانوا ملوك مصر -والرافضة أمة مخذولة ". ليس لَها عقل صحیح، ولا نقل صریح، ولا دین مقبول، ولا دینا منصورة -قویت النصاری، وأخذت السواحل وغيرها من الرافضة. وحينئذ نقبت النصارى حجرة الخليل صلوات الله عليه. وجعلت لَها بابًا. وأثر النقب ظاهر في الباب. فكان اتخاذ ذلك معبدًا ممًّا أحدثته النصارى. ليس من عمل سلف الأمة وخيارها.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم (١٦٢).

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: يعني الرافضة أي: الفاطميين لما استولوا على الشام أخذ النصارى بيت المقدس، ومن كانت قيادته في أيدي الرافضة فهو مخذول، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا الكلام يبشر بخير، ونسأل الله أن يفضحهم في دعوتِهم الباطلة.

## فصل

وأصل دين المسلمين: أنه لا تختص بقعة بقصد العبادة فيها إلا المساجد خاصة.

وما عليه المشركون وأهل الكتاب من تعظيم بقاع للعبادة غير المساجد، كما كانوا في الجاهلية: يعظمون حراء ونحوه من البقاع: هو مِمَّا جاء الإسلام بمحوه وإزالته ونسخه.

ثم المساحد جميعها تشترك في العبادات. فكل ما يفعل في مسحد يفعل في سائر المساحد. إلا ما خص به المسحد الحرام من الطواف ونحوه. فإن خصائص المسحد الحرام لا يشاركه فيها شيء من المساحد كما أنه لا يصلى إلى غيره.

\* وأما مسجد النبي على والمسجد الأقصى: فإن كل ما يشرع فيهما من العبادات (١) يشرع في سائر المساجد. كالصلاة والدعاء، والذكر والقراءة، والاعتكاف (٢). ولا يشرع فيهما جنس ما لا يشرع في غيرهما، لا تقبيل شيء، ولا استلامه، ولا الطواف به. ونحو ذلك. لكنهما أفضل من غيرهما. فالصلاة

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: المسجد الحرام يَعتص بِما لا يَعتص به غيره، مثل الطواف، وقد ذكرت حكاية هذا الملك الذي نذر أن يعبد الله عبادة لا يشاركه فيها أحد.

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: أما قوله رحمه الله: الاعتكاف، فهو يصح في جميع المساجد لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تُبَاشُوهُنَ وَالْتُمْ عَاكَفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ البقرة: ١٨٧]، وأما ما ذكر من حديث حديفة بن اليمان رضي الله عنه: أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ولا اعتكاف إلا بصوم، فهذا المحديث شاذ، لأنه مُخالف لعمل المسلمين، ثم إن حديفة رضي الله عنه لما ذكر به ابن مسعود قال: لعلهم علموا ما جهلت، أو ذكروا ما نسيت، أو كلمة نَحو ذلك، ثم لو فُرض أن المحديث صحيح وسالم من كل علة قادحة، فإنه يُحمل على الاعتكاف الكامل إلا في هذه المساجد، هذا هو الصواب، ولهذا ترى بعض الناس الذي يُحبُّون أن يعتكفوا بناءً على ما سَمعوا في هذا المحديث تراهم يَحرصون على الإتيان لمسجد الكعبة أو مسجد رسول الله يُعلَّقُون فيه بناءً على أن الاعتكاف لا يصلح إلا في المساجد الثلاثة، مسجد رسول الله يُعلَّق عندنا أنه يصح في جَميع المساجد.

فيهما تضاعف على الصلاة في غيرهما.

\* أما مسجد النبي عَلَيْكُم: فقد ثبت في الصحيح «أن الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وروى هذا عن النبي عَلَيْكُم من غير وجه.

\* ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد، إلا المسجد الحرام. فإني آخر الأنبياء. وإن مسجدي آخر المساجد» (١).

\* وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي رَالَةُ قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام» (٢).

\* وفي مسلم أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إن امرأة اشتكت شكوى. فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس. فبرأت. ثُمَّ بحهزت تريد الخروج. فجاءت ميمونة زوج النبي سلام فأخبرتها بذلك. فقالت: احلسي، فكلى ما صنعت، وصلّى في مسحد الرسول فإنِّي سمعت رسول الله يقول: «صلاة فيه أفضل من ألف صلاة في فيما سواه إلا مسجد الكعبة» (٣).

\* وفي المسند عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عليه: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام (٤).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (١٩٠)، ومسلم (١٣٩٤)، إِلَى قوله: «إِلاَ المسجد الحرام» .

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (١٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم (١٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) قال رحمه الله: هذا هو الصحيح، أن التفضيل خاص بمسجد الكعبة، وأما سائر المساجد في مكة فهي أفضل من مساجد الْحلِّ، بلا شك، لكنها لا يُحصل فيها التفضيل، وأما من قال بأنه عام في حَميع الحرم، واستدل بقوله تعالى: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْده لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِد الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا ﴾ [الإسراء: ١]، فهو قد أسري به من بيت أم هاني، فإن هذا ضعيف لأنه صح في البحاري أنه أُسْرِي به من الْحجر، حجر الكعبة، وهو في المسجد الحرام بلا شك، والمسجد الحرام بلا شك، والمسجد الحرام بلا شك، والمسجد الحرام يُطلق على المسجد نفسه مسجد

وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بِمائة صلاة (١٠) . قال أبو عبد الله المقدسي: إسناده على رسم الصحيح.

ولِهذا جاءت الشريعة بالاعتكاف الشرعي في المساجد: بدل ما كان يفعل قبل الإسلام من المحاورة بغار حراء ونحوه. فكان النبِي ﷺ يعتكف العشر الأواحر من رمضان حتَّى قبضه الله.

والاعتكاف من العبادات المشروعة بالمساجد باتفاق الأئمة من العبادات المشروعة بالمساجد باتفاق الأئمة من

الكعبة، ورُبُّما يُطلَق على جَميع الحرم، لكن لا يُطلق على جَميع الحرم إلا بقرينة، واستدل بعضهم على أنه يطلق على جَميع الحرم بقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُشْوِكُونَ لَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ [التوبة: ٢٨] قال: والمشركون لا يدخلون الحرم كله، وهو دليل على أن المسجد الحرام، هو الحرم كله، فيقال: هذه الآية دليل عليكم على من قال: إن المسجد الحرام عموم الحرم، لأنه قوله: لا تقربوا، ليس كقوله: لا يدخلوا، ومعلوم أنَّ الكافر يَجُوز أنَّ يصل إلَى أدنَى نقطة من الْحلِّ، وإن لَمْ يكن بينه وبين الحرم إلاَّ شعرة واحدة، ولو قلنا إن المسجد الحرام هو كل الحرَّم لقلنا: إنه يَحب أن يكون هناك حدود تبعدهم عن قربان حدود الحرم، وليس كذلك المهم، أنه يتبين من السنة أن التضعيف، بكونه بمائة ألف صلاة، خاص بالمسجد الذي به الكعبة، الذي يصح فيه الطواف والذي تشد إليه الرحال فلا أحد يقول: نشد الرحال إلى مسجد في العزيزية أو ما أشبه ذلك، لكن لو قال قائل: أرأيت إن كان حضوري للكعبة فيه مشقةً والزحام شديد، وإيذاء للناس، وتأذى بهم، ورُبُّما لن يتيسر لي أن أركع ركوعًا تامًّا، أو سُحودًا تامًّا، أيُّما أفضل: أن أرتكب هذه َالأشياء، أو أن أصلي فِي أحد مساجد مكة في طمأنينة، وهدوء؟ لقلنا: الثاني، لأن هذه الفضيلة أعنِي الهدوء والطمأنينة تعود إِلَى ذات العبادة والفضيلة التي تتعلق بذات العبادة أولَى من الفضيلة التي تتعلق بزمانها أو مكانها، كما هو مقرر ومعروف عند العلماء، وكما هو مقرر ومعروف في السنة أن مراعاة ذات العبادة مقدم على مراعاة الزمان والمكان.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٤/٥).

<sup>(</sup>٢) قال رحمه الله: فإذا قال قائل: لماذا كان الرسول ﷺ يعتكف؟.

فالجواب: كَانَ يَعْتَكُفَ تَحَرِيًا لليلة القدر، وعلى هذا فلا يكون هناك اعتكاف في غير رمضان، ولا في غير الأيام العشر من رمضان؛ لأن النبِي ﷺ لَمْ يشرعه لأمته، وإنَّما تسنن

تعالى: ﴿وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] أي: في حال عكوفكم في المساحد لا تباشروهن. وإن كانت المباشرة خارج المسحد. ولهذا قال الفقهاء: إن ركن الاعتكاف لزوم المسحد لعبادة الله، ومحظوره الذي يبطله: مباشرة النساء.

\* فأما العكوف، والمجاورة عند شحرة أو حجر، تمثال أو غير تمثال، أو العكوف، والمجاورة عند قبر نبيّ أو غير نبيّ أو مقام نبيّ أو غير نبيّ فليس هذا من دين المسلمين. بل هو من حنس دين المشركين الذي أخبر الله عنهم بما ذكره في كتابه حيث قال: ﴿وَلَقَدْ آئَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنّا بِهِ عَالَمِينَ \* إِذْ قَالَ لَا يَهُ مَا هُذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ \* قَالُوا وَجَدْنًا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ \* قَالُوا وَجَدْنًا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ \* قَالُوا لَحَيْتُنَا بِالْحَقِ أَمْ أَنتُ مِنَ اللَّاعِبِينَ فَلَلَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلاَل مُبِين \* قَالُوا أَجُنْتَنا بِالْحَقِ أَمْ أَنتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ \* قَالُوا أَجُنْتَنا بِالْحَقِ أَمْ أَنتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ \* قَالُوا عَلَى ذَلكُم مِنَ الشَّاهِدِينَ \* وَتَاللَّهُ لِأَكِيدَنَ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُولُوا مُدْبِرِينَ \* فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلاَّ كَبِيرًا لَهُمْ إِلَيْهِ يَوْجَعُونَ \* [الأنباء: ٥٠ - ٥].

\* وقالَ تعالى: ﴿وَاثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ \* إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ \* قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ \* قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴾ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ \* قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴾ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ

به لسبب لا يتجاوز رمضان، وهو تحري ليلة القدر، ولهذا كان يعتكف في العشر الأول، ثُمَّ الأوسط، ثُمَّ الأخير، وأما ما قاله بعضه الفقهاء رحمهم الله من أنه إذا قصد المسجد فإنه ينبغي أن ينوي الاعتكاف مدة مكوثه فيه، فهذا قول لا صحة له؛ بل لو قيل: إنه بدعة لكان أوجب، لأن هذا لو كان مشروعًا لكان الرسول على فعله، أو بينه لأمته، ولما ذكر التقدم للجمعة ذكر ما يترتب على التقدم، كل ساعة لَها ثواب معين، ولَمْ يذكر الاعتكاف ولَمْ يتعرض له، فإن فال قائل: ماذا تقول في حديث عمر عندما نذر أن يعتكف في المسجد الحرام، فقال له رسول الله على : «أوف بنذرك» [البحاري (٢٠٤٣) ٢٩ قلنا: هذا نذر نذره عمر في المسجد الحرام، فأمره الرسول على بنذرك البحاري (١٠٤٣) الله قائل: هل يُشرط أن ينذر ليوفي؟ قلنا: لا لكن عمر استفتى عن شيء وقع، فأحبره النبي على ولم يرشد الأمة إلى أن ينذروا الاعتكاف فيعتكفوا.

أَوْ يَضُرُّونَ \* قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ \* قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ \* أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الأَقْدَمُونَ \* فَإِنَّهُمْ عَدُوِّ لِي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ \* الَّذِي حَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ \* وَالَّذِي هُو يَطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ \* وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفَينِ \* وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ \* وَالَّذِي هُو يَطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ \* وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفَينِ \* وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيَينِ \* وَاللّذِي أَطْمِعُ أَنَ يَعْفُورَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ \* رَبّ هَبْ لِي حَكُمًا وَٱلْحِقَنِي بِالصَّالَحِينَ \* وَاجْعَلُ لِي لَسَانَ صِدْقَ فِي الآخِرِينَ \* وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَة جَنَّة النَّعِيمِ \* بِالصَّالَحِينَ \* وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَة جَنَّة النَّعِيمِ \* بِالصَّالَحِينَ \* وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَة جَنَّة النَّعِيمِ \* وَاغْفُرُ لَأَبِي إِنَّهُ كَانَ مَنَ الضَّالِينَ \* وَلاَ تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ \* يَوْمَ لاَ يَنفَعُ مَالً وَلاَ بَنُونَ \* إِلاَّ مَنْ أَتِي اللّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ \* [النعراء: ٢٩-٨].

\* وقال تعالى: ﴿وَجَاوَزْنَا بِينِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتُواْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُمْ إِلَّهُ الْمَا إِلَهُا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِلَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ \* إِنَّ مَنَامٍ لَهُمْ قَالُمْ اللهُمْ قَالَ إِلَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ \* إِنَّ مَنَامٍ لَاءِ مَنَامٍ مَنَامً فَيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الاعراف: ١٣٨، ١٣٩].

فهذا عكوف المشركين، وذاك عكوف المملمين، ومسال المراجعة

\* فعكوف المؤمنين: في المساجد لعبادة الله وحده لا شريك له. وعكوف المشركين: على ما يرجونه ويخافونه من دون الله، ومن يتخذونهم شركاء لله وشفعاء عند الله.

فإن المشركين لم يكن أحد منهم يقول: إن العالم له حالقان، ولا إن الله معه الله يساويه في صفاته. هذا لم يقله أحد من المشركين، بل كانوا يقرون بأن حالق السموات والأرض واحد. كما أحبر الله عنهم بقوله: ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [لقمان: ٢٥].

 تَملكه وما ملك» فقال تعالى: ﴿ضَرَبَ لَكُم مَّفَلاً مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلَ لَكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَنفُسَكُمْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءً تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ﴾ [الروم: ٢٨] (١)

\* وكانوا يتخذون آلهتهم وسائط تقربهم إلى الله زلفى، وتشفع لهم، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر:٤].

\* وقال تعالى: ﴿ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَ لَوْ كَانُوا لاَ يَمْلكُونَ شَيْئًا
 وَلاَ يَعْقِلُونَ قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [الزمر:٤٤،٤٣].

\* وقال تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنبِّتُونَ اللَّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ ﴾ [يونس: ١٨].

\* وقال تعالى عن صاحب يس (٢): ﴿ وَمَا لِنَ لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ ثُرُجُعُونَ ﴿ أَعْبُدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِقِلْ عَلَى اللْمُعْمِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَ

(١) قال رحمه الله: معنى الآية: يقول الله عز وجل: أنتم وآلهتكم ملك لله عز وجل، فكيف تجعلون عبدًا مشاركًا له في ملكه؟ أرأيتم لو كان لكم عبد فهل تجعلونه مشاركًا لكم في ملككم؟ والجواب: لا. والعجيب أن علماء الدولة لما انتشرت الاشتراكية أول ما ظهرت الدعوة الجاهلية للقومية العربية، ذهب بعض رؤساء العرب إلى الاشتراكية يعني الدولة تؤمم الأشياء العامة وجعل علماء الدولة يأتون بمثل هذه الآية وغيرها من المتشابه، ليستدلوا بها على الاشتراكية أخذوا قوله تعالى: ﴿ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءً ﴾ يعني الغني الذي عنده الملايين والفقير الذي لا يَملك شيء، هما سواء في حال الغنى، ولا شك أن هذا تحريف للكلم عن مواضعه، وماذا سيكون موقف هؤلاء العلماء من الله يوم القيامة، إذا سألهم: كيف تؤولون كلامي على غير ما أردت ؟ وهو أمر واقع. اللهم أرنا الدق حقًا وارزقنا اتباعه.

(٢) قال رحمه الله: ذكر الآية عن صاحب يس، أي: صاحب قصة يس.

\* وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَنْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّة وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَرْعُمُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٤].

\* وقال تعالى: ﴿ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٍ ﴾ [السحدة: ٤] .

\* وقال تعالى: ﴿وَأَنْدُرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونه وَليٌّ وَلاَ شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: ٥١].

\*\* وهذا الموضع افترق الناس فيه ثلاث فرق: طرفان ووسط.

\* فالمشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب، كالنصارى ومبتدعة هذه الأمة: أثبتوا الشفاعة التي نفاها القرآن.

\* والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة نبينا على أهل الكبائر من أمته. بل أنكر طائفة من أهل البدع انتفاع الإنسان بشفاعة غيره ودعائه، كما أنكروا انتفاعه بصدقة غيره وصيامه عنه. وأنكروا الشفاعة بقوله تعالى: ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَةٌ وَلاَ شَفَاعَة ﴾ [البقرة:٢٥٤] وبقوله تعالى: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ [غافر:١٨]. وغير ذلك.

أَ \* وأما سُلُف الأمة وأثمتها ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة: فأثبتوا ما حاءت به السنة عن النبي عَلَيْهُ: من شفاعته لأهل الكبائر من أمته، وغير ذلك من أنواع شفاعاته، وشفاعة غيره من الأنبياء والملائكة.

وقالوا: إنه لا يُحلد في النار من أهل التوحيد أحد. وأقروا بما حاءت به السنة من انتفاع الإنسان بدّعاء غيره وشفاعته، والصدقة عنه، بل والصوم عنه في أصح قولي العلماء، كما ثبت به السنة الصريحة، وما كان في معنى الصوم.

وقالوا: إن الشفيع يطلب من الله ويسأل. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه قال تعالى: ﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْبِهِ ﴾ [البقرة:٢٥٠] .

وقال: ﴿وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاًّ لَمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء: ٢٨].

وقال: ﴿وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي السَّمَوَاتِ لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لَمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ [النحم:٢٦] (١).

\* وقد ثبت في الصحيح: أن سيد الشفعاء على إذا طُلب منه الشفاعة –بعد أن تطلب من آدم وأولى العزم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى فيردونها إلى محمد على العبد الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر –قال: «فأذهب إلى ربي، فإذا رأيته خررت له ساجدًا. فأخمد ربّي بمحامد يفتحها على، لا أحسنها الآن، فيقول لِي: أي محمد، ارفع رأسك، وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع. قال: فأقول: رب أمتي، رب أمتي فيَحُدُّ لِي حدًّا. فأدخلهم الجنة» (٢).

\* وقال تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلَكُونَ كَشْفَ الطُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً \* أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ [الإسراء:٥٦،٥٧].

\* قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون العزير والمسيح والملائكة: فأنزل الله هذه الآية، وقد أخبر فيها: أن هؤلاء المسئولين كانوا يتقربون إلى الله، ويرجون رحمته ويُخافون عذابه.

\* وقد ثبت في الصحيح: أن أبا هريرة قال: «يا رسول الله، أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال: «يا أبا هريرة، لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: وعلى هذا إذا كانوا لا يشفعون إلاً لمن ارتضى، لا يَجوز أن تشفع لمن لا يرتضيه الله، ومن ثُمَّ يَحرم أن نصلي على شخص مات وكان لا يصلي، لماذا؟ لأن الله لا يرتضيه لأنه كافر، كما قال تعالى: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ عَنكُمْ وَلاَ يَرْضَى لَعبَادِهُ الْكُفْرَ ﴾ [الزمر: ٧] فلا يَحل لإنسان أن يشفع لكافر في الدعاء، ولا حال الصلاة عليه أن يصلي، ولا غير ذلك، لأن الدعاء بلسان الشفاعة لقوله ﷺ: «ما من مسلم يَموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه» [مسلم (٩٤٨)].

<sup>(</sup>۲) صحیح: روی حدیث الشفاعة البخاری (۳۳۶، ۲۷۲، ۲۷۱۲، ۲۵۲۰، ۲۵۲۰، ۷٤۱، ۲۵۲۰، ۷٤۱، ۷٤۱، ۲۵۲۰، ۷٤۱۰، ۷٤۱۰، ۷٤٤۰

أحد أولى منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة: من قال لا إله إلا الله، يبتغي بها وجه الله(١٠)

فكلما كان الرجل أتم إخلاصًا لله كان أحق بالشفاعة.

وأما من علق قلبه بأحد من المحلوقين ويرجوه ويخافه: فهذا من أبعد الناس عن الشفاعة.

فشفاعة المحلوق عند المحلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع له، بغير إذن المشفوع عنده. بل يشفع إما لحاحة المشفوع عنده إليه، وإما لخوفه منه. فيحتاج إلى أن يقبل شفاعته عنده. والله تعالى غني عن العالمين. وهو وحده سبحانه يدبر العالمين كلهم. فما من شفيع إلا من بعد إذنه. فهو الذي يأذن للشفيع في الشفاعة وهو يقبل شفاعته، كما يُلْهِمُ الداعي الدعاء، ثُمَّ يجيب دعاءه فالأمر كله له.

فإذا كان العبد يرجو شفيعًا من المحلوقين: فقد لا يختار ذلك الشفيع أن يشفع له. وإن احتار، فقد لا يأذن له في الشفاعة، ولا يقبل شفاعته.

وأفضل الخلق: محمد عَلَيْ ، ثُمَّ إبراهيم. وقد امتنع النبي عَلَيْ أن يستغفر لعمه أبي طالب، بعد أن قال: «الاستغفرن لك ما لم أنه عنك (١) وقد صلى على المنافقين ودعا لهم. فقيل له: ﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَد مّنهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْره ﴾ [التوبة: ٨] وقال الله له أولاً: ﴿إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٨] فقال: «لو أعلم أنّي لو زدت على السبعين يغفر لهم لزدت (النافقون: ١) فأنزل الله: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ﴾ [النافقون: ٦] .

\* وقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ الْبُشْرَى يُجَادلُنَا فِي قَوْمٍ لَوَ إِنْ إِبْرَاهِيمَ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٩٩، ١٥٧٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه البخاري (١٣٦٠، ٣٨٨٤، ٢٦٧٥، ٤٧٧٢)، ومسلم (٢٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه البخاري (١٣٦٦، ٤٦٧١).

وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴾ [هود:٧٤-٧٦]

\* ولما استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه بعد وعده بقوله: ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلَوَ الدَّيُّ وَلَلْمُؤْمنينَ يَوْمُ يَقُومُ الْحسَابُ ﴾ [إبراهيم: ٤١].

\* قَالَ تَعَالَى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّه كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ ﴾ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ ﴾ [المتحنة:٤].

\* وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ للنَّبِيّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَالُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إلاَّ عَن مَّوْعِدَة وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو ٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهِ ﴾ [التوبة:١١٤،١١٣].

والله سبحانه له حقوق لا يشركه فيها غيره. وللرسل حقوق لا يشركهم فيها غيرهم. وللمؤمنين على المؤمنين حقوق مشتركة.

\* فني الصحيحين: عن معاذ بن حبل رضى الله عنه قال: «كنت رديف النبيّ فقال لي: «يا معاذ؟ أتدرى ما حق الله على العباد؟» قلت: الله ورسوله أعلم.قال: «حقه عليهم: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. يا معاذ، أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟» قلت الله ورسوله أعلم. قال: «حقهم عليه: أن لا يعذبهم» (1).

فالله تعالى مستحق أن نعبده لا نشرك به شيئًا. وهذا هو أصل التوحيد الذي بعث الله به الرسل، وأنزلت به الكتب.

\* قال تعالى: ﴿ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ [الزحرف: ٤٥] .

\* وقال تعالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٢٨٥٦، ٢٩٦٧، ٥٩٦٧، ٢٥٠٠)، ومسلم (٣٠).

فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء:٢٥] .

\* وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنْبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل:٣٦].

ويدخل في ذلك: أن لا نَحاف إلا إياه. ولا نتقى إلا إياه، كما قال تعالى: ﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْه فَأُولَئكَ هُمُ الْفَائزُونَ ﴾ [النور:٢٠].

فحعل الطاعة لله وللرسول. وحعل الخشية والتقوى لله وحده. وكذلك قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْله وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّه رَاغَبُونَ ﴾ [التربة: ٥٥].

فحعل الإيتاء لله وللرسول. كما قال تعالى: ﴿وَمَا آثَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا لَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ [الحشر: ٨] فالحلال ما حلله الرسول. والحرام ما حرمه الرسول. والدين ما شرعه الرسول.

وجعل التحسب بالله وحده. فقال تعالى: ﴿وَقَالُوا حَسَبُنَا اللّهُ وَلَمْ يَقَلَ وَمِ يَقَلَ وَرَسُولُهُمْ وَرَسُولُهُمْ وَرَسُولُهُمْ وَالنَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ وَرَسُولُهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسَبُنَا اللّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلِ ﴾ [آل عمران: ١٧٣].

\* وقال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسَبُكَ اللَّهُ وَمَنِ الْبَعَكَ مِنْ الْمُؤْمَنِينَ ﴾ [الأنفال: 12]. أي حسبك وحسب من اتبعك الله. فهو وحده كافيكم. ومن ظَنَّ أن معناها: حَسَبُك الله والمؤمنون. فقد غلط غلطًا عظيمًا. لوجوه كثيرة مبسوطة في غير هذا الموضع (١).

ثُمَّ قال: ﴿وَقَالُوا سَيُؤْتِينَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ فجعل الفضل الله. وذكر الرسول في الإيتاء، لأنه لا يباح إلا ما أباحه الرسول. فليس لأحد أن يأخذ كل ما تيسر له،

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: قد أشار ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إلَى بطلان التأويل في قوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ مَنْ معطوفة على الكاف، وله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا النَّهِ، نصر الله بالمؤمنين حائز، وكون المُؤَمِنين حسب للرسول غير جائز.

إن لم يكن مباحًا في الشريعة (١)

ثُمَّ قال: ﴿إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾ فجعل الرغبة إلى الله وحده، دون ما سواه. كما قال تعالى في سورة الانشراح: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ \* وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ [الشرح: ٧، ٨] فأمر بالرغبة إليه.

ولم يأمر الله قط مَخلوقًا أن يسأل مَخلوقًا. وإن كان قد أباح ذلك في بعض المواضع، لكنه لم يأمر به. بل الأفضل للعبد: أن لا يسأل قط إلا الله.

\* كما ثبت في الصحيح في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب «هم الذين لا يسترقون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلى ربّهم يتوكلون» (٢) فحعل من صفاتهم: أنّهم لا يسترقون. أي: لا يطلبون من غيرهم أن يَرْقيهم. ولم يقل «لا يرقون» وإن كان ذلك قد روى في بعض طرق مسلم. فهو غلط (٦). قال: فإن النبيّ وقي نفسه وغيره» لكنه لم يسترق. فالمسترق طالب الدعاء من غيره، بخلاف الراقي لغيره. فإنه داع له.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: إذا قال قائل: سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فهذا نوع من التشريف؟ قلنا: لا، لأن إتيان الرسول ﷺ لَهم بأمر الله عز وجل، وإنّما نص الله تعالَى على إتيان الرسول لَهم لئلا يقول قائل: هذا من احتهاد الرسول ﷺ فلنا أن نعارض فبين تعالَى أن إتيان الله كإتيان الرسول ﷺ إنّما يكون بأمر الله عز وحل، تنبهوا لمثل هذا.

<sup>(</sup>٢) صعيح: رواه البخاري (٢٥٤١)، ومسلم (٢١٨).

- \* وقال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتَّى أكون أحبَّ إليه من ولده ووالده والناس أجْمعين» وقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحبَّ إلَيَّ من كل شئ إلا نفسي، قال: «لا يا عمر، حتَّى أكون أحب إليك من نفسك» (١). قال: فلأنت أحبُّ إلَيَّ من نفسي. قال: «الآن يا عمر» (٢).
- \* وقال تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ (٣) [آل عمران:٣١].
- \* وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَلَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ –أي: الرسول خاصة وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴾ أي: تسبحون

القرآن: ﴿ قُد افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّه كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مَلْتَكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن لَعُودَ فِيهَا إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبَّنَا﴾ [الاعراف: ٨٩]. فالمهم أن الظاهر أن الرحل المسلم إذا كره أن يرجع كافرًا ويدخل النار ذاق حلاوة الإيمان، اللهم ذوقنا منها.

(١) قال رحمه الله: قوله: «حتى أكون أحب إليه من نفسه» هذا نفي لكمال الإيمان لا لأصل الإيمان لا ألم ألم تصل إلى هذا الحب لأصل الإيمان، مادام يوجد في قلبه محبة للرسول عليه السلام، وإن لَمْ تصل إلى هذا الحب فهو مؤمن لكن لا يكمل إيمانه حتى يكون الرسول ﷺ أحب إليه من ولده ووالده والناس أحمعين حتى من نفسك.

ومن علامة مَحبة الرسول ﷺ: أن تقدم قوله على هواك، فيدل ذلك على أنك تُحبه أكثر من نفسك، وإذا تقدم الرسول ﷺ مثلاً للقتل -وحاشاه من ذلك- فديته بنفسك، فَمعنَى ذلك أنك تُحبه أكثر من مَحبتك لنفسك.

(٢) صحيح: رواه البخاري (٦٦٣٢).

(٣) قال رحمه الله: هذه الآية تسمى آية الاختبار، لأنه ادعى قوم أنّهم يُحبُّون الله، فقال الله للرسول عَلَيْعُ : ﴿ قُلْ إِن كُنتُم تُحبُّونَ اللّه فَاتَبِعُونِي ﴾ هذه علامة مَحبة الإنسان لربه، وكل من كان للرسول عَلَيْهُ أتبع كان لله أحب، والثمرة العظيمة لاتباع رسول الله عَلَيْهُ هو حب الله، ودعوى أصحاب البدع مَحبة الرسول عَلَيْهُ يكذبُها فعلُهم؛ لأننا نقول: لو كنتم تُحبون الله حقًا لاتبعتم الرسول عَلَيْهُ ، وأينا تحبون الرسول عَلَيْهُ ؟ الذي يتبع سنته ولا يتعداها أم الذي يأتي كل ما حذر منه؟ لا شك أنه الأول، وكسر هؤلاء لا يُحتاج إلى معول، سهل جدًّا كسر أدلتهم.

الله تعالَى [الفتح:٨، ٩].

فالإيمان بالله والرسول، والتعزير والتوقير: للرسول. والتسبيح: الله وحده. وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع.

وقد بعث الله محمدًا ﷺ بتحقيق الوحيد وتَحريده، ونفى الشرك بكل وحه، حتى في الألفاظ. كقوله ﷺ **الا يقولون أحدكم: ما شاء الله وشاء محمد**، بل ما شاء الله، ثُمَّ شاء محمد» (١) (٢) وقال له رجل: ما شاء الله وشئتَ. فقال: «أجعلتني لله ندًّا؟ قل: ما شاء الله وحده» (٣).

والعبادات التي شرعها الله كلها تتضمن إخلاص الدين كله الله، تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلكَ دِينُ الْقَيِّمَة﴾ [البينة: ٥].

فالصلاة لله وحده. والصدقة لله وحده. والصيام لله وحده. والحج لله وحده،

<sup>(</sup>۱) صحیح: رواه ابن ماجه (۲۱۱۸)، والنسائی (۳۷۷۳)، وأَحْمَد (۳۹۳/۰)، وصححه الألبانِي رحِمَه الله (۱۳۲، ۱۳۷).

<sup>(</sup>٢) قَال رحمه الله: في هذا المحديث دليل على ما نكرره من أن الإنسان إذا ذكر شيئًا مَمنوعًا للناس فليذكر ما يصح فعله حتَّى لا يسد الباب أمام الناس، ولهذه القاعدة أمثلة منها في القرآن قوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرَكا ﴾ [البقرة: ١٠٤] فلما نهاهم عن قول راعنا أتى لَهم بالبدل، ولما قال الرسول على للذي حاء بالتمر الطيب يأخذ الصاع بالصاعين، قال: لا تفعل، ولكن بع الرديء بالدراهم واشتر بالدراهم طيبًا، فلما نهاه فتح له باب حسن الفعل، وهكذا ينبغي للإنسان معلم الناس أو من يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر، إذا بين لَهم الباب المغلق فليبين لَهم الباب المفتوح، ولذلك فائدتان:

١- أن يعلم هذا الرجل وغيره أن الشريعة والحمد لله لا تسد الأبواب، لَمْ تغلق بابًا إلاً وفتحت أبوابًا.

٢- أن يسهل عليه الانتقال مِمًّا هو عليه لأنه لَمْ يغلق الباب دونه؛ بل فُتِح له باب فيسهل له الانتقال ممًّا هو عليه.

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أحمد (٢١٤/١).

وإلَى بيت الله وحده. فالمقصود من الحج: عبادة الله وحده في البقاع التي أمر الله بعبادته فيها. ولهذا كان الحج شعار الحنيفية. حتَّى قال طائفة من السلف: «حنفاء لله: أي حجاجًا» فإن اليهود والنصارى لا يحجون البيت.

\* قال طائفة من السلف: لما أنزل الله تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥] قالت اليهود والنصارى: نحن مسلمون. فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ١٩٧] فقالوا: لا نحج؟ فقال تعالى: ﴿وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

وقوله تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلاَمِ دِينًا﴾ [آل عمران: ١٥] عام في الأولين والآخرين بأن دين الإسلام: هو دين الله الذي حاء به أنبياؤه وعليه عباده المؤمنون. كما ذكر الله ذلك في كتابه، من أول رسول بعثه إلى أهل الأرض: نوح، وإبراهيم، وإسرائيل، وموسى، وسليمان، وغيرهم من الأنبياء والمؤمنين.

\* قال الله تعالى في حق نوح: ﴿ وَاثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لَقُوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ تُوكَلْتُ فَأَجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَلَا يُكُن أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ عُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيّ، وَلاَ تُنظرُونِ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا وَشُركَاءَكُمْ مِنْ أَجْرِي إِلا عَلَى اللّهِ وَأُمِوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلا عَلَى اللّهِ وَأُمِوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [بونس:٧٧:٧٧]

\* وقال تعالَى فِي إبراهيم وإسرائيل: ﴿ وَمَن يَوْغَبُ عَن مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفَةَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ \* إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلَمْ قَالَ أَسْلَمْ عَلَيْهِ وَلَقْدُ السَّلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ \* وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى

الإسلام هو كل دين قائم فهو إسلام كقوم نوح، وما بعدهم، فالإسلام هو عبارة عن كل دين ظاهر في كل زمان ومكان، وإذا نُسخَ دين صار الناسخ هو الإسلام والمنسوخ لا يرضاه الله عز وجل، لقوله: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: سبحان الله العظيم، ما أحل وأعظم توكل الأنبياء على الله، يظل يدعو الناس ألف سنة إلا خَمسين، ويظل بهذه القوة واليقين من الله.

فَلَهُ أَجْرُهُ عندَ رَبِّه وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة:١١١،١١٢].

وقد فسر إسلام الوجه لله بما بتضمن إخلاص قصد العبد لله بالعبادة له وحده، وهو محسن بالعمل الصالح المشروع المأمور به.

وهذان الأصلان: جماع الدين: أن لا نعبد إلا الله، وأن نعبده بِما شرع لا نعبده بالبدع.

\* وقال تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَبِّهِ أَخَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠].

\* وكان عمر بن الخطاب يقول في دعائه: «اللهم اجعل عملي كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل لأحد فيه شيئًا».

\* قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ﴿لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾ [الملك: ٢] قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا على، ما أصوبه وأخلصه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا و لم يكن حوابًا، لم يقبل، وإذا كان صوابًا و لم يكن خالصًا لم يقبل، حتَّى يكون خالصًا صوابًا. والخالص: أن يكون لله. والصواب: أن يكون على السنة (١).

وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدًا رسول الله. فإن الشهادة لله بأن لا إله إلا هو: تتضمن إخلاص الألوهية له. فلا يجوز أن يتأله القلب غيره: لا بحب، ولا حوف، ولا رجاء، ولا إحلال، ولا إكرام، ولا رغبة، ولا رهبة. بل لابد أن يكون الدين كله لله. كما قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّهِ﴾

وإبطال ما سبق.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: هل لنا أن نَجزم أن ما يعمله أهل البدع ممًّا ليس مشروعًا غير مقبول؟ نعم لنا أن نَجزم حتَّى لو رأينا شخصًا يقوم بعمل بعينه نقول: عملك هذا غير مقبول، إذًا فإذا قدرت أن هذا حاهل، والجاهل لا يأثم فهل نقول عمله غير مقبول؟ نعم عمله غير مقبول، وإن كان يؤجر على حسن نيته وتعبه، لكن لا يقبل على أنه عمل صالح.

[الأنفال: ٣٩]

فإذا كان بعض الدين لله، وبعضه لغيره: كان فِي ذلك من الشرك بحسب ذلك.

وكمال الدين كما جاء الحديث الذي رواه الترمذي وغيره «من أحب الله» وأبغض الله، وأعطى الله، ومنع الله: فقد استكمل الإيمان» (٢).

فالمؤمنون يُحبون الله ولله. والمشركون يحبون مع الله. كما قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ﴾ [البقرة:١٦٥].

والشهادة بأن محمدًا رسول الله: تتضمن تصديقه في كل ما أحبر، وطاعته في كل ما أمز. فما أثبته وجب إثباته، وما نفاه وجب نفيه. كما يجب على الخلق أن يثبتوا لله ما أثبته الرسول لربه من الأسماء والصفات، وينفوا عنه ما نفاه عنه: من مماثلة المخلوقات. فيخلصون من التعطيل والتمثيل. ويكونون على حير عقيدة: في إثبات بلا تشبيه، وتتريه بلا تعطيل. وعليهم أن يفعلوا ما أمرهم به. وأن ينتهوا عما نهاهم عنه. ويحللوا ما أحله، ويحرموا ما حرمه. فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله. ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. ولهذا ذم الله المشركين في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما، لكونهم حرموا ما لم يحرمه الله، ولكونهم شرعوا دينًا لم يأذن به الله. كما في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلّهِ مِمّا ذَراً مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْهَامِ لَصِيبٌ الأَنعام؛ [الأنعام: ١٣٦] إلى آخر السورة.

\* وما ذكر الله في صدر سورة الأعراف. وكذلك قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: قوله: لا رجاء ولا إحلال ولا إكرام ولا رغبة ولا رهبة . إلَى آخر كلامه، ليبين إكرام العبادة لله، أما إكرام العادة فلا بأس، كما قال النبي ﷺ : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخو فليكوم جاره، . فليكوم ضيفه» [البحاري (١٩١٩)، ومسلم (٤٧)] . (٢) صحيح: رواه أبو داود (٤٦٨)، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الحامع (٥٩٥).

شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى:٢١].

\* وقد قال تعالى لنبيه ﷺ ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَلَذِيرًا \* وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسُرَاجًا مُّنِيرًا﴾ [الأحزاب:٤٦٠٤٥] فأخبره: أنه أرسله داعيًا إليه بإذنه.

فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك. ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع. والشرك بدعة (١). والمبتدع يؤول إلى الشرك. ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك. كما قال تعالى: ﴿ التَّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّه وَالْمَسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبه: ٣١].

وكان من إشراكهم: أنَّهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم. وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم...

\* وقد قال تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دَينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذَينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ (٢) عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التربة:٢٩].

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: شرك المبتدع نوعان: نوع يتعلق بالألوهية، ونوع يتعلق بالربوبية. أما تعلقه بالربوبية لأنه شرع ونصب نفسه حاكمًا ومشرعًا، لأنه لا يفعل بدعة إلاَّ وهو عتقد أنَّها قربة.

وأما ما يتعلق بالألوهية فلأنه اتبع هواه، وحالف مولاه، وهذا يتعلق بالعبادة والألوهية. (٢) قال رحمه الله: الجزية: ما يؤخذ جزاءً عليه، لأن أهل الذمة يكونون تَحت سيطرة المسلمين وتَحت رعايتهم وتَحت حمايتهم، فتضرب عليهم جزية يقدرها الإمام حسب ما يرى، وقوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَة عَن يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ أن يسلم كل واحد من أهل الذمة الجزية بيده لا يرسلها مع حادم، بل ياتي هو بنفسه سواءً كان من النصارى أو اليهود، ولا يأتي بصورة تنم عن استكبار بل يكون صاغرًا وذليلاً، وقال بعض العلماء: يأخذها الوالي بعنف وشدة حتَّى يكاد ينزع يده، ليكون صاغرًا بذلك، لكن الظاهر أن هذا القول ضعيف، ولا ينبغى للمسلمين أن يستعملوا العنف، لكنه قولٌ قيل به.

وتأمل حال المسلمين اليوم، تَجدهم يَمدون يد المصافحة والمصالحة بدون حاجة أو ضرورة، أما مع الضرورة فلا بأس أن نصالح كما طرق النبِي ﷺ أهل مكة، وغير أهل مكة،

the is

فقرن بعدم إيمانِهم بالله واليوم الآخر. أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق.

والمؤمنون صدقوا الرسول فيما أحبر به عن الله وعن اليوم الآخر. فآمنوا بالله واليوم الآخر. فأمنوا بالله واليوم الآخر. وأطاعوه فيما أمر ونَهى، وحلل وحرم. فحرموا ما حرم الله ورسوله (۱) ودانوا دين الحق. فإن الله بعث الرسول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ويُحل لَهم الطيبات. ويحرم عليهم الخبائث. فأمرهم بكل معروف. ونهاهم عن كل منكر. وأحل لهم كل طيب وحرم عليهم كل حبيث.

ولفظ «الإسلام» يتضمن الاستسلام والانقياد. ويتضمن الإخلاص مأخوذ من قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمًا لِرَجُلٍ ﴾ قوله تعالى: ﴿ضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمًا لِرَجُلٍ ﴾ [الزمر ٢٩] فلابد في الإسلام من الاستسلام لله وحده، وترك الاستسلام لما سواه.وهذا حقيقة قولنا «لا إله إلا الله» فمن استسلم لله ولغير الله، فهو مشرك.

صالح اليهود، وكان بينه وبينهم عهدٌ، فلا يقال إن الرسول على صالح أهل مكة من أحل تعظيم مكة، لا ، من أحل أنه لا يريد أن يقاتلهم سواء كان لتعظيم مكة أو لغيره من الأسباب، ولكن ينتقد، يعني لو أراد إنسان أن يعترض ويقول: إن مصالحة الرسول على الأهل مكة لتعظيم مكة، قلنا: إذا لَمْ تقبل هذا فماذا تقول في مصالحة الرسول الله لليهود بالمدينة، فعاهدهم وبقوا في المدينة.

نسأل الله أن يعيد للمسلمين مُجدهم.

(١) قال رحمه الله: الظاهر في الآية التحريم، والمعنى: أنه كل ما حرم عليهم فهو خبيث، وليس كُل خبيث مُحرمًا، لأن النبي على وصف البصل والثوم باللهما شجرتان خبيثان، ومع ذلك لَمْ يُحرمهما أي: الثوم والبصل، تتحتلف في الطبائع بعض الناس يستطيب ذلك، وبعض الناس لا يستطيبه، ومثلاً: الناس تستخبث الجراد، مع أن الجراد أكل على عهد النبي على غزا سبع غزوات وكانوا يأكلون الجراد، وبعض الناس لا يأكله ويستخبثه، وقد يتقيأ حتَّى تكاد تَخرج أمعاؤه، وبعض الناس تأكل كل شيء حتَّى قيل: إن بعض العرب تأكل كل شيء حتَّى (؟) وهو نوع من الخنافس، ولكن كل شيء عندهم طيب، لذلك كان معنى الآية عندي أن كل ما حرمه الله عليهم فهو حبيث.

والله لا يغفر أن يشرك به. ومن لم يستسلم لله: فهو مستكبر عن عبادته. وقد قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠].

\* وثبت عنه على ألصحيح أنه قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان». فقيل له: ذرة من كبر (١). ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان». فقيل له: يا رسول الله، الرجل يُحب أن يكون ثوبه حسنًا، ونعله حسنًا، أفمن الكبر ذاك؟ قال: «لا. إن الله جَميل يُحب الجمال، الكبر بَطْر الحق، وغَمْطُ الناس»(٢) بطر الحق:

فإذا قال قائل: ما الدليل على كلامك؟

قلنا: الدليل الشريعة الإسلامية، لأن نصوص الكتاب والسنة مشكاة واحدة، يفيد بعضها بعضًا ويُخصص بعضها بعضًا، فلا تأخذ الشريعة من نص واحد بل من نصوص متعددة.

وقوله ﷺ: «إن الله جَميل يُحب الجمال» هل المراد بالجمال جَمال الشخص أو المراد به التحمل؟ الثاني هو المراد. ذلك لأن الأول ليس للإنسان فيه حيلة لأنه حلق الله عز وجل، فالقبح والحمال كلاهما خلق الله سبحانه، ولا يتعلق به مَحبة ما كان للإنسان فيه أثر، وهو التحمل، ودليل ذلك: أن الصحابة قالوا: يا رسول الله الرجل يُحب أن يكون ثوبه حسنة ونعله حسنة، وهذا من الحمال أم من التحمل؟ من التحمل، فقال: «إن الله جَميل يُحب المجمال» أي: الحمال الحاصل بالتحمل، لا جَمال الصورة التي خلقها الله، لأن هذا لا احتيار للإنسان فيه.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: قوله ﷺ: «لا يدخل الْجنّة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» المراد لا يدخلها دخولاً مطلقًا، فالدخول نوعان: دخول مطلق لا يسبق بعذاب، ودخول مقيد مسبوق بعقوبة، فالمراد بدخوله الدخول المطلق الذي لَمْ يسبق بعذاب، ثُمَّ مع ذلك فإن الدخول المقيد المسبوق بعذاب قد يعفو الله عنه ويغفره، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفُرُ أَن يُشْرَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لَمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨] وكذلك قوله ﷺ: «لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» المراد أيضًا الدخول المطلق لأنه قد يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لكن يدخل النار ويُعذب بقدر ذنوبه، والمراد بالنفي النفي الكامل يعني النفى المكامل يعني

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم (٩١). عبوره

جحده ودفعه. وغمط الناس: ازدراؤهم واحتقارهم.

فاليهود موصوفون بالكبر. والنصاري موصوفون بالشرك.

\* وقال في نعت اليهود: ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾ [البقرة:٨٧].

\* وقال في نعت النصارى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النوبة:٣١].

\* ولهذا قال تعالى في سياق الكلام مع النصارى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالُواْ الْكَتَابِ تَعَالُواْ الله وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَلْى كُلْمَةً سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَ نَعْبُدَ إِلاَّ الله وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ الله فَإِن تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٤].

\* وقال تعالى في سياق تقريره للإسلام وحطابه لأهل الكتاب: ﴿ قُولُوا آمَنًا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَمْسَاطُ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعَيْسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ وَلَحْنُ لَهُ أُوتِيَ مُسْلَمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَد اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا هُمُّ فِي شِقَاقِ إِلَى مُسْلَمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَد اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا هُمُّ فِي شِقَاقِ إِلَى عَمَا وَلَا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٦-١٤].

\* ولَما كان أصل الدين الذي هو دين، الإسلام واحدًا، وإن تنوعت شرائعه قال النبي عَلَيْهُ فِي الحديث الصحيح: «إنا معشر الأنبياء ديننا واحد» و «الأنبياء إخوة لعَلاّت» و «إن أولى الناس بابن مريم لأنا (١) فليس بيني وبينه نبيّ (١).

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: قوله ﷺ: «إن أولَى الناس بابن مريم لأنا» معناه: أولاهم به من حيث التصديق، كقوله ﷺ لليهود: «نَحن أولَى بموسى منكم» أي: بالتصديق به كذلك، وأولَى من الولاية، يعني الذي يوليه فليس بين مُحمَّد ﷺ وعيسى بن مريم نبيّ، ولهذا ما يوجد في كتب التاريخ من أن بعض العرب نبتوا كذب بلا شك، مثل حالد بن سنان، ورجل آخر، وهم من العرب، فهذا كذب بلا شك، لقوله تعالى على لسان إبراهيم ورجل آخر، وهم من العرب، فهذا كذب بلا شك، لقوله تعالى على لسان إبراهيم وإسماعيل: ﴿ رَبُّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ ﴾ [القرة: ١٢٩]، وبإحماع

فدينهم واحد. وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وهو يعبد في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت.

وتنوع الشرائع في الناسخ والمنسوخ من المشروع كتنوع الشريعة الواحدة. فكما أن دين الإسلام الذي بعث الله به محمدًا على هو دين واحد، مع أنه قد كان في وقت يَجب استقبال بيت المقدس في الصلاة كما أمر النبي على المسلمين بذلك بعد الهجرة ببضعة عشر شهرًا. وبعد ذلك يجب استقبال الكعبة. ويحرم استقبال الصحرة.

فالدين واحد وإن تنوعت القبلة وفي وقتين من أوقاته، ولهذا شرع الله تعالى لبني إسرائيل السبت، ثُمَّ نسخ ذلك وشرع لنا الجمعة، فكان الاجتماع يوم السبت واحبًا إذ ذاك، ثُمَّ صار الواجب: هو الاجتماع يوم الجمعة وحرم الاجتماع يوم السبت.

فمن خرج عن شريعة موسى قبل النسخ: لم يكن مسلمًا. ومن لم يدخل في شريعة محمد على النسخ لم يكن مسلمًا.

\* ولَمْ يشرع الله لنبي من الأنبياء أن يعبد غير الله البتة. قال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ﴾ والشورى: ١٣].

فأمر الرسل أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه.

\* وقال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ

المفسرين بالدليل أن المراد به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولقوله على الميس بيني وبين عيسى نبي و ولهذا جاءت رسالة الرسول على والناس أحوج إليها من الطعام والشراب والدواء، على حين فترة من الرسل، الناس لا يعرفون ربًّا، ولا يعبدون إلهًا، فهم أشد حاجة إلى الرسالات.

<sup>(</sup>١) انظر هذه الألفاظ بنفسها أو تَحوها عند: البخاري (٣٤٤٣)، ومسلم (٢٣٦٥).

عَلَيمٌ وَإِنَّ هَذِه أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴾ [المؤمنون: ٥١، ٥٠].

\* وقال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْديلَ لخَلْق اللهِ ذَلكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكَنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الروم: ٣٠].

\* ثم قال: ﴿ مُنيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةِ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ اللّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُم وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [الروم: ٣١، ٣٢].

فأهل الإشراك متفرقون، وأهل الإخلاص متفقون.

\* وقد قال تعالى: ﴿وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلَذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ [هود: ١١٨، ١١٩] فأهل الرحمة مجتمعون متفقون والمشركون فرقوا دينهم وكانوا شيعًا.

\* ولهذا تُحد ما أحدث من الشرك والبدع يفترق أهله، فكان لكل قوم من مشركي العرب طاغوت يتخذونه ندًّا من دون الله فيقربون له، ويستعينون به، ويشركون به. وهؤلاء ينفرون عن طاغوت هؤلاء، بل قد يكون لأهل هذا الطاغوت شريعة ليست للآخرين، كما كان أهل المدينة يُهلون لمناة الثالثة الأحرى، ويتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة. حتَّى أنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨].

\* وهكذا تُحد من يتخذ شيئًا من نحو هذا الشرك. كالذين يتخذون القبور وآثار الأنبياء والصالحين مساجد. تجد كل قوم يقصدون بالدعاء والاستعانة والتوجه من لا تعظمه الطائفة الأحرى، بخلاف أهل التوحيد، فإنَّهم يعبدون الله وحده، ولا يشركون به شيئًا في بيوته التي قد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، مع أنه قد جُعلت لَهم الأرض كلها مسجدًا وطهورًا. وإن حصل بينهم تنازع في شيء ممَّا يسوغ فيه الاجتهاد. لم يوجب ذلك لهم تفرقًا ولا اختلافًا. بل هو يعلمون أن المصيب منهم له أجران، وأن المجتهد المخطئ له أجر على اجتهاده، وحطؤه مغفور له. والله هو معبودهم وحده، إياه يعبدون وعليه يتوكلون. وله

يخشون ويرجون، وبه يستعينون ويستغيثون. وله يدعون ويسألون. فإن حرجوا إلى الصلاة في المساجد. كانوا مبتغين فضلاً منه ورضوانًا. كما قال تعالى في نعتهم: ﴿ تُرَاهُمْ رُكُعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ﴾ [الفتح: ٢٩].

\* وكذلك إذا سافروا إلى أحد المساجد الثلاثة، لاسيما المسجد الحرام الذي أمروا بالحج إليه، قال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحلُّوا شَعَائرَ اللَّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْي وَلاَ الْقَلاَيد وَلاَ آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِن ربِّهِم وَرضُوانًا وَ لاَ يَعَاون فَضلاً مِن ربِّهِم ورضُوانًا، لا يرغبون إلى غيره، ولا يرجون سواه، ولا يَحافون إلاَّ إياه.

\*\* وقد زين الشيطان لكثير من الناس سوء أعمالهم واستزلّهم عن إحلاص الدين إلى أنواع من الشرك، فيقصدون بالسفر والزيارة الرجاء لغير الله والرغبة إليه، ويشدون الرحال إما لقبر نبيّ أو صالح داعين له، أو راغبين إليه.

\* ومنهم من يظن أن المقصود من الحج هو هذا، فلا يقصد إلا قبر المحلوق المقبور.

\* ومنهم من يعتقد أن هذا أنفع له من حج البيت.

ومنهم من إذا أراد أن يَحج دخل المدينة ورجع وظن أن هذا أبلغ.

\* ومن جُهالِهم من يتوهم أن زيارة القبْر واجبة.

\* ومنهم من يسأل المقبور الميت كما يسأل الحي الذي لا يَموت، يقول: يا سيدي فلان اغفر لِي وارحَمنِي وتب عليّ، أو يقول: اقضِ عنِّي الدَّيْنَ، وانصرنِي على فلان، وأنا فِي حسبك، وقد ينذرون أولادهم للمقبور، ويسيبون له السوائب من البقر وغيرها، كما كان المشركون يفعلون.

\* قال تعالَى: ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ ﴾ [المائدة:
1.08].

\* وقال تعالَى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ

بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٣٦].

\* ومن السدنة من يضل الجهال فيقول: أنا أذكر حاجتك لصاحب الضريح، وهو يذكرها للنبيِّ، والنبيِّ يذكرها لله.

\* ومنهم من يعلق على القبر المكذوب، أو غير المكذوب، من الستور والثياب، ويضع عنده من مصوغ الذهب والفضة: ممّا قد أجمع المسلمون على أنه من دين المشركين، وليس من دين الإسلام. والمسجد الجامع معطل حراب صورة ومعنّى.

وما أكثر من يعتقد من هؤلاء: أن صلاته عند القبر المضاف إلى بعض المعظمين -مع أنه كذب في نفس الأمر- أعظم من صلاته في المساجد الخالية. من القبور والخالصة لله، فيزد حمون للصلاة في مواضع الإشراك المبتدعة، التي نهى النبي علي عن اتّحاذها مساجد، وإن كانت على قبور الأنبياء، ويهجرون الصلاة في البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، والتي قال فيها: ﴿إِلّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلاّ اللّهَ فَعَسَى أُونَلَكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ [التوبة: ١٨].

ومن أكابر شيوحهم من يقول: الكعبة في الصلاة قبلة العامة، والصلاة إلى قبر الشيخ فلان -مع استدبار الكعبة- قبلة الخاصة، وهذا وأمثاله من الكفر الصريح باتفاق علماء المسلمين.

وهذا المسائل تحتمل من البسط وذكر أقوال العلماء فيها ودلائلها أكثر مِمَّا كتبناه فِي هذا المحتصر.

وقد كتبنا فِي ذلك فِي غير هذا الموضع ما لا يتسع له هذا الموضع.

وإنَّما نبهنا فيه على رءوس المسائل، وحبس الدلائل ، والتنبيه على مقاصد الشريعة وما فيها من إخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك لله، وما سَدَّته من

الذريعة إلى الشرك دقَّه وَجلَّه. فإن هذا هو أصل الدين، وحقيقة دين المرسلين. وتوحيد رب العالمين.

وقد غلط في مسمى التوحيد: طوائف من أهل النظر والكلام (١)، ومن أهل الإرادة والعبادة، حتَّى قلبوا حقيقته في نفوسهم.

\* فطائفة: ظنت أن التوحيد: هو نفى الصفات، بل نفى الأسماء الحسنى أيضًا: وسموا أنفسهم أهل التوحيد: وأثبتوا ذاتًا مُجردة عن الصفات، أو وجودًا مطلقًا بشرط الإطلاق: وقد علم بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول: أن ذلك لا يكون إلا في الأذهان، لا في الأعيان. وزعموا أن إثبات الصفات يستلزم ما سموه تركيبًا. وظنوا أن العقل ينفيه، كما قد كشفنا أسرارهم وبينا فرط جهلهم وما أضلهم من الألفاظ المجملة المشتركة في غير هذا الموضع.

\* وطائفة: ظنوا أن التوحيد ليس إلا بالإقرار بتوحيد الربوبية. وأن الله خالق كل شئ. وهو الذي يسمونه توحيد الأفعال.

ومن أهل الكلام: من أطال نظره في تقرير هذا التوحيد إما بدليل أن الاشتراك يوجب نقص القدرة، وفوات الكمال، وبأن استقلال كل من الفاعلين بالمفعول محال، وإما بغير ذلك من الدلائل. ويظن أنه بذلك قرر الوحدانية، وأثبت أنه لا إله إلا هو: وأن الإلهية هي القدرة على الاختراع ونحو ذلك، فإذا أثبت أنه لا يقدر على الاختراع ولا الله. وأنه لا شريك له في الخلق: كان هذا عندهم هو معنى قولنا «لا إله إلا الله» ولم يعلم أن مشركي العرب كانوا مقرين بهذا التوحيد، كما قال تعالى: ﴿وَلَن سَأَلْتَهُم مَّنْ حَلَقَ السَّمَوَات وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ الله ﴾ [لنمان: ٢٥].

\* وقال تعالى: ﴿ قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ

(١) قال رحمه الله: هم يقولون: إن الصفات قديمة، فإذا أثبت سَمعًا قديمًا وعلمًا قديمًا وعملًا قديمًا وعملًا قديمًا قديمًا أثبت عدة قدماء، وأخص وصف للإله عندهم هو القدم، وكل قديم هو إله، فيقولون: إننا إذا أثبتنا الصفات أثبتنا تعدد القدماء، وهذا شرك، وإذا كان النصارى أشركوا بإثبات ثلاثة فهؤلاء أشركوا بإثبات مائة أو مئات، من الشيطان.

## قُلْ أَفَلاَ تَذَكُّرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨٤، ٨٥]

\* وقال تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٦]. \* قال ابن عباس وغيره: «تسألُهم من حلق السموات والأرض؟ فيقولون: الله، وهم مع هذا يعبدون غيره».

وهذا التوحيد هو من التوحيد الواجب، لكن لا يحصل به كل الواجب ولا يخلص بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر الذي لا يغفره الله. بل لابد أن يخلص لله الدين والعبادة فلا يعبد إلا إياه، ولا يعبد إلا بما شرع. فيكون دينه كله لله.

و «الإله» هو المألوه الذي تألّهه القلوب. وكونه يستحق الإلهية مستلزمٌ لصفات الكمال. فلا يستحق أن يكون معبودًا محبوبًا لذاته إلا هو. وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل. وعبادة غيره: يوجب الفساد، كما قال تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ [الأبياء: ٢٢].

وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع.

وبينا أن هذه الآية ليس المقصود بها ما يقوله من أهل الكلام من ذكر دليل التمانع، الدال على وحدانية الرب تعالى. فإن التمانع يمنع وجود المفعول لا يوجب فساده بعد وجوده. وذلك يذكر في الأسباب والبدايات التّي تجرى جرى العلل الفاعلات.

والثاني يذكر في الحكم والنهايات التي تذكر في المُعلَّل التي هي الغايات، كما في قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ فقدم الغاية المقصودة على الوسيلة الموصلة. كما قد بسط في غير هذا الموضع.

ثم إن طائفة ممن تكلم في تحقيق التوحيد على طريق أهل التصوف: ظن أن توحيد الربوبية هو الغاية. وألفناء فيه هو النهاية. وأنه إذا شهد ذلك سقط عنه استسحان الحسن، واستقباح القبيح. فآل بهم الأمر إلى تعطيل الأمر والنهى،

والوعد والوعيد. ولم يفرقوا وبين مشيئته الشاملة لجميع المحلوقات، وبين محبته ورضاه المحتص بالطاعات، وبين كلماته الكونيات التي لا يجاوزها بر ولا فاحر، لشمول القدرة لكل مخلوق، وكلماته الدينيات التي احتص بموافقتها أنبياؤه وألياؤه.

فالعبد مع شهوده الربوبية العامة الشاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر: عليه أن يشهد ألوهيته التي احتص بِها عبادة المؤمنين، الذين عبدوه وأطاعوا أمره واتبعوا رسله (١).

\* قال تعالَى: ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴾ [ص: ٢٨].

\* وقال تعالَى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: يعني في أناس ظنوا أن التوحيد هو تنزيه الله تعالَى من كل صفة، وقالوا: ينبغي أن تؤمن بالوحود المطلق بلا صفة، وقالوا: إن التوحيد أن تشهد أن لا إله إلا الله يعني أنه لا قادر على الاختراع إلا الله، ولا خالق إلا الله، وهذا توحيد الربوبية، والذي حاءت به الرسل هو التركيز على توحيد الألوهية، لأنه الذي يقع به الشرك.

وطائفة أخرى ظنوا أن الغاية هي مشاهدة الكون، يعني مشاهدة الربوبية حتَّى رضوا بكل ما يقع من خير وشر، وطاعة ومعصية، وشرك وتوحيد، قالوا: هذا هو توحيدنا: أن الله عز وجل رضي به فأوقعه ونَحن أيضًا نرضى به، وهؤلاء الصوفية أو بعضهم يقول هذا، يقول: إذا شهدت الكون فلا يَهمك أحد، ولذلك بعضهم يغيب بمذكوره عن ذكره، بمعنى أنه يغيب عن عبادة الله وعن طاعة الله، يعني يقول مثلاً: امتلاً قلبي من الله، ولا أحس بشيء وما العبادات إلا مُحرد أفعال حتَّى قالوا: إن من عبد الله يبتغي بذلك من الله فضلاً ورضوانًا فإنه لَمْ يعبده بحق مع أن هذا هو طريق الأنبياء، والنبي على وأصحابه كما قال تعالى: في النهم رُكَّعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِن الله وَرضُوانًا الله الله، وهو لابس جبةً! في التدمرية: إنَّهم يفعلون فعل المجانين يقول أحدهم: ما في جبتي إلا الله، وهو لابس جبةً! يَقول: ما فيها إلا الله، ويقول من الهذيان: أنصب خيمتي على جهنم ولا يَهمني، ويقول: يَقول: ما فيها إلا الله منهم. مع شدة الانفعال، يقول: أنا الرب! شيء عجيب. . أعاذنا الله منهم.

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [الحاثية: ٢١] .

\* وقال تعالى: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴾ [القلم: ٣٥] .

ومن لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه، وبين ما أمر به وأوجبه: من الإيمان والأعمال الصالحات، وما كرهه ونَهى عنه وأبغضه من الكفر والفسوق والعصيان، مع شمول قدرته ومشيئته وخلقه لكل شئ، وإلا وقع في دين المشركين الذين قالوا: ﴿ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٤٨].

والقدر يؤمن به، ولا يُحتج به أن بل العبد مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب. ويستغفر الله عند الذنوب والمعايب، كما قال تعالى: ﴿فَاصْبُرُ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقِّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ ﴾ [غافر:٥٠] ولهذا حج آدم موسى عليهما السلام لما لام موسى آدم لأجل المصيبة التي حصلت له بأكله من الشجرة (٢٠). فذكر له آدم (إن

(٢) قال رحمه الله: حرَّج شيخ الإسلام هذا المحديث على أن موسى احتج على آدم بالمصيبة، وهي إخراجه من الجنَّة، ولهذا لَمْ يقل: خيَّبتنا، فعصيت بل قال: أخرجتنا، فهو احتجاج بالقدر على المصيبة، كأن هذا الشيء مفروض عليّ، وكأنه يقول: لو علمته ما فعلته هذا المكتوب، والإنسان إذا أصيب بحادث في سفر، وقيل له: كيف تُصاب؟ يقول: هذا شيء مكتوب، لكن هل هو سافر ليصاب في الحادث؟ أبدًا، وآدم ما أكل ليخرج من الجنّة، بل غرّه الشيطان وقال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، لكن حدثت المصيبة بقضاء الله وقدره. هذا الوجه جيد جدًّا. ولا يُمكن لموسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل أن يَحتج على آدم عليه السلام بشيء مكتوب عليه، أبدًا، ولا يُمكن لآدم أن يُحتج بالقدر على المعصية هذا بعيد.

أَمَّا ابن القيم رحِمه الله فحرجه على وجه آخر، فقال: إن هذا احتجاج بالقدر بعد وقوع المقدور ولا بأس به، واحتج لذلك بأن عليّ بن أبي طالب وفاطمة أتاهُما النبِيّ ﷺ

هذا كان مكتوبًا قبل أن أخلق. فحج آدم موسى» كما قال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَة فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يُسيرٌ ﴾ [الحديد:٢٢].

\* وقال تعالَى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةً إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ [النغابن: ١٢].

\* قال بعض السلف<sup>(۱)</sup>: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.

فهذا وجه احتجاج آدم بالقدر: ومعاذ الله أن يَحتج آدم، ومن هو دونه من المؤمنين على المعاصي بالقدر. فإنه لو ساغ هذا لساغ أن يَحتج إبليس ومن اتبعه

فقال لَهما: «ألا تصليان؟» فقال عليّ رضي الله عنه: إن أنفسنا بيد الله عز وجل، ولو شاء لأيقظنا، أو كلمة نَحوها، فولَّى الرسول ﷺ عنهما وهو يضرب فخذه وهو يقول: ﴿وَكَانَ الإِنسَانُ أَكْثَوَ شَيْء جَدَلاً ﴾ [الكهن: ٤٥] [البحاري (١١٢٧)] فيقول: إن عليّ بن أبي طالب احتجاج بالقدر على أمر مضى لا بأس به، أما الاحتجاج على عمل يستمر فيه الإنسان فهذا هو الممنوع، ولذلك لو أن رجلاً أتى معصية ولامه أخوه فقال له: كيف تلومني وهذا مكتوب عليّ قدَّر الله وما شاء فعل، وأنا الآن تائب، ولن أعود إن شاء الله، هل يُقبل منه هذا؟ نعم يُقبَل منه وهذا التخريج لابن القيم هو أيضًا حيد.

(١) قال رحمه الله: بعض السلف هو علقمة أحد أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من العلماء الأجلاء وكأنه غاب عن شيخ الإسلام اسمه حين كتابة هذا، ولذلك ينبغي إذا لَمْ تتأكد من الشخص وأنت تريد أن تتحدث عن السلف أن لا تُعيِّن، لأنك قد تخطئ، وخطؤك هذا يضر غيرك من وجه، ويَخدش سُمعتك ومنزلتك من وجه آخر، قل: قال بعض السلف، وليس لازمًا أن تُعيِّنه.

وفي كلامه فائدة عظيمة: أذا أردت طيب الحياة فارضَ بالقضاء والقدر، ولن تَحد من هو أنعم بالاً من المؤمن بالقضاء والقدر، ولهذا قال النبي عَلَيْهُ: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» [مسلم (٢٩٩٩)] ولا تقل لو كنت فعلت كذا، بل ارضَ بالواقع، وإذا كرهت الشيء قل: الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.

من الجن والإنس بذلك، ويَحتج به قوم نوح وعاد وتُمود وسائر أهل الكفر والفسوق والعصيان، ولم يعاقب ربنا أحدًا، وهذا مِمَّا يعلم فساده بالاضطرار شرعًا وعقلاً.

فإن هذا القول لا يطرده أحد من العقلاء، فإن طرده يوجب أن لا يلام أحد على شيء، ولا يعاقب عليه.

وهذا المحتج بالقدر: لو حنَى عليه جان لطالبه. فإن كان القدر حجة فهو حجة للجاني عليه. وإلا فليس حجة لا لهذا ولا لهذا.

ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولاً: لم يُمكن للناس أن يعيشوا، إذ كان لكل من اعتدى عليهم أن يَحتج بذلك، فيقبلوا عذره ولا يعاقبوه، ولا يمكن اثنان من أهل هذا القول أن يعيشا، إذ لكل منهما أن يقتل الآخر، ويفسد جميع أموره، محتجًّا على ذلك القدر.

ثم إن أولئك المبتدعين الذين أدخلوا في التوحيد نفى الصفات، وهؤلاء الذين أخرجوا عنه متابعة الأمر: إذا حققوا القولين أفضى بهم الأمر إلى أن لا يفرقوا بين الخالق والمخلوق. بل يقولون بوحدة الوجود. كما قاله أهل الإلحاد القائلين بالوحدة والحلول والاتحاد، الذين يعظمون الأصنام وعابديها، وفرعون وهامان وقومهما. ويَحعلون وجود حالق الأرض والسموات هو وجود كل شيء من الموجودات، ويدعون التوحيد والتحقيق والعرفان، وهم من أعظم أهل الشرك والتلبيس والبهتان.

يقول عارفهم: السالك في أول أمره يفرق بين الطاعة والمعصية - أي نظرًا إلى الأمر - ثُمَّ يرى طاعة بلا معصية -أي نظرًا إلى القدر- ثُمَّ لا طاعة ولا معصية أي نظرًا إلى أن الوجود واحد. ولا يفرقون بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. فإن الموجودات مشتركة في مسمى الوجود.

\* والوجود ينقسم إلى قائم بنفسه وقائم بغيره. وواجب بنفسه ومُمكن

بنفسه. كما أن الحيوانات مشتركة في مسمى الحيوان. والأناسي مشتركون في مسمى الإنسان، مع العلم الضروري بأنه ليس عين وجود هذا الإنسان بل هو عين وجود هذا الفرس، بل ولا عين هذا الحيوان وحيوانيته وإنسانيته هو عين هذا الحيوان وحيوانيته وإنسانيته هو عين هذا الحيوان وحيوانيته وإنسانيته لكن بينهما قدر مشترك تشابها فيه قد يسمى كليًّا عامًّا مطلقًا وقدرًا مشتركًا ونحو ذلك وهذا لا يكون في الخارج عن الأذهان كليًّا عامًّا مطلقًا. بل لا يوجد إلا معينًا مشخصًا. فكل موجود فله ما يخصه من حقيقته، ممَّا لا يشركه فيه غيره، بل ليس بين موجودين في الخارج شيء بعينه اشتركا فيه، ولكن تشابها. ففي هذا نظير ما في هذا، وكل منهما ولكن تشابها. ففي هذا نظير ما في هذا، وكل منهما متميز بذاته وصفاته عما سواه فكيف الخالق سبحانه وتعالى؟.

\* وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع: البسط الذي يليق به. فإنه مقام زلت في أقدام، وضلت فيه أحلام. والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم.

ومن أحكم الأصلين المتقدمين في الصفات، والخلق والأمر، فميز بين المأمور المحبوب المرضى لله، وبين غيره مع شمول القدر لَهما، وأثبت للحالق سبحانه الصفات التي توجب مبايتته المحلوقات، وأنه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته: أثبت التوحيد الذي في ﴿قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ﴾.

فإن ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ تعدل ثلث القرآن. إذ كان القرآن باعتبار معانيه ثلاث أثلاث: ثلث توحيد، وثلث قصص، وثلث أمر ونهى. لأن القرآن كلام الله. والكلام إما إنشاء، وإما إحبار. والإحبار: إما عن الخالق، وإما عن المحلوق. والإنشاء: أمر ونهى وإباحة. فقل هو الله أحد فيها ثلث التوحيد، الذي هو حبر عن الخالق. وقد قال على الله أحد تعدل ثلث القرآن (۱) وعَدُل الشيء عن الخالق. وقد قال على الله أحد تعدل ثلث القرآن (۱) وعَدُل الشيء بالفتح – يكون ما ساواه من غير جنسه. كما قال ما يساوى الثلث في القدر، ولا

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري (٥٠١٤، ٥٠١٥، ٦٦٤٣، ٧٣٧٤)، ومسلم (٨١١).

يكون مثله في الصفة كمن معه ألف دينار، وآخر معه ما يعادلُها من الفضة والنحاس وغيرهما. ولهذا يَحتاج إلى سائر القرآن ولا تغني عنه هذه السورة مطلقًا. كما يَحتاج من معه نوع من المال إلى سائر الأنواع، إذ كان العبد محتاجًا إلى الأمر والنهى والقصص.

\* وسورة ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ فيها التوحيد القولي العلمي الذي تدل عليه الأسماء والصفات. ولهذا قال تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ \* اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ \* وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوا أَحَدٌ ﴾ وقد بسطنا الكلام عليهما في غير هذا الموضع (١).

\* وسورة ﴿ قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ فيها التوحيد القصدي العملي، وبهذا يتميز من يعبد الله ممن يعبد غيره، وإن كان كل واحد منهما يقر بأن الله رب كل شيء ومليكه. ويتميز عباد الله المخلصون الذين لم يعبدوا إلا إياه ممن عبدوا غيره وأشركوا به، أو نظروا إلى القدر الشامل لكل شيء. فسوى بين المؤمنين والكفار، كما كان يفعل المشركون من العرب. ولهذا قال عليه المؤمنين والكفار، كما كان يفعل المشركون من العرب. ولهذا قال عليه بواءة من الشرك» (١)

\* وسورة ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد ﴾ فيها إثبات الذات وما لَها من الأسماء والصفات التي يتميز بها مثبتو الرب الخالق الأحد الصمد عن المعطلين له بالحقيقة،

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: سورة الإخلاص لَها كتاب مستقل فسرها وجَمع فيها بُحورًا زاخرة، قوله تباركُ وتعالَى: ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ \* اللّهُ الصَّمَدُ ﴾ الجملة هنا كما ترون تتكون من مبتدأ وخبر، كلاهما معرفة، وعند أهل البلاغة المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين فهما دالان على الحصر، ﴿اللّهُ الصَّمَدُ ﴾ أي لا غيره، ومعنى الصمد: فُسر بتفاسير كلها تدور على شيئين: الكامل في صفاته، الذي افتقرت إليه جَميع مخلوقاته، فهو كامل في صفاته ليس في صفاته نقص في وجه من الوجوه، وهو غني عما سواه، وكل ما سواه مُحتاج إليه سبحانه وتعالى، فهو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جَميع مَخلوقاته.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الترمذي (٣٤٠٣، ٥٠٥٥)، وصححه الألباني رجِمه الله فِي التعليق الرغيب (٢٠٩/١).

نفاه الأسماء والصفات، المضاهين لفرعون وأمثاله ممن أظهر التعطيل والححود للإله المعبود. وإن كان فِي الباطن يقر به كما قال تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا﴾ [النمل:١٤] .

\* وقال موسى: ﴿ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلاَءِ إِلاَّ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِلنَّى لأَظُنُّكَ يَا فَرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴾ [الإسراء:١٠٢].

والله سبحانه بعث أنبيائه بإثبات مفصل، ونفى مجمل (١)، فأثبتوا له الأسماء والصفات، ونفوا عنه مماثلة المحلوقات. ومن حالفهم من المعطلة المتفلسفة وغيرهم عكسوا القضية. فحاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل. يقولون: ليس كذا. المس كذا. المس كذا أرادوا إثباته قالوا: وحود مطلق بشرط النفي، أو بشرط

(١) قَالَ رحمه الله: إثبات مفصل ونفي مُحمل، وهذا هو الغالب، أن صفات الإثبات تأتي بالمفصل، لأن كل صفة تُذكر يتبين للمخاطب من كمال الموصوف ما لَمْ يكن معلومًا من قبل، ولهذا كان الغالب في الإثبات التفصيل، وقد يأتي مُحملاً مثل قوله تعالى: ﴿وَلَلّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [النحل: ٦٠]، هذا مُحمل، والأعلى يعني الأكمل، أما النفي فالغالب فيه الإجْمال، لأن التفصيل بالنفي يُعَد إهانة للموصوف وليس إكرامًا له، ولا إعلاءً لشأنه، ولهذا لو قال رحل لملك من الملوك: الحمد لله الذي لَمْ يَحعلك كالساحر ولا بناءً، ولا حَمَّارًا. . هذه إهانة، لكن إذا أراد أن يَمدحه قال: إنك ملك لا نرى نظيرًا لك في ملوك الدنيا.

لكن يأتي التفصيل في النفي إذا أراد الله عز وحل نفي صفة مذكورة، فيريد الله عز وحل أن ينفيها أو يكون هناك توهم لصفة نقص لذات الله عز وحل، فقال تعالى: ﴿ لَمْ يَلِدُ وَحِلُ أَن ينفيها أو يكون هناك توهم لصفة نقص لذات الله، والملائكة بنات الله، وما أشبه ولما.

أو إذا كان هناك توهم لصفة نقص مثل قوله تعالَى: ﴿وَلَقَدُ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سَتَّة أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبِ﴾ [ق: ٣٨] لما كان خلق هذه المحلوقات عظيمًا قد يتوهم الإنسان منه أن الله تعب، فنفى الله ذلك عنه.

فالمهم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ولاسيما آخرهم مُحمَّد ﷺ جاءوا بإثبات مفصل يَجب أن يُقيد، وجاءوا بنفي مُحمل، لا تفصيل في النفي إلاَّ لسبب.

الإطلاق، وهم يقرون في منطقهم اليوناني: أن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون في الخارج، فليس في الخارج حيوان مطلق بشرط الإطلاق، ولا إنسان مطلق بشرط الإطلاق. ولا موجود مطلق بشرط الإطلاق، بخلاف المطلق لا بشرط، الذي يطلق على هذا وهذا، وينقسم إلى هذا وهذا، فإن هذا يقال: إنه في الخارج لكن لا يكون إلا معينًا مشخصًا. أو يقولون: إنه لوجود المشروط بنفي كل ثبوت عنه منهن فيكون مشاركًا لسائر الموجودات في مسمى الوجود، متميزًا عنها بالعدم، وكل موجود متميزًا بأمر ثبوتي، والوجود خير من العدم. فيكون أحقر الموجودات خيرًا من العدم. وذلك ممتنع. لأن التميز بين الموجودين لا يكون عدمًا محضًا. بل لا يكون إلا وجودًا.

فهؤلاء الذين يدعون أنَّهم أفضل المتأخرين من الفلاسفة المشائين يقولون في وجود واحب الوجود: ما يعلم بصريح المعقول الموافق لقوانينهم المنطقية: أنه قوله بامتناع وجود الواحب، وأنه حَمع بين النقيضين وهذا هو في غاية الجهل والضلال (۱).

\* وأما الرسل صلوات الله عليهم: فطريقتهم طريقة القرآن. قال سبحانه وتعالى: ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ \* وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ \* وَالْحَمْدُ لِلّه رَبّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الصانات: ١٨٠، ١٨٠].

والله تعالى يُخبر في كتابه: أنه حي، قيوم، حكيم، غفور، رحيم، سَميع بصير، عَلِّى، عظيم، حلق السموات والأرض وما بينهما فِي سَتَة أيام. ثُمَّ استوى

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: يعني كيف يقولون: إن الرب واحب الوحود، وهو الموجود بشرط الإطلاق، إذًا ليس موجودًا، لا يتجمعون بينهما، إذًا إنه واحب الوجود وإنه مستحيل الوجود، على قولهم، وهذا شيء حالي من القيد والشرط، هذا مستحيل، لو لَمْ يقل من قيد إلا أنه موجود لكفى، والعجب أنَّهم يقولون: إن الله موجود بشرط الإطلاق، ثمَّ يقولون: إن الله موجود فيجمعون بين النقيضين، إنه واحب الوجود، والموجود بشرط الإطلاق مستحيل وجوده فيجمعون بين النقيضين، اللهم احفظنا.

على العرش. وكلم موسى تكليمًا. وتَجلى للجبل فجعله دَكَّا، يرضى عن المؤمنين، ويغضب على الكافرين. إلى أمثال ذلك من الأسماء والصفات.

ويقول في النفي: ﴿ لَيْسَ كَمثْلُه شَيْءٌ ﴾ [الشورى: ١١] ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوا أَحَدُ ﴾ [الإحلاص: ٤] ﴿ فَلاَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا ﴾ [البقرة: ٢٢] ﴿ فَلاَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا ﴾ [البقرة: ٢٢] فنفي بذلك أن تكون صفاته كصفات المحلوقين، وأنه ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته، ولا في شيء من صفاته ولا أفعاله: ﴿ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُواً كَبِيرًا \* تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ (١) وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا فِيهِنَّ (١) وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ فِيهِنَ ﴾ ولَمْ يقل: (وما فيهن) كما في قوله: ﴿يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [الحشر: ٤٢] وما فيهن: ذلك لأن التسبيح في الأصل من صفات العقلاء. والعقلاء لَهم اسم موصول (مَنْ)، ولما أراد عموم الملك لقوله تعالى: ﴿يُسَبِّحُ لِلّه مَا فِي السَّمَوَاتِ ﴾ أتى بـ(ما) الدالة على العموم، على عموم الملك، وقد ذهب بعض أهلَ العلم إلى أن (ما فيهن) بمعنى (مَنْ).

إذا قال قائل يتير و المدون - والأرم المدون والمدون الكفاع

غَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٣،٤٤]

فالمؤمن يؤمن بالله وما له من الأسماء الحسنَى، ويدعوه بها، ويجتنب

يُخفف عن الميت، فتسبيح الإنسان يُخفف عنه من باب أولَي، فيقال: إن هذا الكلام غلط، فالرسول على قال: «لعله يُخفف عنهما ما لَمْ بيبسا» ولَمْ يذكر العلة، يعني قلة زمن التخفيف في يبس هاتين الجريدتين.

(١) قَالَ رحمه الله: تَحمد الله أننا نؤمن بالله تعالَى، وبما له من الأسماء، وكذلك الصفات ولا يَخطَر ببالك أن هذا الموصوف وهذا المسمى الذي تعددت أسماؤه وصفاته هو بنفسه المتعدد، أبدًا، وهؤلاء القوم الذين يقولون: إذا أثبت له اسمًا أو أثبت له صفةً يلزم من ذلك التعدد حصوصًا إذا أثبت صفة قديمة، يعني لا يزال متصفًا بها، لأن أحص وصف للإله عندهم هو القدَم، فمتى أثبت شيئًا قديمًا فقد أثبت إلَهًا آخر، انتبه.

فمثلاً: فلان في القوم المعطلة يقول: إذا أثبت لله بصرًا قديمًا، وسَمحًا قديمًا وعلمًا قديمًا، فقد أثبت آلهة متعددة، لأن أحص وصف للإله هو القدم.

وهذا لا شك خطأ عظيم، أخص وصف لله عز وجل ما لا يسمى به غيره، ولا يتصفّ به غيره، ولا يتصفّ به غيره من أسماء وصفات، ولا يرى أنه يعبد غير الله، ولا يرى أن هذا تعدد بل المعبود واحد بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى، ولهذا يقول: ويَحتنب الإلحاد في أسمائه وآياته، كما ذكر المؤلف رحمه الله، أن الإلحاد يكون في أسماء الله وآياته، وله دليل في هذا، قال تعالى: ﴿وَلَلّه الأسماءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الّذينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْماء والإلحاد في الأسماء والإلحاد في الأسماء والإلحاد في الأسماء والإلحاد في الآيات، والإلحاد في الأسماء له أنواع:

أعظمُها: أن يُنكر اسمًا ويقول: إن الله لا يصح أن نسميه باسمه، مثل غلاة الجهمية والمعتزلة الذين أنكروا أن يكون الله اسم.

الثاني: عكس هذا: أن يثبت لله أسماء لكن يقول: إنّها تدل على أسماء مشابِهة لصفات المحلوقين، وهذا أيضًا ضلال، ويعتبر هذا إلحادًا.

والإلحاد هو الميل، ومنه قولهم: اللحد في القبر، لأنه ماثل، إلَى حانب منه.

القسم الثالث: أن يسمى الله تعالَى بما كم يسم به نفسه، يعني يُحَدَث اسمًا من عنده، فإن هذا إلحاد لأن الواحب على الإنسان أن يلزم الأدب مع الله عز وحل، وألا يثبت له اسمًا فير كم يسم به نفسه، فإن فعل ذلك مال عن الْحق، أرأيت لو أن أحدًا أحدث لك اسمًا غير

اسمك المعروف أتراه حنى عليك؟ نعم، لا شك، إذًا إذا أثبت الإنسان اسمًا لله لَمْ يسم به نفسه، فقد ألحد في أسمائه، وتَجرأ على الله مثل من يقول: العلة الفاعلة، كأنَّهم يقولون: الخالق علة، والمحلوق معلول، والبعض يقول: علة العلل، يعني أن هناك عللاً أخرى تُحدث شيئًا للمخلوقات، والله أحدها، هل سَمَّى الله نفسه العلة ؟ لا لَمْ يسم نفسه. النصارى يسمونه الأب، وهذا أيضًا إلحادً.

القسم الرابع: أن يشتق من أسماء الله أسماءً للأصنام التي يعبدها من دون الله، من ذلك تسميتهم العزى من العزيز، واللات في التحفيف من الله، هذا من الإلحاد في أسمائه، لأنه اشتق من أسمائه، أسماء لما ينافي توحيده عز وجل، فيكون في هذا عدوان على الأسماء والعدوان على الأسماء إلحاد فيها.

أيضًا توعد الله سبحانه وتعالَى من ألحد في أسْمائه فقال: ﴿وَفَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائه فقال: ﴿وَفَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائه ﴾ اتركوهم لله عز وجل ﴿سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ فِي الدنيا والآخرة، وإن فاتَهم جزاؤهم في الدنيا سيجزون في الآخرة.

الإلحاد فِي آيات الله يعرف إذا قسمنا آيات الله عز وجل إلى آيات كونية وآيات شرعية.

من الآيات الكونية: ما يتحدث الله بها عن الكون مثل آيات الليل والنهار والشمس والقمر، ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشرُونَ ﴾ [الروم: ٢٠]، وهذه كثيرة في القرآن، وهذه آيات كونية، وإنَّمًا كانت آيات لأنه لا يُمكن لأحد من البشر أن يأتي بمثله لأن الآية هي العلامة المعينة لما دلت عليه لأنه لو كان لأحد أن يأتي بمثل هذا ما كان آية لله.

وأما الآيات الشرعية وهي ما جاءت به الرسول كالقرآن والتوراة والإنجيل، قال الله تعالى: ﴿وَاثُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي آئِيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَحْ مِنْهَا﴾ [الأعراف: ١٧٥]، وقال تعالى: ﴿وَاثُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي آئِيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَحْ مِنْهَا﴾ [الأعراف: ١٧٥]، وقال تعالى: ﴿كَتَابُ أَحْكَمَتُ آيَاتُهُ﴾ [مود: ١]. يكون الإلحاد في الآيات الكونية بنسبتها لغير الله في اعتقاد أن لله تعالى شريكًا فيها أو معينًا فيها كما أشار الله لهذا في قوله: ﴿قُلُ ادْعُوا الّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ الله لاَ يَمْلَكُونَ مَعْنَا فيها كما أشار الله لهذا في قوله: ﴿قُلُ ادْعُوا الّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ الله لاَ يَمْلَكُونَ مَعْنَا فيها كما أشار الله لهذا في الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فيهما مِن شرك وَمَا لَهُ مَنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴾ ومن قال: إن لله أي المتعلق الله المستقل، والملك المشترك، والإعانة، فمن قال: إن لله تعالى معينًا، فإنه ملحد في الآيات الكونية، ومن قال: إن في المخلوقات من ينفرد به غير الخالق، فهو أيضًا ملحد، ومن قال: إن المخلوقات لله فيها شَوْيك، فهو ملحد، والإلحد في الخالق، فهو أيضًا ملحد، ومن قال: إن المخلوقات لله فيها شَوْيك، فهو ملحد. والإلحد في

الآيات الشرعية يكون بتكذيبها أو تَحريفها أو مُخالفتها، إذا قال: هذا ليس كتاب الله، أو بتحريف مثل أن يقول: استوى يعني جلس، أو مُخالفتها بارتكاب النهي ومُخالفة الأمر، هذا إلحاد لكن شر لا، كل من خالف النصوصو بترك الأوامر واجتناب النواهي فهو ملحد مائل عن الْحق، الْحق أن تَمتثل أوامر الله واجتنب نواهيه، وكل من عصى الله في أمر فهو ملحد في الآيات الشرعية قال تعالى: ﴿إنَّ اللّهِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتنا لاَ يَخْفُونَ عَلَيْنا ﴾ يعني ملحد في الآيات الشرعية قال تعالى: ﴿إنَّ اللّهِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتنا لاَ يَخْفُونَ عَلَيْنا ﴾ يعني سوف نُحاسبهم، بدليل قوله: ﴿أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقيامَة ﴾ [فصلت: ٤٠] الثاني خير، وهو من يأتِي آمنًا يوم القيامة.

بقي علينا شرح وَلَلْه الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا الْاعراف: ١٨٠]: الحسنى: مؤنث أحسن، فلا يوجد في أسْماء الله ما لا يدل على معنى كامل، فالحسنى بمعنى أحسن، وبهذا القاعدة التي دل عليها اللفظ، يتبين أن من جعل من أسْماء الله الدهر فقد أحطا خطأ بينًا، فإن من العلماء ومن قال بأن من أسْماء الله الدهر، لحديث أبي هريرة عن النبي على قال: «قال تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا اللهر يبدي الأمر الإبحاري (٢٢٤٦)، ومسلم (٢٢٤٦) فقيل: إذا الدهر من أسْماء الله، فيقال: هذا خطأ، الحديث معناه: وأنا مدبر الدهر، مقلب الدهر، بدليل قوله: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. والذين يسبون الدهر هل يسبون مقلب الدهر، بدليل قوله: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. والذين يسبون الدهر هل يسبون الله أو يسبون الزمن؟ لا شك أنَّهم يسبون الزمن ولا يسبون الله، يقول: هذا زمن (كذا) هذا زمن (كذا)، وهم لا يقصدون الخبر، لو قصدوا الخبر فليس فيه شيء، لو أراد الإنسان مثلاً بقول: هذا اليوم عصيب، يريد الإحبار، ولا يريد الإنشاء والذم، فلا بأس. قال لوط عليه السلام: ﴿هَذَا يَوْمٌ عَصيبٌ وهود: ٧٧].

المهم أن الدهر ليسَ اسْمًا من أسْماء الله ، ولا يوجد في أسْماء الله إلا ما يدل على معنّى كامل هو أكمل المعاني، كقوله تعالَى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ . ما معنَى (فادعوه بها)؟.

الدعاء: دعاء مسألة ودعاء عبادة، أما دعاء المسألة فأن يقول الإنسان مثلاً: يا رب اغفر لي، هذا سؤال، وأما دعاء العبادة كأن يصلي أو يصوم أو يتصدق، فما وجه تسمية العبادة دعاءً؟ وجه ذلك أن العابد إنّما يريد من الله نوالاً فهو دائم بلسان الحال لو سألت أي إنسان يعبد الله، لماذا تعبد الله؟ قال: أرجو ثواب الله وأحاف عقاب الله، وعليه فإنه يكون دعاء العبادة دعاءً بلسان الحال، إذًا (ادعوه بها) دعاء مسألة ودعاء عبادة.

دعاء المسألة أن تقدم الاسم الكريم أمام المطلوب، أو تقرن مطلوبك به، فتعليم النبيُّ أبا بكر أن يقول في صلاته: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحَمنِي إنك أنت الغفور

الإلحاد في أسمائه وآياته.

\* قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائه ﴾ [الأعراف:١٨٠].

\* وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتَنَا لاَ يَخْفُونَ عَلَيْنَا ﴾ [نصلت: ٤٠]. وهو يدعو الله وحده ويعبده وحده، لا يشرك بعبادة ربه أحدًا. ويَحتنب طريق المشركين الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعْمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلَكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ يَمْلكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَة

يَمْنَعُونَ حَسَفَ الصَّرِ عَنْحُمْ وَدَ تَعُويُهُمْ الْوَسَتِ اللَّهِ يَنْطُونَ يَبْنُعُونَ إِنْ يَكُوسُهُمْ الوسَيْدَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْدُورًا ﴾ [الإسراء:

70, Vo].

\* وقال تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ الله لاَ يَمْلَكُونَ مَثْقَالَ ذَرَّة فِي السَّمَوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شَرْكُ وَمَا لَهُ مِنْهُمَ مِّن ظَهِيرٍ وَلاَ تَنفَّعُ السَّمَوَاتِ وَلاَ فَي أَلُوا مَاذًا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلاَّ لَمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذًا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذًا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ [سا:٢٢،٢٣] (١).

الرحيم [البحاري (٨٣٤) ومسلم (٢٧٠٥)]، هذا دعاء الله تعالَى بأسمائه بعد المطلوب أم قبل؟ بعد المطلوب، قد تقول: اللهم يا غفور يا رحيم قبل أن تسأل الله عز وحل في دعاء السؤال، أما دعاء العبادة بأن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء الكريمة إذا علمت أنه رحيم فتعرض لرحمته، إذا علمت أنه غفور فتعرض لمغفرته، عكس ما يفهمه العوام، العوام إذا عرفوا أنه غفور عصوا الله، وتعودوا على المعصية، وتسأله فيقول لك: إن الله غفور رحيم، فإذا جعل العبادة أن تتعبد لله بمقتضاها، فإذا علمت أنه غفور فاستحلب المغفرة بفعل الأسباب إذا علمت أنه رحيم، كذلك فاستحلب المغفرة بالتوبة إلى الله عز وجل، وإذا علمت أن من أسمائه السميع كيف تتعبد إلى الله بهذا الاسم؟ أن تراقب الله فلا تقول قولاً يغضب الله عز وحل، لأنك إن فعلت فسوف يسمعك سبحانه وتعالى.

(١) قال رحمه الله: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللهِ هذا تَحدي لهؤلاء الذين يُشركون بالله اللّات والعزى وهبل، يقولُ: ادعوهم ، ﴿لاَ يَمْلكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّة في السَّمَوَاتِ وَلاَ فِي اللَّانَ يقولونَ أَن الذرة هي وَلاَ فِي الأَرْضِ ﴾ وهي صغار النمل وليست كما قال الذريون الآننَ يقولون أَن الذرة هي

وهذه جمل لُها تفاصيل، ونكت تشير إلى خطب حليل.

\*\* فليحتهد المؤمن فِي تَحقيق العلم والإيمان (١)، وليتحذ الله هاديًا ونصيرًا

الجزء الذي لا يتجرأ، فإن شيخ الإسلام رحمه الله أنكر هذا، وقال: إنه ليس هناك جزء لا يتحزأ مهما كان، لابد أن يتحزأ، وأيضًا القرآن نزل بلغة العرب، وما يفهمه العرب أن الذرة هي صغار النمل، وهي تضرب كمثل من شدة القلة، فهؤلاء لا يَملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، وصدق الله العظيم، كلُّ الجماد أو الأموات أو الأحياء لا يَملكُون ذرة فِي السموات والأرض، ﴿وَمَا لَهُمْ﴾ أي المعبودات ﴿فِيهِمَا﴾ أي: في السموات والأرض، ﴿مِن شُوكِ عِني مشاركة، وتعلمون أن شرك هنا مُبتَدأ مؤخر مؤدّة بمن الدالة على التوكيد. ﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُم ﴾ أي هذه المعبودات ﴿ مِّن ظَهِيرٍ ﴾ أي: معين، إذًا انتفت كل الأسباب الثلاثة، لا ملك استقلالي ولا ملك مشاركة ولا معاون، بقي شيء رابع يُمكن أن يتعلق به المشركون، وهو الشفاعة يقول: ﴿وَلاَ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عَندَهُ إِلَّا لَمَنْ أَذَنَّ لَهُ ﴾ وهو كقوله تعالَى: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفُعُ عندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] وَهِلَ يُمَكن أَن يأذن لهذه الأصنام أن تشفع لعابديها؟ لا يُمكنَ، لأنَ اللهَ لاَ يرضاها ولا يرضى عن عابديها فقطعُ الله جَميع الأسباب والوسائل التي يتعلق بها المشركون، وقوله: ﴿حَتَّى إِذًا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذًا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ هذه الحملَة فِي الملاَئكة وهي أشرف وأعظم المحلُّوقاتَ تصاب بالَفَرع إذا أوحى الله الوحي، وإذا أوحى اَلله الوحي ارتَحفت السموات والأرض، وصعقت الملائكة من شدة ما تسمع، ثُمَّ إذا أفاقوا و ﴿فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ أي: أزيل عنها بالفزع، ﴿قَالُوا ﴾ قالوا: أي قال بعضهم لبعض ﴿ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ٱلْحَقَّ ﴾ أي: قال الْحق، فقوله سبحانه وتعالَى حق كله، حق ليس به كذب في خبر، ولا ضيم وجور، في خبر كما قال تعالَى: ﴿وَتُمَّتُ كُلِّمَتُ رَبُّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً ﴾ [الأنعام: ١١٥] صِدقًا فِي الأُخبَارِ، وعدلاً فِي الأحكام، فالكذب باطل، والظلم باطلن وقول الله تعالَى كله حق ﴿ وَهُو الْعَلَيُّ الْكَبِيرُ ﴾ العلى بذات وصفاته، فهو العلي بذاته فوق كل شيء، والعلي بصفاته عز وجل في منَّمعه وبصره وغير ذلك من صفاته، والكبير أي: ذو الكبرياء والعظمة، قال تعالَى: ﴿وَمَّا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِه وَالأَرْضُ جَميعًا قَبْضُتُهُ يَوْمَ الْقيَامَة وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ﴾ [الزمر: ١٧].

(١) قال رحمه الله: هذه المقولة صواب، فالمؤمن عنده علم، لكن فليحتهد في تحقيق الإيمان وليمحصه من الشوائب، الهوى في العلم، وشوائب الشك في الإيمان، فإن كثيرًا من الناس عنده علم لكن له هوى يعصف به حتَّى يُحرف النصوص عن مواضعها بليِّ أعناقها

وحاكمًا ووليًّا. فإنه نعم المولى ونعم النصير. وكفى بربك هاديًا ونصيرًا.

\* وان أحب دعا بالدعاء الذي رواه مسلم وأبو داود وغيرهما عن عائشة رضى الله عنها «أن النبي على كان إذا قام يصلى من الليل يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وفاطر السموات والأرض علم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يَختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك مدى من تشاء إلى صراط مستقيم (١) (٢)

إلَى ما يهوى، وكل أهل البدع من هذا النوع خالفوا الهدى إلَى الهوى، والعياذ بالله، لكن مقل ومستكثر، كذلك أيضًا يوجد بعض الناس في المسائل الفقهية العملية ينحى نحو معين، يتعصب لإمام أو شيخ، هذه من الأمور المذمومة الواجب التعصب للحق، وليس التعصب للحق بالمعنى المفهوم، لكن نصر للحق، كذلك يَحب على المؤمن أن يُحقق إيمانه وأن يكون دائمًا مراقبًا لقلبه، حقق الله لي ولكم الإيمان، يَحب دائمًا أن يراقب المؤمن قلبه ماذا فيه؟ هوى حارف، أو حب دنيا، أو حب رئاسة، أو حاه، أو ما أشبه ذلك، فليكن الإنسان دائمًا ملاحظًا لقلبه.

(۱) صحیح: رواه مسلم (۷۷۰)، والترمذي (۳٤۲۰)، والنسائي (۱٦۲٥)، وأبو داود (۷٦٧)، وابن ماحه (۱۳۵۷).

(٢) قال رحمه الله: كان النبي على يستفتح قيام الليل بهذا: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فيستحضر عظمة هؤلاء الملائكة التي باستحضارها يستحضر عظمة الله عز وحل، يعرف عظمة جبرائيل بما رآه على أنه ذو ستمائة جناح قد سد الأفق، فإذا ذكر هؤلاء الثلاثة وعظمة من عرف منهم ترقى بذلك إلى عظمة خالقهم عز وجل، ثم إن هؤلاء الثلاثة اختارهم النبي على لأن جبرائيل فيه حياة القلوب يعني يأتي بما فيه حياة القلوب، وهو الوحي لأنه موكل به. ميكائيل موكل بما فيه حياة الأرض والنبات وهو القطر. وإسرافيل موكل بما فيه حياة الأبدية، وهو الصور لأنه إذا نفخ في الصور النفخة الثانية قام الناس ينظرون. واختارهم الرسول على دعاه في قيام الليل لأن قيام الليل هو أول عمل يبدؤه الإنسان في يومه.

وقوله: «عالم الغيب والشهادة» المراد: الغيب المطلق، وذلك لأن الغيب نوعان: غيب نسبي وغيب مطلق، فالغيب النسبي ما كان غيبًا لشخص معين، والغيب المطلق ما كان غيبًا على حَميع الناس، والعيب الذي يَختص الله به هو الغيب المطلق كعلم المستقبل، ولِهذا كان

وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع: البسط الذي يليق به. فإنه مقام زلت في وذلك أن الله تعالى يقول: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ [البقرة:٢١٣] أي فاختلفوا كما في سورة يونس(١): ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ﴾ [يونس: ١٩] وقد قيل: إنَّها كذلك في حرف(٢) عبد الله ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشّرِينَ وَمُنذوِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُ (٢) بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ اللَّذِينَ

من أتى الكهان وصدقهم في المستقبل قد كفر بما أنزل على مُحمَّد ﷺ وكذلك من صدق أقوال المنجمين الذين يقولون إنك ولدت في اليوم الفلاني، فأنت مشئوم أو مسعود أو ما أشبه ذلك، وهذا قد كفر بما أنزل على مُحمَّد ﷺ.

وقوله: «أنت تَحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يَختلفون» هل الله يَحكم في الدنيا أم الآخرة؟ في الدنيا والآخرة فهو يَحكم بين عباده في الدنيا، كما قال عز وجل: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْء فَجُكُمُهُ إِلَى اللَّه ﴾ [الشورى: ٥٩]، وقال تعالَى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّه وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً ﴾ فردُّوهُ إِلَى اللَّه وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً ﴾ [النساء: ٥٩]، كذلك الحكم النهائي يوم القيامة بين العباد، حَتَّى إنه عز وجل يَحكم المشاة الجماء من الشاة ذات القرون، وهي بَهائم، لكن يَحكم بينها ليتبين ويظهر للعالم في ذلك اليوم المشهود كمال عدل الله عز وجل.

قوله: «اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صواط مستقيم» الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وحل أن يَهديه لما اعتلف فيه من المحق، وهل نَحن نسأل هذا؟ قليل، لكن نقول: إذا كان مُحمَّد رسول الله على يسأل ربه أن يَهديه لما اختلف فيه من الْحق، فنحن يَجب علينا أن نسأل الله ذلك، ولا نعتد بأنفسنا، وألا نغتر بعلومنا علينا أن نسأل الله دائمًا أن يَهدينا لما اختلف فيه من الْحق بإذنه.

وقوله: «بإذنك» هل هو عائد على قوله: «لما اختلف فيه» أم هو عائد قول: «اهدني» أم على الأمرين جَميعًا؟ على الأمرين جَميعًا لأن الاختلاف بإذن الله والهداية بإذن الله والهداية بإذن الله والهداية بإذن الله والهداية بإذن الله عز وحل.

- (١) قال رحِمه الله: كان الناس أمة واحدة فاحتلفوا فأرسل الله الرسل تَحكم بينهم.
  - (٢) قال رحِمه الله: فِي حوف ابن مسعود: أي فِيْ قراءة عبد الله بن مسعود.
- (٣) قال رَحِمه الله: ُ قوله، ﴿لِيحِكُم﴾ الضمير َ يعود على من؟ على الكتاب، أم على الله؟ على الله عز وجل. ولكن بواسطة الكتاب.

أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقّ بِإِذْنِه وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ ﴾ [البقرة: ٢١٣].

والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين كل وقت وحين آمين.

\* \* \*

تم بحمد الله

إِلَى هنا انتهى تعليق فضيلة الشَّيخ مُحمَّد بن صالح العثيمين تغمده الله برحمته ونفعنا بعلمه

والحمد لله على التمام، ونسأل الله التوفيق. وقد ختم شيخ الإسلام رحمه الله كتابه، والله يَهدي من يشاء إلَى صراط مستقيم، رحِمه الله وعفا عنه، وجمعنا وإياه في جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير.

## فهرس الموضوعات

| الصفحة | السنمسسوض                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٥.     | * مقدمة التحقيق                                                                |
| ١٠.    | * ترجُّمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحِمه الله                                     |
| 10     | * ترجُّمة فضيلة الشيخ العلامة مُحمَّدُ بن صالح العثيمين                        |
| 19.    | * مقدمة المؤلف                                                                 |
| ۲٠.    | * فصل: فِي حال البشر قبل البعثة المحمدية                                       |
|        | * فصل: فِي ذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإحْماع على الأمر بِمخالفة            |
| ٣٦.    | الكفار، والنهي عن التشبه بهم                                                   |
| 177.   | * فصل: فِي ذكر فوائد خطبته ﷺ العظيمة فِي يُوم عُرِفة                           |
| 198.   | * فصل: فِي قصد مُحالفة المشركين، والإجْماع عليه                                |
| 777    | * فصل: فِي أن الأمر بمحالفة المشركين يشبه الأمر بمحالفة الشياطين               |
|        | * فصل: فِي الفرق بين التشبه بالكفار والشياطين، والتشبه بالأعراب                |
| 772    | والأعاجم.                                                                      |
| 405    | <ul> <li>* فصل: فِي الرد على ما يُخالف ما سبق من الأدلة.</li> </ul>            |
|        | * فصل: فيما يدل على أن التشبه بالكفار فِي الْحملة منهيٌّ عنه، وأن              |
| 777    | مُخالفتهم فِي هديهم مشروع                                                      |
| 777    |                                                                                |
| 410    | <ul> <li>* فصل: في مشابَهتهم فيما ليس من شرعنا</li> </ul>                      |
| 414    | <ul> <li>* فصل: في العيد، وتيدخل فيه كل يوم أو مكان لهم فيه احتماع.</li> </ul> |
| **.    | <ul> <li>* فصل: فِي أن أعياد الكفار كثيرة مُختلفة</li> </ul>                   |

| لصفحا | الــمــوضــوع                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 414   | * فصل: فِي صوم أعياد الكفار                                                    |
| 419   | * فصل: فَيَّ النيروز والْمهرجان ونَحوهما من أعياد المشركين                     |
| 44.   | * فصل: فَي المنكرات في سائر الأعياد والمواسم المبتدعة                          |
| ٤٠٦   | * فصل: فَي تعظيم يومَ لَمْ تعظمه الشريعة أصلاً                                 |
| £ 7 V | * فصل: فِي العيد المكانِي                                                      |
| £ 44  | <ul> <li>         « فصل: في انقسام الأعياد المكانية إلى ثلاثة أقسام</li> </ul> |
|       | * فصل: في أن من الأمكنة ما له خصيصة، لكن لا يقتضي اتِّحاذها عيدًا،             |
| ٤٤٦   | وُلا الصلاة ونُحوها من العبادات عنده                                           |
|       | * فصل: فِي أنه ليس فِي ذكر الله أو القراء عند القبر أو الصيام عنده، أو         |
|       | الذبُّح عنده فضل على غيره من البقاع، ولا قصد ذلك عند القبور                    |
| 017   | مستحبًّا.                                                                      |
|       | * فصل: فِي العكوف عند القبر والْمحاورة عنده، وسدانته، وتعليق الستور            |
| 011   | عليه، كأنه بيت الله الكعبة                                                     |
|       | * فصل: فِي مقامات الأنبياء والصالحين، وهي الأمكنة التِي قاموا فيها، أو         |
| 075   | أقاموا أو عبد الله سبحانه فيها، لكنهم لَمْ يتخذوها مساحد                       |
|       | * فصل: فِي المسجد الأقصى، وأنه أحد المساجد الثلاثة الَّتِي تُشد إليها          |
| 710   | الرحال                                                                         |
|       | * فصل: أصل دين المسلمين: أنه لا تُختص بقعة يقصد العبادة فيها إلاّ              |
| 790   | المساجد خاصة                                                                   |



